مسفود الخوند

القارّات ، المتاطِق ، الدّوك ، الكلدّان ، المكدّن

# 







## جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

مشاركون في التصحيح: شربل الخوند جورج سليم خليل سمعان

> الموزّع: مؤسسة هانياد سن-الفيل - القلعة ص.ب: ٥٥٥٨٦ بيروت-لبنان هاتف ٤٩٣٢٩٦

> > طبع في لبنان

## مسفود الخوند

القارّات والمناطِق والدّول والبُلدَان والمندن

معَالم . وَتَأْلِق . مُوضُوعات . زعماء



سجل القلب \_\_

شكر المؤلف وامتنانه على البادرة التشجيعية الكريمة التي سهّلت إصدار هذا الجزء للصديق الكاتب جان م. صدقه، وللصديق منير شوكي.

# الدليل.

# إلى هذا الكتاب–الجزء العاشر

الجزء العاشر، «سورية»، من «الموسوعة التاريخية الجغرافية» همو نفسه كتاب «سورية المعاصرة، مشهد تاريخي وسياسي عام» وقد أضيف إليه ملحق مقتطف من أجزاء سابقة من الموسوعة نفسها، حاص بـ«بطاقة تعريف» وبــ«مسألة المياه».

أسباب رئيسية دفعت إلى ان يكون الجـزء العاشـر وقفًـا على «سـورية»، فينفـرد بذلـك عـن الأجزاء السابقة من الموسوعة، ثم إلى إصداره في كتاب مستقل.

هذه الأسباب تشكلها أهمية المادة بذاتها. فسورية ثلث القرن الأخير شغلت مرحلة تاريخية كاملة من تاريخها وتاريخ المنطقة رغم السنوات القليلة في حساب المراحل التاريخية المعتادة. فهناك، في الصدد هذا، ما يجمع عليه، أو يكاد، المؤرخون، على ان عقودًا قليلة، حتى وسنوات قليلة مضغوطة بظروف وأحداث مصيرية صادفت رحالاً تاريخيين تشكل «مرحلة تاريخية»، في معنى «الاهمية التاريخية»، أكثر مما تشكلها عقود طويلة، وربما قرون، تمر على «رتابة تاريخية» ظروفها السياسية تطورية عادية ورحالها السياسيون عاديون. فحساب المرحلة التاريخية، سياسيًا، إنما هو حساب الزخم والضغط والكثافة، وليس عدد السنوات، الذي يعود إليه المؤرخ في تحديده للمرحلة. وتشبه مثل هذه المرحلة في حياة الشعوب الصدمة في عمر الانسان الطبيعي، أو الحادثة العنيفة التي قد لا يتعدى زمانها الأيام القليلة، ولكنها تكون «المرحلة» التي يعوّل عليها العالم أو الطبيب النفسي في دراسته شخصية إنسان ناضج.

الزحم والكثافة والمصيرية (التراكم الكمي-والتغيرات النوعية-المتسارع للأحداث إلى حد الضغط الشديد، مع وجود رجال بمستوى هذه الأحداث وبسبب وجودهم) جعلت باب «عهد الأسد» الباب المحوري في الكتاب-الجزء. أما ما سبقه وتلاه من موضوعات وابواب فهي إطارات إضاءة لمزيد من فهم تاريخ سورية السياسي عامة، ومرحلتها التاريخية السياسية الراهنة حاصة. وهذا الربط والتواصل بين السوري التاريخي والسوري الراهن ارتأيت له عنوان «سورية المعاصرة»

للكتاب على ما عداه من عناوين كـ «سورية الحالية» أو «سورية الراهنة»، إذ يكمن في «المعاصر» معنى الربط و التواصل أكثر مما هو كامن في «الحالي» أو «الراهن».

ومن أسباب تخصيص «سورية» (و «لبنان» لاحقًا) بجزء كامل من الموسوعة، ثم إصداره في كتاب مستقل، الرغبة في توسيع قاعدة القرّاء، بين اللبنانيين على وجه الخصوص، من دون أن يشكل ذلك خروجًا من منهج الموسوعة في أجزاتها كافة؛ إذ انحصرت ميزة الكتاب الجزء بالجانب الكمي، حيث بعض التفصيل جريًا على عادة اتبعتها الاعمال الموسوعية والمعجمية التي أفردت لبلدانها حيزًا أكبر بكثير من الحيز المفرد لكل بلد من البلدان الاعرى. وشرعية هذا الأمر مستمدة، دون شك، من شرعية الهدف: تخصيص بلد «المؤلفين» الذي هو بالأحرى، وفي الوقت نفسه، بلد «المؤلفين» الذي هو بالأحرى، وفي الوقت نفسه، بلد و«المؤلف» و «المؤلف» و «المؤلفات التاريخية المائلة من هذا المؤلفات التاريخية السياسية، إنما هم نتاج من نتاجات تلك المجموعة الحائلة من هذه الأشياء المعبّر عنها غالبًا بدالعلاقات المميّزة» بين لبنان وسورية، والتي تطال التاريخ والجغرافيا والإحتماع والحضارة والثقافة والسياسة والمصير. فكان لسورية هذا الكتاب الجزء الخاص، وسيكون للبنان كتابه الجزء الخاص، ومنكون للبنان كتابه الجزء الخاص، ومنكون للبنان كتابه بين بلد ودولة بين الستة عشر أو السبعة عشر جزءًا من الموسوعة التي ستتضمن نحو ثلاثماية كيسان بين بلد ودولة ومنطقة.

حسبُ هـذا العمـل انـه ذاهـب مذهـب الأعمـال الثقافيـة التوّاقـة إلى توسيع انتشـار الثقافـة التاريخية-السياسية كونها مفتاح رافعة الثقافة العامة والوعي السياسي والوطني والقومي العام.

المؤلف

<sup>\*</sup> صيغ هذا الدليل لينشر في الجزء العاشر من الموسوعة وفي كتاب «سورية المعاصرة، مشهد تاريخي وسياســي عـام» في الوقت نفسـه.

## من الجل ان نعرف انفسنا

(ول المعرفة ان نعترف باننا لا نعرف ما يكفي، أو ما هو ضروري، وربما ما هو بديهي عن انفسنا: عن بلادنا، بارضها وناسها، بجغرافيتها وتاريخها والتحولات التي أثرت فيها، على الحتلاف الحقب، فبدلت وغيرت وحورت، قبل ان تستقر على الصورة التي وجدناها عليها فكدنا ننكرها أو ذهبنا في التباهى بها إلى حد التعامى عن العيوب أو الاخطاء أو التشوهات فيها.

لقد يسرت لي مهنة الصحافة فرصة التعرف مباشرة على الاوضاع القائمة في معظم البلاد العربية.

للوهلة الاولى اكتشفت كم هي سطحية ومحدودة تلك المعلومات «المدرسية» التي نتداولها عن هذا القطر العربي أو ذاك بدءًا بمساحته وعدد سكانه وموقعه الجغرافي وصولاً إلى ثرواته الطبيعية وموارده واقتصاده عمومًا.

وحين حاولت الكتابة، في ما يتعدى تفاصيل اللعبة السياســية الــتي تــدور مــن حــول الســلطة، اكتشفت ندرة المراجع ومصادر المعلومات الدقيقة والموضوعية.

أول ما انتبهت إليه ان المسؤولين يتحدثون في العموميات، وان الاكاديميين يستندون في احالاتهم أو في الارقام التي يتداولونها إلى مصادر احنبية قد لا تكون دقيقة تمامًا وقد تكون قديمة تخطتها وقائع الحياة.

وثاني ما انتبهت إليه ان الرقم في حدمة الحاكم، يتضخم عند الحديث عن الانجازات، ويتقلص وقد يختفي تمامًا عند أي مناقشة لوجوه القصور أو الاخفاقات أو المقارنة بالمتقدمين في هذا العالم الذي يشهد أخطر الثورات العلمية، والذي صارت السيادة فيه للرقم والمعلومة والتحليل الدقيق للمكونات الاصلية للمجتمع وطاقاته الانتاجية.

## طلال سلمان رئيس تحرير حريدة «السفير»

لا يخلو حديث المسؤول العربي من كلمات تكشف عدم دقته أو عدم اهتمامه أو عدم احترامه لعقول مواطنيه، كلمات مثل «نحو» أو «تقريبًا» أو «في تقديري»، بديًّا بمساحة البلاد، مرورًا بعدد السكان وفتاتهم العمرية، عدد الطلاب في الجامعات، عدد العمال، عدد المزارعين والمساحة المزورعة وصولاً إلى ألغاز الدخل القومي والدين العام وعجز الموازنة ونسبته إلى الناتج القومي العام... كل ذلك من العلوم المرصودة التي لا تفتح بابها إلا للراسخين في العلم من اهل الاختصاص، بينما هي في أي «دولة» في العالم المتقدم توزع-بغير طلب- عبر النشرات السياحية، لتؤكد الانتماء إلى العصر.

وباحتصار فاننا مقصرون في معرفة بلادنا بحيث نتذبذب بين الحب الصوفي لكل ما هي عليه بما في ذلك وجوه القصور والغربة عن العصر، وبين الخجل بتحلفها الذي قد يشمل بمعنى ما الممارسات الدينية والاجتماعية، ناهيك بالواقع السياسي المحظور نقاشه إلا لمن يريد امتحان رحابة صدره وإيمانه الراسخ بحق المواطن في ان يعرف وفي ان يناقش حاكمه بل وفي ان يختلف معه والعياذ با لله.

من هنا ضرورة التنويه بكل جهد يبذل لتعميم المعرفة بالذات،

اننا لا نعرف بلادنا، لا نعرف انفسنا، لا نعرف عدونا، ولذا نرى انفسنا في لحظة اقوى الاقوياء في العالم ثم في لحظة أحرى يرتقي العدو في عيوننا إلى مرتبة الذي لا يقهر ونجلس لنندب حظنا ونشكو ذلة الانتماء إلى هذه الارض الملعونة وإلى هذا الدين العاجز عن محاورة العصر.

ومسعود الخوند يشعل بعمله الموسوعي شمعة بدل ان يلعن الظلام.

انه يحاول تعويض غياب المعنيين والمطالبين والمسؤولين عن انجاز مثل هذا العمل المكلف. مما يتطلبه من جهد ومن دأب ومن وقت ومال وتنقيب للحصول على المعلومة الصحيحة.

انه يقوم بعمل مؤسسة كبرى،

و أُسبط حقه علينا ان نكافئه بكلمة طيبة: أعانك الله يا مسعود!.

## فهرست

| 7 | الدليل إلى هذا الكتاب-الجزء العاشر |
|---|------------------------------------|
| ۸ | مقدمة: طلال سلمان                  |
|   | . a. (1 ( 2 ) (ul) . ā             |
|   | في التاريخ الحديث<br>(العثمانيون)  |

(3.5) واول اتصال صدامي عسكري مع العرب في العهد الاموي 1.5 العثمانيون 1.5 سورية «ولايات» عثمانية 1.5 وضع لبنان الخاص 1.5 عهد الوالي العثماني الغزالي 1.5 سوء الادارة وتنكر السوريين للسلطة 1.5 اصلاحات عقيمة 1.5 في عهد محمد على الكبير 1.5 عودة السلطة العثمانية وتقسيم حديد لسورية 1.5 نظرة عامة على الاحوال السياسية في بلاد الشام من انكفاء المصريين حتى بداية العهد الحميدي 1.5 (1.5 1.5 ) والمحور احداث حبل لبنان والنشاط التبشيري الغربي 1.5 سورية إبان الحكم الحميدي 1.5 الاستبداد الحميدي 1.5 بذور التحرير، «جمعية بيروت السرية» ونفر من الرواد

٢٩- في ظل دستور ١٩٠٨، الجمعيات العربية ٣٠- إحراءات الاتحاديين ٣٥.

## في التاريخ المعاصر

#### (سايكس-بيكو)

الاطار العام لوضع الدولة العثمانية أو «المسألة الشرقية» قبيل الحرب ٣٦- سورية هدف فرنسي ٣٧- خلال الحرب العالمية الاولى ٣٧- ميثاق دمشق ٣٨- مراسلات حسين-مكماهون ٣٩- اتفاقية سايكس-بيكو ٤١.

## العهد الفيصلي

الثورة العربية الكبرى ٤٣- أول ضربة تلقتها الثورة ٤٤- فيصل في دمشق والحلفاء يقسمون سورية ٤٤- فيصل في مؤتمر الصلح ٥٥- لجنة كينغ-كراين ٢٤- المؤتمر السوري العام ٧٧- معاهدة سان ريمو ٩٥- القوات الفرنسية تدخل دمشق ٩٤.

## الانتداب الفرنسي

بدء الانتداب ٥١- تجزئة سورية ٥٢- الوحدة السورية ٥٤- في ايام دو حوفنيل ٥٥- في ايام هنري بونسو ٥٧- الجمعية التأسيسية والدستور ٥٨- حكومة المندوب سالومياك ٥٩- بدء عهد الجمهورية ٢٠- دو مارتيل يخلف بونسو ومشروع معاهدة حديدة ٢٠- معاهدة ١٩٣٦ وآثار التفاهم بين المفوض ومشروع معاهدة ١٩٣٦ اوالاحداث المرافقة ٢٦- لواء والحكومة ٢٦- اقرار سورية معاهدة ١٩٣٦ والاحداث المرافقة ٢٦- لواء الاسكندرون ٢١- في ايام المفوض السامي غبريال بيو، نظام الطوائف ٣٣- استقالة رئيس الجمهورية وتعليق الدستور ٣٣- حكومة المديرين ٢٤- أثناء الحرب العالمية الثانية ٢٤- «فرنسا الحرة» (ديغول) تعترف باستقلال سورية الحرب العالمية الثانية ٢٥- «فرنسا الحرة» (ديغول) تعترف باستقلال سورية ٥٦- شكري القوتلي رئيسًا للجمهورية ٢٦- عربيًا وخارجيًا ٢٧- نهايسة الانتداب ٢٧.

الثورة السورية الكبرى في سنوات ١٩١٩-١٩٢٩

تمهيد ٧٠- في المنطقة الساحلية ٧٠- في المنطقة الشمالية ٧١- في المنطقة الشرقية ٧١- في المنطقة الشرقية ٧١- في المنطقة الجنوبية الغربية ٧٣- الثورة في المنطقة الجنوبية (حبل الدروز) ٧٣- في دمشق والغوطة ٧٤- الاحزاب السياسية إبان الانتداب ٧٥.

#### 194.-1950

العهد الديمقراطي النيامي ٧٧- تفجر القضية الفلسطينية في سورية ٧٨- انقى البحمهورية الزعيم ٧٩- انقلاب الحناوي ٨١- انقى الرب الشيشكلي ٨٢- «دين رئيس الجمهورية الاسلام» ٨٢- وزارتا القدسي ٨٣- وزارة العظم ووزارة الحكيم ٨٤- حكم الشيشكلي ٨٤- ثورة الفلاحين (ولقاء الثلاثي: الحوراني، عفلق والبيطار) ٨٦- وزارة صبري العسلي الائتلافية ٨٧- وزارة سعيد الغزي والانتخابات ٨٧- وزارة فارس الخوري، الموقف الحائر ٨٨- وزارة العسلي، ميثاق الدفاع المصري السوري ٨٩- قضية المالكي ٩٨- شكري القوتلي رئيسًا للجمهورية ٨٩- «الميثاق القومي» ٩٠- العسلي من حديد ١٩٠- أزمة السويس ٩١- مشروع الاتحاد مع مصر ورأي عبد الناصر ٩٢- «محلس قيادة الثورة» ٩٢- من «مؤامرة اميركية» إلى أزمة دولية إلى طلاق بين البعث والشيوعي ٣٣- الوحدة، «الجمهورية العربية المتحدة» ٩٤- الحكم خلال ٨٨ ايلول- ٧ آذار ٣٦٠ العرب) انقلاب ٨ آذار ٣٦٠ (٩٨)- صراعات البعث الداخلية ٩٩- حرب ١٩٦٧) وحسارة الجولان ١٩٠٠.

## عهد الأسد

نحو السلطة ١٠١- ايلول الأسود ١٠٢- الامساك بالسلطة ١٠٣- حرب تشرين الاول ١٩٧٣ (١٠٥) - اتفاقية سيناء الثانية ١١٠- «الفخ اللبناني» ١١٢- لقاء مع كارتر ففراق ١١٥- جبهة الصمود والتصدي ١١٧- المصالحة مع العراق ١١٨-

مصاعب داخلية ١١٩- العلاقة مع ايران ثورة الخميني ١٢٠- مبارزة الأسد-بيغن وشماعب داخلية ١١٩- العلاقة مع ايران ثورة الخميني ١٢٠- مبارزة الأسد-بيغن وشمامير وشمولتز في لبنان ١٩٨١-١٩٨٤ (١٢١)- إزاء الاردن ومشكلة «الارهاب» ١٢٥.

#### صعوبات ۱۹۸۵ – ۱۹۸۹

في لبنـان ١٢٦- صعوبـات داخليـة ١٢٩- صعوبــات اقليميــة ودوليــة ١٣٠- «معزوفة الارهاب» ١٣٢.

#### النظام الاقليمي الجديد

سورية وحرب الخليج الثانية ١٣٤- تسوية الوضع وضبطه في لبنان ١٣٦- مؤتمر السلام الدولي ١٣٧- المأزق ١٤٣- السورية-الاسرائيلية ١٣٩- المأزق ١٤٣- السازق ١٤٣- المأزق ١٤٣٠ إزاء العراق: قنوات اتصال تخرق قطيعة ممتدة منذ ١٩٨٠ (١٤٦)- دول «اعلان دمشق» ١٤٨- الحلف التركي-الاسرائيلي ١٤٩- مسألة المياه (الفرات) ١٥٤- العلاقات مع ايران ١٥٤.

## مناقشة

«تباين شاسع بين الرؤية السورية والرؤية الاسرائيلية للسلام» ١٥٨ - استراتيجية ١٥٨ - «النظام العالمي الجديد» ١٦٢.

## الاحزاب

الاحزاب والجمعيات في سورية حتى نهاية الانتداب ٢٦٤ - الكتلة الوطنية 1٦٥ - حزب الشعب ١٦٦ - الحزب السوري القومي الاجتماعي ١٦٥ - الحزب السيوعي السوري ١٦٨ - الاشتراكيون العرب، «الحزب الوحدوي الخزب الشيوعي السيوري ١٦٨ - الاشتراكي الديمقراطي» ١٧٧ - «الاحوان المسلمون» ١٧٧ - «الجبهة الوطنية التقدمية» في سورية ١٨١ .

#### زعماء، رجال دولة وسياسة

ابراهيم هنانو ١٨٣- إحسان الجابري ١٨٣- أحمد اسكندر أحمد ١٨٤- أحمد عزت العابد ١٨٤ - أحمد قدري ١٨٤ - أحمد مريود ١٨٥ - أحمد نامي، (الداماد) ١٨٦ - أديب الشيشكلي ١٨٦ - أكرم الحوراني ١٨٨ - أمين الحافظ ١٩٢- بشّار الأسد ١٩٣- تاج الدين الحسني، الشيخ ١٩٤- جميل مسردم ١٩٤ - حافظ الأسد ١٩٥ - حسن الحكيم ٢٠١ - حسن الخراط ٢٠١ - حسن البرازي ۲۰۷ حسني الزعيم ۲۰۷ - حمود الشوفي ۲۰۹ خالد بكداش ۲۱۰ خالد العظم ٢١١- زكي الأرسوزي ٢١٢- ساطع الحصري ٢١٣- سامي الجندي ٢١٥- سامي الحناوي ٢١٥- سعيد الجزائري، الامير ٢١٦- سلطان الأطرش ٢١٦- شكري القوتلي ٢١٨- صالح العلى ٢١٩- صلاح حديد ٢١٩ - صلاح الدين البيطار ٢٢٠ عبد الحليم خدام ٢٢١ - عبد الحميد السراج ٢٢١ - عبد الرحمن شهبندر ٢٢٢ - عبد الفتاح أبو غدة، الشيخ ٢٢٣ -عبد الكريم الجندي ٢٢٤ عبد الله الأحمر ٢٢٥ عدنان المالكي ٢٢٥ عز الدين القسّام، الشيخ ٢٢٧- عزت العابد ٢٢٧- عصام المحسايري ٢٢٨- فارس الخوري ٢٢٨- فوزي القاوقجي ٢٣٠- فوزي الكيالي ٢٣٠- لـوي الأتاسى ٧٣١- محمد الأشمر ٧٣١- محمد سليمان الأحمد (بدوي الجبل) ٧٣١- مصطفى حمدون ٢٣٢- مصطفى طلاس ٢٣٢- معروف الدواليبي ٢٣٤- ميشال عفلق ٣٣٥- نور الدين الأتاسي ٢٣٨- هاشم الأتاسي ٢٣٨- يوسف العظمة ٢٣٩.

## مدن ومعالم

أدلسب ٢٤١ - أرواد ٢٤٢ - أريحا ٢٤٢ - آفاميسا ٢٤٢ - أم التليسل ٢٤٤ - أوغاريت ٢٤٤ - إيبلا ٤٤٢ - البارة ٤٤٢ - بصرى الشام ٢٤٥ - بلاد العلويين أوغاريت ٤٤٤ - يبلودان ٢٥٣ - تدمر ٢٥٤ - تلبيسة، قرية ٢٦٠ - تل حلف ٢٦٠ - حبلة ٢٢٠ - الجزيرة ٢٦٢ - حسر الشغور ٢٦٢ - «جنة علماء الآثار الجديسة» ٢٦٠ - الجولان ٢٥٠ - حارم ٢٥٠ - حلب ٢٠٠ - هماه ٢٠٨٠ - الحمة وبانياس ٢٥٠ - حمير ٢٥٠ - الخابور ٢٩٠ - دمشق ٢٥٠ - دورا أو ربوس ٢٩٨ - دير

الزور ۲۹۸ - ديكابوليس (المدن العشر) ۳۰۰ - رأس العين ۳۰۰ - راوية ۳۰۰ الرقـة ۳۰۰ - سـاقب ۳۰۰ سـلقين ۳۰۰ شـهبا ۳۰۰ صافيتـا ۳۰۰ الرقـة ۳۰۰ سـراقب ۳۰۰ سـلقين ۳۰۰ شـهبا ۳۰۰ صافيتـا ۳۰۰ الصالحية ۳۱۰ - صيدنايا ۳۱۰ - طرطوس ۳۱۰ - عمريت ۱۱۳ - قبر السـت ۱۲۱ - قصر ابن وردان ۱۱۳ - قصور الأمويين في البادية ۱۱۳ - قلعة شيزر ۳۱۲ - قلعة شيزر ۳۱۲ - قلعة صلاح الدين ۳۱۲ - قنوات ۳۱۳ - اللاذقية ۳۱۳ - ماري ۳۱۲ - «المدن البائدة» ۳۱۲ - المدن العشر ۳۱۳ - مسألة الحدود السورية - الفلسطينية ۳۱۲ - معرة النعمان ۸۱۸ - معرة مصرين ۳۱۸ - معرة النعمان ۳۱۸ - معلولا ۳۱۹ - مقام السيدة زينب ۳۲۱ - النواعير ۳۲۰ .



## سورية

(بالنسبة إلى «بطاقة تعريف» و «سورية الطبيعية» و «التاريخ القديم والوسيط»، راجع، للمؤلف، «المو سوعة التاريخية الجغرافية»، الجزء التاسع).

## في التاريخ الحديث (العثمانيون)

«ترك» وأول اتصال صدامي عسكري مع العرب في العهد الاموي: عرفت لفظة «ترك» لأول مرة إسمًا لأقسوام في آسيا الوسطى سنة ٠٠٠م. وخلال القرن السادس، كان هذا القوم («ترك» أو «أتراك») قد تمكن من إنشاء دويلات بدوية انتشرت في منغوليا وحدود الصين الشمالية حتى البحر الأسود. و «كما عاش الاعراب على الجمال كذلك عاش الاتراك على الخيل، فشربوا ألبانها وأكلوا لحومها وامتطوها في طلب النصر. وقد استخدموا الركاب والقوس والنبال، وكانت الميزة التي تفوقوا بهما علمي حصومهم سرعة الانتقال. كان اول اتصالهم بالشعوب الهندية الاوروبية في تركستان، وفي هذا البلد واجههم العرب الفاتحون للمرة الاولى، وذلك في اواحر القرن السابع واوائل الثامن» (د. فيليب حتى، «تاریخ سوریة»، دار الثقافة، ج۲، ص ۳۰۳).

وأول حاكم عربي واجههم كان معاوية الذي كانت حركة التوسع البري في عهده تأخذ بحرين: احدهما شرقي والآحر غربي. الشرقي

باتجاه آسيا الوسطى، والغربي باتجاه مصر.

كانت البصرة، وهي في عهدة زياد، القاعدة الاساسية للحمالات الشرقية السي استكملت اخضاع خراسان (٦٦٣- ٢٧١)، واجتاحت نهر جيحون واخضعت الاقاليم التي اصبحت الآن تدعي تركستان وأفغانستان وبلوخستان وبنجاب. وفي ٤٠٧، أكمل قتيبة (أحد قوّاد الحجاج بن يوسف) زحفه انطلاقًا من مدينة مرو، فأخضع كامل المناطق الواقعة خلف نهر جيحون، واقام فيها دولة اسلامية. ونهر حيحون يعرف حاليًا باسم نهر آموداريا، وقد شكل حتى ذلك الزمن الحيد التقليدي، لا الناطقة بالايرانية وتلك المناطقة بالايرانية وتلك الريرانية وتلك الريرانية

هكذا حصل اول اتصال بين العرب والترك في أوج عز دمشق كقاعدة للخلافة الاسلامية وعاصمة للامبراطورية العربية الاموية التي امتدت من شواطىء المحيط الاطلسي وقمم البيرينه، حتى الاندلس وحدود الصين، فكانت تفوق باتساعها مساحة الامبرطورية الرومانية في أوسع حدودها. ولم يسبق للعرب قبل ذلك العهد، ولا تأتى لهم بعده، ان بلغوا هذا المدى لسلطانهم.

العثمانيون: في اوائل القرن الرابع عشر، كان ثمة دويلة تركية في غربي آسيا الصغرى ترعرعت وشبّت في كنف دولة السلاحقة (وهم قبائل تركية ايضًا) التي كانت قد بلغت أوج بحدها في القرن الحادي عشر. وهكذا كانت القبائل التركية، المتدفقة إلى آسيا الصغرى، تجد البلاد وقد تتركت حزئيًا على يد انسبائهم السلاحقة. ويعود السلاحقة والعثمانيون (إسم «عثمانيون» اتخذ في ما بعد) بالنسب إلى قبيلة الغزّ، او الاتحاد القبلي المعروف بهذا الاسم.

«أما المؤسس الذي تسمّت باسمه الدولة والسلالة التي عرفت بالعثمانية فزعيم شسبه تـــاريخي إسمه عثمان (١٢٩٩ - ١٣٢٦)، ويستدل مين إسمه هذا-إذا صح- ان عشيرته كانت آحذة في اعتناق الاسلام أو قد اعتنقته نهائيًا، وعلى أثر اتباعهم الدين الجديد تسرّبت إلى لغتهم التركية ألـوف التعابير الدينية والعلمية والادبية العربية، وبعض الالفاظ الفارسية. ولما لم يكن للغة التركية إلا القليل من الادب المدوّن (استخدم الاتراك في آسيا الوسطى الحرف السرياني)، عمدوا إلى اقتباس الحرف العربي، واستمروا عليه في مدونــاتهم حتى كان الاصلاح الذي قام به مصطفى كمال سنة ١٩٢٨. وقد بقيت الدولة العثمانية، بعد ان تأسست حوالي سنة ١٣٠٠، نحوًا من ٦٦ سنة بحرد إمارة قائمة على الحدود، واتخـــذت بعــد ١٣٢٦ مدينة بروسا قاعدة لها. ثم غدت بين ١٣٦٦ و١٤٥٣ مملكة عاصمتها مدينة أدرنة. وكان استيلاء محمد الثاني الفاتح على القسطنطينية (١٤٥٣) فاتحة عهدها الامبراطوري. وبذلك غدت هنده الدولية الاسلامية التركيبة وريشة للامبراطورية البيزنطية، وظفـرت في مـا بعـد بضـم عدد من الدول العربية، تمكنت من سلخها عن الخلافة العباسية. وقد بلغـت الامبراطوريـة التركيـة أوج عزّها في عهد سليمان الاول الملقب بالقــانوني (١٥٢٠-١٥٦١)، وهنو ابن سليم الاول فساتح

سورية ومصر. وتمّ في عهده الاستيلاء على الجانب الاكبر من هنغاريا، والقاء الحصار على مدينة فيينا، باستثناء مراكش- بالسيادة السياسية عليها للباب العالي في القسطنطينية. على ان إجفاقهم في محاولتهم الثانية لفتح فيينا في ١٦٨٣ كان مؤذًّا ببداية النهاية. وقد امتدت الامبراطورية في عهد سليمان الاول من بودابست على نهر الدانوب إلى بغداد على نهر دجلة، ومن بـلاد القـرم إلى شـلال النيــل الاول. و لم ينشـــىء المســلمون في العصــــر الحديث دولة هـذا مداهـا؛ وكانت إلى ذلك من أطول الدول الاسلامية عمرًا؛ فقد توالي على عرشها، من ۱۳۰۰ إلى ۱۹۲۲، عندما انحلت الامبراطورية، ستة وثلاثون سلطانًا كلهم متحدرون عصبًا من عثمان، المؤسس الاول» (د.فیلیب حتی، «تــاریخ سـوریة»، دار الثقافــــة، ج۲، ص ۱۹-۲).

سورية «ولايات» عثمانية: على اثر انتصار السلطان سليم الاول في مرج دابـق قـرب حلب (١٥١٦)، وانتصاره على المماليك في مصر (۱۰۱۷)، ولدى عودته من مصر توقف طويـلاً في سورية من احمل ان يثبت فيها مركزه ويعمــل علــي تنظيم شؤونها. «ورغبة منه في تنظيم الضرائب عين بحلسًا واناط به مهمة مسح جميع الاراضي، على ان يحتفظ للتاج بقسم كبير من سهل البقاع الخصب ووادي العاصى المثمر. لكنه استمر على التدبير الذي اعتمده المماليك في تلزيم الضرائب على سبيل المزايدة. ثم انه جعل المذهب الحنفي-وهو الذي احتاره العثمانيون-المذهب الفقهمي الرسمي في سورية. وقــد وضع أحــد فقهـاء حلـب المعروف بابراهيم الحلبي (تـوفي ٩٤٥١) كتابًا في الفقه الحنفي هـو «ملتقـي الأبحـر»، غـدا مرجعًـا للتشريع الحنفي في الامبراطورية جملة» (حيّ، المرجع المذكور، ص ٣٠٧).

أبقى الاتراك الدوائر الادارية في سورية على نحو ما كانت عليه في عهد الماليك. ولكنهم بدُّلُوا بعض الشيء في نظام التسمية، فدعيت «النيابة» «ولاية»، وعرف «النائب» بـ «الوالي». وصار لقب التعظيم الذي يلى اسم الوالي «باشا» فصار للباشوية والولاية مدلول واحد. وكانت ولاية حلب، في وقت ما تشتمل علي سبعة سناجق. أما ولاية دمشق، التي اتسعت باضافة القدس وصفد وغزة، إليها، فقد أنيطت بجان بردي الغزالي، وهو نائب دمشق الذي حان الغوري وغدر به متواطفًا مع زميله ناتب حلب. فغدا الغزالي الناثب الفعلي للسلطان في سورية. أما ساتر الدوائر الادارية فقد أسندت إلى حكام من المرك. وعلى اثر حركة التمرد التي قام بها الغزالي قسمت سورية إلى ثلاث ولايات هي: دمشق، مشتملة على عشرة سناجق أهمها القدس ونابلس وغزة وتدمر وصيدا وبيروت؛ ثم ولاية حلب وفيها تسعة سناحق بينها شمالي سورية؛ ثم ولاية طرابلس وفيها خمسة سناجق منها حمص وحماة وجبلة وسلمية. وفي ١٦٦٠، جعلت صيدا ولاية (بدلاً مين طرابلس) «لمراقبة الجبل اللبناني بصورة افضل، وفي ۱۸۸۸، حلّت بيروت كولاية بدل صيدا» (حواد بولس، «التحولات الكبيرة في تماريخ الشرق الادني منذ الاسلام»، دار عوّاد للطباعة والنشر، ص ٣٤٣).

وفي ١٧٢٤، اسندت ولاية دمشق إلى اسماعيل باشا العظم، كبير هذه الاسرة الدمشقية البارزة. وكان ابنه اسعد، الذي بدأ حياته السياسية حاكمًا على صيدا ثم على حماة، حير وال عرفته دمشق إبان الحكم العثماني. «وقد عين افراد آخرون من هذه الأسرة حكامًا على دمشق وصيدا وطرابلس فكانوا اطلاقًا-بخلاف حكام لبنان أوفياء لسلاطين بني عثمان، مع ان منهم مَن عُزلوا وصودرت املاكهم. فإن اسماعيل نفسه قضى بعض ايامه الاحيرة في السجن، وابنه أسعد اغتيل بعض ايامه الاحيرة في السجن، وابنه أسعد اغتيل

بأمر من القسطنطينية» (حتي، «تـاريخ سورية» جر، ص ٣٠٩).

وضع لبنان الخاص: ثبت السلطان سليم (وبعده باقى السلاطين العثمانيين) الامراء اللبنانيين في اقطاعاتهم وترك لهم الامتيازات التي طالما نعموا بها في عهد المماليك، ورتب عليهم جزية خفيفة نسبيًا. «كان نصيب كسروان من هذه الجزية ٠٠٠ غرش ذهبًا لا غير» (اسطفان الدويهي، «تاریخ الازمنة»، دار لحد حاطر، ۱۹۸۳، ط۲، ص ١٥٢). ودرج سلاطين بني عثمــان بعــد ذلـك على حكم الجبل، اما مباشرة بالاعتماد على أتباعهم من حكامه الاهليين، أو بواسطة احد الولاة السوريين الجاورين. وكان هؤلاء الحكام، بوجه العموم، مستقلين استقلالاً داخليًا، يخلفون اقطاعاتهم إرثًا لبنيهم، ويمارسون السلطة المطلقة على رعاياهم، ويجبون الرسوم والضرائب، ولا يلزمون مع ذلك بتأدية أية حدمة عسكرية إلى السلطان، بل قد عمدوا احيانًا إلى عقد المعاهدات مع الدول الاجنبية.

وكما في العهدود السابقة كان الجبل اللبناني، في العهد العثماني، مقسمًا طبيعيًا ثلاث مناطق: الشمال وضمنه كسروان ويسكنه الموارنة، والوسط (الشوف والغرب) ويسكنه الدروز، والجنوب (بلاد بشارة وجبل عامل) ويسكنه المتاولة أو الشيعة. وكان يحكم هذه المناطق الثلاث رؤساء محليون تابعون سياسيًا للباشا أو الوالي العثماني المحاور لمنطقتهم، أي باشا طرابلس أو دمشق أو صيدا. وبخلاف التنظيم الاحتماعي المدروز، كان تنظيم الموارنة موزعًا بين رؤساء عدة المنطقة الجنوبية الشيعية تتابع تطورها السياسي المنطقة الجنوبية الشيعية تتابع تطورها السياسي بمعزل عن تطور المنطقتين الاحريين من الجبل الشيمال الماروني والوسط الدرزي) اللتين ألفتا إمارة الامراء المعنيين (١٥١٥ ١ -١٦٩٧) وحلفائهم

الشهابيين (١٦٩٨–١٨٤٠)، وفي ما بعد متصرفية حبل لبنان (١٨٦١–١٩١٨).

في عهد الوالى العثماني الغزالي: هو الوالي الاول المعين من السلطان سليم الاول. وليدلل على وفائه لأسياده الجدد بعد حيانته لاسياده السابقين (الماليك) «بدأ بالتنكر لزعماء العرب التنوحيين من بني بحر الذين بقوا على ولائهم للماليك وسجنهم في قلعة دمشق. وإذ امتنع ابن الحنش، وهو الزعيم العربي في صيدا والبقاع، عن تقديم خضوعه، اجتز رأسـه ورأس ابـن الحرفـوش، وهـو زعيم اسرة شيعية في البقاع، وارسل الرأسين مع رؤوس زعماء آخرين من البدو المعتصمين في جبال نابلس، إلى القسطنطينية. على ان الذي حان اسياده الأولين، لم يستطع ان يبقى طويلا على الولاء لأسياده الجدد. وعليه فقد انتهز الغزالي فرصة وفاة السلطان سليم (١٥٢٠)، واعلن نفسه في المسجد الاموي حاكمًا مستقلاً بلقب الملك الأشرف، وضرب النقود باسمه. ثم انه زيّن لزميله السابق، خاتر بيك، الذي كان السلطان سليم قد كافأه بان اقامه نائبًا على مصر، ان يقتدى به. لكن مدينة حلب لم تجاهر بتـأييد الغـزالي. فارسـل السلطان سليمان لمحاربته جيشًا اباد العصاة السوريين في ٢٧ كانون الثساني ١٥٢١، وقتــل الغزالي في قابون قرب دمشق. وكان العقاب الذي نزل بالعاصمة السورية وضواحيها أشد وأدهمي مما قاسته سابقًا من تيمور. فقد أبيد ثلث المدينة وقراها إبادة تامة. ومنذ ذلك الحين غدا إسم الانكشارية مقرونًا في ذاكرة السوريين بالدمار والارهاب» (حتي، المرجع المذكور سابقًا، ص

سوء الادارة وتنكو السوريين للسلطة: «الشعوب المغلوبة في رأيهم (الاتراك) بمثابة المواشي الانسانية، ولذلك اقتضى أن يُحلبوا

ويُجزُّوا (...) وهـذا «القطيع» كـان بحاجــة إلى «كلاب حراسة» (...) يجندون من أسرى الحرب واولاد النصاري الذين يؤحمنون في مقابل الضرائب ثم يدربون ويربون كمسلمين (...) وكان أصلبهم فرقة المشاة المعروفة بالانكشارية. وكانت طبقة الحكام وطبقة الجند تنتقيان منهم... وليس في التاريخ المـدون جهـاز إداري آخـر مـواز لهذا الجهاز الغريب، فقد جعل بيت عثمان الاسرة الارستقراطية الوحيدة في الامبراطوريــة (...) وقــد اعتمد العثمانيون اساسًا آخر للتقسيم الاداري هـو التابعية الدينية (...) وكانت كل من الفثات الدينية تسمّى ملة. وكانت اكبر الملل اثنتان هما ملة الاسلام وملة الروم الارثوذكس (اطلق النزك لفظة «روم» التي اختصرها العرب من «رومان» على جميع رعاياهم من ابناء الملة الارثوذكسية من غير اعتبار العـرق أو اللغـة)... وكـان الاوروبيـون المقيمون في البلاد من بندقيين والمان وفرنسيين وانكليز يُعاملون كسائر الملل. ففيي ١٥٢١، عقد السلطان سليمان معاهدة مع البندقيين ثبت فيها الامتيازات التي كانت لهم ابان الحكم البيزنطي. وحصل الفرنسيون على امتيازاتهم الاولي بعد ذلك بـ1٤ سنة، والانكليز في ١٥٨٠». (حتى، المرجع المذكور، ص ٣١٢-٣١٣).

واكبت الفوضى الفساد والاستغلال. فالعصور التي بدأت مظلمة في عهد الاتراك السلاحقة، زادت ظلمتها في ظل انسبائهم الاتراك العثمانين. وفي ما كانت اوروبا تلج عصر الاستنارة كانت سورية تتلمس طريقها في الظلام العثماني الدامس. فخلال ١٨٤ سنة (أي بين العثماني الدامس. فخلال ١٨٤ سنة (أي بين عن ١٧١ واليًا، لم يثبت في وظيفته منهم مدة ستين فقط إلا ٣٣ لا غير. «وفي احد سحلات الدولة حدول بأسماء ٢١ واليًا عُينوا في غضون ٨٠ عامًا اولها عام ١٨١٥. ولم تكن حلب أرقى حالًا، فإن قنصلاً من تناصل البندقية ذكر في تقرير له ان فان قنصلاً من تناصل البندقية ذكر في تقرير له ان

تسعة من الباشوات توالوا على المدينة في ثلاث سنوات (...) وزاد في شقاء الناس تردد جنود الانكشارية على المدينة من وقت إلى آخر ليقودوا الكثيرين جهارًا إلى حتوفهم. وكان الشعب إزاء ذلك يعتصم بالاستكانة والخيبة والتنكر للسلطة» (حتي، المرجع المذكور، ص ٣١٤).

«نتيجة لمخاوف السلطات العثمانية من الغزو الخارجي، فإنها حصّت الولايات السورية باهتمام زائد فالحقت مباشرة بمركز السلطنة (...) وشكلت بنية عسكرية في سورية من شأنها ان تضمن الهدوء والامن على الاراضي السورية. وقد عبر ذلك الحرص عن نفسه من حلال الوثائق الرسمية العثمانية التي اظهرت نزعة السلطة لقمع كل الاعمال الانفصالية في هذه الولايات (...) في الغالب لم تكن الاوساط السياسية السورية تخضع للدكتاتورية العسكرية بل قاومتها بكل قوة بحيث انها كانت لا تتورع، في الظروف العادية، عن إظهار العداء لها (...) وحلال سنوات ١٨٤٠-١٨٥١ كان الجيش العثماني في سورية يتراوح ســـا بين ١٥-٢٠ ألـف رحـل، وقـد تشكّل كلـه مـن الجحندين القادمين من القسم الاوروبي من السلطنة العثمانية ومن آسيا الصغرى. ذلـك لأن سورية لم تقدم للجيش العثماني مجندًا واحدًا حتى عام ۱۸٥١» (م. ريجنكوف، إ. سميليانسكايا، «سورية ولبنان وفلسطين في النصف الاول من القرن التاسع عشر»، راجعه وقدّم له مسعود الضاهر، دار النهار للنشر، بيروت ١٩٩٣، ص ٣٩٢–٤٠١).

إصلاحات عقيمة: أول من تحسّس الحاجة إلى ادخال إصلاحات مصطفى كبرولو، الوزير الأعظم بسين ١٦٨٩ و ١٦٩١، بهدف تحسين معاملة غير المسلمين من الرعايا. وبعده، جاءت عاولات السلاطين الثلاثة: سليم الثالث (١٧٨٩-١٨٧٨) وعبد المجليد الاول (١٨٠٩-١٨٦١)، تحت عناوين

«نظامي حديد» (النظام الجديد)، و «خطي شريف» و «خطي همايون»، و الغرض منها تأمين جميع الرعايا على حياتهم واموالهم و كرامتهم على الحتلاف مللهم، و إلغاء تلزيم الضرائب واعتبار جميع الناس متساوين امام القانون. وقاوم الانكشاريون، يساعدهم الموظفون الفاسدون وجماعة من الفقهاء، هذه الإصلاحات، فبقيت حبرًا على ورق.

والاصلاح الاهم جاء على يد كبير الوزراء مدحت باشا الذي بدأ حياته المسلكية موظفا حكوميًا في دمشق. وقـد توجـت جهـوده لوضع دستور لبلاده ببلاغ اذاعه السلطان مراد الخامس في ١٥ تمـوز ١٨٧٦ وردت فيــه لفظــة «قــانون اساسي» لأول مرة في الوثائق السياسية العثمانية. وبعد ثلاثة اشهر، تولى السلطة مكانـه احـوه عبـد الحميد الثاني الذي اعلن رسميًا في ٢٣ كانون الاول ١٨٧٦ صدور دستور وإنشاء بحلس نيابي. وكان مدحت، بوصف كبير الوزراء، هـو الـذي اقترح نص الدستور، وجرى في وضعه على سياق الدستور الفرنسي والدستور البلجيكي. وقــد نـصّ على ان جميع الرعايا ينبغي ان يدعوا عثمانيين، وان يتمتعوا بالحرية الشخصية، واعتبر الاسلام دين الدولة الرسمي، وأقر مبدأ التمثيل الشعبي. لكن عبد الحميد، كما دلت الحوادث في ما بعد، كان يرمىي إلى كسب عطف الساسة الاوروبيين أكثر مما كان يرمى إلى تحسين اوضاع رعاياه. ففي شباط ١٨٧٧، نفي مدحت باشا، وفي ١٨٧٨، حللٌ الهيئة التمثيلية. على ان ضغط الانكليز حمل السلطان على استدعاء مدحت ثانية، وتعيينه حاكمًا على سورية. لكنه عاد فنفاه إلى الطائف في الحجاز، حيث يظن ان عملاء الباب العالى اغتالوه ن ۲۸۸۳.

في عهد محمد علي الكبير: حتى ١٨٣٢، لم يطرأ أي جديد على سورية إلا وصول نابوليون بونابرت وحصاره لعكا عام ١٧٩٩، وظهور الوهابين في حوران وفي حلب واطراف البادية، وتورات الانكشارية الذين احتلوا دمشق عام ١٨١٢ وحلب من ١٨١٢ إلى ١٨١٩.

كانت الحركة الوهابية قلد اصبحت، في ١٧٩٩، من القوة بحيث اشرفت على ابواب بغداد، وحملت الوالي التركي ان يعقــد مـع رحالهـا صلحًا. وفي ١٨٠٢، غزا الوهابيون بلاد الشام وهددوا دمشق وحلب. «وكانوا لا يزالون هناك في ١٨١١ حين اضطر محمد على-آخر الامر-إلى ان يستحيب لالحاح السلطان ويرسل جيشًا بقيادة أحد أبنائه ليستعيد البلاد المقدسة. وقد استمرت الحملة المصرية على جزيرة العرب سبع سنوات كتب فيها النصر لمحمد على (...) وهدذه الانتصارات جعلت صلة محممد علي وابنه بالعالم اللذان لا يمتان إلى العروبة بنسب-رؤى امبراطوريــة عربية يطمحان إلى تأسيسها وإقامة اركانها» (حورج انطونيوس، «يقظة العرب»، دار العلم للملايين، ط٢، ص ٨٣).

ومن «موسوعة السياسة» (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٨٣، ط١، ص ٢٩٤-٢٩٤)، هذه النبذة التاريخية عن سورية إبان حكم محمد على الكبير:

في ١٨٣٢، أرسل محمد على الكبير، والي مصر، الذي تمكن من التحرر تمامًا من الوصاية التركية، ابنسه ابراهيسم باشا لاحتسلال سورية (وفلسطين ولبنان) ولتشكيل دولة عربية موحدة وكبيرة تكون سورًا منيعًا تصون مصر من أي هجوم تركي يأتيها من الشرق. وكانت سورية من أغنى اقاليم السلطنة العثمانية بخامات الحريس والقمح والصوف وزيت الزيتون، ومن شأنها ان تصبح سوقًا ملائمة للصناعة المصرية النامية. وتمكن ابراهيم باشا من تحرير فلسطين وسورية ولبنان من الحكم العثماني، واستقبله الاهالي كمنقذ ومحرر،

واستفاد كثيرًا من مساعدة الامير اللبناني بشير الشهابي في دحر القوات التركية.

وتكونت، نتيجة الحرب التركية المصرية، دولتان منفصلتان داخل إطار السلطنة العثمانية الموحدة شكليًا. فقد سيطرت مصر على السودان وسورية وفلسطين والجزيرة العربية إضافة إلى كيليكيا وكريت في حين تقلصت سيادة السلطان العثماني ولم تعد قائمة إلا على الاناضول والعراق وبعض مناطق البلقان. وقد بادرت الادارة المصرية إلى القيام بسلسلة من الاصلاحات البعيدة المدى في سورية ما بين ١٨٣٢ و ١٨٤٠ في إطار طموح عمد على وابنه ابراهيم، الذي عين حاكمًا أعلى على سورية، من احل بناء اول دولة عربية كبيرة وموحدة في العصر الحديث.

أثارت هذه التجربة حفيظة الدول الكبرى التي انتبهت لخطورتها، ولخطرها على مصالحها. ويشير المستشرق السوفياتي لوتسكي، في كتابه «تاريخ الاقطار العربية» إلى ان بالمرستون، رئيس وزراء بريطانيا، كتب عن محمد على في عام ۱۸۳۳ قائلاً: «إن هدفه الحقيقي هو تكوين مملكة عربية تضم كل الاقطار العربية التي تتكلم اللغة العربية». وأبلغ البارون بوالكمت، الممثل الفرنسي لدى ابراهيم بأشا، ان الاخير لا يخفي مقاصده، فهو يرمي إلى بعث الوعى القومسي العربي وإحياء الامة العربية وغرس شعور وطني أصيل عند العسرب والتعــــاون معهــــم إلى أقصـــــي حـــــد في إدارة الامبراطورية المنشودة. وفي نداءاته، كان ابراهيم باشا غالبًا ما يذكر بمحد الشعب العربي في التاريخ القديم، وأثر بحماسه على قواته، واحباط نفسه بأناس يشاطرونه أفكاره.

وكسياسي موهوب، رأى ابراهيم باشا، بعد ان درس حبرة البلدان المتقدمة المعاصرة له، اتجاهات التطور المقبل، فحاول الاسسراع في تحقيقها، وقام بعدد من الاصلاحات في سورية على غرار اصلاحات محمد على في مصر، ترمي

إلى مركزة البلاد وتصفية التعسف الاقطاعي والقضاء على الانفصالية الاقطاعية وتحديث البلاد. وحاول ابراهيم باشا تحويل سورية إلى مستودع للامبراطورية العربية المنشودة. ومن احل ايقاف التدهور الزراعي، حدّد بدقة الضرائب التي تجبى من الفلاحين، وحرّم الابتزازات الاقطاعية التعسفية وأعفى الارض البكر الحروثة من دفع أي نوع من الضرائب لمدة طويلة، وأحل البدو في الاراضي الصحراوية المهجورة ودفعهم إلى الانتقال اللاراضي الصحراوية المهجورة ودفعهم إلى الانتقال الواقعة بين دمشق وحلب قرى حديدة، ونمت البكر. المواتي عضون السنتين الاولين من السيطرة واتسعت في غضون السنتين الاولين من السيطرة المصرية مساحة الاراضى المزروعة وزادت من الفين المصرية مساحة الاراضى المزروعة وزادت من الفين

إلى ٧ آلاف فدان في حوران الخصيب (إنتهمي ما

جاء في الموسوعة المذكورة).

ساعد إلغاء جباية الضرائب التعسفية على تطوير الصناعة والتجارة، وأضحى في وسع التحار والحرفيين الاطمئنان على سلامة اموالهـم، و لم يبقً باعث لمخاوفهم من سلب الباشوات الاتراك وابتزازهم الاموال. إذ اصبحوا يعرفون بدقة ما يتوجب عليهم دفعه من ضرائب، كما استرجعت الجمارك من ايدي الملتزمين، وحدّدت الرسوم الجمركية بدقة. وبنتيجة هذه السياسة التي سايرت اتجاه التطور الاقتصادي، نمـت المـدن السـورية بصورة محسوسة، وإلى حانب ذلك تطورت التجارة الخارجية. وكتب القنصل الروسي بـــازيلي (شكلت رسائله مادة مهمة ورئيسية في كتاب م. ريجنكوف وإ. سميليانسكايا، «سورية ولبنان وفلسطین»، راجعه وقدّم له مسعود ضاهر، دار النهار للنشر، بسيروت ١٩٩٣) قائلاً: «إن الحرية التي منحتها الادارة المصرية للتجارة بعثت حياة جديدة في المدن الساحلية. فأصبحت صيدا وبيروت وطرابلس اسواقًا حرة للجبليين، الذين استبدلوا بالحرير وزيت الزيتون في هذه المدن

القمح ومنتوجات الصناعة الاوروبية. وزاد الانتاج في لبنان بنحو الثلث على الاقل، بينما تضاعف استهلاك البضائع المستوردة من وراء البحار». وساد الامن، سواء في الطرق داخل سورية أم في طرق القوافل عبر الصحراء التي كانت تربط دمشق ببغداد. وتوسعت تجارة الترانزيت، ونقلت الاقمشة الانكليزية عبر سورية إلى اراضي ما بين النهرين وايران، والبضائع الهندية والايرانية عبر سورية إلى اوروبا.

وبعد ان وطّد السلطة المركزية، أعداد ابراهيم باشا تنظيم البلد على النسق المصري. فقسّم سورية وفلسطين وكيليكيا (قيليقيا) إلى ست مديريات ووضع على رأس كل مديرية السلطة المركزية أو متسلمون يخضع إليهم مباشرة شيوخ القرى المحاورة، وتحت رئاسة كل متسلم، شكل مجلس استشاري أو شورى من بين الملاكين المحليين وظيفة المحاكم المدنية. وحصرت السلطة القضائية وظيفة المحاكم المدنية. وحصرت السلطة القضائية الاحكام شخصيًا بالقضايا الجنائية والسياسية بعد الاحكام شخصيًا بالقضايا الجنائية والسياسية بعد الاحكام شخصيًا بالقضايا الجنائية والسياسية بعد

واحسرى الحكسم المصبري في سسورية اصلاحات في حقل التعليم. ففي ١٨٣٤، وضع ابراهيم باشا الحجر الاساس للتعليم المدرسي المحديد: أنشئت المدارس الابتدائية في جميع انحاء وانطاكيا، وكان التعليم باللغة العربية. وأسست هذه المدارس على النسق المصري مع انضباط صارم. وارتدى الطلاب البذلة الرسمية، وسكنوا في الاقسام الداخلية، وأطعموا بحانًا. يقول جورج انطونيوس («يقظة العرب») ان كلوت بك، مدير عاصة لغرس الوعي القومي العربي في قلوب عاصاله للعرب المقومي العربي في قلوب الطلاب.

ومما يجب ذكره ايضًا ان ابراهيم باشا، كوالده محمد علي، تميّز بعدم التعصب الديني. فحرّر العرب المسيحين، الذين كانوا يحتكرون الحرف والتحارة في المدن، من جملة من القيود والالتزامات المهينة التي كانت مفروضة عليهم في عهد الاتراك.

ورغم كل هذه الاصلاحات، فقد بدأت الانتفاضات تنتشر في ارجاء سورية احتجاجًا على حملات التجنيد الاجباري وفرض الضرائيب الجديدة التي اوجبتها ضرورات الحرب مع السلطان العثماني والقوى الكبرى التي كانت تدعمه. وكان عملاء هذه القوى ينشطون في بث الاشاعات وتأليب الاهالي وتزويد المتمرديين منهم بالسلاح. إلا ان ابراهيم باشا تمكن من القضاء على هذه الانتفاضات بقسوة، واستمر في حملته العسكرية باتجاه إحضاع الآستانة. فما كان من الدول الكبرى إلا ان ارسلت اساطيلها (١٨٤٠) لتجبر عمد على على الانسحاب من سورية والانكفاء إلى مصر ضعيفًا مهزومًا.

«(...) أما القوات التركية فقد كانت لا قيمة لها إذا قورنت بالجيش المصري (...) أما حارج البلاد العربية فقمد كانت ثمة عقبة كؤود تتمثل في صلابة لورد بالمرستون في معارضته لفكرة الامبراطورية العربية (...) وكمانت كشير من العقبات المعوقة تعترض طريق محمد على وابنه في سعيهما لايجاد حركة عربية: فقد كانا غير عربيين، بل لم يكونا يحسنان اللغة العربية، وان كان ابراهيم قد تعود التحدث بها في شيء من الطلاقة... وحين وصل ديار الشام اثار الدهشة في نفوس المراقبين من الاجانب بما كان يبدو في احاديثه من الحلاص. وكان يعتبر نفسه عربيًّا، وقال ذات مرة: لقد حثت مصر صبيًا فلوّنت شمس مصر دمي وصيّرتني عربيًا (...) وكان يرى ان آراء أبيه ضيقة الافق لا تتفق مع الاستقلال السياسي الذي كان عازمًا على ان يقود العرب إليه بعد وفاة محمد على

(...) وبسبب فرض ضرائب حديدة وجعل التجنيد إحباريًا وجمع السلاح في مجتمع يرى ان الوسيلة الاولى لحماية الفرد وامنه هي بندقيته، نشبت الشورات في جميع انحاء البلاد: بدأت في نابلس والخليل، ثم في لبنان والمناطق الواقعة شرقي نهر الاردن (...) وحين اضطره الضغط الاوروبسي إلى الجلاء عن بلاد الشام سنة ١٨٤٠ لم يكن قد بقى له صديق بين هؤلاء السكان الذين رحبوا بمقدمه قبل ثماني سنوات، واعتسبروه محررهم (...) وكان بالمرستون يقف يقظًا صلبًا كلما أدّى النزاع بين محمد على والسلطان إلى ازدياد النفوذ الروسى في القسطنطينية وكان كذلك واقفا بالمرصاد للدولة العربية، فقد ارسل في ٢١ آذار ١٨٣٣ رسالة إلى الوزير البريطاني في نابولي قال فيها: إن هدف محمد على الحقيقي هو إقامة مملكة عربية تضم جميع البلاد التي يتحدث أهلها باللغة العربية. وقد يكون هذا الامر في ذاتمه لا ضرر منه، ولكنه يرمي إلى تقطيع أوصال تركيا وهو ما لا نرضي عنه ابـدًا. وفضلاً عن ذلك فإن أي ملك عربي، مهما تبلغ قوته، لن يكون أقدر من تركيا على المحافظة على ما تحتله من طريق إلى الهند» (حورج انطونيوس، «يقظة العرب»، ص ٨٦-٩٣).

#### عودة السلطة العثمانية وتقسيم جديد

لسورية: قبل هزيمة المصريين وانسحابهم من سورية، كان السلطان عبد المحيد بن محمود الثاني قد حلف والده على العرش في ١٨٣٩، فأعلن فيورًا أسس تنظيمات حديدة، وهي نفسس التنظيمات الخيرية التي كانت مهيأة في آخر ايام والله، وتوجب اصلاحًا يشمل «جميع الرعية» بدون تفريق بين المسلمين وسائر الملل. وأعلنت هذه التنظيمات في بيان سلطاني معروف بد كلخانة خط همايوني». ومع هذه التنظيمات، ظهر تقسيم اداري حديد قسمت سورية . بموجبه ولايتين: ولاية دمشق وولاية حلب، تتبعهما

سناحق دمشق وبيروت وطرابلس واللاذقية وعكا وحماه وحوران وحلب (للتذكير: هذا هو التقسيم الثالث، وكان سبقه تقسيم في بدء العهد العثماني حيث قُسمت سورية ثلاث ايالات هي دمشق وحلب وطرابلس؛ وتقسيم اوائل القرن الثامن عشر حيث صارت الايالات الثلاث خمس باشويات: دمشق وحلب وفلسطين وصيدا وطرابلس، وحيث كانت مهمة حكام الباشويتين الاخيرتين مراقبة الامراء اللبنانيين).

وبعد التقسيم الاحير (١٨٣٩) بنحو خمسين سنة، أي في ١٨٨٨، وبعد ان تجلت أهمية لبنان وشاطئه المتزايدة بسبب علاقتهما مع اوروبا (الارساليات الاحنبية)، أنشأ الباب العالي ولاية تالثة، مركزها بيروت وتتبعها سناحق بيروت وعكا وطرابلس واللاذقية ونابلس. أما القدس وفلسطين، فقد اصبحا سنحقين تابعين مباشرة للعاصمة إستنبول.

وبعد عبد المحيد خلفه احوه عبد العزيز (١٨٦١-١٨٧١) الذي اصدر في عهده قانون التجارة البحرية (١٨٦٣) ومجلة الاحكام العدلية (١٨٦٨)، وكان اول سلطان عثماني زار اوروبا.

نظرة عامة على الاحوال السياسية في بلاد الشام من إنكفاء المصريين حتى بداية العهد الحميدي (١٨٧٦-١٨٤) والمحور احداث جبل لبنان والنساط التبشيري الغربي: فتح تسامح حكم ابراهيم باشا الباب واسعًا امام نشاط البعثات التبشيرية الاجنبية، وأحصها الفرنسية والاميركية، بعد ان كان هذا النشاط محدودًا منذ بدايته في مطلع القرن السابع عشر (الامتيازات بلاجنبية المعطاة بصورة خاصة للفرنسيين). وكان البسوعيون أنشط هذه البعثات، خاصة بعد ان البسوعيون أنشط هذه البعثات، حاصة بعد ان التاسع عشر. وكانت بسيروت مركز الجذب التاسع عشر. وكانت بسيروت مركز الجذب الأساسي للعمل التبشيري، ومنها انطلق إلى جميع الأساسي للعمل التبشيري، ومنها انطلق إلى جميع

انحاء الشام. وقد وصلت حدة التنافس بين الكاثوليك (البعثات الفرنسية) والبروتستانت (الاميركان) احيانًا إلى درجة التناحر، فكان من نتائج ذلك انتعاش اللغة العربية، وبانتعاشها قامت حركة فكرية انتقلت، خلال زمن قصير، من الادب إلى السياسة (عصر النهضة).

«كادت لغة التخاطب اليومي تطغمي علمي الفصحي وتفسيدها، وذلك بعد ان ضعفت قوة العرب وزالت حضارتهم بما أوقعه بهما الفتح العثماني من ضربة قاضية. وقد بلمغ الفساد الذي اصاب اللغة الفصحى في مطلع القرن الثامن عشر، مبلغًا كبيرًا-على الاقل في بلدد الشام- وأدّى إلى انحطاط خطير، وخاصة في لغة النصاري، وهو امر يظهر واضحًا فيما نعرف من كتب ألفها «المتعلمون» من كتّاب ذلك العصر. وزاد الامور سوءًا أن أدب العصور الزاهية قد نسيته ذاكرة الناس، واندثرت نماذج البيان الادبسي، وانمحى ما كان لهذه الثقافة العظيمة من اثر روحي. ومهما تكن الجهود التي بذلها المبشرون لتعليم النياس فقيد بقيت عقولهم مشلولة وانكارهم آسنة. كانت هذه هي الحالة حين وصل ابراهيم بلاد الشام. اما الجهود التي تعاقبت منذ ١٨٣٤ فحديرة بـأن تعـد نقطة انطلاق للتقدم الذي تم إحرازه فيما بعد (...) ولو نظرنا إلى الماضي لبدا لنا ان نتاتج هـذه التحربة كانت باهرة، فقد استطاعت، بما ارسته من اصول لنظام ثقافي جديد، ان تمهد الطريق امام اللغة العربية لتعود مرة اخرى فتصبح قادرة على ان تكون وسيلة التعبير عن «الفكسر» (حمورج انطونيوس، «يقظة العرب»، ص ١٠٢-١٠٣).

وسرعان ما أدت بذور النهضة التعليمية إلى بزوغ الجمعيات. فأسس اليازجي والبستاني في بيروت (١٨٤٧) «جمعية الآداب والعلوم» التي كانت الاولى من نوعها في بلاد الشام، شم «الجمعية الشرقية» (١٨٥٠).

حينما تألفت هاتان الجمعيتان كانت

العداوات الدينية هي السائدة، ولذلك وقف المسلمون والدروز بمعزل عنهما رجميع اعضائهما من النصاري العرب، إضافة إلى اعضاء من المبشرين الاميركيين في الاولى، واعضاء من المبشرين الفرنسيين في الثانية). وعمل المسلمون على تضمين مواقفهم الاشتراك في «تأليف جمعية حديدة تتحد فيها جهود اهل العقائد الدينية جميعها لخدمة العلم، على شرط ان لا يكون للمبشرين أي اثر فيها. وهكذا أنشئت «الجمعية العلمية السورية» في ١٨٥٧، واشترك فيها زعماء العرب من مختلف العقائد. وكان من اعضاء بحلس ادارتها العالم الدرزي الامير محمد ارسلان، وحسين بيهم، ونصارى من جميع الطوائف من بينهم احد ابناء البستاني. وكانت غاياتها ووسائلها وقانونها وانظمتها كلها على غرار الجمعية التي أنشئت في ١٨٤٧ (...) وفي اجتماع سري عقده بعيض اعضائها، منهم ابراهيم اليازجي الذي ألقى قصيدته الشهيرة التي اهابت بالسوريين ان يتحدوا ويلقوا عن اعناقهم النير التركي ... وذاعت القصيدة ذيوعًا واسعًا. وكان الناس لا يأمنون على انفسهم من ان يُتهموا بالخيانة بسببها، ولذلك لم يدوّنوهما إلا في ذاكرتهم... فكانت اول نشيد لحركسة التحسرر السياسي» (ج. انطونيـوس، المرجـع المذكـور، ص .(171-17).

ما كادت تمضي اشهر على انسحاب المصرين حتى نشبت قلاقل خطيرة في جبل لبنان بين الموارنة والدروز (من اسبابها ما كان ابراهيم باشا قد قام به من تحرير للمسيحيين فاثار بذلك قلق المسلمين، وما قام به المبعوثون الاحانب، وخاصة الانكليز، من تأريث البغضاء بين الدروز والمسيحيين-المرجع المذكور ص ٢٢١). ونتيجة فلذه الاضطرابات، اقيم نظام اداري جديد في جبل لمبنان قضى على ما كان سائدًا منذ اجيال من ان يكون حاكم الجبل احد امراء الاقطاع هناك، واصبح يتولى السلطة بدلاً منه حاكم تركى يعين

تعيينًا، وقسّم الجبل إلى قائمقاميتين، وزادت المنافسة بين انكلترا (إلى جانب الدروز) وفرنسا (إلى جانب الدروز) وفرنسا (إلى جانب الموارنة). ونشبت الاضطرابات ثانية في ١٨٤٥، وعمد وزير الخارجية العثماني، شكيب افندي، على اثرها، إلى الابقاء على نظام القائمقاميتين مع تغيير في الادارة انتقص من قوة زعماء الاقطاع.

غو ١٧ سنة من الهدوء النسبي الظاهري انصرفت خلالها عناية السلطنة والدول الاوروبية إلى مدينة القدس حيث احتد الخلاف بين الطوائف المسيحية على امتيازاتها وحقوقها في سدانة الاماكن المقدسة، فشكل ذلك سببًا مهمًا في مرسوم جديد اصدره السلطان عرف باسم «خط همايوني» اشتمل على اعتراف صريح واضع بالمساواة الكاملة بين جميع الاديان في الامبراطورية العثمانية في شؤون الضرائب والقضاء والحقوق والواحبات المدنية. وكان عدد سكان بلاد الشام والمسيحيين والدروز هي بالتتابع: ٢٥٪ و ١٣٪ و ٢٩٪ و ٢٠٪ و ٢٠٪ و ٢٠٪ و ٢٠٪ و ٢٠٪

في ١٨٥٧، نشبت ثورة الفلاحين الموارنة (ضد إقطاع الارض) في كسروان وبعض مناطق شمالي حبل لبنان، يدعمها رحال الدين الموارنة، وامتدت إلى المناطق الدرزية (١٨٦٠) حيث تحولت إلى فتنة طائفية زاد من حدتها خورشيد باشا ممثل الباب العالي، وامتدت موجتها إلى دمشق لبنان ودمشق مروعة، حفزت الباب العالي والدول الكبرى إلى العمل لانهائها. فابحرت السفن الحربية الكبرى إلى العمل لانهائها. فابحرت السفن الحربية والاحنبية إلى المياه السورية، ورست حملة فرنسية في بيروت (نهاية آب ١٨٦٠)؛ وخسول الوزيسر العثماني فؤاد باشا سلطات واسعة. فتباحث مع العثماني الاحنبية للاتفاق على حكم اصلح

السلطان عبد الحميد الثاني.

حتى انتهاء العهد العثماني منقسمة إلى تسلات ولايات (سورية وحلب وبيروت)، ومتصرفيتين مستقلتين عن الولاية، مرتبطتين مباشرة بوزارة الداخلية أسوة بالولايات هي القدس وديسر الزور؛ بينما كان جبل لبنان مستقلاً استقلالاً اداريًا تامًا باشراف الدول الاوروبية العظمى الست، ومرجع حاكمه الاداري المسمّى متصرفًا هو مقام الصدارة العظمي

١- ولاية سورية، مركزها دمشق، وشملت متصرفيات حماه وحوران والكرك (البلقاء التي كانت تشمل حدود المملكة الاردنية الحالية) والاقضية الحالية النبك وجير ود ودوما والزبداني والقنيطرة وقطنا (وادي العجم)، والاقضية الاربعة التي سلخت عن سورية بعد , نهاية الحرب العالمية الاولى وألحقت بلبنان، وهي البقاع (مركز إدارته بلدة المعلقة المعروفة بين الاهلين عملقة زحلة) وأقضية بعلبك وراشيا وحاصبيا.

٢- ولاية حلب، مركزها مدينة حلب،
 وضمت فوق اقضيتها الحالية محافظة أدلب الحالية
 و منطقة اسكندرون بكاملها (كانت منقسمة آندذ

لجبل لبنان. وصدر «القانون الاساسي» في ١٨٦٤ يتضمن تعديل نظام الحكم والادارة في الدولة العثمانية، قسمت فيه بلاد الشام إلى ولايتين تدار كل منهما على أسس مركزية دقيقة، ويتولى الحكم فيها وال أصبح موظفًا رسميًا يعينه السلطان (كان الحاكم من قبل إما زعيمًا إقطاعيًا وإما أحد الباشوات الذين كانوا يتمتعون بما يشبه الاستقلال). أما حبل لبنان فقد فصل عن بقية البلاد، ووضع لمه نظام متميز يعتمد على اسس واسعة من الحكم الذاتي.

اتاحت فتنة ١٨٦٠ للدول الاوروبية الكبرى ان تتذرع بها لتسوّغ تدخلها الصريح في الشؤون الداخلية لبلاد الشام، وهي سابقة اصبحت تلك الدول تستغلها في كل مناسبة خلال السنوات التالية.

«ولكن اضطرابات ١٨٦٠-فضلاً عن نتائجها السياسية والدولية-جديرة بأن تعتبر، في تاريخ الحركة الفكرية في الشام، الحدث الحاسم في القرن التاسع عشر. فقد نبهّت اذهان الناس إلى ما ينجم عن الجمود العقلي من اضرار، وألهبت حماسة الذين أدركوا ان محنة البلاد ترجع، في جذورها، إلى العداوات الطائفية التي ينميّها الجهل. فكان ذلك سببًا في تجديد السعي لإنشاء المدارس، وفي مضاعفة الجهد لتحطيم الأغلال التي تقيد العقل. ولا يقل عن تلك النتائج أهمية انها حفزت جماعة من الحل عن تلك النتائج أهمية انها حفزت جماعة تحرير وطنهم من الحكم التركي. وكان هؤلاء ألشبان هم تلامذة اليازجي والبستاني، واول حيل نشأ على دراسة التراث الثقافي الذي بعثت فيه الحياة» (ج. انطونيسوس، المرجمع المذكور، ص

سورية إبان الحكم الحميدي (١٨٧٦- ١٩٠٨): بمقتضى التنظيم الاداري الذي تم في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، ظلت سورية

إلى قضاءين كبيرين هما انطاكيا واسكندرونة)، ومناطق مرعش وعينتاب وكلس وغيرها من المدن والقرى التي كانت مأهولة في الاصل بالارمن والترك، ثم شرد منها الارمن اثناء الحرب ضمن الحدود التركية على اثر استقلال سورية وانسحاب فرنسا من كيليكيا.

۳- ولايسة بروت، مركزها بروت، وشملت علاوة على اقضيتها الثلاثة (صيدا وصور ومرجعيون) متصرفيات اللاذقية وطرابلس وعكا ونابلس، يما حواه كل منها من اقضية ومديريات.

3- متصرفية القدس المستقلة، وشملست مدينة القدس وضواحيها والنواحي الملحقة بها مباشرة، واقضية يافا وغزة والخليل وبعر السبع، بل معظم حدود فلسطين حتى حدود مصر، باستثناء حيفا وعكا وغيرهما من مدن الجليل التي كانت مع لواء نابلس ملحقة بولاية بيروت.

٥- متصرفية دير البزور، وتضم الآن
 مخافظات الجزيرة والفرات والرشيد.

هذا عن التقسيم الاداري لسورية إبان العهد الحميدي. اما القيادة العسكرية في جميع سورية فكانت واحدة حتى آخر هذا العهد، وهي قيادة الجيش الشامن ومركزها دمشيق وقائدها الأعلى برتبة مشير، وقد سميت بعد اعلان الدستور (٩٠٨) قيادة الفيلق الرابع يرتسها فريق، كما يرئس القيادة في مراكز حلب وبيروت والقدس فريق أو أمير لواء، وفي باقي مراكز الالوية ميرالاي فريق، وتميزت دمشق وحلب عن نشأ مين شبانها في المدارس الحربية العالية وارتقى بعضهم مراتب العقيد والعميد وامير اللواء والفريق، وقد أسس الوالي مدحت باشا مدرسة عسكرية في دمشق.

أما عن الولاة (حكام ولاية سورية)، فقد برز منهم مدحت باشا الذي لقب بأبي الاحرار في بداية العهد الحميدي، والسوالي ناظم باشا في منتصفه. ومدحت هو صاحب فكرة «الحرية

والدستور»، وناظم عسرف بمشاريعه العمرانية ونزاهته واستقامته. واما عن أهسم الانجازات، فمعاهد ثانوية في جميع مراكز الولايات والألوية، بالاضافة إلى الكلية العسكرية والكلية الطبية التي قامت في دمشق في ٩٠١ (يوسف الحكيم، «سورية والعهد العثماني»، دار النهار للنشر، بيروت ١٩٨٠، ط٢، ص ٥٠-٥٥).

ومن الوجهاء السوريين الذين كسبوا حظوة كبيرة لدى السلطان، عزت باشا العابد، الذي قضى ١٣ عامًا في منصب السكرتير الثاني للسلطان واصبح اقوى موظف في الدولة، واليه ينسب بعض المؤرخين فكرة مد سكة حديدية إلى الحجاز، بسبب كامن في نفسه لم يعلن عنه طبعًا، ويقضي بتسهيل «نقل الافكار العربيسة التحرية...» (راجع «عزت باشا العابد» في باب زعماء، رحال دولة وسياسة).

الاستبداد الحميسدي: دام حكم عبسد الحميد، حتى خلعه في ١٩٠٩، ٣٣ عامًا. في عهده، اصبحت بذرة الوعي القومي العربي، التي نمت في بلاد الشام، حركة واعبة واسعة الانتشار، وإن لم تعرف ثورات تحرية كتلك التي عرفتها بلدان البلقان وكان آخرها الثورة البلغارية.

بعد منحه الشعب دستور ٢٣ كانون الاول ١٨٧٦ وسط احتفالات راتعة المظهر، وفي اليوم نفسه الذي اجتمع فيه ممثلو الدول الكبرى في مؤتمر عام لوضع المقترحات التي تكفل اصلاح الحكم في امبراطوريته، عاد عبد الحميد بعد أشهر قليلة (آذار ١٨٧٧)، واصدر قانونا بتعطيل الدستور متذرعًا باعلان روسيا الحرب، وبقي معطلاً ٣٦ سنة. فاتضح ان عبد الحميد كان يريد من وراء إصداره الدستور التمويه على رعاياه من جهة، وتعطيل المؤتمر الاوروبي من جهة ثانية.

وكان الاثر الرئيسي الذي تركته هذه الحرب ان الولايات الاوروبية التابعة للدولة

العثمانية استفادت من اوضاع طاولت حدودها الاقليمية، في حين ان الاوضاع في الولايات العربية العثمانية بقيت على حالها، إضافة إلى انها ضاعفت من تذمر سكان هذه الولايات العربية وسخطهم بسبب حشد الجنود العرب على سفن حربية احنبية وفي احوال بالغة المشقة، لمحاربة عدو بعيد لا يكادون يعرفون عنه أكثر من إسمه. ومنذ ذلك الحين بدأ عبد الحميد عهدًا من الطغيان قل ما شهد التاريخ مثيلاً له.

«حينما كان عبد الحميد يخفق في سياسة التقرب والتودد، كان يلحاً إلى وسائل الفتك والعنف. وكان قد المحتار جماعة من الجواسيس يجوبون البلاد العربية، يلبسون مسوح الوعاظ والمبشرين، بينما كان عملهم الحقيقي ان يبذروا بذور الخلاف ويهيجوا اسبابه بين الزعماء الاقطاعيين ورؤساء القبائل الكبيرة (...) وسيلة لاحكام قبضته على السكان العرب المتمرديين، الذين كان يخشى ثورتهم عليه، ثورة بالغ في تصور المحاوف منها حتى استبدت به» (ج. انطونيوس، المرجع المذكور، ص ١٤٠ و ١٤٧).

بلور التحرر، «جمعية بيروت السرية» ونفر من الرواد: «يرجع اول جهد منظم في حركة العرب القومية إلى ١٨٧٥ حين الف خمسة شبان (أبرزهم الدكتور فارس نمر باشا) من الذين درسوا في الكليمة البروتستانتية السورية ببيروت، جمعية سرية. وكانوا جميعًا نصارى، ولكنهم ادركوا قيمة إنضمام المسلمين والدروز اليهم، فاستطاعوا ان يضموا إلى الجمعية نحو ٢٢ شخصًا ينتمون إلى مختلف الطوائف الدينية ويمثلون الصفوة المختارة المستنيرة في البلاد... وكان مركسز منظمتهم في بيروت، وأنشأوا لها فروعًا في دمشق منظمتهم في بيروت، وأنشأوا لها فروعًا في دمشق المذكور، ص ١٤٩، ونقالاً عن لسان فارس نمر نفسه).

تلقف الناس في ارجاء بالاد الشام منشورات هذه الجمعية بحماسة بالغة. ففي برقية ارسلها القنصل البريطاني العام في بيروت في ٢٨ حزيران ١٨٨٠: «ظهرت في بيروت منشورات تحض على الثورة. يُشك في ان مدحت هو منشئها. ومع ذلك فالهدوء يسود البلاد» (المرجع المذكور ص ١٥٠، استناذًا إلى مكتب السجلات العامة في وزارة الخارجية البريطانية، رقسم الشام بعد ان كان صدرًا أعظم وارتبط إسمه الشام بعد ان كان صدرًا أعظم وارتبط إسمه بدستور ١٨٧٦. ونسبت إليه الدوائر العثمانية انه كان يقصد إثارة الاضطراب في بلاد الشام ليفصلها عن حكم السلطان، ويؤسس فيها مملكة لنفسه يتوارثها أبناؤه، كما فعل محمد على في

في المنشور الثالث والأخير لجمعية بيروت السرية (إذ اضطر الاعضاء على حلها وهاحر بعضهم إلى الخارج تحت ضغط الملاحقة) ما اعتبر «أول بيان مدوّن عن برنامج العرب السياسي»، وفيه النقاط الأساسية التالية:

 ١ منح سورية الاستقلال متحدة مع جبل لبنان.

٢ - الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في البلاد.

٣- رفع الرقابة والقيود التي تحد من حريـة التعبير والتعليم.

٤ - استخدام القوات الجندة من اهل البلاد
 في المهام العسكرية الداخلية فيها فقط.

«مالت الرسائل التي بعث بها القناصل البريطانيون إلى التقليل من شأن الجمعية، وتشبه منشوراتها الثورية بقذائف تالفة لم يكن لها من أشر غير إثارة شيء من التساؤل والفضول في نفوس شعب حامل مستكين؛ أما شهادة العرب الذين عاصروا تلك المنشورات كان لها اثر كبير شامل... (وسحّل احد الكتّاب

الفرنسيين، وقد زار الشام في ١٨٨٢، أن روح الاستقلال) انتشرت انتشارًا واسعًا. وكان الشبان من المسلمين منهمكين في تنظيم الجمعيات لانشاء كثير من المدارس والمستشفيات وللعمل على النهوض بالبلاد، ومن اهم صفات هذا النشاط انه بريء من وصمة التعصب الطائفي...» (ج. الطونيوس، المرجع المذكور، ص ١٥١-١٦١).

ومن الروّاد الكبار، بسرز عبد الرحمين الكواكبي (ولد في حلب في ١٨٤٩ مسن اسرة شامية مشهورة) الذي بدأ حياته العملية بالصحافة والمحاماة، ثم دحل ميدان الوظائف الحكومية، واعلن سنخطه على الطغيان وندّد به؛ وبعد ان سجن، غادر الشام إلى مصر. كره الظلم، واعتبر «الوطنية فوق اختلاف الاديان». في كتابه «أم القرى» (وهذا الاسم هو احد اسماء مكة)، وكتابه الجامع لمقالاته في مصر، تحليل عميق وبارع لضعف العالم الاسلامي عامة، واقطاره العربية خاصة، ودعوة حارة إلىاقتباس العلاج الصحيح: محاربة اتجماه الفقهماء الذيسن يقفسون في طريسق التقمدم الفكري، ومكافحة الجهل المنتشر بين الجماهير؛ والثاني، ان يستعيد العسرب مكانتهم اللاتقة ودورهم في تقرير مستقبل الاسلام ومصيره. وفي حين دعـا جمـال الديـن الافغـاني إلى اعتبـار العـالم الاسلامي جميعه رقعة واحدة يجب ان تتوحد تحـت ظل حليفة ما روهذا ما استغله عبد الحميد لتلائم اهدافه الخاصة)، ميّز الكواكبي تمييزًا دقيقًا بين الشعب العربي والشعوب المسلمة من غير العرب معتمدًا المنزلة الخاصـة الـتي نالهـا العـرب في تــاريخ الاسلام بفضل لغتهم ونسبهم.

وظهرت حركة سياسية أخرى في اواحر عهد عبد الحميد، قام بها نجيب عازوري (من قرية عازور، حنوبي لبنان)، وبدأها في باريس سنة ١٩٠٤، حين أسس «جامعة الوطن العربي» بهدف «تحريس الشام والعراق من السيطرة التركية»، واصدرت عدة نداءات تدعو فيها العرب

إلى الشورة. وبعد ان استمال عازوري بعض الكتاب الفرنسيين المشهورين، تعاون معهم على اصدار مجلة شهرية عنوانها «الاستقلال العربي» ظهر عددها الاول في نيسان ١٩٠٧ معلنة عن ان هدفها نشر المعرفة عن البلاد العربية وإثارة الاهتمام بقضية تحريرها. وتوقفت عن الصدور حين اعلن الدستور العثماني في تموز ١٩٠٨، وكان مجموع إصدارها ١٥ عددًا (كتابه «يقظة الامة العربية»، عربه وقدم له د. أحمد بو ملحم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت).

وفي ١٩٠٦ تأسست في دمشق «جمعية النهضة العربية» على يد «لطفي الحفار، محب الدين بك الحطيب، رشدي بك الحكيم، زكي بك الخطيب، سامي بك العظم، الامير أحمد الشهابي، صلاح الدين القاسمي، صلاح الدين العظم، توفيق بساط، حرجي الحداد، عثمان مردم بك وغيرهم بساط، حرجي الحداد، عثمان مردم بك وغيرهم الوطني القومي العربي، وتعليم الاميين في المدن السورية، ثم أنشأت في دمشق غرفًا للقراءة كانت ألمحمية فروع في اليمن ومصر والآستانة (...) هذه الجمعية هي رمز العزيمة الاولى لبعث العروبة بعد الجمعية هي رمز العزيمة الاولى لبعث العروبة بعد المحمعية هي رمز العزيمة الاولى لبعث العروبة بعد المحمعية الفي سنة أو تزيد» («الحياة»، العدد المحمد، عان هجمة الموريخ ٨ كانون الاول ١٩٩١، ص

## في ظـــل دســـتور ۱۹۰۸، الجمعيــــات

العربية: في ١٤ تموز ١٩٠٨، منح عبد الحميد رعاياه، وسط موحة من الذعر التي أثارها انفحار الثورة العسكرية فحأة، الدستور إياه الذي كان معلقًا (الدستور الذي ارتبط بمدحت باشا). وفي اليوم التالي (١٥ تموز)، الغي عبد الحميد الرقابة واطلق سراح جميع المسجونين السياسيين، وسرح جيشه المؤلف من ٣٠ ألف حاسوس.



عدد من اعضاء «الجمعية العربية الفتاة» في باريس (۱۹۱۳) وهم: جميل مردم جالساً الى اليمين والى جالبه اخوه الاصغر محمد ومحمد العريسي. ووقوفاً من اليسار الاخوان ندره ولخله مطران ومحمد محمصاني. والاربعة: مطران، العريسي ومحمصالي كالوا من شهداء ٢ ايار ومحم مردم معهم غيابياً بالاعدام لكنه كان لا يزال في فرنسا.



كانت هذه الثورة من تدبير جمعية «الاتحاد والترقي»، وهي منظمة سرية أنشأها «الشبان الاتراك» (تركيا الفتاة) في سالونيك، وهدفت إلى القضاء على استبداد السلطان. «ومع ان بعض العرب، ومعظمهم من ضباط الجيش (من بالاد الشام)، قد انضموا إلى همذا الحزب وتعاونوا مع قادته تعاونًا وثيقًا، غير انهم فعلوا ذلك بوصفهم مواطنين عثمانيين لا بوصفهم عربًا قوميين. وقد كانت جمعية الاتحاد والترقي خليطًا من اجناس واديان مختلفة، وكانت الكثرة الغالبة فيها من الاتراك ويليهم اليهود، وانجذب إليهم بعض الرعايا العثمانيين من الاجناس الاحرى، ووقف خلفهم اللاجئون السياسيون والمنفيون حارج البلاد» (ج. الطونيوس، «يقظة العرب»، ص ١٧٦).

وحسول وجسود العنصسر اليهسودي والصهيوني، وفعاليته، في جمعية الاتحاد والـترقي، وُضع العديد من المؤلفات، ولا يزال الموضوع نقطة حذب ينكب على تأريخها وتحليلها الدارسون، وبالأحص منهم العرب والارمن. وقيد أوجيزت الباحثة ناتالي دده يان (إبنة النائب اللبناني أبراهام دده يان) ذاك الوجود وتلك الفعالية، في كتابها، «القضية الارمنيـة بـين السياسـة والقـانون» (ط١، نيسان ١٩٩٧، ص ٣٨-٣٩؛ استنادًا إلى عدد من المراجع، أهمها: ثلاثة مؤلفات للدكتور صالح زهـر الدين، هي «الارمن والعرب بسين الطورانية والصهيونية»، و «الارمن شمعب وقضية»، و «سياسة الحكومة العثمانية في ارمينيا الغربية وموقف القوى الدولية منها»؛ والكتيب رقم ٩٦ صادر عن وزارة الخارحية البريطانيـــة؛ وكتـــاب The rise of Nationality المؤرخ سيتون واطسون (in the Balkans, London 1917, P. 135-136

«ليس من الغرابة إن أقدم الطورانيون الاتحاديون من جمعية الاتحاد والترقي على ذبح الارمن والعرب في الحرب العالمية الاولى، التي وحدوا فيها فرصة مناسبة للاقتصاص من هذين

الشعبين (...) ان جمعية الاتحاد والترقي هي إحدى إفرازات الجحلس الصهيوني العالمي، كما كان قادتها وزعماؤها من الدونمة والماسونيين. بمعنى انها أنشئت باوامر الجحلس الصهيوني العالمي، وبكوادر يهودية-ماسونية، وبتمويل يهودي صهيوني عن طريق حاويد (وهو تحريف لاسم دافيد David)؛ لذلك فإن المؤرخ سيتون واطسون يقول في هذا الاطار: «ان الحقيقة البارزة في تكوين جمعية الاتحاد والنزقى انها غير تركية وغير اسلامية. فمنــذ تأسيسها لم يظهر بين قادتها وزعمائها عضو واحد من اصل تركى صاف. فأنور باشا مشلاً هـ وابـن رجل بولندي مرتدً. وكان جاويد من الطائفة اليهودية المعروفة بـ«الدونمة». وكراسّو مـن اليهـود الاسبان القاطنين في مدينة سالونيك. وكان طلعت باشا بلغاريًا من اصل غجري اعتنق الاسلام دينا ...». ويضيف واطسون قائلاً: «ان اصحاب العقول المحركة وراء الحركة فقد كانوا يهودًا أو مسلمين من اصل يهودي. واما العون المالي فكان يجيئهم عن طريق الدونمة ويهود سالونيك الاغنياء». والمعروف بان مركز الانقالاب علي السلطان عبد الحميد الثاني كان في سالونيك نفسها التي تعج باليهود» (عن اليهود «الدونمة»، راجع هـذه الموسوعة، «الموسوعة التاريخيـة الجغرافية»، للمؤلف، «تركيا»، ج٦، العنسوان الفرعي «اليهود في تركيا»، ص٢٨٢).

بعد شهرين من اعلان الدستور، أنشئت، رسميًا، أول جمعية عربية باسم جمعية «الاحاء العربي العثماني» في احتماع كبير عقدته الجالية العربية في القسطنطينية، على اساس اهداف رئيسية: المحافظة على الدستور، الولاء للسلطان، تحسين اوضاع المقاطعات العربية ونشر التعليم باللغة العربية. وتقرر إنشاء فروع لها في جميع هذه المقاطعات. وقد تزامنت ولادة هذه الجمعية مع الاحتفال بافتتاح سكة حديد الحجاز، وتعيين الشريف حسين بن على اميرًا على مكة.

حرت الانتخابات لاول مجلس للنواب في ظل الدستور الجديد. وحياء تتنظيم الدوائسر الانتخابية والمقاعد المجددة للعرب ليصيب التحالف غير الطبيعي بين البرك والعرب بأول هزة: ٢٠ مقعدًا للعرب، و ٥٠ اللترك في مجلس النواب. أما مجلس الاعيان (الشيوخ)، فقد عين السلطان ثلاثة فقط من العرب من اصل ٤٠. علمًا ان الفارق بين العرب والترك في عدد السكان كان كبيرًا؛ «إن أدق تقدير لمجموع السكان في الدولة العثمانية سنة أدق تقدير لمجموع السكان في الدولة العثمانية سنة مهر ١٩ (باستثناء مصر) هو ٢٢ مليونًا، من بينهم والاربعة ملاين الباقية من اليونانيين والأرناؤوط والاربعة ملاين الباقية من اليونانيين والأرناؤوط (الألبانيين) والارمن والاكراد، وعناصر أعرى اقل شأنًا وعددًا» (ج. أنطونيوس، المرجع المذكور، ص

في نيسان ١٩٠٩، حاول السلطان عبد الحميد استعادة سلطاته، والقضاء على الاتحاد والترقى، بثورة مضادة في العاصمة. لكن كتائب عسكرية، بقيادة ضابط عربي (محمود شوكت باشا) زحفت من سالونيك على العاصمة وقضـت على هذه المحاولة، واعادت إلى الاتحاديين سلطتهم ونفوذهم. وبعد ثلاثة ايام، اجتمع بحلس الاعيان وبحلس النواب معًا واعلنوا حلع عبد الحميد، ونصبوا بدلاً منه احماه رشاد سلطانًا؛ واصبح للاتحاديين السيطرة المطلقة، واقامت حكمًا استبداديًا كان لا يقل طغيانًا عن استبداد عبد الحميد، واكثر منه بغضًا للعرب وللاجناس الاخرى في الامبراطورية ومـن اول مـا فعلـوه حــل الجمعيات غير التركية، ومن بينها جمعية الاحاء العربي العثماني. وكان ذلك سببًا في حمل الزعماء العرب على اتباع الوسائل السرية. فنشأت عدة جمعيات، أهمها:

- «المنتدى الادبى»، ونشات في القسطنطينية (صيف ١٩٠٩)، وضمت جماعة من الموظفين والنواب والادباء والطلاب، كان من

بينهم عبد الكريم الخليل (لبنان، شنقه الاتراك)، صالح حيدر (بعلبك، شُنق)، رفيق سلوم (حمص، شُنق)، جميل الحسيني (القدس)، يوسف مخيبر (بعلبك)، سيف الدين الخطيب (دمشق، شُنق).

- «حزب اللامركزية الادارية العثماني»، أنشىء في القاهرة (١٩١٢)، ومن مؤسسيه رفيق العظم (دمشق)، رشيد رضا (طرابلس الشام)، اسكندر عمون (لبنان)، فؤاد الخطيب (لبنان)، سليم عبد الهادي (جنين، شنق)، حافظ السعيد (يافا، شُنق)، فايق تللو (دمشق، شُنق)، علي النشاشيبي (القدس، شُنق).

- «القحطانية»، وكانت جمعية سرية، انشئت في ٩،٩، ومن مؤسسيها سليم الجزائري (دمشق، شُنق)، الاميران امين وعادل ارسلان (لبنان)، خليل جماده (بيروت)، امين كزما (القدس، شُنق)، شكري العسلي (دمشق، شُنق)؛ وكان هدفها تحقيق مشروع جديد: تحويل الدولة العثمانية إلى مملكة ذات تاجين. فتؤلف الولايات العربية مملكة واحدة لها برلمانها وحكومتها الحلية، على ان تكون جزءًا من امبراطورية تركية عربية على غرار الامبراطورية النمساوية المجرية، يضع على غرار الامبراطورية النمساوية المجرية، يضع المملكة العربية بالاضافة إلى تاجه التركي، كما المملكة العربية بالاضافة إلى تاجه التركي، كما المملكة العربية بالاضافة إلى تاجه التركي، كما المملكة العربية الهابسبورغ في فيينا يضع على رأسه تاج الجورة.

- «الجمعية العربية الفتاة»، أسست في باريس سنة ١٩١١ على يد: عوني عبد الهادي (جنين)، جميل مردم (دمشق)، محمد المحمصاني (بيروت، شُنق)، توفيق الناطور (بيروت، شُنق)، رفيق التميمي (نابلس) وعبد الغي العريسي (بيروت، شُنق). ولم يكن لأية جمعية أخرى ما كان لها من اثر فعال في تاريخ الحركة القومية حتى ذاك التاريخ، وهدفها تحرير البلاد العربية من ذاك التاريخ، وهدفها تحرير البلاد العربية من السيطرة التركية أو أية سيطرة احتبية. في ١٩١٣،

نقلت مركزها من بــاريس إلى بـيروت، وفي الســنة التالية إلى دمشق.

- « بلنة الاصلاح » و «المؤتمر العربي في باريس »: في او اخر ١٩١٧ ، توصلت موجة الحركة العربية إلى ان تنبشق في بيروت « لجنة الاصلاح » (من ٨١ عضوًا من جميع الاديان) ، وتضع برناجًا (اعلنته اللجنة في شباط ١٩١٣) اعترف بالسيادة التركية ، ولكنه ميّز بين المسائل ذات الطابع المتصل بالدولة (شوون خارجية ، دفاع ، مواصلات عامة ، اقتصاد وطين ) وبين المسائل ذات الطابع الاقليمي (ادارة الولاية وايراداتها ، مصالح محلية ، اعتراف باللغة العربية لغة رسمية ...) . فعقدت الاجتماعات العامة في دمشق وحلب وعكا ونابلس وبغداد والبصرة ، وانهالت البرقيات على القسطنطينية مؤيدة البرنامج ومعلنة انه يعبر عن الرغبة العامة في الولايات العربية .

حلّت الحكومة لجنة الاصلاح. فأضربت بيروت، وسارت المظاهرات في انحاء أحرى من بلاد الشام، واطلقت الحكومة المعتقلين من اعضاء اللحنة واعلنت ان الاصلاحات بصورتها المطلوبة سوف تتم. لكن اللحنة بقيت على خشيتها ونقلت مركز حركتها إلى باريس. وهناك بدأ التحضير لعقد مؤتمر عربي. وعقد المؤتمر في ١٨ حزيران ١٩١٣، وحضره ٢٤ مندوبًا (كانت العضوية مقسومة تكاد تكون متساوية تمامًا بين المسلمين والمسيحيين، والكثرة الغالبة من المناقشات بالاتزان والاعتدال مع تأكيد مطالب العرب بالحقوق السياسية الكاملة وتصيبهم في الاستراك اشتراكا فعالاً في ادارة شؤون الدولة.

وبعد فشل الاتحاديين في تحريس الحكومة الفرنسية لتمنع عقد المؤتمر، أرسلوا سكرتير حزبهم لمفاوضة المؤتمرين، وقد نجح في هذه المهمة، وعقد اتفاقًا معهم بدا نصرًا للعرب في ظاهره. وفي ١٨ آب ١٩١٣، صدر مرسوم سلطاني يتضمن

المصادقة على شروط اتفاق بماريس، غير ان اكثر مواده الحتزل، وأحيط معظم ما بقي بمالتحفظ والغموض (سواء في قضايا التعليم أو اللغة العربية أو الخدمة العسكرية أو الوظائف...). وأثسار المرسوم شعورًا عامًا بالخيبة، خاصة وان عددًا من قادة مؤتمر باريس (بينهم رئيس المؤتمر عبد الحميد الزهسراوي) قبلوا بمنحهم «المناصب ثمنّا للتفاق لمكوتهم». ولم تقم بعد ذلك اية محاولة للاتفاق مع الاتحادين.

- جمعية «العهد» التي تأسست في ١٩١٣ ردًا على سياسة «التستريك» الستي انتهجها الاتحاديون. انتشرت هذه الجمعية بين صفوف الضباط العرب داخل الجيش العثماني، وكان ابرز المؤسسين الضابط المصري الكبير عزيز علي. وقد برزت في ما بعد اسماء العديد من الضباط العرب الذين كان لهم دور معروف في نشاطات هذه الجمعية، ومن بينهم: محمد اسماعيل الطباخ، الجمعية، ومن بينهم: محمد اسماعيل الطباخ، مصطفى وصفي، سليم الجزائري، يحي كاظم، عارف النوام، محي الدين الجبان، امين لطفسي عارف النوام، محي الدين الجبان، امين لطفسي الضباط الشاشيبي (وهولاء جميعهم من الضباط الشامين، أي مسن سسورية ولبنان ولعسطين)، نوري السعيد، علي حودت الايوبي، وفلسطين)، نوري السعيد، علي حودت الايوبي، حميل المدفعي، ياسين الهاشمي، تحسين علي، مولود فحلص (من الضباط العراقيين).

في البداية، كان بعض الضباط الذين ساهموا بتأسيس هذه الجمعية اعضاء في جمعية الاتحاد والترقي، التي كانت تدعو لتحديث السلطنة العثمانية، ومن بينهم عزيز علي. ولكن بروز النزعة الطورانية لدى الاتحادين أدى إلى نشوء ردة فعل معاكسة لدى الضباط العمرب داحل الجيش العثماني.

حاول مؤسسو جمعية العهد الحفاظ على سريتها. لكن السلطات العثمانية اكتشفت امرها، فأقدمت على اعتقال عزيز على وحكمت عليه بالاعدام. لكن حوف السلطات من ردود الفعل،

دفعت بها إلى الاكتفاء بطرده من الجيش وإبعاده. أما أبرز المبادىء التي قامت عليها جمعية العهد فتتلخص بحصول الولايات العربية على الاستقلال الذاتي من ضمن السلطنة العثمانية مع الاعتراف ببقاء الخلافة في آل عثمان (عن جمعية العهد، «موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ج٤، ص ٢٥٩-٢٦٠).

إجراءات الاتحاديين: في ٢٤ كانون الثاني الم ١٩١٤، احتمع قادة جمعية الاتحاد والترقي من احل وضع خطة لمواحهة النزعة القومية الاحدة بالنمو في البلاد العربية، وبصورة خاصة بين صفوف الضباط العرب في الجيش. واتخذوا خلال هذا الاحتماع عدة قرارات، بينها:

أولاً إجراء حركة مناقلات واسعة بين صفوف الضباط العرب في الجيش. وقد تم اقصاء الضباط العرب الذين كانوا يعملون في الآستانة آنذاك وعددهم يصل إلى ٩٠ خابطًا (كان من بينهم ٥ ٣١ عضوًا في جمعية العهد) وتوزيعهم في مختلف الولايات العثمانية. في حين تم ارسال الضباط العرب الموجودين داخل الدول العربية إلى

المناطق المسماة «الرومللي» (الولايات العثمانية في البلقان) وإلىالأناضول (الولايات العثمانية في آسيا الصغرى).

ثانيًا- إبعاد الضباط العرب عن المراكز القيادية التي كان بعضهم يشغلها، وخصوصًا داخل البلدان العربية، وتسليم هذه المراكز إلى ضباط اعضاء في جمعية الاتحاد والترقي.

ثالثًا- إلغاء الاحزاب العربية كافة، ومقاومة الحركة الاصلاحية التي كانت قد ظهرت في سورية ولبنان والعراق، وإنشاء شعبة في وزارة الداعلية لمراقبة ومقاومة الحركة القومية العربية وقادتها.

رابعًا- العمل على تعزيز نفوذ جمعية الاتحاد والترقي داخل البلاد العربية، ووضع جطة للاسراع بعملية تتريك العناصر غير التركية في الدولة.

خامسًا - تكليف جمال باشا (الملقب بالسفاح)، الذي كان وزيرًا للحربية واصبح قائدًا عامًا لبلاد الشام خلال الحرب العالمية الاولى، وضع برنامج عمل لتطبيق هذه المقررات والاشراف على عمليات التنفيذ مباشرة («موسوعة السياسة»، المرجع المذكور، ص

# في التاريخ المعاصر (سايكس–بيكو)

الاطار العمام لوضع الدولة العثمانية أو «المسألة الشرقية» قبيل الحرب: حلال السنة الاولى من الحكم الانقلابي للاتحاديين، أعلنت النمسا الحاق البوسنة والهرسمك بامبراطوريتهما رسميًا، كما اعلنت الدولة البلغارية انفصالها عن الدولة العثمانية نهائيًا. وجماء ذلك ضربة قاسية على الاتحاديين، وسبب هياجًا عميقًا في جميع انحاء الدولة العثمانية. ثم أقدمت ايطاليا، في ١٩١١، على تسديد ضربة أشد من ذلك ايضًا، باحتلالها طرابلس الغرب واستيلاتها على مركز الولاية

وبعض المدن الساحلية بسهولة، واحتلالها جزر الدوديكانيز، وشلّها جميع المواصلات البحرية بين اجزاء السلطنة. وعندما وصلت الحرب الإيطالية إلى هذه المرحلة، شهرت الدول البلقانية الحرب على الدولة العثمانية، واستطاعت ان تستولي في مدة وجيزة جدًا على جميع الولايات العثمانية الاوروبية.

«إن هـذه الاحداث التي توالت بسرعة كبيرة خلال أربع سنوات، كانت من أشد وأعقد الأزمات التي عرفتها المسألة الشرقية: إنها هدمت سیاسة «إبقاء ما كان على ما كان» من اساسها، وانهت كثيرًا من المنازعات والمنافسات التي تراكمت منل سنين طويلة، وحلّت معظم عقد المسألة الشرقية بسرعة قلّما عرف التاريخ لها مثيلاً

حرالاستود سفر ۱۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ یکما التامة

خريطة توزيع المنطقة العربية حسب اتفاقية سايكس-بيكو (الخريطة العامة-اتفاق ١٩١٦).

(ساطع الحصـري، «يـوم ميسـلون»، دار الاتحـاد، بيروت، ص ٤٧-٤٨).

سورية، همدف فرنسي: ذكر ساطع الحصري (في المرجع المذكور، ص ٤٨-٥٠) ما قاله بوانكاره، رئيس الوزارة ووزير الخارجية الفرنسي، في بحلسي النواب والشيوخ في ١٩١٢: «نحن مصممون على الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا بلا هوادة. وعازمون على إدامة تقاليد فرنسا العظيمة في الشرق (...) أما انكلترا، فعلاقتنا بها، لم تكن في يوم من الايام أكثر صفاء وأشدّ وثوقًا مما هي الآن (...) إن المسألة الشرقية التي ارتسمت امام الانظار منذ عصور عديدة كلغز مخيف والتي دحلت-على الرغم من جهودنا-في طور حديدً، ستحل الآن في اتجاه اكثر تطابقًا مع الآراء الفرنسية (...) لست بحاجة إلى القول ان لنا مصالح تقليدية في سورية ولبنان بوجه خاص، واننا مصممون على حمل الجميع على احتزام هذه المصالح. واني استطيع ان أضيف إلى ذلك، بكل ارتياح واغتباط ما يلي: لقد توهم البعض وحود احتلاف بيننا وبين انكلترا بهذا الشأن، من غير ان يكون لهـذا الوهـم أي مسوع كان. ان الحكومة البريطانية صرّحت لنا بكل صدق ووداد، بأنها لا تنوي القيام بأي عمل في تلك البقاع. وليس لها هناك أي مطمح سياسي أو غير سياسي بأي شكل من الاشكال. ونحن من جهتنا مصممون كل التصميم على ان نحافظ في آسيا على تمامية الدولة العثمانية ولكننا لن نتخلى عن اية عاطفة من العواطف التي كسبناها، ولن نترك ايــة واحــدة مــن

منافعنا ومصالحنا معرضة لخطر من الاخطار». وفسر الحصري تصريحات بوانكاره هذه باعتبارها تدل دلالة قاطعة على ان فرنسا التي كانت مرتبطة بروسيا بمعاهدة اتفاق، وبانكلترا بمعاهدة ائتلاف، قد حصلت من هاتين الدولتين على وعد أكيد بعدم معارضة سياستها السورية

واطلاق يدها في هذه الناحية من آسيا العربية. ثم اخذت فرنسا تضيّق الخناق على الدولة العثمانية لحملها على الاسراع في حلّ المسائل المعلقة حلا يُقوّي مركزها في سورية.

خلال الحوب العالمية الاولى: وحين نشبت هذه الحرب، استمرت فرنسا أكثر الدول الاوروبية جهرًا في مطاليبها في سورية ولبنان، وعزمًا على المحافظة على ذلك، وقد ربطته بمقتضيات شرف فرنسا ومستلزمات كرامتها. أما مطالب المانيا ونفوذها في البلاد العربية فقد تحدد بممر السكة الحديدية التي نالت امتيازًا بتمديدها. واستقر نفوذ بريطانيا ومطاعها في جنوبي العراق. وأما روسيا فقد ظلت منطقة نفوذها ومطاليبها بعيدة عن البلاد العربية، وانحصرت في المضائق وفي الولايات الشرقية، واكتفت من البلاد العربية بجعل القدس والمقامات المقدسة اماكن حيادية تحت رقابة دولية.

المانيا والنمسا ضد روسيا وفرنسا وانكلترا ليهيء لهذه الدول فرصة لتحقيق اطماعها في البلاد العثمانية بوجمه عام وفي البلاد العربية التابعة لها بوجه خاص. ولا سيما فرنسا، فإنها وجـدت في ذلك فرصة ثمينة، لا لتحقيق اطماعها في سورية فحسب، بل لتوسيع تلـك الاطمـاع نحـو الشمال ايضًا. ذلك انها كانت في اتفاقياتها السابقة قد وافقت على تحديد منطقة نفوذها بحلب، تفاديًا من الاصطدام مع المانيا التي كانت قد حصلت على امتياز لمد السكة الحديدية إلى حلب فالموصل فبغداد. ولما كانت المانيا قد شهرت الحرب على الحلفاء، فلم تعد فرنسا ترضى بما كانت قد رضيت به قبلاً، ولهذا توسعت مطامعها بغتة إلى ما وراء هذا الخط، فشملت جميع نواحي كيليكيا، وامتدت منها إلى شمالي العراق من جهــة، وقلـب الانــاضول من جهة أخرى. و لم تعارض انكلترا مطالب فرنسا هـذه من حيث الأساس، ولكنها رأت ان هـذا التوسيع الفرنسي يخوها حقًا في المطالبة بتوسيع منطقتها من حدود سيناء على طول سواحل فلسطين، حتى حيفا على اقل تقدير. كما انها قالت بوجوب استرضاء العرب بمعاملتهم في سورية الداخلية معاملة تختلف عنها في سورية الساحلية. ولهذا بدأت مفاوضات سياسية بين الدول المؤتلفة، اعتبارًا من اواسط ١٩١٥، وانتهت بمعاهدتين سريتين عُقدت الاولى منهما بين روسيا وفرنسا وبريطانيا في آذار ١٩١٦، والثانية بين فرنسا وانكلترا اتمامًا للاولى وتنفيذًا لأحكامها في ايار وانكلترا اتمامًا للاولى وتنفيذًا لأحكامها في ايار

كانت هذه سياسة فرنسا وانكلترا-التي داخلتها بعض الاتفاقيات بينهما-إزاء سورية خلال السنة الاولى من الحرب العالمية الاولى. وقبل الانتقال إلى بعض التفصيل في بعض النقاط المهمة سواء على مستوى السياسة الدولية المتصلة بسورية، أو على مستوى الاوضاع الداخلية السورية، لا بد من إيجاز سريع لمسار احداث «سورية خلال الحرب العالمية الاولى»:

«لما بسدأت هسذه الحسرب في ١٩١٤ وحاضت الدولة العثمانية غمارها بجانب المانيا، قام القائد العام العسكري في سورية، الفريق الاول جمال باشا، بحكم ارهابي اقترن بنفي عدد كبير من السوريين واللبنانيين، ممن عرفوا بقربهم إلى فرنسا أو بريطانيا أملاً بمساعدتهما على نيل الاستقلال، إلى الاناضول وباعدام نخبة ممتازة مين الرجال العاملين لاجل هذا الاستقلال في كـل من دمشق وبسيروت في ١٩١٥ و١٩١٦، مما زاد في نقمه العرب على الحكم العثماني التركي. حينته أعلن الشريف حسين، امير مكة، في ١٩١٦، الجهاد المقدس على النرك بعمد سابق اتفاقه مع مندوبي السير مكماهون Mac Mahon السفير البريطاني في القاهرة، حول استقلال الاقطار العربية عـن الدولـة العثمانية. واقبل المحاهدون العرب، من سيورية وغيرها، على دخول الحرب تحت راية الحسين،

واحرزوا، بزعامة أبنائه، انتصارًا على القدوات العثمانية حتى اقتربوا من دمشق، بينما كان الجيش البريطاني، بعد احتلاله القدس وكل فلسطين، يتقدم نحو بيروت ودمشق، فأصيب الجيش العثماني بشرّ هزيمة متراجعًا شمالاً وبغير انتظام، وأعلى قي دمشق (٧٧ ايلول وأعلى في دمشق (٧٧ ايلول مدمنًا وحكومة، وقد تمّ هذا الجلاء عن كامل سورية إلى حلب فالاناضول في ٣٠ تشرين الاول سورية إلى حلب فالاناضول في ٣٠ تشرين الاول الفرنسي»، دار النهار للنشر، بيروت ١٩٨٣، ص

ميثاق دهشق: وصل الامير فيصل دمشق في ٢٦ آذار ١٩١٥، ومكث عند آل البكري اربعة اسابيع قبل ان يتوجه إلى القسطنطينية (الآستانة) في مهمة سياسية انتدب لها والده الشريف حسين: «ان يعرض على السلطان وعلى الصدر الأعظم الاتهام الذي يوجهه والده إلى الوالي العثماني وهيب بك (الذي يتهمه الشريف حسين بتدبير عاولة اغتياله بعد وقوف الشريف على دلائل حسية على ذلك). اما السبب الحقيقي فهو الاتصال بالزعماء العرب في دمشق ومعرفة موقفهم من عسروض انكلزا، ومدى تحمسهم لها واستعدادهم لتنفيذها» (ج. انطونيوس، «يقظة العرب»، ص ٢٣٤).

اكتشف فيصل الأسس المشتركة بينه وسين اعضاء جمعية «العربية الفتاة» وجمعية «العهد»، واصبح عضوًا فيهما. وقد ركّز اعضاء الجمعيتين انهم لن يكونوا في وارد امتشاق السلاح ضد الدولة العثمانية ما لم يحصلوا على ضمانات قوية تومن استقلال العرب، خشية ان تكون ثورتهم سببًا في استبدال سيادة بأخرى.

ولما عاد فيصل من الآستانة إلى دمشق، وحد ان رفاقه في «الفتاة» و «العهد» قد اتفقوا

على ميثاق طلبوا ان يكون اساسًا لمفاوضات الشريف حسين مع بريطانيا. وبالفعل، استخدم الشريف حسين نصوصه حينما استأنف مباحثاته مع الانكليز في تموز ١٩١٥. واما نص ميثاق دمشق فهو (ج. انطونيوس، المرجع المذكور، ص ٢٤٣، ويقول انطونيوس انه استعار أصل الميثاق من الملك فيصل نفسه):

«اعتراف بريطانيا العظمى باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن الحدود التالية:

شمالاً حط مرسين -أضنه إلى ما يوازي خط العرض ٣٧ شمالاً، ثم على امتداد خط بيرجيك -أورفه -ماردين -مديات -جزيرة ابن عمرو -العمادية إلى حدود ايران.

شرقًا- على امتداد حدود ايسران إلى خليج العرب جنوبًا.

حنوبًا- المحيط الهندي (باستثناء عـدن الـتي يبقى وضعها الحالي كما هو).

غربًا- على امتداد البحر الأحمر ثم البحر الابيض المتوسط إلى مرسين.

الغاء جميع الامتيازات الاستثنائية التي منحت للاجانب بمقتضى الامتيازات الاجنبية.

عقد معاهدة دفاعية بين بريطانيا العظمى وهذه الدولة العربية المستقلة.

تقديم بريطانيا وتفضيلها على غيرها من الدول في المشروعات الاقتصادية».

مراسلات حسين - مكماهون: (هـ ذا العنوان الفرعي «مراسلات حسين - مكماهون»، والعنوان الفرعي الذي يليه «اتفاقية سايكس بيكو» من اكثر موضوعات بداية التاريخ المعاصر لسورية والبلدان العربية بحثًا وتأليفًا، وقد رأيت إيجازها كما وردت في «موسوعة السياسة» مرجع مذكور سابقًا - ج٢، ص ٥٥٥ - ٥٤٥ و وج٣، ص ١٢٠ - ١٢٣٠ حاصة واني عملت عررًا رئيسيًا في الموسوعة المذكورة):

تمت هذه المراسلات في إطار ما كانت تحرّبه الاستخبارات البريطانية في مكتبي مصر والهند حول إمكان قيام ثورة عربية على الاتراك العثمانيين.

حرت المرحلة التمهيدية لهذه المراسلات بواسطة عبد الله، النجل الثاني للشريف حسين، الذي حاول معرفة موقف الحكومة البريطانية في حال اضطرار الشريف حسين إلى الدفاع عن الحجاز وحمايته من تعديـات الاتـراك، وهــو (عبــد الله) يمر بالقاهرة في طريقه إلى استنبول. إذ كان يلتقى اللورد كيتشنر، المعتمد البريطاني ورونالد ستورز السكرتير الشرقي في دار الاعتماد حيث كان يحل ضيفًا في عابدين على الخديوي عباس حلمي. وتعددت لقاءاته بستورز في غرفة خلفية ملحقة بمكتب فارس نمر باشا صاحب جريدة المقطم. ولما وُلي اللورد كيتشنر وزارة الحربية طلب من ستورز اختبار نوايا الشريف حسين بواسطة عبدا لله. واستحاب اللورد في هذه الاتصالات لمطلب عبد الله من السلاح وعدم التدحل في الشؤون الداخلية للحجاز وبالخلافة في مكة، بقوله: «إذا ساعدت الامة العربية انكلترا في هذه الحرب التي فرضتها تركيا علينا فرضًا فإن انكلترا ستضمن عدم وقموع تدخيل في الشؤون الداخلية لجزيرة العرب وستقدم للعرب كل مساعدة ضد أي عدوان خارجي...».

أما المرحلة الثانية فقد بدأها وينغيت بواسطة علي الميرغني (السودان) الذي اقترح، بعد اتصالاته، بمذكرة من الخرطوم مؤرخة في ٦ ايار ٥ ١٩١، ما يلي: أ- إعادة الخلافة الاسلامية بعد سقوط تركيا؛ ب- جعل الخلافة الجديدة في الجزيرة العربية لأهميتها الدينية والتاريخية والسياسية للمسلمين؛ ج- افضل رجل لتوليها هو الشريف الحالي لانتسابه إلى آل البيت. ثم أكمل هذه الاتصالات السير هنري مكماهون، المعتمد البريطاني الجديد في مصر. ونجم عنها ما عرف في البريطاني الجديد في مصر. ونجم عنها ما عرف في



ما بعد بمراسلات حسين-مكماهون. وقبد بـدأت في ١٤ تمــوز ١٩١٤ واســـتمرت إلى ١٠ آذار ١٩١٦ وأسفرت عن عشر رسائل خمس منها كتبها الحسين وخمس كتبها مكماهون. إلا انــه مــا عرضته الحكومة البريطانية على الوفود العربية المحتمعة لبحث القضية الفلسطينية في لندن (١٩٣٩) كان نسخًا فوتوغرافية لسبع رسائل عربية وهي نسخ مرقمة عن الرسائل ٢ و٤ وه و٦ و٧ و٩ و١٠ أما رقـم ١ و٣ وهمـا رسـالتان من الشريف حسين فلم يكن لهما وجود في محفوظات وزارة الخارجية. وحتى الآن لم ينشــر النص الاصلي للرسائل الخمس الصادرة عن دار الاعتماد البريطاني في القاهرة إلى الشريف وما نشر هو ترجمة عربيـة لهـا أعـدت في حينـه لإرسـالها إلى الشريف. وأما رسائل الشريف فطبيعي انها

بالعربية ولكن ليس عليها أي توقيع. ويذكر محمـد بيهم ان الشريف اطلعه على كل الرسائل المتبادلة بينه وبين مكماهون وهو في منفساه في قسبرص، وكانت محفوظة في اكياس قطنية بيضاء وانه رفيض ما عرضه عليه لترتيبها في ملفات قائلاً: أتركها على بركات الله.

طالب الشريف حسين ان تعترف بريطانيا باستقلال البلاد العربية (وفق الحدود المبينة في «ميثاق دمشق» أعـلاه)، وعلى ان توافق انكلـرًا على اعلان خلافة عربية. وقد اعتبر الحسين قضية الحدود نقطة حوهرية (الرسالة المؤرخة في ١٤ تموز ١٩١٥)، وأبدى مكماهون استعداد بريطانيما للاعتراف باستقلال العرب وتحفظ في موافقته على الحدود التي تشعر بريطانيا انها ليست حرة التصرف فيها «دون ان تمـس مصـالح حليفتهـا فرنسا» وفيها مناطق «لا يمكن ان يقال انها عربية محضة». واحساب الشمريف (٥ تشمرين الثماني ١٩١٥) بالموافقة على ترك الالحاح في ادخال ولايتي مرسين وأضنه في المملكة العربية. وأصر على ان ولايتي حلب وبيروت وساحلهما عربية محضة. وعلى تمسك مكماهون بمراعاة مصالح الحليفة فرنسا أجاب الشريف (اول كمانون الثاني ١٩١٦) انبه يتجنب ما من شأنه التأثير على التحالف القائم بين فرنسا وبريطانيا ولكسن «سنطالبكم بعد الحرب بما نغض الطرف عنه اليوم».

وما يمكن إضافته على ما جاء في «موسوعة السياسة» ان هـذه المراسلات انتهـت بمذكرة مكماهون الرابعة في ٣٠ كانون الثباني ١٩١٦. أما ما تلاهما من مذكرات بين الرحلين فكانت تدور حول الاعداد للثورة. ومن المكن تلخيص شروط الاتفاق، بينهما، انها «التزامات تعهــد بهـا الطرفان في الاعمال الحربية لم ينص عليها بصراحة إذ إنه تمّ بحثها شفهيًا مع رسول الشريف. ولكن كان من المفهوم طوال الوقت ان على الشريف ان

يستخدم جميع قوته ونفوذه مع حشد جميع الموارد لينجز مهمة دحر تركيا، وان على بريطانيا ان تساعده باكمال النقص في السلاح والعتاد والمال. أما من الناحية السياسية فقد تعهد الشريف باعلان الثورة العربية وبالتنديد بالاتراك علنا ووصفهم بانهم اعداء الاسلام، كما تعهدت بريطانيا صراحة بتعهدين واضحين: الاول الاعتراف بالخلافة العربية في حالة قيامها، والثاني الاعتراف باستقلال العرب ضمن منطقة معينة الوحماية هذا الاستقلال. أما مدى الرقعة العربية التي تدخل ضمن تلك المنطقة فقد أصبح موضع حدل خدلل السنوات التي اعقبت الحرب...» (ج.

اتفاقية سايكس-بيكو: تفاهم سري بين بريطانيا وفرنسا متمم لاتفاق بينهما وبين روسيا لتقسيم السلطنة العثمانية والاستيلاء على المشرق العربي-سورية الطبيعية-في اعقاب دحول الاتراك الحرب إلى حانب المانيا. وقد توصلت فرنسا وبريطانيا إلى الاتفاق النهائي بشأن التفاهم السري بعد ان عينت الحكومة الفرنسية المسيو حورج بيكو قنصلها العام في بيروت (في السنة التي سبقت الحرب) في ٩ تشرين الثاني ١٩١٥ مندوبًا ساميًا مكلفا بمفاوضة الحكومة البريطانية بشأن مستقبل الولايات العربية في السلطنة العثمانية مع مندوب الحكومة البريطانية السير مارك سايكس عضو بحلس العموم البريطاني والمهتم بالشؤون العربية والمنمدوب السمامي البريطاني لشؤون الشرق الادنسي. وفي خلال الأشهر الخمسة الاولى من ١٩١٦، تم تبادل إحدى عشرة رسالة تحددت بموجبها بنود الاتفاقية والتي سميت باسم المتفاوضين والتي حــرى توقيعهــا ســرًا في القــاهـرة في ١٦ ايــار ١٩١٦. وكان سايكس وبيكو قد زارا روسيا القيصرية في آذار ١٩١٦ حيث قدما لسيرجي زازنوف وزير الخارجية الروسى مسودة الاتفاق



اللورد بلقور.

الذي وافق عليه مقابل موافقة فرنسا وبريطانيا على استيلاء روسيا على بريزوند وأرضروم وبحيرة فان وبتليس في آسيا الصغرى وعلى الاستيلاء على البحر الاسود، بعد انتهاء الحرب كأسلاب مقابل الاسلاب البريطانية والفرنسية.

أما الخطوط العامة لاتفاقية سايكس-بيكو فقد تضمنت (إلى حانب الاعتراف باستقلال شبه الجزيرة العربية) تقسيم العراق وسورية باستثناء فلسطين إلى اربع مناطق أشير لمنطقتين منهما بالاحرف ألف وباء، وللمنطقتين الباقيتين باللونين الازرق والاحمر على الشكل التالي:

١ منطقة ألف: سورية الداخلية، وتشمل مدن دمشق وحمص وحماه وحلب في الغرب والامتداد غربًا لتشمل منطقة الموصل شرقًا.

٢ - منطقة باء: المنطقة الواقعة إلى الجنوب من منطقة ألف وحدودها غربًا حط يسير تقريبًا من غزة إلى العقبة ويصل عبر شرق الاردن شرقًا، حتى المنطقة الحمراء وبامتداد شمالي يصل حتى بلاد فارس وامتداد جنوبي يصل حتى الخليج العربي.

٣- المنطقة الزرقاء: تشمل كيليكيا في
 آسيا الصغرى وسورية الساحلية غربي منطقة ألمف
 على ان تكون مدن دمشق وحمص وحماه وحلب
 خارج حدود هذه المنطقة.

٤- المنطقة الحمراء: وتشمل المساحات الممتدة من بغداد إلى البصرة.

أما فلسطين غربي الاردن وجنوبي الجليل فقد شكلت منطقة بنية (سمراء) مع استثناء النقب ومنطقة حيفا-عكا لالحاقها بالمنطقة الخاضعة لبريطانيا.

في المنطقتين ألف وباء اتفقت بريطانيا وفرنسا على ابداء الاستعداد للاعتراف بدول عربية شبه مستقلة أو باتحاد كونفدرالي عربي بين هذه الولايات تحت رئاسة زعيم عربي، وعلى اساس ان تحتفظ فرنسا بمنطقة ألف وبريطانيا بمنطقة باء بتسمية المستشارين الاجانب وبالحصول على امتيازات اقتصادية، بينما تحتفظ فرنسا في المنطقة المرتاء، وبريطانيا في المنطقة الحمراء بالحق في مارسة السيطرة السياسية وفق رغبة كل منهما بعد التوصل إلى اتفاق مع الدولة العربية الكونفدرالية.

أما في المنطقة البنية، فلسطين، فقد قضت الاتفاقية بوضعها تحت إشراف دولي، بغية تأمين المصالح الدينية للدول الحليفة، تفصل فلسطين الشاملة للأماكن المقدسة من الاراضي التركية، وتخضع لنظام خاص يتم تحديده بموجب اتفاق بين روسيا وفرنسا وبريطانيا. ونصت فقرة اعرى على اقامة ادارة دولية بعد التشاور مع روسيا وغيرها

من الحلفاء ومع ممثلين عن شريف مكة.

وادخلت الاتفاقية الاسكندرونة في منطقة فرنسا على ان يكون ميناؤها حرًا لتجارة بريطانيا؛ وادخلت حيف في منطقة انكلترا على ان يكون ميناؤها حرًا لتحارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد العربية الواقعة تحت حمايتها.

وتعهد كل من الطرفين المتعاقدين (فرنسا وانكلترا) ان لا يتنازل عما له من الحقوق في المنطقة المخصصة له، وان لا يُعطي تلك الحقوق لدولة اخرى، سوى للدولة العربية أو لحلف الدول العربية، من دون أخذ موافقة الطرف الآخر. كما تعهد كل من الطرفين المتعاقدين ان لا يمتلك ولا يسمح لدولة ثالثة بأن تمتلك اقطارًا في شبه جزيرة العرب.

وقد بقيت اتفاقية سايكس-بيكو سرًا إلى ان تسلم البلشفيك سدة الحكم في روسيا في تشرين الثاني ١٩١٧، فسارعوا إلى اعلانها ومعارضتها. وكان ذلك بمثابة احراج كبير للبريطانيين وموضع مراسلات خاصة بين الشريف حسين والحكومة البريطانية وموضع احتجاجات الحركة العربية في المشرق العربي. كذلك فقد رأت الحركة الصهيونية في هذه الاتفاقية ما يستوجب الحركة الصهيونية في هذه الاتفاقية ما يستوجب المباشر على فلسطين، بعد ان حصلت هذه الحركة المباشر على فلسطين، بعد ان حصلت هذه الحركة على وعد بلفور (راجع هذه الموسوعة، ج١، ص محرف المشروع الصهيوني في فلسطين.

## العهد الفيصلي

الشورة العربية الكبيري (١٩١٦-

وإضافة إلى رفض الحلفاء، يعطي ساطع الحصري («يوم ميسلون»، ص ۸۷-۸۸) اسبابًا احرى لبدء الثورة في الحجاز، منها بعد الحجاز عن مراكز احتشاد الجيوش، وقرب مكة من ميناء جدة الذي يضمن الاتصال بالحلفاء، واعتياد العشائر المسلحة على القتال، ومكانة إمارة مكة والشريف حسين. ويضيف الحصري (ص ۸۸-۸۹):

الحلفاء لها، واكتفى باعلان الثورة في الحجاز تمهيدًا

للهجوم على المواقع التركيسة في بـلاد الشـام» (ج.

انطونيوس، «يقظة العرب»، ص ٢٧٦).

«ومع هذا فإن الشورة سارت نحو هدفها الاصلي، وحرجت جيوشها عن حدود الحجاز المعلومة، وصارت تتقدم نحو الشمال مرحلة فمرحلة، إلى ان تمكنت من دخول دمشق، ومن التقدم إلى ما وراء دمشق، لتعقب الجيوش التركية حتى حلب وما وراء حلب... إن وصول جيوش الثورة إلى دمشق قد قوبل في جميع أنحاء سورية بحماسة كبيرة، وصارت المدن السورية ترفع الاعلام العربية، وتعلن التحاقها بالثورة وانصياعها

لاوامر القيادة العربية، حتى ان تصل إليها كتيبة من كتائب الجيش العربي الذي كان يسير تحت لواء فيصل العظيم. حتى المدن اللبنانية نفسها قد اشتركت في هذه الحركة، ورفعت الرايات العربية على الدوائر الحكومية والدور الخصوصية؛ والقيادة المذكورة لم تحتج إلى شيء غير ايفاد ضابط أو ضابطين مع نفر من الجنود إلى المدن المهمة بغية تنظيم الحركة فيها».

كان جمال باشا، قبيل اعلان الشورة (وأثناءها) يصب حام غضبه على الضباط العرب، بعد الحفاق حملته على قناة السويس، واتبع سياسة البطش والارهاب، فصادر المؤن والغلل، فانتشرت بذلك الجاعة وتفشت الامراض، شم حاكم احرار العرب وقادتهم، ونصب المشانق لهم في عاليه، مما دفع قادة العرب في المشرق بالضغط على الشريف للتعجيل في اعلان الثورة (أعلنها الشريف في ١٠ حزيران ١٩١٦).

في ٢ تموز (١٩١٦)، اصدرت الحكومة التركية قرارًا بعزل الشريف حسين، وعينت أحد اقاربه على حيدر خلفًا له. فبادر زعماء العرب ومشايخ القبائل في الحجاز إلى مبايعة الشريف حسين ملكًا على الدول العربية (نهاية تشرين الاول ١٩١٦).

عن المسار العسكري للثورة، فإن معاركها بدأت في حدة (١٣ حزيران، أي بعد ثلاثة ايام من اعلان الثورة)، وانهزمت الحامية التركية وسقطت مكة في ٩ تموز. وبعد نحو شهرين، حرر الثوار ثغري «الليث» و «أومليح» على البحر الاحمر بين المحاتف. وفي تموز ١٩١٧، سقط ميناء العقبة. الطاتف. وفي تموز ١٩١٧، سقط ميناء العقبة وعندما احتل البريطانيون بغداد، احتج الحسين وكان الرد البريطاني بأن ذلك تدبير عسكري وقت، ولا أهمية له من الوجهة السياسية. وإبان من الضباط في سورية وفلسطين الذين كانوا في من الضباط في سورية وفلسطين الذين كانوا في

الجيش العثماني، وتطوع عدد كبير من عسرب المشرق، فوصل جيس الثورة إلى نحو ٧٠ ألـف مقاتل. وانطلق هــذا الجيش، في ١٩١٧–١٩١٨، ليساعد جيوش أللنبي لتحرير فلسطين، فاحتلت القوات العربية طولكرم (١٩١ ايلول ١٩١٨)، وكان اول من دخل دمشق ورفع العلم العربي عليها في تشرين الاول (١٩١٨)، واصبح الامير فيصل المتحدث الرسمي باسم القضية العربية. وبعـد ذلك قام جيش الشريف بتحرير بيروت وطرابلس وصيدا وصور وحمص وحلب وحماه. وفي الشهر نفسه، ألف شكري الايوبي الحكومة العربية الاولى في بيروت، ورفع العلم على سرايا بيروت. وهكذا تمكنت الثورة العربية من طرد القوات التركيمة من الحجاز، ومن مناطق في شرقي الاردن، وساعدت الجيوش البريطانية بقيادة أللنبي عسكريًا وسياسيًا في المشرق العربي، ورفعت العلم العربي على دمشق وبيروت، فاقترب العرب من إقامـة الدولـة العربيـة الموحدة في الجزيرة والمشرق.

أول ضربة تلقتها الشورة: حينما أحدت جيوش الثورة العربية تنتشر في المدن السورية بعد دمشق كانت قد انهارت الجبهة البلقانية باستسلام البلغار، وادرك الالمان عجزهم عن معالجة الوضع وقطعوا أملهم من النصر، واخدوا يبحثون عن الوسائل التي توصلهم إلى الهدنة والسلام؛ كما أنهم أعلموا الاتراك بحقيقة الامر وأبلغوهم ضرورة إنهاء الحرب بأي شكل كان.

وعلمت فرنسا بمساعي الألمان لعقد الهدنة، وشعرت بزوال الخطر عن بلادها، فأسرعت إلى اظهار أطماعها بشدة، واحتحت لدى الانكليز على تعلغل حيوش الشورة العربية في البلاد السورية، وطالبت باحتلال حصتها من الاراضي المذكورة. وقد نزلت القيادة العليا البريطانية في مصر عند رغبة فرنسا هذه، وأمرت الامير فيصل، قائد الجيوش الشمالية، بترك السواحل إلى الجيوش الفرنسية.

فكانت هذه أولى الضربات الأليمة التي منيت بها الثورة العربية بوجه عام، والقضية السورية بوجه عام، والقضية السورية بوجه خاص. فكان ترك السواحل للحيوش الفرنسية يعني الشروع في تطبيق اتفاقية سايكس-بيكو. ولذلك هاج الرأي العام هياجًا شديدًا، غير ان الانكليز حاولوا تسكين الاعصاب بقولهم: إن هذه تدابير عسكرية محضة، لا تؤثر في مصير البلاد ولا تعني تقسيم سورية سياسيًا، لأن تقرير مصير البلاد من حصائص مؤتمر السلام الذي سيلتئم بعد انتهاء الحرب.

وقد نُفذت اوامر القيادة العليا في هذا المسأن، ونزلت الجيوش الفرنسية أولاً في بيروت في ٨ تشرين الاول ١٩١٨، ثم نزلت شيعًا فشيًا في سائر الموانىء من صور إلى الاسكندرونة. وانزلت الاعلام العربية من المدن الساحلية، على ان لا يرفع علها علم آخر.

فيصل في دمشق والحلفاء يقسمون لا: قبل خمسة ايام فقط من نزول الجيش

سورية: قبل خمسة ايام فقط من نزول الجيش الفرنسي في بيروت، تمّ دخول فيصل (وقواته المتقدمة صوب دمشق من «أبي اللسل» والتي كانت تشكل ميمنة حيش الحلفاء بقيادة اللنبي) دمشق وسط مظاهر عامرة بالروح الوطنية. وكان اول ما قام به الامير فيصل إصداره قرارًا بتعيين رضا الركابي حاكمًا عسكريًا لسورية، وقيامه بزيارتين متتاليتين إلى حماه وحلب التي ألقى فيها أول خطاب سياسي في النادي العربي (١١ تشرين الثاني ١٩١٨).

تولى الامر فيصل، بصفته قائد الجيوش العربية الشمالية، عمليًا وعلى الارض إدارة المنطقة الشرقية ادارة عسكرية. وكانت هذه المنطقة تتألف آنذاك من بلاد سورية الحالية، باستثناء محافظة اللاذقية، مضافًا إليها شرقي الاردن واقضية حاصبيا وراشيا البقاع. وأما المنطقة الغربية فكانت تشمل المتصرفيات الساحلية حتى الناقورة. وأما المنطقة

الجنوبية فكانت تنحصر في فلسطين وحدها. وذلك بموجب التقسيم اللذي أعلنه أللنبي Allenby وأردفه بتعيينات حكام عسكرين لهذه المناطق، فكان الفريق رضا باشا الركابي، العربي الدمشقي، على المنطقة الشرقية، والكولونيل الفرنسي دي بييباب De Piépap على المنطقة الجنوبية (فلسطين) الغربية، بينما كانت المنطقة الجنوبية (فلسطين) تحت احتلال القوات البريطانية.

وفور دحوله دمشق (في ٤ تشرين الاول ١٩١٨)، أعلن الامير فيصل، باسم والله الحسين ملك الحجاز، استقلال سورية العربية، وتبست حكومة الفريق الركابي، المؤلفة من مديرين سورين ولبنانين، يساعدهم موظفون أكفاء من جميع الاقطار العربية، بالإضافة إلى قادة عسكرين عراقيين.

هكذا، جاء التقسيم متفقًا مع ما كانت بريطانيا وفرنسا قد اتفقت عليه في إتفاقية سايكس-بيكو، ومتفقًا كذلك مع فكرة احداث وطن قومي يهودي في فلسطين اتمامًا لوعد بلفور بتاريخ ٢ تشرين الشاني ١٩١٧، لجهة إبقاء فلسطين تحت احتلال القوات البريطانية المباشر في خطوة اولى باتجاه إنفاذ الوعد. وقد تأيد هذا التقسيم في ما بعد باتفاق الحليفتين (بريطانيا وفرنسا) في مجلس الحلفاء الاعلى المنعقد في سان رعو San Remo في ٢٤ نيسان ١٩٢٠.

فيصل في مؤتمر الصلح: وصل فيصل إلى باريس في كانون الثاني ١٩١٩ رئيسًا للوفد فواجه هنالك ثلاثة مؤثرات كبرى تقاوم انجاز الآمال العربية التي غذتها الوعود البريطانية طيلة سنوات الحرب ومشاركة العرب فيها كثوار إلى جانب الحلفاء. أحدها مصلحة بريطانيا الاستعمارية في العراق وفلسطين، وثانيها المصلحة الاستعمارية لفرنسا في سورية، وثالثها المصلحة الصهيونية بفلسطين. وكان الخلاف الذي انبعث في المؤتمر



الجنوال اللنبي.

يدور حول كيفية التصرف بالاقطار العربية الشمالية (سورية، العراق، فلسطين)، إذ بقيت جزيرة العرب نفسها خارج النزاع وإن كانت بريطانيا تهتم بأن تحتفظ بمحمياتها وبحالات نفوذها، وايطاليا تحاول الحصول على قاعدة لها في الشاطىء الشرقى من البحر الاحمر.

وجد فيصل الحكومة الفرنسية مصممة على ان لا تعترف به ممثلاً في مؤتمر الصلح، مدعية ان الدول لم تعترف رسميًا بالحجاز واحدًا مسن المدول المتحالفة في الحسرب. وتدخلست وزارة الخارجية البريطانية في الامر فتراجعت الحكومة الفرنسية عن موقفها. وواجه فيصل، حتى عودته إلى سورية في نهاية نيسان ١٩١٩، مقاومة عنيدة من الحكومة الفرنسية للقضية التي أتى ليدافع عنها في باريس. وتمسك كليمنصو (رئيس الحكومة الفرنسية) باعتبار اتفاقية سايكس-بيكو ملزمة ونهائية. في حين اعتبر لويد جورج (بريطانيا) انه يجب إلغاؤها أو تعديلها بعد حروج روسيا منها. وتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضى بأن تتنازل فرنسا عن فلسطين والموصل لبريطانيا مقابل حصة لها من نفط الموصل. أما العداء الذي بدا من فرنسا إزاء مطالب فيصل والأماني العربية، فلم يكن، بحسب رأي بعض المؤرخين ومنهم حورج انطونيوس،

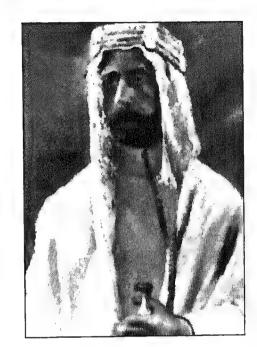

الملك فيصل.

بسبب تمسكها بمصالحها في سورية فحسب، بل ايضًا بسبب ان «فرنسا لم تكن ترتاح ليقظة العرب لا لأنها ترغب فحسب في ان تسزاول سلطتها دون عائق في المحالات التي خصصت لها في سورية، بل لانها كانت تخشى ان تجد اليقظة الناجحة في العالم العربي بالمشرق صدى لها يوقظ سكان امبراطوريتها في افريقيا الشمالية» (ج. انطونيوس، «يقظة العرب»، هامش ص ٣٩٢).

وفي موازاة ضغط المسؤولين البريطانيين على فيصل ليقبل بما توصلوا إليه من اتفاق مع الفرنسيين بشأن سورية، ضغطوا عليه ايضًا لمقابلة حاييم وايزمن الذي كان يؤكد «ان الصهيونيين لا ينتوون ان يعملوا على إنشاء حكومة يهودية في فلسطين»، وان كل ما يرغبون به من حلال استيطانهم هو «ان يساعلوا في تطوير البلاد». والتقى الرجلان (كانون الثاني ١٩١٩) ووافق فيصل على ان يوقع مع وايزمن اتفاقية، «وجعل موافقته مشروطة بانجاز بريطانيا العظمى لعهودها

التي قطعتها في امر استقلال العرب. وكتب الشرط بخط يده على نص الاتفاقية التي وقعها، ووضعه في صيغة شاملة قاطعة حين يُبقي الموضوع الرئيسي سليمًا مصونًا. وبما ان الشرط الذي ذيّل به على الاتفاقية لم ينجز فإن الاتفاقية لم تكتسب طابع الابرام الشرعي ولا قيمة لها إلا في انها شهادة على المدى الذي كان فيصل مستعدًا ان يقطعه في مسألة التعاون بين العرب واليهود، ما دام ذلك لا يتضارب واستقلال العرب» (ج. انطونيوس، يقظة العرب»، ص ٣٩٦).

بحنة كينغ-كواين: ثمة عمليتان على قدر كبير من «الديمقراطية» و «الشعبية» سارتا متوازيتين في الزمن تقريبًا وأعقبتا زيارة فيصل باريس ومشاركته في مؤتمر السلام. الأولى، دولية دفعت إليها وسارت بها (منفردة) الولايات المتحدة على هدي مبادىء رئيسها ويلسون عبر لجنة كينغ-كراين لاستفتاء أهالي سورية في تقرير مصيرهم. والثانية، داخلية، وهي الانتخابات التي حرت في سورية، والتي نظمها قادة سوريون وعرب، وأسفرت عن انبثاق «المؤتمر السوري

أقر الحلفاء في مؤتمر الصلح (باريس، كانون الثاني ١٩١٩)، وبناء على اقتراح فيصل الذي استند إلى مبادىء ويلسون المعروفة، تعيين لجنة دولية لدرس قضية الولايات العربية والوقوف على رغبات سكانها. وتخلف الفرنسيون وعارضوا بشدة) والبريطانيون عن الاشتراك في اللجنة خوفًا من تغلغل الولايات المتحدة إلى منطقة كان يطمحون باحتلالها. فما كان من الاميركيين اللازمة على مسؤولياتهم الخاصة. وقد عرف هذا اللازمة على مسؤولياتهم الخاصة. وقد عرف هذا الوفد بهخنة كينغ كايين، نسبة إلى المندوبين الوفد بهري كينغ والمستر تشارلس كراين، اللذين اصطحبا معهما ثلاثة مستشارين (ألبرت ليبير،

جورج مونتغمري، وليـم بيـل، وعضو آخـر امينًا للصندوق هو الكابتن دونالد برودي).

انتهت اللجنة من اعداد تقريرها في ٢٨ آب ١٩١٩، بعد ان كانت بدأت عملها انطلاقًا من يافا (في ١٠ حزيران ١٩١٩) وقضت ستة اسابيع في فلسطين وسورية، وقامت بتحقيق واسع، وقابلت عددًا كبيرًا من الوفود في ما يقارب اربعين مدينة وقضاء، وتلقت ما يزيد على ١٨٠٠ عريضة. وفي ما يلي أهم ما جاء في التقرير الذي يعتبره المؤرخون كأحدى أهم الوثائق في التاريخ المعاصر:

- وحدة سورية باقاليمها الثلاثة: فلسطين ولبنان وسورية مع اعطاء لبنان نوعًا من الحكم الذاتي في اطار الوحدة مع سورية.

- سورية لا ترحب بالانتداب، ولكنهسا ترحب بالمساعدة الاجنبية.

 إذا كان لا بد من انتداب على سورية فليكن لأميركا، ولبريطانيا على العراق، ورفض للانتداب الفرنسي.

اليهود فقط يؤيدون الصهيونية، ولا يشكلون أكثر من ١٠ ٪ من سكان فلسطين، وانهم يتفقون على جعل فلسطين وطنًا قوميًا لليهود وإن اختلفوا على بعض التفاصيل والوسائل المتعلقة بزمن اقامة الدولة اليهودية ومدى ارتباطها بالدين اليهودي. كما انهم (اليهود) متفقون على ان تكون بريطانيا هي الوصية على فلسطين لأنها ستساعدهم في تحقيق مآربهم بتسهيل الهجرة وإباحة شراء الاراضيي. واعترف التقرير بوجود إجماع صهيوني على إجلاء سكان فلسطين عن اراضيهم بعد تجريدهم منها ولو عن طريق الشراء وحذر المؤتمرين (في مؤتمر الصلح) من تجاهل شعور وحذر المؤتمرين والعرب، ورفع التوصيات التالية:

«١- وحوب تحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين والعدول نهائيًا عن الخطة الرامية إلى تهويدها.



الرئيس الاميركي ويلسون.

٢- ضم فلسطين إلى دولة سورية المتحدة.
 ٣- وضع الاماكن المقدسة في فلسطين
 تحت إدارة لجنة دولية دينية تشرف عليها الدولة
 المنتدبة وعصبة الامم المتحدة ويمثل اليهود فيها عضو واحد.

قابل الفرنسيون والبريطانيون والصهيونيون هذا التقرير بمعارضة شديدة كما ان الرئيس ويلسون نفسه لم يكترث به و لم يعمل بتوصياته لا بل انه لم يأذن بنشره إلا في كانون الاول ١٩٢٢ بعد ان كانت الدولتان الكبريان آنذاك (فرنسا وبريطانيا) قد فرضتا انتدابهما على المنطقة العربية» (موسوعة السياسة»، ج٥، ص ٣٤٢).

المؤتمر السوري العام: تسرّب إلى الناس ما لاقاه فيصل في باريس من حيبات رغم تكتمه عليها حينًا، وما كان يعلنه احيانًا من آمال بانتظار قدوم لجنة دولية لتقصي آراء الناس (لجنة كينغ-كراين).

وفي اجواء هذه المخاوف «تقدمت جماعة

من الزعماء المسؤولين يقترحون تشكيل بحلس وطني، وكان مدبرو هذا الاقتراح اعضاء حزب حديث التكوين تسمى باسم «حزب الاستقلال العربي» و لم يكن سوى جمعية الفتاة السابقة في لباس حديد. إذ رأت هذه الجمعية، في ٥ شباط ١٩١٩، وفي دمشق، ان الحاحة إلى السرية لم تعد مطلوبة. فأعلنت عن وجودها وصرّحت بأنها ستمارس نشاطها السياسي علنًا باسم «حزب الاستقلال العربي»، وازداد الاقبال على عضويتها. ويسمى اتباعها عادة باسم «الاستقلاليين» للتمييز ويسمى اتباعها عادة باسم «الاستقلاليين» للتمييز بينهم وبين الاعضاء الآخرين في جمعيات اخرى أسست لمثل هذه الاهداف ايضًا» (ج. انطونيوس، «يقظة العرب»، ص ٤٠٤).

ولتشكيل هذا المجلس، أجريت انتخابات لم تقتصر على القسم السوري الواقع تحت الادارة العربية، وانما شملت القسم الغربي الذي احتله الفرنسيون منذ نزولهم في بيروت (٦ تشرين الاول الفرنسيون منذ نزولهم في بيروت (٦ تشرين الاول الساحلية بقيادة الجنرال دو بييباب، ثم قدوم جورج بيكو بصفة اول مفوض سامي فرنسي، واتخاذه بيروت مقرًا له، وتقسيمه المنطقة الساحلية إلى ثلاث حكومات: اولاها حكومة لبنان الكبير (بيروت واقضيتها الثلاثة صور وصيدا ومرجعيون، وطرابلس وبعض ملحقاتها، بالإضافة إلى جبل

لبنان)؛ والحكومة الثانية هي حكومة بلاد العلويين (مركزها اللاذقية)؛ والثالثة حكومة لواء اسكندرونة (أقضية انطاكيا وبيلان وقرق حان). ولما سافر بيكو إلى فرنسا، حلفه الجنرال غورو، فكان، في الوقت نفسه، مفوضًا ساميًا وقائدًا أعلى لقوات الاحتلال في سورية.

وكان المؤتمر يتألف من اعداد متساوية من المندوبين تمثل كل جزء من اجراء سورية. ولكن بعض الممثلين الذين انتجبوا في «المحتلة الغربية» (ساحل سورية) منعتهم السلطات الفرنسية من السفر إلى دمشق. فحضر جلسة الافتتاح ٦٩ مندوبًا من مجموع ٨٥، وبينهم عدد من المسيحيين في يفوق في نسبة التمثيل عدد السكان المسيحيين في البلاد. وتمخضت مداولات المؤتمر عن مقررات في عشر مواد (باجماع وبحماس لا مثيل له) تضمنت مطالب يمكن ايجازها بالتالي (عقد الاحتماع في ٨ مطالب يمكن ايجازها بالتالي (عقد الاحتماع في ٨

١ - الاعتراف باستقلال سورية، يما في ذلك فلسطين، دولة ذات سيادة على رأسها الامير فيصل ملكًا، والاعتراف باستقلال العراق.

٢- إلغاء اتفاقية سايكس-بيكو ووعد بلفور وأي مشروع لتقسيم سورية أو إنشاء دولة يهودية في فلسطين.

٣- رفض الوصاية السياسية التي تتضمنتها

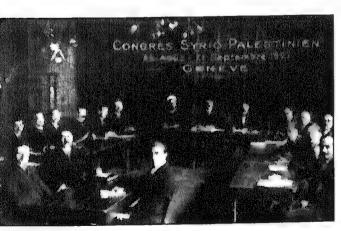

المؤتمر السوري-الفلسطيني في جنيف (١٩٢١).

النظم الانتدابية المقترحة وقبول المعونة الاحنبية لفترة محدودة على شرط ان لا تتعارض مع الاستقلال الوطني والوحدة القومية. وتفضيل المعونة التي تقدمها اميركا، فإن لم تتيسر فالمعونة البريطانية، ورفض المعونة الفرنسية في أي شكل حاءت.

وما كادت هذه المقررات تنتقل إلى الأهالي حتى انطلقت المظاهرات في كل الانحاء السورية التي ليس للفرنسيين فيها سلطان، لتحيي فيصلاً وتهتف للمؤتمر.

#### معاهدة سان ريمو (٥٥ نيسان ١٩٢٠):

بعد سبعة اسابيع من حلسة المؤتمر السوري العام وصدور مقرراته، عقد الحلفاء الغربيون (واليابان)، في نيسان ١٩٢٠، في مدينة سان ريم و الايطالية، مؤتمرًا دوليًا لبحث مصير السلطنة العثمانية ورسم معالم معاهدة صلح مع تركيا المهزومة في الحرب، ولتقاسم المشرق العربي بسين بريطانيا وفرنسا وتجزئته وفق خطة سايكس-بيكو السرية، ولاضفاء الشرعية الدولية على هذا التقسيم وعلى وعد بلفور. وقد مثل بريطانيا لويد حورج، وفرنسا كليمنصو، وايطاليا نيسني (وجميعهم رؤساء حكومات)، بينما مثل الولايات المتحدة سفيرها في روما، ومثل الحركة الصهيونية زعيمها حاييم وايزمن بصفته مراقب. وكان بمحلس الحلفاء الاعلى قد عقد اجتماعًا تمهيديًا في لندن استمر من ١٢ إلى ٢٣ شباط ١٩٢٠ لمناقشة مستقبل فلسطين وسورية ولبنان والعراق دون أي اعتبار لوعسود الحلفاء التي قطعوها للعرب، ولمبادىء ويلسون، ولتقرير لجنة كينغ–كراين.

وافق المؤتمرون على الاطار النهائي لمعاهدة الصلح مع تركيا والتي سميت في ما بعد «معاهدة سيفر». كما ناقشوا موضوع اقتسام نفط الموصل وحصلت فرنسا على ربع اسهم الشركة المحتكرة لانتاج النفط في العراق، وتعهدت بالسسماح بمرور

انابيب النفط في سورية ولبنان وصولاً إلى شــاطىء البحر المتوسط.

واتخذ المؤتمرون قرارًا بتوزيع الانتدابات على البلدان العربية في المشرق العربي فوضعوا سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، وفلسطين والعراق تحت الانتداب البريطاني، ودبحوا وعد بفور في صك الانتداب على فلسطين دون مراعاة للمادة ٢٢ من ميثاق عصبة الامم التي نصت على «ان رغبات أهل البلاد يجب ان تكون عاملاً رئيسيًا في احتيار الدولة المنتدبة».

#### القوات الفرنسية تدخيل دمشق: إثر مؤتم سان ريمو، اشتدت حدة الانتفاضة

قرارات مؤتمر سان ريمو، اشتدت حدة الانتفاضة في فلسطين، وامتدت ثورة العراق من الجنوب إلى الموصل. فاضطرت بريطانيا إلى تهدئة الاوضاع هناك عن طريق تقديم بعض التنازلات، مثل منح الشعب العراقي الاستقلال الشكلي. أما في سورية فقد أدّى مؤتمر سان ريمو إلى سقوط حكومة الركابي التي كانت تهادن الفرنسيين وقيام حكومة جديدة برئاسة هاشم الأتاسي أعلنت برنابجًا وطنيًا قويًا تمسكت فيه بالاستقلال التام وبرفض فكرة الوطن اليهودي في فلسطين، ورفض كل تدخل اجنبي. وكان الجنرال غورو (عين في تشرين الثاني ١٩١٩ قائدًا أعلى ثم مفوضًا ساميًا في المنطقة تحت الانتداب الفرنسي) يبعث برسالة متغطرسة تلو الرسالة للملك فيصل، خاصة بعـد كـل عمليـة عسكرية ينفذها بعض الضباط الشبان من العرب على المواقع الفرنسية قرب الحدود اللبنانية.

في تموز (١٩٢٠) أي بعد ثلاثة أشهر من مؤتمر سان ريمو)، تلقى فيصل رسالة، في صورة إندار، من الحكومة الفرنسية تتضمن شمسة شروط لا بد من الامتشال لها خلال اربعة ايام، وإلا فإن الحكومة الفرنسية تهدد «بأن تكون مطلقة اليد في العمل»: ١- تسليم سكة حديد رياق - حلب إلى السلطة العسكرية الفرنسية؛ ٢- إلغاء التحنيد

وتخفيض عدد الجيش العربي؟ ٣- قبول الانتداب الفرنسي قبولاً غير مشروط؟ ٤- تداول العملة التي فرضتها الادارة الفرنسية؟ ٥- معاقبة الاشتحاص الذين قاموا بأعمال عدائية ضد الفرنسيين.

«بعد تأمل ف العواقب رأى فيصل ان أحكم ما يأتيه قبوله بالامر الواقع... وكان اعتماده على الحكومة الانكليزية ما ينزال العامل الاول في سياسته، وقــد وصلتـه مـن اللـورد كـرزون رسـالة ينصحه فيها بتجنب الاعمال العدائية... لقد تقبل فيصل الانذار الفرنسي وبدأت المحماولات لتنفيذه، ومع ذلك زحفت الكتائب الفرنسية إلى دمشق ودخلتها بعد مضي عشسرة ايمام علمي تقديم الاندار... وهبّ كل السكان في دمشق لما سمعوا بالزحف الفرنسي، وكلفت الاحسراءات التي وجدها فيصل ضرورية لاعادة النظام مائة قتيل من رعيته صرعوا برصاص شرطته في شـوارع دمشـق. وقتل آخرون وهم يحاولون ببسالة ان يوقفوا زحف الكتائب الفرنسية، ولما كان الفرنسيون يقتربون من ممر ميسلون اندفعت جماعة مسن الوطنيين تبلغ الألفين متحدية اوامــر فيصــل وانضمــت إلى القــوة

النظامية الصغيرة التي تحمى الممر. غير ان الوقفة البطولية الستي وقفوها جميعًا لم تجسد شسيتا ضد الطائرات والاعداد الضخمة... فهلك عدد كبير منهم. وقتل يوسف العظمة وزير الدفساع الشاب، وكان يقود ثلة صغيرة من القوات النظامية في وجه الرشاشات الفرنسية (٢٤ تمسوز ١٩٢٠). أمسا القسم الاعظم من الجيش الذي كان يحمى المدينة فقمد سمرحه فيصل حضوعما لأوامسر الانسذار واصبحت الطريق إلى دمشق مفتوحة، ولم تقم في وجه الغزاة اية مقاومة احرى (...) ومن أول الاعمال التي قام بها الفرنسيون في دمشق ان طلبوا إلى فيصل معادرة البلاد، فغادرها في ٢٨ تموز (١٩٢٠) ومعه عدد من خلطاتمه الأدنين، وسافر بالقطار إلى درعا مجتازًا سهل حوران الاعلى الـذي ماجت فيه قوات الثورة وحلفاؤهما البريطانيون في زحفهم الظافر نحو دمشق (قبل نحو سنتين)، ومن ثم ذهب إلى حيفا ومنها أبحر إلى ايطاليا. وبقــى في عزلة على شواطيء بحيرة ماجيوري حتى كانون الاول حين وصل لندن استجابة لدعوة تلقاها من الحكومة البريطانية» (ج. انطونيوس، «يقظة العرب»، ص ۲۲۲-۲۲٤).

## الانتداب الفرنسي

(المرجع الرئيسي لهذا الباب كتاب «سورية والانتداب الفرنسي» ليوسف الحكيم، دار النهار للنشر، بيروت ١٩٨٣، والمؤلف كان وزير شؤون النافعة في الحكومة السورية التي تألفت في ٢٦ تموز الملك فيصل ١٩٢٠م عين علاء الدين الدروبي فيصل عين علاء الدين الدروبي مرات في ايام الانتداب. يلي هذا المرجع كتاب ميسلون» لساطع الحصري؛ ثم «موسوعة السياسة» و «الموسوعة العسكرية» الصادرتان عن المؤسسة المعربية للدراسات والنشر؛ ثم «دروز سورية ولبنان في عهد الانتداب الفرنسي» للدكتور حسن امين البعين، المركز العربي للابحاث والتوثيق، ط١، آب ٩٩٣).

بله الانتداب: اتخذ المفوض السامي، الجنرال غورو، بيروت مقرًا اساسيًا له، ودمشق مقرًا ثانيًا يقيم فيه مندوبه الكولونيل تولا، وبعده الكولونيل كاترو الذي «وفّق إلى احراز الثقة والاحترام من الجميع... توصلاً لكسب مودة السوريين وعدم شعورهم بوطأة الانتداب».

من التدابير الاولى التي اتخذتها الوزارة (برئاسة علاء الدين الدروبي، ومن اعضائها فارس الخوري) منع الموظفين من الاشتغال بالسياسة، واختيار الأكفاء للوظيفة، وإقفال مكتب اللجنة الوطنية والنادي العربي. وفي ٥ آب ١٩٢٠، اصدر رئيس الحكومة بلاغًا يعتبر الانتداب امرًا واقعًا، ويدعو إلى ضرب كل من يعبث بأمن البلاد.

وبعد مرور اسبوع واحد على احتلال دمشق، زارها غورو، فتبودلت الخطب واقيمت



الجنرال غورو.

الحفلات، وفي إحداها «لوحظ ان الجنرال غورو كان كثير الاهتمام بمحادثة البطريرك الارثوذكسي غريغوريوس حداد، متأملاً في وجهه، كأنه يعود بالذاكرة إلى موقف هذا الرجل العظيم، رئيس الدين المسيحي، موقفًا متفقًا مع الشريف الحجازي في قضية استقلال العرب ومع سائر المسلمين السوريين حين رفضوا، امام لجنة الاستفتاء (لجنة كينغ-كراين) الانتداب الفرنسي، فدلت بادرة المفوض السامي على ان فرنسا تود كسب مودة جميع السوريين بصرف النظر عن سابق وجهات نظرهم السياسية».

أما عن زعماء الجهاد الوطني، ولا سيما الذين خاضوا بأنفسهم معركة ميسلون، والذين فر بعضهم إلى الاردن وفلسطين ومصر، فقد حكم عليهم الجلس الحربي الفرنسي بالاعدام في ٩ آب ١٩٢٠. «وبعد قليل صدر العفو عنهم فعاد معظمهم إلى الوطن، مثابرين على الجهاد السلمي في سبيل وحدة سورية واستقلالها وتعاون معظمهم مع الانتداب في المناصب الوطنية العالية والهامة».

وبالنسبة إلى التعامل النقـدي، فقـد كـانت

سورية (المنطقة الشرقية) تعتممد التعامل بـالورق النقدي المصري اتباعًا لتعامل الجيش البريطاني بـ إبان احتلاله هذه المنطقة وتعامل السلطة البريطانيــة نفسها حين كانت تمد سورية من هــذا النقـد. أمــا التعامل بالورق النقدى الذى اصدره بنك سورية ولبنان بموجب قرار المفوض السامي الصادر في ٣١ آذار ١٩٢٠، فكان مقتصرًا على المنطقة الغربية (الساحلية)، لأن سورية في عهدي الامارة والملكية (الامير فيصل، ثم الملك فيصل) رفضت التعامل به. وبعد الاحتلال الفرنسي، إثر معركة ميســلون، أصدر الجنرال غوابيه (قائد الحملة) أمره بالتعامل به اسوة بالمنطقة الغربية تحت طائلة الاحالة إلى المحاكم العسكرية. وفي ١٩ آب ١٩٢٠، صـــدر قـــرار المفوض السامي باعتبار الورق النقدي السوري العملة الرسمية التي تحسب على اساسها الضرائب والرسوم وسائر المدفوعات.

ولم يكن بدء الانتداب سهلا بالصورة التي يمكن ان تتصور، ولا مسار عهده الذي استمر حتى الاستقلال (راجع الباب التالي «الثورات السورية الكبري»). إذ سرعان ما تلقت وزارة علاء الدين الدروبي معلومات من محافظ حوران تفيد ان مشايخها يستعدون للعمل بمختلف الوسائل ضد الفرنسيين ولفصل المحافظة بكاملها والحاقها بشرقي الاردن انتقامًا للملك فيصل. وقصد رئيس الوزارة علاء الدين الدروبي، على رأس وفد بين اعضائه عبد الرحمن باشا اليوسف رئيس بحلس الشوري، حوران لتهدئة مشايخها. لكن حادثة مقتل أحد الحورانيين المسلحين على يد أحد حرّاس الوفد أشعل الفتيل في محطة حربة الغزالة. واندلعت اعمال عنف في مختلف انحاء حوران، وقتل الدروبي واليوسف، و لم تتوقف هذه الانتفاضـــة إلا بعد تدخل الطيران الحربسي الفرنسسي. وفي ٢٠ ايلول ١٩٢٠) اعدمت السلطة الفرنسية ثلاثة من الحورانيين اشتركوا في مقتــل الدروبــي واليوســف. وبقيت محافظة حوران في الدولة الســورية باســتنناء

قضاء عجلون الذي فصل عنها وألحق مع محافظة الكرك بمنطقة شرقي الاردن الداخلة في دائرة النفوذ البريطاني.

وإثر مقتل الدروبي، أصدر المفوض السامي، في ٦ ايلول ١٩٢٠ قرارًا بتأليف وزارة جديدة برئاسة جميل الألشي، وكان من بين اعضائها حقي العظم (رئيسًا لمحلس الشورى) الذي كان اثناء العهد الفيصلي وقبله مقيمًا في القاهرة، وجاهرًا بتفضيله الانتداب الفرنسي. وجاء اختيار جميع الوزراء ورئيسهم من وجهاء دمشق دون سواها ليدل على بدء تنفيذ رغبة الفرنسيين بتجزئة البلاد السورية إلى دويلات واقتصار دولة دمشق على جزء مما كانت عليه ولاية سورية قبل الحرب الكبرى.

تجزئة سورية: حين قدم أول مفوض سام فرنسي إلى بيروت (مركز المنطقة الغربية من سورية) بادر لفوره إلى توسيع حدود لبنان، فجعلها، بالاضافة إلى الحدود الاصلية (التي كانت تتضمن اقضية الكورة والبئرون وكسروان والمتن والشوف وجزين وزحلة، ومديريتي دير القمسر والهرمل)، شاملة مدينة بيروت وأقضيتها صيدا وصور ومرجعيون، ومدينة طرابلس وبعض النواحي الملحقة بها وقضاء عكار، ثم في خطوة ثانية وبعد ايام قليلة، ضم الاقضية الاربعة، بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا إلى لبنان الكبير، الـذي أعلن الجنرال غــورو قيامــه في ٣١ آب ١٩٢٠. فكان هذا التقسيم الثاني الذي اصاب حريطة البلاد الشامية عند انتهاء الحرب الكبرى، إذ سبقه فك لواء شرقي الاردن عن مرجعه دمشــق (مركــز الولاية السورية طوال العهد العثماني ثسم في العهد الفيصلي) ليكون ضمن الانتداب البريطاني.

و لم يقف أمر التقسيم عند هذا الحد. ففي تشرين الثاني ١٩٢٠ العلن المفوض السامي تقسيم ما بقى من سورية إلى دويلات أو مقاطعات

اربع هي حلب في الشمال، ودمشق في الجنوب، وبلاد العلويين وجبل الدروز، يكون لكل منها حكومة مديرين مستقلة مرتبطة مباشرة بالمفوض السامي، وتخضع قرارتها المهمة لتصديقه، والقرارات الأقل أهمية لتصديق مندوبه لدى كل حكومة من هذه الحكومات الاربع. فكان ان ارتفع، مع هذا التقسيم، عدد المستشارين الفرنسيين وكبار الموظفين السوريين والفرنسيين إلى اربعة امثال ما تتطلبه الدولة السورية موحدة.

١- دولة حلب (ولواء الاسكندرونة): ألحق بها لواء اسكندرونة مع الاحتفاظ بــ«استقلاله الاداري». ومعروف ان هذا اللواء كان عبارة عن اربعة اقضية، أهمها انطاكيا واسكندرونة، تابعة لولاية حلب حتى نهاية الحرب في ١٩١٨. حينتـ ذ أدخل اللواء في المنطقة الغربية الساحلية التي احتلها الجيش الفرنسي، والحق باللاذقية، مركز حكومة مقاطعة العلويين، ثم منح الاستقلال الاداري وارتبط مباشرة بالمفوض السامي. ولما أعيد ارتباطه بدولة حلب، احتفظ له المفوض السامي بالاستقلال الاداري، معلنًا هدفًا ظاهريًا وهـو النزول عند رغبة العنصر التركي من سكانه. «لكن هناك هدف آخر، لم يخف على العقلاء من ابناء اللواء وجميع السوريين، ألا وهـو جعـل اللـواء موضوع الحوار والتفاهم مع تركيا حول ما كانت تطمع إليه فرنسا من ضمان انتدابها على كيليكيا الجحاورة لاسكندرونة، إلى غير ذلسك من الاسباب التي ادت في اواحر عهد الانتداب إلى ترك اللواء لتركيا. وعلى رأس الاحداث التي شهدتها ايام دولة حلب انفحار ثورة الشمال (راجع الباب التالي «الشورات السورية الكبرى»)، واستقبال حلب واسكندرونة لأفواج متوالية من الارمين الفارين من انتقام الاتراك بعد ان تحدد العداء بين الفريقين إثر احتلال الجيش الفرنسي كيليكيا وإعلانه استقلالها باكثريتها الارمنية (ايار ١٩٢٢).

٧- دولة دمشق: وتضم دمشق واقضيتها السابقة عدا الاقضية الاربعة التي ألحقت بلبنان الكبير، وألوية حماه وحمص وحوران، باستثناء قضاء مصياف الذي فك عن حماه وألحق بمقاطعة بلاد العلويين؛ وقضاء عجلون الذي فيك عين حوران وألحق بمنطقة شرقى الاردن. وعين المفوض السامي حاكمًا على دولة دمشق حقى العظم يعاونه مديرون عامون هم نفسس الوزراء في وزارة جميل الألشى المستقيل. ومن احداث ايام دولة دمشق، محاولة اغتيال الجنرال غورو (٢٣ حزيران ١٩٢١) إبان زيارته السويداء على أيدى ثائرين، فنجا هو وأصيب حقى العظم الذي كان يجلس في السيارة إلى حانبه برصاصة غير قاتلة، وألقى القبض على احد الثاثرين المشتركين في العملية وجري اعدامه تنفيذاً لحكم القضاء العسكري الفرنسي. ومن احداث هذه الايام السياسية، محاولات بذلها بعض الوطنيين لاعادة الملك فيصل (وبعضهم اتصل به في جنيف) وإقامة النظام الملكي ولو في ظل الانتداب؛ لكن معارضة فريق منهم لنظام ملكي أوقف المسعى.

٣- مقاطعة - دولة - جبل الدروز (جبل العرب): يمتد هذا الجبل بين محافظة حوران شمالاً وغربًا وشرقي الاردن جنوبًا والبادية شرقًا. ومعظم سكانه، البالغين ٧٠ ألفًا (في بدء الانتداب) من الدروز، بينهم اقلية مسيحية وبعض العشائر البلوية التي تدين بالاسلام. وكان مقسمًا، اداريًا، إلى قضاءين، السويداء وصلخد، مرتبطين اداريًا بلواء اصدر المفوض السامي قرارًا باعتبار جبل الدروز مقاطعة مستقلة، حاكمها الامير سليم الاطرش. وقد تأيد هذا الاستقلال بالاتفاق بين المفوضية العليا وبين وجهاء الجبل ورؤسائه الروحيين (شيوخ العقل) في ٤ آذار ١٩٢١، فكان لدى من الجلين واللبنانين والفرنسين، وعلى رأسهم من الجلين واللبنانين والفرنسين، وعلى رأسهم من الجلين واللبنانين والفرنسين، وعلى رأسهم



محمد على العابد.

معاون مندوب المفوض السامي في دمشـق (راجـع الباب التالي «الثورات السورية الكبرى»).

٤- بلاد-دولة-العلويين: أطلق عليها هـذا الاسم بعد احتلال الجيش الفرنسي المنطقة الغربية من سورية في تشرين الاول ١٩١٨. العلويسون اكثرية السكان، والفرنسيون يعلمون حق العلم ما تحمله العلويون في معظم العهــد العثمـاني مـن اضطهاد. وكانت بالد العلويين، في العهد العثماني، تشمل لواء اللاذقية التابع ولاية بـيروت. أما الفرنسيون فقسموا المنطقة الغربيـة إلى قسـمين: لبنان الكبير، ولواء اللاذقية باقضيتها الثلاثة رجبلة والمرقب وصهيون) مضافًا إليها ما فلك عن لواء طرابلس من ملحقات، وهي قضاء صافيتا والحصن (تل كلخ) ومديريتا طرطوس وارواد مع قضاء مصياف الذي كان تابعًا للواء حماه، وخمسة أقضية كانت تابعة لولاية حلب. ومن أهمم احداث ايمام هذه الدولة ثورة الشيخ الصالح العلي (راجع الباب التالي «الثورة السورية الكبرى»و«ممدن ومعالم»).

الاتحاد السوري: وضع الدول الاربع هــذه عاش اقل من عامين: تشرين الثاني ١٩٢٠ ١٨٥١ حزيران ١٩٢٢. فتحت ضغط المطالب الوحدوية (حاصة في «دولة» دمشق) المستمرة أعلن المفوض السامي في ٢٨ حزيران ١٩٢٢ إنشاء الاتحاد السوري بين الدول الثلاث، حلب ودمشق وبلاد العلويين، واصدر قرارًا بتأليف مجلس اتحاد مؤقت من خمسة ممثلين عن كل دولة. فكان محمد على العابد وفارس الخوري من بين الخمسة المثلين لدولة دمشق، وصبحى بركات من بين الخمسة المثلين لدولة حلب، وجابر العباس من بين الخمسة الممثلين لدولة العلويين.. وفي اليوم التالي (٢٩ حزيران) عقد مجلس الاتحاد اجتماعه في حلب وانتخب، بالاجماع، صبحي بركات رئيسًا للاتحاد. أما استثناء دولة حبل الدروز عن هذا الاتحاد، فقد «عزي إلى الوضع الخاص الـذي كـان عليه الجبل المذكور من الناحية الاحتماعية وإلى رغبة أكثريته الدرزية في الاحتفاظ باستقلاله».

وشهدت ايام الاتحاد عقد اتفاقية اول آب بين رئيس الاتحاد السوري صبحي بركات وأوبوار Aubouard بوصفه وكيل حاكم دولة لبنان الكبير، والزعيم توفيت الاطرش بوصفه ممثل دولة حبل المدروز من حهة، وبين موريس بيدار ورينيه فورنييه بالوكالة عن بنك سورية (شركة مساهمة مركزها باريس) من حهة ثانية. وقد تضمنت الاتفاقية تسمية بنك سورية «بنك سورية ولبنان الكبير»، إضافة إلى بنود مالية اخرى.

وفي الايام الاولى من عمر هذا الاتحاد، وتحديدًا في ٢٤ تموز ١٩٢٢، اقر جملس عصبة الامم، بناء على قرار مجلس ممثلي الدول الحليفة (سان ريمو، شياط ١٩٢٠) صك الانتداب.

الوحدة السورية: وصل المفوض السامي الجديد الجنرال مكسيم ويغان Weygand (حلفًا للجنرال غورو) بيروت في ٩ ايار ١٩٢٣، واجتمع

برئيس الاتحاد السوري صبحى بركات واركان المفوضية وحكومة لبنان. وبعد ايام قليلة، زار دمشق وحلب واللاذقية وسائر المدن السورية. وبعد عودته إلى بيروت، أعلىن في ٥ كـانون الاول ١٩٢٤ حلّ الاتحاد السوري وقيام وحدة دمشق وحلب اعتبارًا من اول كانون الثماني ١٩٢٥، وعودة بلاد العلويين إلى ما كانت عليه منـذ بـدء الانتداب حكومة مستقلة يحكمها حاكم فرنسي مرتبط مباشرة بالمفوضية العليا الفرنسية، كما أعلن فك لواء اسكندرونة بكامل اقضيته الاربعة عس ولاية حلب وربطه مباشرة برئيس الدولة السورية على ان يحتفظ له بالادارة الخاصة المقررة منذ آب

واحتفظ صبحي بركات بمهامه كرئيس الدولة السورية، وشكل حكومة جديدة أبعد عنهما محمد على العابد، وحاز على دعم المفوض السامي

في ٢ كانون الثاني ١٩٢٥، وصل المفوض السامى الجديد سراي Sarrail الذي عينته الحكومة الجديدة في فرنسا، وكانت حكومة الحزب الاشتراكي الفرنسي برئاسة هيريو Herriot. وفور نزول سراي إلى الشاطىء في بيروت، ووسط الهيئات الرسمية السورية واللبنانية المستقبلة، خاطب حاكم لبنان الجنرال فندنبرغ قائلاً: «تهيأ لنزك مركزك إلى حاكم وطين»؛ وقيال لوفيد الوطنيين السوريين برئاسة الدكتور عبد الرحمن شهبندر: «عودوا إلى بلدكم وأسسوا حزبًا سياسيًا ليتمكن معتمدوه من بيان مطاليب الشعب ومفاوضتي باسمه لضمان مصيره».

وتأسس «حزب الشعب»، وكان من أركانه فارس الخوري ولطفى الحفار وسعيد حيدر، وغيرهم، وانتخبوا الدكتور شهبندر رئيسًا للحزب. وكان الحزب الآخر، حـزب الاستقلال، ملتفا حول شكري القوتلي ورافضًا زعامة شهبندر و سياسته.

في ١٩ كـانون الثـاني ١٩٢٥، أصــدر سراي قرار التابعية السورية، وقلد جاء في مادته الاولى: «إن تابعي دول سورية والعلويين وحبيل الدروز هم حائزون من الوجهة الخارجية تابعية واحدة هي التابعية السورية». وزاد هذا القرار من نشاط الوطنيين، حاصة في المعاهد والجامعات، المعارضين سياسة الرئيس صبحى بركـات. واكـثر المستفيدين السياسيين، في هذا الجو، كان الشيخ تاج الدين الحسنى، نحل الشيخ بدر الدين الذي كان يتمتع بأكبر نفوذ ديني وأدبي في سورية.

وفي ٨ نيسان ١٩٢٥، زار اللورد بلفور Balfour دمشق قادمًا من فلسطين، فقوبل بمظاهرة ضخمة في دمشق ندّدت بوعده، كما طالبت بانهاء الانتداب. وكانت الاجواء العامــة في البــلاد اجواء ثورة استقلالية (راجع الباب التالي «الشورة السورية الكبري») بادر خلالهـا سـراي إلى اصـدار أمر بقصف دمشق، ما زاد من حمية الثوار ومن الغليان الثوري الاستقلالي في البلاد. فاستدعته باريس وعينت مكانه عضو بحلس الشيوخ الكونت هنري دو جوفنيـل Henri de Jouvenel الــذي صرّح لمندوبي الصحـف انـه «سيعمل بـروح غير عسكرية لمصلحة سورية وتنظيم علاقتها الودية مع فرنسا وإسدال الستار على الماضي الأليم».

في ايام دو جوفنيل: احتمع دو حوننيل في القاهرة (في طريقه إلى لبنان وسورية)، في ٣٠ تشرين الثاني ١٩٢٥، برئيس لجنة المؤتمر السوري الفلسطيني الامير ميشال لطف الله واركان اللجنة الدكتور عبد الرحمن شهبندر والامير شكيب ارسلان وفوزي البكري والشيخ رشيد رضا والحاج امين الحسيني، وقدموا لـه مُذكرة تتلخص بالاعتراف باستقلال سيورية ووحدتها وعقد معاهدة صداقة ومودة مع فرنسا وإلغاء الانتبداب وجلاء حيوشه عن سورية خلال ثلاث سنوات.

وصل دو حوفنيل بيروت في كــانون الاول

۱۹۲۵ وفي حفل استقباله قال: «أود العمل مع السوريين في أقصبى الحدود الممكنة، فالسلم لمن يريد السلم والحرب لمن يريد الحرب». فدل، بكلامه هذا، على فشل مفاوضاته مع اركان لجنة الموتر السوري الفلسطيني في القاهرة. وقبل على الفور استقالة صبحي بركات، وعين الجنوال أندريا حاكمًا عسكريًا على منطقيتي دمشق وحبل الدروز، وهما المنطقتان اللتان تقوم الثورة فيهما.

وبعد ايام قليلة، تلقى دو حوفنيل عريضة موقعة من الداماد أحمد نامي والامير امين مصطفى ارسلان والدكتور حسن الاسير وفوزي الغزي تتضمن استعدادهم لتأليف لجنة تقابل قائد الثورة العام سلطان باشا الاطرش ومباحثتهم في امر الصلح. ووافق دو حوفنيل وتشكلت اللحنة (امين ارسلان رئيسًا، وفارس الخوري وفوزي الغزي وعفيف الصلح)، وقابلت الاطرش، ولكن دون نتيجة ايجابية. وبدأت تظهر قوات الجيش الفرنسي في دمشق متوجهة باتجاه حبل الدروز وحوران وضواحي دمشق. ومع اشتداد الثورة اشتد قمع الجيش لها حتى تمكن من الجمادها في تموز ٢٩٢٦.

كان دو جوفنيل قد أسند رئاسة الدولة السورية، في ايار ١٩٢٦، إلى الامير أحمد نامي، الملقب بـ «الداماد». وألف همذا حكومته، محتفظا برئاستها، من حسين البرازي، شاكر الشعباني، فارس الخوري، لطفي الحفار، واثق المؤيد ويوسف الحكيد.

اتفقت هذه الحكومة ودو حوفنيل على برنامج، أهم نقاطه:

 حعوة جمعية تأسيسية لتتولى سن دستور للبلاد على قاعدة السيادة القومية

-تحويـل الانتـداب إلى معـاهدة تعقـد بـين فرنسا وسورية لمدة ثلاثين سنة.

- تحقيق الوحدة السورية.
  - تأليف جيش وطني.
- طلب ادخال سورية في عصبة الامم

أسوة بالعراق.

ونشرت الحكومة هذا البرنامج مشفوعًا ببيان، وباشر رئيس الدولة، أحمد نامي، محادثات مع الكولونيل كاترو Catroux مدير المصلحة السياسية في المفوضية العليا وشفلر حاكم منطقة العلويين «لضم هذه المنطقة إلى أمها سورية». لكن شفلر كان يعمل بكل استطاعته لاحباط مشروع ضم المنطقة إلى الوحدة السورية. إضافة إلى ان مندوب المفوض السامي في سورية، بيار أليب مندوب المفوض السامي في سورية، بيار أليب وحده الحكومة السورية التي شكته مرارًا للمفوض و حده الحكومة السورية التي شكته مرارًا للمفوض دو حوفنيل.

وبناء على اتفاق بين المفدوض السامي والحكومة السورية، ارسل رئيس الدولة احمد نامي وفدًا إلى لواء الاسكندرونة (على رأسه الوزير يوسف الحكيم) يستطلع احواله ويحاول كسب مسؤوليه لضمه إلى اصله السوري بفك ارتباطه المباشر بالمفوضية السامية. وبعد بحث مستفيض احراه الوفد هناك مع جميع نواب اللواء ومندوب المفوض السامي (دوريو Durieux) ومحافظ اللواء ومعوا على مضبطة تتضمن إجماع كلمتهم بصفتهم الممثلين الشرعيين للواء على ضممه إلى سورية واعتبار حكومتها الرئيسية مرجعه الأعلى.

في عهد المفوض السامي دو حوفنيل، ومندوبه في سمورية بيار أليب الذي ازدادت صلاحياته أهمية أثناء غياب المفوض وسفره إلى فرنسا، وفي عهد تولي الداماد أحمد نامي رئاسة الدولة السورية، لا بد من سرد واقعة بالغة الأهمية في مغزاها وشديدة الافادة في مراميها؛ وذلك نقلاً عن يوسف الحكيم (وكان وزيرًا) في كتاب «سورية والانتداب الفرنسي» ص ١٧٤-١٨٢):

«... أحمد المندوب بيار أليب يستدعي معارضي الحكومة، مجتمعين وفرادى، من عشاق الوزارات والمناصب الحكومية، ويحتهم على الشكوى من وجود رئاسة الدولة بيد غريبة عن

سورية، وهو الداماد احمد نامي الجركسي العرق واللبناني الموطن ... جرى كل ذلك بمعاونة وزير الداخلية واثق المؤيد للمندوب الذي وعده بأنه سيكون حلفًا للداماد في رئاسة الدولة بعد حلاص البلاد منه (...) وقص الرئيس احمد نامي على اركان المفوضية السامية (منهم الكولونيل كاترو) ما عنده من معلومات عن تصرف المندوب في دمشق، وطلب إبدال هذا المندوب (بيار أليب) أو يعود إلى منزله في بيروت آسفًا على مصير البلاد السورية وصلاتها بفرنسا (...) وأحمدُ المتعاونون مع الوزير واثق المؤيد والمندوب أليب يحشون وزير العدل (يوسف الحكيم) على ترك الداماد رئيس الدولة أسوةً بما فعل معظم الوزراء وقالوا بدون حياء ولا حجل: «أيجوز لك، أنت الوزير المسيحي الوحيد، ان تكون دون رفاقك الاربعة استجابة لصلحة فرنسا وسياستها». فأجبتهم (يقول الحكيم) ان ترك الوزارة وحدمة الحكومة بتأتا لأهون على من الخيانة، خيانة بلدي العزيز ورئيسه النزيه النبيل (...) وفي حديث ساخن بين أليب ويوسف الحكيم، قال الأول: «إن أكثرية البلاد المسلمة لا تحتمل رؤية الوزير المسيحي أكثر نفوذا من زملائه». فأجبته (يوسف الحكيم): «أكلما عجزتم عن مجابهة الحقيقة، تعودون إلى نغمة التفريق بين المسلم والمسيحي، وكلاهما احوان، فَكُفُوا عن هذه النغمة، وهي لا توجد إلا في مخيلة المستعمر، ودعونا نعيش بسلام آمنين» (انتهى ما جاء في المرجع المذكور).

في ايام هنري بونسو Henri Ponsot: بدا ان خلافًا باعد بين المفوض السامي دو حوفنيل وحكومته في باريس حول الشروط التي اتفق عليها المفوض مع حكومة سورية. فقد رأتها الحكومة الفرنسية بححفة بمصالح فرنسا، فطلبت من المفوض السامي تعديلها إلا ان دو حوفنيل رفسض الرجوع عما ارتبط به، وآثر الاستقالة من وظيفته، وعينت

الحكومة بدلاً منه مسيو هنري بونسو، من كبار موظفي وزارة الخارجية، وذلك في ٣ ايلول ١٩٢٦. وما إن اطلع المندوب بيار أليب على استقالة رئيسه حتى اسرع، بالاتفاق مع وزير الداخلية واثق المؤيد، إلى خلق جو يثير النقمة على رئيس الدولة احمد نامي.

لكن المفوض الجديد، بونسو، محض نامي الثقة، وطلب منه تأليف حكومة جديدة. فألفها وبقي هو جامعًا بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، وكانت الثالثة في عهده واستبعد منها وزير الداخلية واثق المؤيد. ثم ما لبثت الحكومة الفرنسية ان أقالت بيار أليب وعينت مكانه كبير مساعديه ديلوج.

وفي شباط ١٩٢٨، فاجأ المفوض السامي





بونسو السوريين بانقلابه على اتفاق دو حوفنيل الداماد احمد نامي القاضي بانتخاب جمعية تأسيسية والعفو عن المسجونين والحوار مع الزعماء الوطنيين (في مقدمتهم الأتاسي وهنانو)... وذلك بتكليف الشيخ تاج الدين الحسني تأليف الوزارة السورية. وعلى أثر استقالة الداماد وحكومته، استقال ايضًا الكولونيل (أصبح في ما بعد حنرالاً) كاترو من وظيفته كمستشار عسكري-سياسي في المفوضية وعاد إلى باريس و لم يكتم تشاؤمه من مصير السياسة الفرنسية في سورية التي اعتبرها انها السياسة على فرنسا اصدقاءها و لم تكسبها أعداءها.

وشكل الشيخ تاج الدين حكومته. ولتوه، اصدر المفوض السامي (في ١٦ شباط ١٩٢٨) قرارًا بالعفو استنى ما يزيد عن ٧٠ شخصًا، منهم الدكتور شهبندر وشكري القوتلي وعادل العظمة وسلطان الاطرش ومحمد عز الدين الحلبي وشكيب ارسلان وفوزي قاوقحي... ولما كان هؤلاء في طليعة الزعماء الوطنيين، قابل الشعب استثناءهم

الشيخ تاج.



من العفو بمزيد من النقمة، ونعتوا العفو بـــ«العفو الاعرج» إشارة إلى العرج المصاب به الرئيس تـــاج الدين في حسمه.

وفي بيروت، عقد الأتاسي وهنانو ورفاق لهما مؤتمرًا لتنظيم صفوفهم، واتفقوا على تسمية حزبهم «الكتلة الوطنية»، في حين بقي آخرون إلى حانب الدكتور شهبندر، وكان حزبهم «حزب الشعب».

الجمعية التأسيسية والدستور: حرت انتخابات الجمعية التأسيسية بحماس ونشاط، وظهرت قائمتان رئيسيتان: قائمة الوطنيين وقائمة المعتدلين الموالين للانتداب. وكان إسم الشيخ تاج الدين على رأس كل منهما («وظل الشيخ يحافظ على دهاته وهدوته ويبذل من الجهود والنفقات ما يرضي كل فريق على حمدة»). واسفرت النتيجة عن فوز كبير للوطنيين في دمشق وساثر انحاء البلاد، مما أدهش المفوض السامي وجعله يؤجل دعوة الجمعية للانعقاد رينما يقر رأيه على تدبير معين. وفي ٩ ايار ١٩٢٨، دعيت الجمعية التأسيسية للانعقاد في دار الحكومة وانتخبت هاشم الأتاسي رئيسًا لها. و«لوحظ في بدء الاحتمــاع ان فريقًا من النواب، وهم في الغالب نـواب الاقضية، همُّوا، بسابق العادة التي ألفوها، بــالوقوف اجــلالاً للمفوض السامي وحاشيته حين قدومه، فأشار إليهم الزعيم ابراهيم هنانو بالجلوس قائلا: «إن السيادة للامــة دون ســواها. فــامتثلوا للاشـــارة وظهرت فورًا آثار الامتعاض على وجوه رجال الانتداب والشيخ تاج الدين ووزرائه». واحذت الجمعية التأسيسية بتلاوة مواد الدستور الذي هيأتــه لجنتها المختصة ثم علق الاجتماع إلى ١١ آب ١٩٢٨. وفي هذا اليوم، افتتحت الجلسـة بحضـور المفوض السامي وصحبه ورئيس الحكومة ووزرائه، وتليت البقية من مواد الدستور، واقرته الجمعية بكل مواده وعددها ١١٥ مادة، بما فيها المواد

الست التي كان رجال الانتداب ينتظرون طيها من الدستور، ولو بصورة موقتة، لعــدم انســجامها مـع نظام الانتداب، وهذه المواد هي:

المادة ٢: إن البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية هي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا عبرة بكل تجزئة طرأت عليها بعد نهاية الحرب العالمية.

المادة ٧٣: لرئيس الجمهوريــة حـق إصــدار العفو الخاص أما العفو العام فلا يُمنح إلا بقانون.

المادة ٧٤: يعقد رئيس الجمهورية المعاهدات. اما ما تعلق منها بسلامة الدولة وماليتها وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها عند انتهاء كل سنة، فلا تكون نافذة إلا بعد ان يقرها المحلس النيابي.

المادة ٧٥: يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزارة ويعين الوزراء بناء على اقتراح رئيسهم ويعين الممثلين خارج البلاد ويقبسل الممثلين الخ...

المادة ١١٠: يوضع قانون حاص بتنظيم الحيش الذي سيؤلف.

المادة ١٢٢: لرتيس الجمهورية ان يعلن، بناء على اقتراح الوزارة، الاحكام العرفية في الاماكن التي تحدث فيها اضطرابات ويجب اعلام المجلس النيابي فور اعلانها وإذا لم يكن المجلس مجتمعًا فيدعى على وجه السرعة.

وفور خروج المفوض السامي، بونسو، من الجمعية إلى مقره اصدر قرارًا بتأجيل انعقادها لمدة ثلاثة اشهر، ثم تأجلت مرة أحرى. ومع انعقادها في ٥ شباط ١٩٢٩، تبلغ النواب مذكرة المفوض السامي المتضمنة طي المواد الست من الدستور. فهاج النواب، واتخذت الجمعية قرارها التاريخي بالاصرار على بقاء هذه المواد في صلب الدستور. فعطل المفوض السامي الجمعية التأسيسية إلى أحل غير مسمّى.

وسارت المظاهرات في دمشق وحلب

و مختلف الارجاء السورية، وابرق المتظاهرون إلى عصبة الامم باحتجاجهم على تصرف سلطة الانتداب. واستمرت الحال مضطربة حتى ١٤ ايار ١٩٣٠ عين نشر الدستور بأمر من المفوض السامي، وجاء كما أقرته الجمعية التأسيسية؛ لكن مادة اخيرة (المادة ١١٦) اضيفت إليه عطّل مضمونها جوهر الدستور من حيث تركيزها على امور كثيرة لا تصبح ناجزة إلا بعد «اتفاق بين الحكومتين» (الفرنسية والسورية). فرد النواب هذه المادة، وعادت الامور متفاقمة.

حكومــة المنــدوب ســالومياك: أصــدر المفوض السامي، بونسو، في ١٦ تشرين الثاني ١٩٣١، قرارًا بأنهاء حكومة الشيخ تاج الدين التي استمرت في الحكم زهاء اربع سنوات رغم وصفها بالحكومة الموقتة. وقد تضمن قرار المفوض السامي إسناد مهام الحكومة إلى مندوبه الجديد في دمشق مسيو سالومياك Salomiac (الذي كان قبل ذلك مندوبًا في بيروت)، وقد ألَّف هـذا حكومته التي وصفت ايضًا بالموقتة. وانصب اهتمام سالومياك، سياسيًّا، على احراء انتخابات نيابية. وبعد نحو اسبوعين، أي في مطلع كانون الاول (١٩٣١)، اصدر المفوض السامي قرارًا بساحداث بحلس إستشاري اعلى مهمته إبداء الرأي للمفوض السامي في الاحوال الحاضرة. ويتألف هــذا الجحلس من الذين سبق لهم القيام برئاسة الدولة ورئاسة الجحلس التمثيلي منذ بدء الانتداب ومن رئيس محكمة التمييز وعميد الجامعة ورؤساء الغرف التجارية في دمشق وحلب. وفي السابع من الشهر المذكور، افتتح الجحلس الاستشاري الاعلى برئاسة المفوض السامي الذي القي حطابًا جاء فيه:

«ان الحل الدائسم لما هو قائم بين فرنسا وسورية من اختلاف في وجهات النظر إنما يتم بعد اجراء انتخابات نيابية في سورية تبدأ في ٢٠ الشهر الجارى وتنتهى في ٥ كانون الثانى ١٩٣٢ فيقوم في اثرها ممثلو الامة الشرعيون بالمفاوضات مع المفوض السامي توصلاً لعقد معاهدة بين الدولتين فرنسا وسورية».

وبدأت الانتخابات النيابية في مواعيدها، واشتركت بها الاحزاب على اختلافها. واظهرت نتائحها (٩ نيسان ١٩٣٢) عن مفاحآت مشل فشل ممثلي الكتلة الوطنية في حلب. وبرز بين المستقلين فوز محمد علي العابد الذي التف حوله نواب الكتلة (بزعامة انشطهم جميل مردم بك) ليمنعوا وصول صبحي بركات أو حقي العظم إلى مقام رئاسة الجمهورية.

بلدء عهد الجمهورية: في ٧ و ١١ و ١٦ حزيران ١٩٣٢، اجتمع المجلس النيابي بدعوة من المفوض السامي، وانتخب النائب محمد على العابد رئيسًا للحمهورية (فكان اول رئيس للجمهورية السورية بالانتخاب)، وصبحي بركات رئيسًا للمجلس النيابي.

وفي اليوم التالي (١٤ حزيران)، أصدر رئيس الجمهورية موافقته على تأليف الوزارة الاولى في العهد الجمهوري على الوجه التالي: حقي العظم لرئاسة بحلس الوزراء ووزارة الداخلية، مظهر رسلان لوزارتي العدلية والمعارف، جميل مردم بك لوزارتي المالية والزراعة، سليم جميرت لوزارتي الاشغال العامة والاقتصاد.

وأكثر ما شغل الحياة السياسية في هذه الاثناء قضية مشروع المعاهدة المزمع عقدها بين سورية وفرنسا. وما رشح عن هذا المسروع عارضه الوطنيون بقوة، يتقدمهم ابراهيم هنانو اثناء وحوده في دمشق، وسارت مظاهرة شعبية وراءه بعد ان القي عطابًا أكد فيه وحوب تضمين المعاهدة نصًا صريحًا باعطاء سورية كامل حريتها واستقلالها. واستقالت الوزارة إثر هذه المظاهرة، واعاد المفوض السامي تكليف حقي العظم تشكيل حكومة جديدة على ان لا يتمثل فيها احد من

الكتلمة الوطنيمة (٣ حزيسران ١٩٣٣). واسمتمر الكتلويسون الوطنيسون في معسارضتهم الحكومسة الجديدة وفي مساعيهم لاسقاطها.

دو مارتيل يخلف بونسو ومشروع معاهدة جديد: عينت الحكومة الفرنسية الكونت دو مارتيل (سفير فرنسا في الصين) مفوضًا ساميًا حلفًا لبونسو، فحاء سبورية في تموز ١٩٣٣. وفي اليوم التالي، استقبل وفدًا من زعماء الكتلة الوطنية عرض عليه الوضع في سورية وطلب منه تحقيق رغبات الامة وإلا اصبحت الكتلة غير مسؤولة عما سيحدث في سورية من اضطرابات.

في تشرين الثاني ١٩٣٣، اطلع دو مارتيل رئيس الحكومة السورية حقي العظم على مشروع معاهدة تعرض على مجلسي النواب الفرنسي والسوري، وصفت بأنها «معاهدة سلم وصداقة بين فرنسا وسورية المستقلة ذات السيادة».

واثناء مناقشة المعاهدة في المجلس النيابي، كانت التظاهرات المنددة بها تملاً الساحات المحيطة بالمجلس، وكان نواب الكتلة يتبارون في تقديم الحجج لرفضها، ووقف إلى حانبهم أكثر النواب. واصدر المفوض السامي، اثناء الاجتماع، بلاغًا باقفال المجلس، ولكن النائب فائز الخسوري رد بقوله: «إننا هنا بارادة الامة فلا نخسرج إلا بارادتها». وعندما دخلت قسوات الامن قاعة المجلس، قصد النواب بيت رئيس المجلس صبحي بركات، ونظموا في منزله احتجاجًا على اغلاق بركات، ونظموا في منزله احتجاجًا على اغلاق وقعه الرئيس بركات، رفعه إلى وزارة الخارجية الفرنسية وإلى جمعية الامم. وفي ٢٤ تشرين الثاني المجلس طيلة دورته الحالية.

واستقال حقي العظم، ووزارته، في ١٧ ايار ١٩٣٤، واتفق المفوض السامي ورئيس الجمهورية على تكليف الشيخ تاج الدين تشكيل

حكومة حديدة. وعادت المظاهرات الغاضبة تعم الارجاء السورية، وسيق إلى السجون نحو ثمانين من الوطنيين وفي مقدمتهم سعد الله الجابري. وفي تشرين الثاني ١٩٣٥، توفي ابراهيم هنانو في دمشق بعد اعتلال صحته.

في ٢٢ كسانون النساني ١٩٣٦، بعست صبحي بركات (رئيس المحلس النيابي) برسالة إلى المفوض السامي دو مارتيل ضمنها شكواه من البعثة الفرنسية في دمشق التي تنقل إلى المفوض السامي وإلى الحكومة الفرنسية صورة غير صحيحة عن الاوضاع السورية، فتنقل ما يحلو لها من أحبار لتبقى متحكمة برقاب السوريين، ما يضر بمصلحة المخلصين من السوريين والفرنسيين. فأوعزت المحكومة الفرنسية إلى دو مارتيل ان لا يتأخر عن عقد المعاهدة مع أية حكومة سورية حائزة ثقة أكثرية الشعب السوري.

بدأ دو مارتيل مفاوضاته مع هاشم الأتاسي (أبرز الزعماء الوطنيين)، ثم أعلن في مطلع شباط ١٩٣٦، استعداده للتفاهم مع الزعماء الوطنيين على اساس سفر وفد منهم إلى باريس، حيث يتفق مع وزارة الخارجية الفرنسية على دستور يضمن لسورية استقلالها ووحدتها بموجب معاهدة تعقد بين البلدين. واستقالت وزارة تاج الدين (٢٣ شباط ١٩٣٦)، وشكل عطا الايوبي وزارة حديدة بتكليف من رئيس الجمهورية محمد على العابد. واجتمعت الكتلة الوطنية، وانتخبت وفدها إلى باريس، وكان مؤلفًا من رئيسها هاشم الأتاسي، والاعضاء فارس الخوري وجميل مردم بك وسعد اللَّه الجابري؛ واختارت الحكومة السورية بدورهــا الوزيرين الشهابي والحمصي عضوين في الوفد، كما احتارت لأمانة سر الوفد نعيم انطاكي وادمون رباط، فغادروا سورية معًا في آذار

معاهدة ١٩٣٦ وآثار التفاهم بين

المفوض والحكومة: عاد الوفد في مطلع تشرين الاول ١٩٣٦، ونشر رئيسه هاشم الأتاسي نص المعاهدة بين وفد الكتلة الوطنية ومندوبي وزارة الخارجية الفرنسية، مع بروتوكول إتفاق عسكري ملحق بها، مذيلة بالمكان والتاريخ («كتب في باريس ١٩ ايلول ١٩٣٦»)، وبالتواقيع (عسن الطرف الفرنسي: ب. فينو دو مارتيل، وهاشم الأتاسي وفارس الخوري وجميل مردم وسعد الله الجابري ومصطفى الشهابي وادمون حمصي عن الطرف السوري).

تضمنت المعاهدة تسع مواد تنص على مختلف أوجه التعاون بين دولتين حليفتين، وعلى إسقاط المسؤوليات المترتبة على الحكومة الفرنسية وانتقالها إلى الحكومة السورية فور وضع المعاهدة موضع التنفيذ... لكنها لم تأت على ذكر الانتداب ولا على موعد انتهائه وانسحاب الجيش الفرنسي من البلاد، والاستقلال الناجز... أما البروتوكول الملحق فاحتوى على ثماني مواد تدور جميعها حول التعاون العسكرى.

افتتح المجلس النيابي في ٢١ كانون الاول ١٩٣٦ وانتخب فارس الخوري رئيسًا للمحلس. ثم تلي كتاب استقالة رئيس الجمهورية، محمد علي العابد، وانتخب المجلس هاشم الأتاسي (رئيس الكتلة الوطنية ونائب حمص) رئيسًا للجمهورية. وأصدر الأتاسي مرسومًا بتأليف الحكومة مسن اركان الكتلة الوطنية: جميل مردم بك (رئيسًا)، وسعد الله الجابري وشكري قوتلي وعبد الرحمن كيالي. ولدعم هذه الحكومة، أصدر المفوض كيالي. ولدعم هذه الحكومة، أصدر المفوض السياسيين، وفي مقدمتهم عبد الرحمن شهبندر السيان باشا الاطرش والامير شكيب ارسلان وإحسان الجابري والشيخ رضا الرفاعي والحاج وإحسان الجابري والشيخ رضا الرفاعي والحاج ومن الآثار الأحرى للتفاهم بين المفوض ومن الآثار الأحرى للتفاهم بين المفوض

ومن الآثار الأحرى للتفاهم بين المفوض السامي والحكومة السورية إعادة ارتباط مقاطعتي

بلاد العلويين وجبل الدروز بسورية، حين قدم نوابهما إلى المجلس النيابي. فأعلن اولاً نواب جبل الدروز تنازلهم عن وضع الجبل الخاص؛ ثم قام جمال علي أديب، من نواب قضاء جبلة، معلنا تنازل مقاطعة اللاذقية التابع لها القضاء المذكور عن استقلالها المالي والاداري لتكون متساوية مع سائر المحافظات السورية، وأيده في ذلك جميع نواب المقاطعة المذكورة. وعينت الحكومة السورية اثر ذلك مظهر باشا رسلان، احد اركان الكتلة للوطنية، محافظًا على هذه المقاطعة بدلاً من حاكمها الفرنسي شفلر.

ومن الآثار البارزة لذلك التفاهم والتمهيد لتصديق المعاهدة وقوف مندوب المفوض السامي ومعاونيه في دمشق وكل سورية بعيدين عن كل تدخل في شؤون الحكومة واقتصار المستشارين لدى الوزارات على ابداء الرأي إذا استشيروا، بخلاف ما كانوا عليه من تدخل في كل صغيرة وكبيرة، واحيرًا ظهور رجال الحكومة في كل سعورية بمظهر الحكام الاحرار المستقلين.

إقرار سورية معاهدة ١٩٣٦ والاحداث المرافقة: نصت المعاهدة في مادتها السابعة: «تبرم المعاهدة بأسرع ما يمكن وتبلغ إلى عصبة الامم وتوضع موضع التنفيذ يوم قبول سورية في عصبة الامم».

وعلى هذا الأساس، عقد المجلس النيابي في ٢٢ كانون الاول ١٩٣٦ جلسته الثانية، واقر المعاهدة، و نشر القانون في هذا الشان في ٢٧ كانون الاول ١٩٣٦. وأخذت الحكومة السورية تجهد في سبيل ان يعمد الطرف الفرنسي إلى اقرار المعاهدة بدوره. ولهذه الغاية، سافر رئيس الوزراء ووزير الداخلية والخارجية مرتين (٣ شباط واواخر ايار ١٩٣٧، إلى باريس تاركين امر القيام عهام رئاسة الوزارة والوزارتين المذكورتين إلى وزير المالية والدفاع شكري القوتلى.

في أثناء ذلك سرت، في دمشق وانحاء سورية، شاتعات عن اتفاق بين فرنسا وتركيا بشأن فصل لواء الاسكندرونة عن سورية. وعزز هذه الشاتعات، توقف جميل مردم بك في أنقرة في طريق عودته من باريس. ومع وصوله إلى دمشق، سارت تظاهرة صاحبة منددة بـ «تخاذل» الكتلة الوطنية إزاء هذا الامر.

وتعزّز هذا «التخاذل» في أذهان السوريين لدى قراءتهم للبيان الذي ألقاه رئيس الوزارة، جميل مردم بك، في الجلس النيابي (١٨ تشرين الثاني ۱۹۳۷) حيث ذكر «الصعوبات التي حالت دون ابرام الجانب الفرنسي المعاهدة، وفي مقدمة هذه الصعوبات قلق الحكومة الفرنسية مما قد ينتاب سورية من امور بعد زوال الانتداب». وبعد هذه الجلسة، سافر مردم إلى باريس، وعاد منها في اواخر كانون الاول ١٩٣٧، وأعلن ان نتيجة مساعيه لدى مسيو تيسان، وكيل وزارة الخارجية الفرنسية، قد انتهت إلى وحبوب اعطاء الحكومة الفرنسية ضمانات باحترام حقوق الاقليات وقبول الخبراء الفرنسيين ومتابعة سياسة التعاون... لكن الوزراء والنواب لم يروا في هذا البيان ما يطمئن، وكان اشدهم نقمة شكري قوتلي الذي قدم استقالته من الوزارة في ۲۲ آذار ۱۹۳۸.

وعاد مردم إلى باريس في ١٠ آب ١٩٣٨، وطال غيابه أربعة اشهر متنقللاً بين باريس وحنيف، ووقع اتفاقًا مع وزير حارجية فرنسا حورج بونيه Bonnet على ضمان حقوق الاقليات وتدريس اللغة الفرنسية في المدارس السورية وتحديد امتياز مصرف سورية ولبنان واستثمار النفط وقبول مساعدة مالية من فرنسا، كما اتفقا على وجوب ابرام فرنسا المعاهدة بأسرع ما يمكن.

وبعد عودة رئيس الموزارة، مردم، وفي حلسة المحلس النيابي، عاد ليتكلم عن الصعوبات القائمة في وحه ابرام فرنسا للمعاهدة (اهمها

الخشية من ان تتعرض سورية، بعد حلاء الجيش الفرنسي عنها، لاحتلال أي نفوذ احنبي آحر)، كما خلا كلامه عن أي ذكر للواء الاسكندرونة. فازدادت حملات المعارضة واندلعت التظاهرات، وبرز في طليعة المعارضين الدكتور عبد الرحمن شهبندر رئيس حزب الشعب.

وفي اواخر عهد دو مارتيل (حريف ١٩٣٨)، حرى فصل لواء الاسكندرونة عن سورية.

لواء الاسكندرونة (أو «الاسكندرون»): راجع «تركيا»، ج٦، ص ٢٥٨؛ وراجع كل ما له علاقة وفي مختلف ابواب هذه المادة «سورية»).

في ايام المفوض السامي غبريال بيو، نظام الطوائف: بعد خمس سنوات وثلاثة أشهر قضاها دو مارتيل مفوضًا ساميًا في سورية ولبنان، استدعته حكومته في تشرين الاول ١٩٣٨، وعينت مكانه غبريال بيو Gabriel Puaux الذي باشر مهماته فور وصوله إلى هذه البلاد في كانون الثاني ١٩٣٨.

وفي اول اجتماع له مع الحكومة السورية، حثها بيو على الأخذ بنظام الطوائف الذي كان قد صدر في ١٩٣٦ آذار ١٩٣٦ (في ايام المفوض السامي دو مارتيل) ووضع في الادراج كونه «نظامًا مدنيًا يخالف الدين الحنيف». ولما عزمت حكومة جميل مردم على البدء بتطبيقه، قامت في وجهها معارضة قوية وسارت تظاهرات صاحبة، تراجعت إزاءها الحكومة وأحالت هذا النظام على لجنة عليا لدراسته (شباط ١٩٣٩). وكان في طليعة الخرضين الشيخ كامل القصاب، ورئيس حزب الشعب عبد الرحمن شهبندر. واعاد المعارضون طرح قضية لواء الاسكندرونة، واظهروا مردم عظهر الخائن. فاستقالت حكومته في ١٨ شباط طهي الحفار بتأليف وزارة جديدة.

ونظيام الطوائف المشار إليه، والمتضمين الاحوال الشخصية للطوائف في سورية ولبنان شاملاً المسلمين والمسيحيين على قاعدة المساواة، ومن مقتضاه اعطاء كل من ادرك سن الرشد حرية الاعتقاد الديني والمذهبي... درسته اللحنة القومية العليا (شكلتها حكومة جميل مردم، واستمرت بها حكومة لطفى الحفار)، وأصدرت احتجاجات على نقاط كثيرة. فأصدر المفوض السامي بيو في ٣٠ آذار ١٩٣٩، قرارًا تشريعيًا رقم ٥٣ يتضمن عدم تطبيق النظام السالف الذكر على المسلمين، فاقتصر العمل به في كل من سورية ولبنان على غير المسلمين. وبموجب قرار بيو هذا لم يعد العلويون والاسماعيليون يشكلون طائفة مستقلة كما نص عليه القرار التشريعي (نظام الطوائف) السابق الذي كان يحمل رقم ٦٠ تماريخ ١٣ آذار ۱۹۳۱ (أي في ايام دو مارتيل).

استقالة رئيس الجمهورية وتعليق المدستور: لم تستطع حكومة الحفار البقاء في الحكم لأكثر من ٢٠ يومًا، إذ كانت التظاهرات تتوسع والنقمة على الكتلة الوطنية تزداد، فقدم الحفار استقالته في ١٤ آذار ١٩٣٩. ومع اصرار موقفه الرئيس الاول لمحكمة التمييز مصطفى برمده، على مفضلاً البقاء في القضاء على السياسة، واستمرار الاضطرابات (إضافة إلى اعمال شغب في اسواق دمشق يوم ٢٠ آذار ١٩٣٩)، استلم مندوب المفوض السامي في سورية دو هوتكلوك de المناون مع الحكومة المستقيلة والباقية ريثما تتألف حكومة حديدة.

دامت هــذه الادارة الحكوميـة المشــزكة (الحكومة المستقيلة ومندوب المفوض السامي) مـدة اسبوعين وانتهت بتأليف نصوحي البخاري الوزارة الجديدة في ٥ نيسان ١٩٣٩، وجــاء حـالد العظـم

وزيرًا للعدلية والخارجية.

لم تستطع وزارة البخاري تحقيق الاستقرار في العاصمة والملحقات إزاء التظاهرات الشعبية التي كان يحركها، كلما سكنت، ابناء لواء الاسكندرونة النازحون إلى العاصمة. وإزاء تدخــل القوات الفرنسية لحفظ النظام، احتج بعض النواب، فاصدر المفوض السامي قراره بتأجيل اجتماع النواب لمدة شهر اعتبارًا من ٢٠ نيسان ١٩٣٩. وتكرر هدذا التأجيل، وقدّمت وزارة البخاري استقالتها إلى رئيس الجمهورية الذي قبلها في ٤ تموز ١٩٣٩. وبعد ثلاثة ايـام ارسـل رئيـس الجمهورية (الأتاسي) كتاب استقالته من الرئاسة إلى رئاسة الجحلس النيابي، بعدما ظهر له من «عودة إلى اساليب نقض العهد، راجيًا ان تأتي الايسام المقبلة بما يحقق آمال الأمة السورية». وفي اليوم التالي (٨ تموز ١٩٣٩) اصدر المفوض السامي، بيو، قراره المتضمن تعليق دستور الدولة السورية موقتًا، وحل مجلس النواب، وتأمين السلطة التنفيذية، تحمت مراقبة المفوض السامي، بمجلس يؤلف من مديري المصالح العامة برئاسة مدير الداخلية.

حكومة المديوين: رأس هذه الحكومة مدير

الداحلية بهيج الخطيب. ولم تبدل هذه الحكومة في الاوضاع الادارية شيئًا، سوى انها قضت على نفوذ الكتلة الوطنية، وانصرفت إلى القضايا الادارية دون ان يبقى بحال لأي عمل سياسي في دوائر الحكومة، وصرفت كل موظف كبير ينتمي إلى حزب سياسي عن وظيفته.

أثناء الحرب العالمية الثانية: أعلنت حكومة فيشي تعيين الجنرال دانتز مفوضًا ساميًا في سورية ولبنان، بعد ان أقالت بيو في ٢٤ تشرين الثاني ١٩٤٠ (وكانت عينت قبل دانتز، لهذا المنصب، حان كباب الذي لاقى حتفه بسقوط طائرته على الحدود الفرنسية-الايطالية وهو قادم إلى بيروت).

رفع السوريون شكواهم من حكومة المديرين للمفوض الجديد (دانتز). وعقب هذه الشكوى اضطرابات في مختلف انحاء سورية وبدأت في اثرها زعامة شكري القوتلي على رأس الحزب الوطني القائم مقام الكتلة الوطنية.

وبعد وقت قليل، وجد الجنرال دانتز نفسه امام لجنة حبراء مؤلفة من ضباط المان وايطاليين قدموا بيروت بمهمة الاشراف على الشؤون العسكرية واستخدام موارد سورية ولبنان في هذا السبيل. فأصبحت سورية ولبنان منطقة حربية



زيارة المقوض بوو للامير سلطان باشا الاطوش (٩٤٠).

خاضعة للتدابير العسكرية السي تــأمر باتخاذهــا حكومة فيشي ومن ورائها المانيا الهتلرية.

كلف دانتز الداماد الحمكتامي رئاسة الدولة من حديد، وطلب إليه تشكيل الحكومة، ولما فشل الداماد بتكليف رئيس لتشكيل الحكومة، عاد دانتز واستغنى عن تعيين رئيس دولة لسورية، واكتفى بحكومة عهد برئاستها لخالد العظم. فعملت هذه الحكومة على هدي ما كان اركان الكتلة الوطنية وشكري القوتلي يوحون به. ودامت هذه الحكومة من ٣ نيسان إلى ١٢ ايلول ١٩٤١.

«فرنسا الحرة» (ديغول) تعترف باستقلال سورية: في ٨ حزيران ١٩٤١، انضم الكومندان كوليه فحأة، وكان يتظاهر باخلاصه لرئيسه الجنرال دانتز، إلى جيش بريطانيا وفرنسا الحرة. وفي اليوم نفسه، حلقت طائرات في سماء العاصمة السورية وألقت مناشير من الجنرال كاترو، ممثل فرنسا الحرة في الشرق، تعلن للسوريين واللبنانيين قدومها باسم زعيمها الجنرال ديغول لانهاء عهد الانتداب واعلان الحرية والاستقلال لكل مسن سورية ولبنان بموجب معاهدة تعقد بينه وبين ممثليهما («إن فرنسا بصوت أبنائها تعلس استقلالكم»). ووقعت معارك بين الجيوش المشتركة القادمة من فلسطين وشمرقي الاردن والجيوش الفيشية في حدود مرجعيون والناقورة. وفي صباح ٢١ حزيران، نشر رئيسس الحكوسة السورية حالد العظم بلاغا قال فيه: «تبلغت الحكومة الآن القرار الذي اتخذته السلطة الفرنسية بضرورة إحلاء الجيش الفرنسي (الفيشي) مدينة دمشق...». وفي اليوم نفسه، وصلت طلائع حيوش الحلفاء، وعلى رأسها كوليه (الذي اصبح حنرالاً) إلى دمشق، وانسحب الجيش الفيشي باتجاه الشمال. ثم وصل الجنرال كاترو وأعلن تأييده لما جاء في منشوره، وعينته حكومته مندوبًا عامًا لفرنسا الحرة في سورية ولبنان. وفي ١٢

ايلول ١٩٤١، عهد المندوب العام لفرنسا الحرة في الشرق، الجنرال كاترو، إلى الشيخ تاج الديسن الحسني بمهمة رئاسة الجمهورية السورية. وشكلت الحكومة برئاسة حسن الحكيم (الذي كان من كبار حزب الدكتور شهبندر)، وضمت، من اعضائها، فائز الخوري من الكتلة الوطنية.

اعـــلان اســــقلال ســـورية: في ۲۷ ايلـــول ۱۹۶۱، تقدم الجنرال كاترو إلى الحكومة الســورية بتصريح خطى يتضمن اعلان استقلال سورية:

«يتحمل الحلفاء في فترة الحرب، قيامًا بالكفاح المشترك ومحافظةً على استقلال سورية وسيادتها، اعباء الدفاع عن البلاد ولأحل ذلك تضع سورية تحت تصرف قيادة الحلفاء القوى الوطنية السورية (...) لتحيا سورية المستقلة... لتحيا فرنسا». وفي اليوم نفسه، اقيمت حفلة في دار الحكومة في دمشق، ووقع الاعلان رئيس الجمهورية محمد تاج الحسني والجنرال كاترو.

وفي ١٢ كانون الثاني ١٩٤٢، اصدر كاترو قرارًا يتضمن ان منطقة جبل الدروز، المستقلة استقلالاً اداريًا، هي جزء متمم لدولة سورية ويطلق عليها رسميًا «محافظة جبل الدروز» وتتمتع بنظام خاص مالي واداري. كما اصدر قرارًا عدر مشابهًا في ما يتعلق ببلاد العلويين التي اطلق عليها «محافظة جبل العلويين». وفي هذه الاثناء، حاء دمشق الجنرال البريطاني ادوارد سبيرز .E جماء دمشق الجنرال البريطاني ادوارد سبيرز .E جماء دمشق ولبنان.

اربع وزارات: اشتد الخلاف بين رئيس الجمهورية، الشيخ تاج الدين، ورئيس الوزارة حسن الحكيم. وفي ١٧ نيسان ١٩٤٢، اصدر رئيس الجمهورية مرسومًا باعتبار الوزارة منحلة، وعهد بتأليفها إلى حسيني البرازي. وسارت هذه الوزارة مدة ستة اشهر على تفاهم مع رئيس

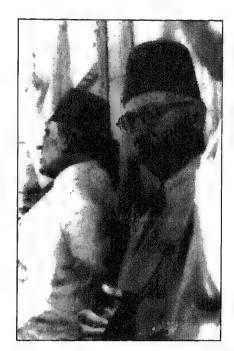

شكري القوتلي (الى اليسار) يلقي خطاباً بعد التخابه رئيساً للجمهورية والى جانبه جميل مردم بك (١٩٤٧ آب ١٩٤٣).

الجمهورية وسلطة الانتداب، إلى ان بدأ الخلاف حول العلاقة مع هذه السلطة. فكان البرازي يصرح بترجيح موالاة بريطانيا بينما ثابر رئيس الجمهورية على حسن الصلات بفرنسا. ودام هذا المخلاف ثلاثة اشهر، كان البرازي خلالها كثير الاتصال بالجنرال البريطاني سبيرز. وتمكن رئيس الجمهورية من ازاحة البرازي، وكلف العقيد السابق جميل الألشي (مستقل) تشكيل الحكومة الثالثة في عهده (٨ كانون الثاني ١٩٤٣). وبعد الوزراء واتخذ قرارًا بتولي رئيس الوزارة، الألشي، مهام السلطة التنفيذية قائمًا مقام رئيس الجمهورية بالوكالة عملاً بالدستور.

لم يطل عهد الوزارة لأسباب عديدة، اهمها معارضة الكتلة الوطنية، وتظاهرات شعبية بدأت بعد قيام الجنرال سبيرز، الوزير البريطاني، بعدة اتصالات بالوطنين وغيرهم من سائر

الاحزاب الراغبة في الاستقلال التام والناجز. في التف الجنرال كاترو على هذا «النشاط البريطاني» وأقام صلات وطيدة بهاشم الأتاسي وشكري القوتلي (كسبًا لعواطف الكتلة الوطنية)، واصدر في ٢٥ آذار ١٩٤٣ قرارًا بانهاء مهمة وزارة جميل الألشي وضرورة قيام وزارة حيادية تشرف على انتخابات نيابية حرة. وبعد تفاهم بينه وبين اركان الكتلة الوطنية، عهد كاترو، في ٢٥ آذار ١٩٤٣، إلى عطا الايوبي برئاسة الدولية والحكومة معًا.

وجرت الانتخابات النيابية (بعد ان وافقت فرنسا وبريطانيا على انتهاء الانتداب فتتمتع سورية باستقلالها التام)، وفازت الكتلة الوطنية باكثرية بارزة (آب ٩٤٣).

### شكري القوتلي رئيسًا للجمهورية: في

۱۷ آب ۱۹٤۳، اجتمع الجملس النيابي، وانتخب فارس الخوري رئيسًا له، وشكري القوتلي رئيسًا للجمهورية. وبعد يومين، تألفت الحكومة بمرسوم جمهوري، وجاءت برئاسة سعد الله الجابري، واكثرية وزرائها من الكتلة الوطنية.

في هذه الاثناء (آب ١٩٤٣) غمادر كاترو سورية ولبنان متوجهًا إلى الجزائر (مقرّ الجنرال ديغول)، وخلفه كبير أمنائه حمان هيلو Jean Helleu.

كانت ادارة المصالح المشتركة في سورية ولبنان (الامن العام، الجمارك، السكك الحديدية، مراقبة الصحف والمطبوعات والشركات ذات الامتياز...) تحت اشراف الانتداب، يديرها مديرون فرنسيون يعاونهم موظفون سوريون ولبنانيون. وقد واصلت البوزارة السورية واللبنانية) سعيها لاستلام هذه المصالح بعد ان اعلن استقلال كل من سورية ولبنان، فلم تظفر بنتيجة إلا في ٢٣ كانون الاول ١٩٤٣، حيث عقد احتماع في دمشق، بحضور رئيس الجمهورية عقد احتماع في دمشق، بحضور رئيس الجمهورية

شكري القوتلي، بين مندوب فرنسا وبين ممثلي الحكومتين السورية واللبنانية، وهم عن سورية رئيس الوزارة سعد الله الجابري ووزير الخارجية جميل مردم بك ووزير المالية حالد العظم، وعن لبنان رئيس الوزارة رياض الصلح والوزير سليم تقلا. وقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع على انتقال الصلاحيات إلى الدولتين السورية واللبنانية، مع حق التشريع والادارة اعتبارًا من اول كانون الثاني 1924.

وإثر الخلاف بين رئيس الوزارة الجابري ووزير الداحلية الحفار، تشكلت حكومة جديدة، في ١٤ تشسرين الاول ١٩٤٤، برئاسة فارس الخوري، الي استمرت حتى ٥ نيسان ١٩٤٥، حيث ألفت حكومة جديدة برئاسة فارس الخوري الطبا.

عربيًا وخارجيًا: في صيف ١٩٤٣، وحه النحاس باشا، رئيس وزارة المملكة المصرية، دعوة إلى الدول العربية للاشتراك في تسأليف «جامعة عربية». فلبى الدعوة معظم الحكومات العربية واجتمع مندوبوها في ٧ تشرين الاول ١٩٤٤ في الاسكندرية حيث عهدوا إلى لجنة سياسية وضع ميشاق الجامعة. ووضع الميشاق وحرى توقيعه في قصر الزعفران في القاهرة (٢٢ آذار ١٩٤٥)، من قبل مندوبي مصر، سورية (فارس الخوري رئيسًا للوزارة، وجميل مردم بك وزيرًا للخارجية)، لبنان، العراق والمملكة العربية السعودية.

على الصعيد الدولي، أعلنت سورية، في ٢٦ شباط ١٩٤٥، الحرب على المانيا واليابان (كما أعلنها لبنان)، فكان اعلانًا شكليًا يستهدف انضمام الدولة إلى هيئة الامم المتحدة. ففي ٣٦ آذار ١٩٤٥، دعيت سورية إلى الاشتراك في مؤتمر سان فرنسيسكو. ممثلها فيه وفد برئاسة فارس الخوري.

نهاية الانتداب: تزخمت الاتصالات بين

رجال الحكم في سورية ولبنان وبين الساسة البريطانيين، قابلها تصرف فرنسي لم يوح اطلاقًا بتنفيذ وعد الاستقلال التام والجلاء. ففي ١٨ ايار حكومته، طلب المندوب العام، الجنرال بينيه، من كل من حكومتي سورية ولبنان، ان توقع مع فرنسا على الاتفاقيات الثلاث المربوطة بهنذا الطلب تضمن الاولى لفرنسا استقلال مؤسساتها الثقافية، والثائية صياغة مصالحها الاقتصادية، والثائثة تأسيس قواعد حوية وبحرية لها مع الاحتفاظ بقيادتها الفرنسية.

ورفضت الحكومتان السورية واللبنانية الطلب المذكور (احتماع مشترك في شتورة)، وكذلك المجلس النيابي السوري المنعقد في ٢٦ ايار ١٩٤٥. وكانت الحجة قوية جدًا: كان قد تم اعتراف كل من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا (إضافة إلى اعتراف فرنسا نفسها في اكثر من مناسبة) باستقلال سورية.

«لم تنتبه الحكومة الفرنسية إلى أن الوضع السائد في العالم في نهاية الحرب العالمية الثانية لم يعد يسمح للاستعمار التقليدي ببسط سيطرته على الامم الرازحة تحت احتلاله، بعد ان تنبهت إلى حقوقها السياسية ولمست ضعف الدول الاستعمارية وتزاحمها بشتي الوسائل وافادت من دعم الدول الاشتراكية ودعايتها ومسن المناداة بمبادىء هيئة الامم المتحدة. ولم تقدّر فرنسا على حقيقته ضعمف وضعها في سورية ولبنان بعد ان جلت عنهما معظم قواتها الموالية لحكومة فيشي، واضحت القوة العسكرية في كلا البلديين متمثلة بجيوش بريطانيا العظمى النتي قام ممثلوها، على الصعيدين الرسمي والشبعي، بدعايسة واسبعة تستهدف دعم تحرر سورية من الاحتلال الفرنسي وتحالفها مع بريطانيا، أسوة بمعظم الدول العربية في المشرق الادني. ويبدو ان بريطانيا لم تكبح جماح

السلطات الفرنسية من الاستمرار في بسط نفوذها على سورية ولبنان مع اللجوء إلى القوة عند الاقتضاء وطمأنتها إلى انها لم تتدخل حيال أي خطوة قد تتخذها فرنسا في هذا السبيل، في حين كانت بريطانيا تؤكد لزعماء البلدين دعمها السياسي والعسكري لأي حركة قد يقومون بها في سبيل انجاز استقلالهما على ان تصدر المبادرة الاسمية. فوقعت فرنسا في الفخ واوعزت إلى ممثليها في سورية ولبنان اللجوء إلى القوة لارغام حكومة كلا البلدين على الرضوخ لطلباتها، وذلك رغم اعلانها رسميًا استقلال البلدين ورغم الوعود التي الفرنسية كافة (يوسف الحكيم، «سورية والانتداب الفرنسي»، ص الحكيم، «سورية والانتداب الفرنسي»، ص الحكيم، «سورية

وجاءت حوادث الايام الثلاثة الاخيرة من ايار ١٩٤٥، وما أسفرت عنه من نتائج، لتدل بوضوح على «وقوع فرنسا في الفخ». فهذه الحوادث التي ذهب ضحيتها المئات اثر اشتباكات بين الجنود الفرنسين (سنغاليين بأكثريتهم) وقوات

الامن السورية (الدرك) وقصف الجيش الفرنسي للاحياء المدنية في دمشق بعد رفض الضابط السوري أمر الضابط الفرنسي بأن تؤدي مفرزة حراسة المحلس النيابي التحيمة للعلم الفرنسي بناء على اوامر السلطات الشرعية السورية، وانتقال هذه الحوادث إلى المحافظات حيث هب الأهلون يهاجمون المواقع الفرنسية... هذه الحوادث انتهت في يومها الثالث، ٣١ ايار ١٩٤٥، مع استلام الجنرال ديغول برقية من رئيس الوزراء البريطاني تشرشل يقول فيها: «ان القتال الدامي الذي يجرى في سورية بين الجيش الفرنسي والقوات السورية اضطرنا، حرصًا على الامن في الشرق الاوسط، إلى اعطاء الامر للقائد الاعلى البريطاني بالتدحل لمنع إراقة الدماء، فارجو ان تأمروا قواتكم بالعودة إلى تكناتها، على ان تحري مفاوضات سياسية ثلاثية في لندن». وقد خطب تشرشل في مجلس العموم البريطاني مببررًا تدحل القوات البريطانية بقوله: «لقد انقذنا حلفاءنا الفرنسيين من نقمة الشعب السوري».

في اليوم نفسه (٣١ ايار ١٩٤٥)، يـوم



استلام ديغول برقية تشرشل، قدم دمشق الجنرال باحيت Paget القائد الاعلى للقوات البريطانية في سورية ولبنان، يرافقه الوزير المفوض البريطاني ألن شو، وقابلا رئيس الجمهورية شكري القوتلي، وأبلغاه ورود الامر إليهما من لندن بوجوب انسحاب القوات الفرنسية من سورية وتسلم الجيش البريطاني القيادة العسكرية محلها فورًا، على ان يتم البت في القضية . كفاوضات تجري في لندن بين ممثلي كل من سورية وفرنسا وبريطانيا.

«وعلم بعدك ان مقابلة المسؤولين البريطانيين رئيس الجمهورية قد اقترنت بحصولهما منه على طلب خطي يرجو فيه تدخل الجيوش البريطانية لوقف العدوان الفرنسي، فأنذر على الاثر إلى قيادة الجيش الفرنسي بالتوقف عن اطلاق النار والانسحاب التام من سورية فورًا، بالاضافة إلى حصر جميع الفرنسيين العسكريين والمدنيين في امكنة تحت حماية الجيش البريطاني. وقد شوهد النذ المندوب الفرنسي، الجنرال أوليفا روجيه، يغادر مقره في ساحة النجمة في دمشق وهو يقول لمن صادفه عند باب المقر: «يوافقوننا على ضرورة استخدام السلاح لتسكين الاضطراب، ثم يغلون استخدام السلاح لتسكين الاضطراب، ثم يغلون

ايدينا ليحلوا محلنا» (المرجع المذكور، ص ٣٤٥). الجلاء: عاد رئيس الوزارة، فارس الخـوري

الجلاء: عاد رئيس الوزارة، فارس الخوري من مؤتمر سان فرنسيسكو، وشكل وزارة جديدة في ٢٦ آب ١٩٤٥، استمرت ٣٥ يومًا فقط، فكلف رئيس الجمهورية، شكري القوتلي، سعد الله الجابري تشكيل وزارة حديدة (هي الوزارة الخامسة في العهد الوطني).

في شباط ١٩٤٦، أقر مجلس الامن الدولي حلاء الجيش الفرنسي عن سورية. فأحذت حكومة الجابري تواصل جهدها لحسن إدارة كل ما كان تحت ادارة الانتداب ريثما توافق فرنسا رسميًا على نهاية الانتداب وما اتصل به من آثار المسائل المشتركة.

وبعد مفاوضات عديدة بين كل من حكومتي سورية ولبنان اولاً، ثم بينهما وبين ممثلي بريطانيا وفرنسا، عقد في مقر وزارة الخارجية الفرنسية (آذار ١٩٤٦) اجتماع ممثلي تلك الدول الاربع تم فيه الاتفاق على جلاء الجيوش الفرنسية والبريطانية عن كامل الاراضي السورية في نيسان 19٤٦، وكامل الاراضي اللبنانية في نهاية المحددين.

## الثورة السورية الكبرى في سنوات ١٩١٩-١٩٢٩

تمهيد: هذه الثورة، الممتدة والمتواصلة منذ المدت المدت المدت الاسوريون السوريون العرب دفاعًا عن الاستقلال ورفضًا للاستعمار الفرنسي الذي فرضته عصبة الامم بشكل مخالف لكل التعهدات السابقة.

في ٢٤ تمـوز ١٩٢٠، وقعـت معركـة ميسلون. وفي الساعة ١٦ من يوم ٢٥ تمـوز دخـل الفرنسيون دمشق، وفي ٢٨ تموز غادر الملك فيصل دمشق، وبدأت فرنسا في حكم سورية حكمًا مباشرًا.

بدأت مقاومة الانتداب منذ اللحظات الاولى لاعلانه، وأحذت في تصعيد فعاليتها، وشملت الاراضي السورية كافة. أما أهم اسبابها، إضافة إلى رفض حكم الاجنبي الاستعماري. معناه البحتى، فهي:

- عدم المتزام الفرنسيين بمواد صك الانتداب.

- تمزيـق البـلاد السـورية إلى دويــلات، وتطبيق سياسة عنصرية واقليمية.

كبت الحريات العامة وتشديد الرقابة
 على الصحافة.

 التدخل في الشؤون الدينية للمسلمين ووضع مسؤولين فرنسيين على ادارة المواقف الاسلامية.

- محاولات نقـل صــور ومظــاهر الحيــاة الفرنسية الاحتماعية والمدنية (تشجيع فتح الملاهـي ومراكز بيع الخمور...) مـا اعتـبر «إفســادًا حلقيًــا متنافيًا وطبيعة حياة الشعب العربي المسلم».

في المنطق ق الساحلية (١٩١٩ - ١٩٢١): قادها الشيخ صالح العلي. أشهر

معاركها: النيحا، غربي وادي العيون في كانون الثاني ١٩١٩؛ الشيخ بدر، في ٢ شباط ١٩١٩؛ الشيخ بدر، في ٢ شباط ١٩١٩؛ عفر بابنا، ٥٤ كلم شرقي اللاذقية، في ١٦ نيسان ١٩١٩؛ قرية سلمي وقرية ترتاح؛ ولقد توسط الجنرال أللنبي فعقد في قرية الشيخ بدر مؤتمرًا سوريًا-فرنسيًا-انكليزيًا أمكن فيه التوصل إلى اتفاق لوقف الصراع. لكن المعارك تجددت، فوقعت معركة وادي رور في حزيران ١٩١٩، وكانت اكبر معارك المدن الساحلية حيث اشتركت فيها قوة للفرنسيين تزيد على ألفسي الفرنسي وعشرات من الثوار؛ قلعة المريقب في ٢١ الفرنسين، وانتهت بانسحاب الحامية الفرنسية.

مع تصاعد حدة المعارك، واتساعها، عقد صلح بين الثوار والفرنسيين شريطة الحاق الساحل السوري (بلاد العلويين) بالدولة السورية، وحلاء القوات الفرنسية عنه، واطلاق سراح الأسرى والرهائن والمعتقلين، ودفع تعويضات إلى السكان عن الاضرار التي ألحقها الجيش الفرنسي بقراهم.

تظاهرت السلطة الفرنسية بقبول هذه الشروط، وفي الوقت ذات أحدات في الاعداد لتصفية قيادة الثورة، فاحتاحت الحامية الفرنسية قرية كاف الجاع، ودمرت منازل القرية فوق سكانها. فرد الثوار، بقيادة العقداء سليم صالح وإسبر زغيي وعزيز بربر، بالهجوم على ثكنات طرطوس. وزجت القيادة الفرنسية بقطعها البحرية في المعارك، وانزلت مشات الجنود البحارة لانقاذ الثكنات، فاضطر الثوار إلى الانسحاب.

وفي ٢ آذار ١٩٢٠، قام رحال الشيخ صالح العلي بالهجوم على حامية القدموس وارغامها على الاستسلام بعد ايام من الحصار، وكان لسقوطها اهمية حاصة بسبب موقعها كقاعدة وحيدة في قلب منطقة الثورة. وجاء سقوط دمشق في يد الفرنسيين، إثر معركة ميسلون، ليضعف

موقف الثورة ويضعضع رحالها، ويقطع عنهم موارد الدعم. فاستطاعت فرنسا، في النهاية، تركيز ثلاث حملات كبرى نجحت بواسطتها في تصفية الثورة واحتلال قاعدتها الرئيسية «قرية الشيخ بدر» في ٧ تموز ١٩٢١.

«ما إن حلّ شهر تشرين الاول (١٩٢١) حتى كانت تلك الشورة قد انتهت، فاستسلم الشيخ صالح وسحن في احدى القلاع الصليبية على جزيرة ارواد الصغيرة مقابل الساحل السوري قرب طرطوس، حيث لا تنزال هناك ثكنة تحمل إسمه. وبعد ان فرض الفرنسيون النظام على ذلك المكان (بلاد العلويين)، فإنهم لم يستطيعوا ان يحزموا أمرهم ليقرروا تمامًا مــا سيؤول إليـه مصـير المنطقة سياسيًا، وانعكس هذا التذبذب القلق في كثرة تغيير الاسماء. ففي ١٩٢٠ اطلقوا على المنطقة إسم «إقليم الحكم الذاتمي للعلويين»، وفي ۱۹۲۲، غيروا هـذا الاسم إلى «دولـة العلويـين» ووحدودها مع الدويلات السورية الأحرى التي حلقوها ليفكُّوا هذا التوحيـد ثانيـة في ١٩٢٤، ثـم أعيدت تسميتها في ايار ١٩٣٠ لتصبح «حكومة اللاذقية». وفي ١٩٣٦ أعادوا إلحاقها ببقية سورية، ولكن ليعيدوا لها حكمها الذاتمي إلى حـد كبـير في ١٩٣٩. وفي ١٩٤٢ وضعت مرة احرى تحست حكم السلطة في دمشق، في ترتيب احمر في التشابك المفتت قبل ان تفوز سورية باستقلالها التام» (باتريك سيل، «الاسد، الصراع على الشرق الاوسط»، ترجمه للعربية «المؤسسة العامــة للدراسات والنشر والتوزيع، ص ٣٥).

### في المنطقة الشمالية (١٩١٩-١٩٢٦):

قادها، في بدايتها، انصار تركيا، وحدثت معارك طاحنة اشهرها مخفر الحمام في ٢٢ كانون الثاني ١٩٢٠ اوفرنسا، ١٩٢٠ وعندما تمّ الصلح بين تركيا وفرنسا، انسحب هؤلاء القادة، فتولى يوسف السعدون القيادة، وشجع والي حلب، رشيد طليع، الثورة

بإيعاز من حكومة الملك فيصل، واتفق والى حلب ورئيس ديوان الوالي، ابراهيم هنانو، على الأحمد بمقترحات هذا الأحير بتشكيل زمر صغيرة، قليلة العدد، سريعة التنقل، تضطلع بواحب ازعماج السلطة الفرنسية في منطقة الاحتلال الفرنسي. وقد حققت هذه الزمر نجاحًا كبيرًا في عملياتها، وبرز هنانو قائدًا للثورة في المنطقة الشمالية. ولكن دحـول القـوات الفرنسـية حلـب في ٢٣ تمـوز ١٩٢٠، وضع الثورة في الشمال امام منعطف خطر. فعقد اجتماع تقرر فيه إعادة تنظيم الثورة في المناطق؛ وسافر ابراهيم هنانو إلى تركيا في اواحر آب ١٩٢٠ لطلب الدعم، واستطاع الحصول على كمية صغيرة من الذحائر. وعند انتهاء الاستعدادات، أصدر هنانو بيانًا أعلى فيه استئناف الثورة. ووقعت عدة معارك (أهمها معركة مزرعة السيجري ومعركة كفرتخازيم). وحاول الفرنسيون اغراء هنانو بتسليمه رئاسة حكومة محلية في حلب، ولكنه رفض العرض، ووضع في اول شروطه الحاق دولة حلب بسورية وضمها إليها. بيد ان توقف كل امكانات للدعم من الخارج، وضعف إمكانات الثورة المادية، دفعت قادة الثورة إلىالتفرق، فتوجه ابراهيم هسانو إلى شرقي الاردن، ونجيب عويد إلى تركيا، وتوارى آخرون عن الانظار. وقسد تمّ هـذا التفـرق ليل ١١-١٢ تمسوز ١٩٢١. وفي ١٩٢٢، رجمع القادة إلى قواعدهم، واستؤنفت عمليات الثورة متصلة بشورة صالح العلى في المنطقة الساحلية، وصعّدت عملياتها عند انطلاقة الشورة في دمشق و الغوطتين.

### في المنطقة الشرقية (١٩١٩-١٩٢٤):

في بداية كانون الاول ١٩١٨، وصلت القوات العربية إلى دير الزور واستقبلت استقبالاً حماسيًا. وبعد اسابيع قليلة (كانون الثاني ١٩١٩)، وصلت قوات انكليزية، وفرضت نظامًا جائرًا. فاتصل

زعماء دير النور بحاكم الرقة القائمقام رمضان شلاش، وطلبوا إليه احتلال دير النور والحاقها بحكومة دمشق التي كان شلاش يمثلها. واقتحم شلاش، على رأس قوة عربية، دير الزور. وانضمت القبائل العربية إلى قوة شلاش، واحتلت موقع وانذر رمضان شلاش القيادة البريطانية بعدم ارسال أية قوات، وهدد بإبادة القوة البريطانية المتي استسلمت له إذا ما ارسلت القيادة البريطانية السي قوات لاسترجاع المدينة. ووافقت القيادة البريطانية في دمشق. بالحاق المنطقة وضمها إلى الدولة العربية في دمشق. فتم اطلاق الأسرى. وتابع الثوار عملياتهم حتى امكن لهم السيطرة على جميع المدن والقرى الواقعة على ضفتي الفرات حتى بوكمال.

تابع وطنيو الجزيرة ثورتهم ضد الفرنسيين، وتركزت هجماتهم على تل ابيض التي حولها الفرنسيون إلى قاعدة لقواتهم، فوجهت القيادة الفرنسية في حلب حملات متتابعة لاخضاع المنطقة الشرقية، وكانت أكبر هذه الحملات في ٢٨ ايلول ١٩٢١. وأمام ضغط هذه الحملة، وما اعقبها من هجومات متصلة، اضطر شيوخ العشائر إلى الاستسلام باستثناء بي خابور وبني بكر الذين تابعوا عملياتهم العسكرية، وكانت اشهر معاركهم معركة الطيبة (٢٤ تشرين الاول ١٩٢١)، معركة قرية البصيرة، وعمليات صغيرة كالمكائن ومعركة قرية البصيرة، وعمليات صغيرة كالمكائن والاغارات حتى ١٩٢٤، ثم استؤنفت مع نشوب ثورة دمشق والغوطتين، ولم تتوقف إلا عند الاعلان عن انتخابات المجلس التأسيسي الاول في الاعلان عن انتخابات المجلس التأسيسي الاول في

### في المنطقة الوسطى (١٩١٩-١٩٢٩):

بدأ الصدام بين أهالي تل كلّخ وبين الفرنسيين منـذ كانون الاول ١٩١٩ بسبب اصرار الفرنسيين على رفع العلم الفرنسي على دار الحكومة باعتبارها تابعة للمنطقة الساحلية التي كانت تحتلها فرنسا،

واصرار اهالي تل كلخ على الحاق مدينتهم ومنطقتها وضمها للدولة العربية. وحدثت صدامات تزعمها آل الدندشي حتى ١٩٢٠، حيث شدد الفرنسيون قبضتهم وأرغموا زعماء الثورة على النزوح إلى حمص ودمشق.

ودخل الفرنسيون حماه (آب ١٩٢٠) التي كانت مركزًا لدعهم الشورة في الشهمال وفي الساحل. وقاد ثورة حماه فوزي القاوقجي وسعيد الترمانيني. وتم تنسيق التعاون بين ثورة حماه وشورة جبل الدروز بواسطة اتفاق عمل له منير الريس ومظهر السباعي. كما أقرّ مشروع الاتفاق سلطان الاطرش وعبد الرحمن شهبندر، وتقرر بعد ذلك النطلاق بالثورة في ٢ تشرين الاول ١٩٢٥. وقد وقعت معارك طاحنة بين القوات الفرنسية والثوار. ولم يتمكن الفرنسيون من السيطرة على المدينة إلا بعد حشد قوة من ألفي جندي، وقصف المدينة بالمدفعية (٧ تشرين الاول ١٩٢٥). واضطر بالمدفعية (٧ تشرين الاول ١٩٢٥). واضطر مضارب عشيرة الموالي.

قاد الثورة في القلمون خالد النفوري وجمعه سوسق، وامكن لهما في نهاية ١٩٢٥ السيطرة على المنطقة حتى حسيا، وقمام الطيران الفرنسي بقصف القصير، مهّد لهجـوم بـري احبطـه الثـوار. والتحق متطوعون من حمص بقاعدة الشورة في القصير. وتجمعت عصابات ثوار مناطق القلمون وحمص والقصير في جهات النبك (آذار ١٩٢٦) بقيادة فوزي القاوقحي وسعيد العاص، فوجهت القيادة الفرنسية قوة من ٤ آلاف جندي، وحاضت معركة طاحنة ضد الثوار عند عيون العلق (شمالي قرية قاده). واستمر سعيد العاص يقود زمرًا من الثوار في عمليات متفرقة. وقاد الثورة في بعلبك هولو حيدر. وانضم الثوار إلى قوات الثـورة في دمشق والغوطتين. وكانت تدمر وباديتها مقرًا لنشاط عصابات الثوار منذ ١٩٢٢ حتى ١٩٢٥، وكانت قوات البدو عماد الثورة ضد الفرنسيين في

الصحراء التدمرية.

في المنطقة الجنوبية الغربية (١٩١٩- ١٩٢٩): اندلعت إثر حادث اطلاق السار (في اواخر آب ١٩١٩) على موكب حورج بيكو والاميرال مورني الذي كان يمر من قلعة بعقلين، فأصيب مورني بجراح بالغة. فأحذت القوات الفرنسية تنكل بسكان القرى وتدمّر مساكنهم. وعندما وصلت منطقة الحوله، تصدّى لها بعض عناصر عشيرة الفضل، فهاجمت قرية الحضاض عناصر عشيرة الفضل، فهاجمت قرية الحضاض التابعة للأمير محمود الفاعور (تشرين الاول المولان ونواحي مرجعيون.

وبعد دحول القوات الفرنسية دمشق إثر معركة ميسلون، انطلقت مجموعة ثائرة لقتل الجنرال غورو. ونفذت المحاولة، لكنها فشلت في تحقيق هدفها. وبعد حملة فرنسية (٢٦ حزيران ١٩٢١) في قرى جباتا الخشب، وطرنجـه، وجباتـا الزيت، وتمل الشيخة، تحقق همدوء نسبي طوال ١٩٢٢. وعمادت التمسورة في ١٩٢٣، وطمالب زعماؤها بفصل منطقتهم عن لبنان وضمها إلى سورية. ثـم توسع نطاق الثـورة في ١٩٢٥، واصبحت قرية مجدل شمس هدفًا للقوات الفرنسية، فعمل سلطان الاطرش، زعيم ثورة الجبل، على دعم القرية وارسال الامدادات لها. ووقعت معارك فاصلة انتهت بانتصار الثائرين في محدل شمس، واحذوا في نقل قاعدة عملياتهم إلى حاصبيا وراشيا، ودارت معارك طاحنة في راشيا استمرت اسبوعًا، وحسمتها القوات الفرنسية لصالحها بسبب تفوقها الساحق. وفي آذار ١٩٢٦، ركزت السلطة الفرنسية جهدها لتصفية قواعد الثورة في المنطقة الجنوبية الغربية. فخصصت لها ثلاث حملات عسكرية فازت بتصفيتها.

وعواملها أخذت بالتفاعل منذ ان اصدر المفوض وعواملها أخذت بالتفاعل منذ ان اصدر المفوض السامي، في ٤ آذار ١٩٢١، قرارًا بمنح جبل العرب (جبل الدروز) نوعًا من الاستقلال الذاتي في سياق سياسة تجزيء سورية إلى دويلات منفصلة. وبموجب هذا القرار، ثمّ تعيين حاكم من أبناء الجبل هو سليم الاطرش، كما ثمّ تعيين ترانكا الفرنسي مستشارًا للحاكم. ورغم ذلك فقد بقي الجبل مضطربًا تتفاعل فيه عوامل الثورة حتى حاء السبب المباشر باعتقال أدهم حنجر (أحد المتهمين بمحاولة اغتيال غورو) والقبض عليه وهو في منزل سلطان الاطرش وأثناء غياب صاحب المنزل عن داره. فنشبت ثورة المنطقة الجنوبية (حبل الدروز)، وحدثت سلسلة من المعارك أهمها:

معركة الكفر، وحرت في ٢١ تموز ١٩٢٥، وانتهت بقتل قائد الحملة الكابتن نورمان، وإبادة معظم جنودها (وكانوا ١٧٤ جنديًا)، ومقتل نحو اربعين من الثوار.

معركة المزرعة، في ٢ آب ١٩٢٥، حيث جردت القوات الفرنسية حملة لفك الحصار عن حامية القلعة التي حاصرها الثوار. لكن الحملة فشلت، وقتل عدد كبير من الفرنسيين، وغنم الثوار اسلحة ضخمة (مدافع) وكمية كبيرة من الذخائر، وسقط لهم نحو ٢٥٠ ثائرًا.

جرت على اثر ذلك اتصالات لتنسيق التعاون مع ثورة دمشق. وتوجهت حملة من ثوار جبل الدروز بهدف تحرير دمشق، ووصلت إلى قرب قرية الكسوة حيث اصطدمت بقوة فرنسية كبيرة يدعمها الطيران. فتراجعت القوات الثائرة امام ضغط الهجوم الفرنسي المضاد.

وفي ايلول ١٩٢٥، وجهت السلطة الفرنسية حملة كبرى عرفت باسم «حملة غاملان» يدعمها سرب من ٢٥ طائرة حربية. وتصدى الثوار لهذه الحملة عند قرية المسيفرة، ودارت معارك طاحنة خسر فيها الفرنسيون ١٥ جنديًا،

منهم اربعة ضباط، مقابل ٢١٠ من الثوار. ثم تابعت الحملة تحركها وتمكنت من رفع الحصار عن حامية القلعة.

استبدلت الحكومة الفرنسية المفوض السامي سراي بمفوض جديد هو هنري دو حوفنيل، بغية امتصاص النقمة العالمية التي نتجت عن قصف دمشق واعمال التقتيل التي ارتكبتها القوات الفرنسية بحق المدنيين. وحاول دو جوفنيل مفاوضة سلطان الاطرش وغيره من زعماء الثورة الذين تمسكوا بمطاليهم: إعادة توحيد سورية وانسحاب الوحدات الفرنسية. فلم يوافق المفوض السامي عليها، ووجه حملة «أندريا» العسكرية التي وصلت السويداء في ٢٢ نيسان ٢٩٢١، وشهبا في وصلت السويداء في اول حزيران، واللحا في ٣ وملانيا التي كانت تحتل شرقي الاردن، وبذلك بريطانيا التي كانت تحتل شرقي الاردن، وبذلك جبل العرب والمنطقة الجنوبية.

# في دمشق والغوطة (١٩٢٥-١٩٢٦):

كانت ردود الفعل الاولى لدخول الفرنسيين دمشق ردود فعل سلبية، ثم لم تلبث ردود الفعل الإيجابية ان ظهرت واحدت في التزايد التدريجي حتى وصلت ذروتها عام ١٩٢٥، مع عقد احتماع في دار عثمان الشراباتي حضره يحي حباتي، الدكتور عبد الرحمن الشهبندر، فوزي ونسيب البكري، حسن الحكيم، سعيد حيدر، سعد الدين مؤيد العظم، زكي الدروني، نبيه العظمه، توفيق الحلبي، جميل مردم بك وعبد الجيد الطباخ، وانتهى الاحتماع باقرار اعلان الثورة. وبدأت العمليات القتالية بدعم تحرك قوات الثورة القادمة من السويداء إلى دمشق، وبهجومات قامت بها زمر السوار على بعض المخافر والمواقع الفرنسية، برز فيها قادة مثل عبد القادر سكر ومحمد حجاز وحسن الخراط.

في ١٤ تشــرين الاول ١٩٢٥، وجهـــت السلطة الفرنسية حملة كبرى تضم ١٣٠٠ مقاتل. فتصدى الثــوار في منطقــة «زور المليحــة» للحملــة ووقعت معركة عنى جسر الغيضة انتصر فيها الثوار. لكن تدحل الطائرات ارغم الثوار على الانسحاب وفي ١٦ تشرين الاول ١٩٢٥، عقـد زعماء الثورة اجتماعًا في حران العواميد تقـرر فيـه نقل الثورة إلى دمشق ذاتهما والقيمام بهجوم كبير تقوم به ثلاث مجموعات على ثلاثة محاور. وكانت الابرز مجموعة حسن الخراط. وقد تمكن الثوار مــن السيطرة، وبسرعة، على شوارع واحياء العاصمة، وعلى مواقع ومراكز ومقرات الفرنسيين واعوانهم، وكادوا ينجحون، بقيادة حسن الخراط، في اقتحام قصر العظم وحطف او قتل المفوض السامي سراي الذي كان نزيل هذا القصر. فأصيب بالهلع وغادر دمشق بعد ان أصدر او امره بقصسف المدينة. فقام قائد منطقة دمشق بسحب قواته العسكرية من حميع أحياء دمشق، وجمّع كل الموظفين الفرنسيين وعائلاتهم في حي الصالحية، وبمدأ بقصف دمشق في الساعة ١٨ مـن ١٨ تشــرين الاول ١٩٢٥ واستمر حتى ظهر ٢٠ تشرين الاول ١٩٢٥. ودمرت حلال القصف احياء كاملة ومواقع اثريــة. وتدخل قناصل الدول الاجنبية لايقاف القصف، وعزل سراي واستبدل بالمفوض السامي الجديم هنري دو جوفنيل في نهاية ١٩٢٥.

وبعد ضرب دمشق، اعاد الثوار تنظيم قواتهم وجعلوا من قرى الغوطة قواعد لهم. كما اعادت القوات الفرنسية تنظيم نفسها، وسحبت قواتها من حارج المدينة، وعززت حامياتها في داخلها، واقامت الحواجز المتحركة، ونقاط المراقبة، وسيّرت الحملات المتتابعة إلى الغوطة، وأعلنت السلطة الفرنسية الاحكام العرفية اعتبارًا من ٢٥ تشرين الثاني ١٩٢٥. وكان من ابرز معارك الغوطة معركة يلدا في ٥ كانون الاول ١٩٢٥ حيث زجت السلطة الفرنسية قوة تزيد على ألفي

حندي تمكن الثوار من صدها وتشتيتها ومطاردتها حتى حدود دمشق، حيث نشبت معركة بالسلاح الابيض عند وصولها إلى حدران الميدان والزفتية ومقبرة الميدان والقشلة العزيزية «الجزماتية». وعرفت هذه المعركة بمعركة «السبت».

واستمرت العمليات العسكرية في ظروف غير متكافئة، وسقط عدد من قادة الثورة، أبرزهم حسن الخراط الذي سقط (١٦ كانون الاول ١٩٢٥) في بستان الذهبي قرب مقبرة اليهود. وثارًا لقتلاهم، ضرب الفرنسيون منطقة الميدان (ايار ١٩٢٦)، وحرقوا الحي ودمروه، فزاد هذا الامر من تصميم الثوار، كما جعل السلطة في دمشق والغوطة، فخصصت لذلك خمسة جيوش في دمشق والغوطة، فخصصت لذلك خمسة جيوش في دمشق والغوطة، الثوار على إلقاء السلاح في نهاية فحمت في ارغام الثوار على إلقاء السلاح في نهاية تأخذ ببعض وجهات النظر الوطنية، ومنها إعادة توحيد سورية، ووضع دستور لحكم البلاد، وما البهما...

الاحزاب السياسية إبان الانتداب: نشأت التحمعات الحزبية زمن الانتداب، وكان هدفها المشترك استقلال سورية ووحدتها، وتكوكبت، في بادىء أمرها، حول ولاءات شخصية (الوجهاء)؛ أما الخلافات في الرأي فانبثقت عن المواقف المتعلقة بالتعاون مع الفرنسيين.

يعود تاريخ اقدم الاحزاب السياسية في سورية، واكثرها تأثيرًا آنئذ إلى شباط ١٩٢٥ حين سمح المفوض السامي، سراي، بدمج بعض المحموعات السياسية القائمة في حزب الشعب الذي ضمّ، بزعامة الدكتور عبد الرحمن شهبندر، جميع الزعماء السياسيين السوريين المعتدلين. وقد تطور الحزب إلى معارض لحكومة رئيس المحلس المخلس المحتدي السوري صبحى بركات.

وفي ١٩٢٨، تحسول حسرب الشعب،

بانضمام تكتلات سياسية صغيرة وعدد من القادة المثقفين إلى تجمع واسع يشمل سورية كلها عرف باسم «الكتلة الوطنية»، كان الرابط المشترك بينها الموقف النضالي تجاه الانتداب، وقد شمل زعماؤها معظم الرعيل الاول من الوطنيين الذين عملوا لاستقلال سورية في العهد العثماني، من بينهم عيل مردم بك وهاشم الأتاسي وسعد الله الجابري. واختير الأتاسي رئيسًا للكتلة في ١٩٢٨. وانضم الدكتور عبد الرحمن الكيالي (في ١٩٣٨) إلى الكتلة، واصبح رئيس الحزب الوطني الذي خلف الكتلة، وكان فارس الخوري، المسيحي خلف الكتلة. وكان فارس الخوري، المسيحي البوتستاني، يحظى باحترام جميع الفتات، وشكري القوتلي الذي حظمي باحترام معظم الشعب الموري رغم ان عهده اتسم بالفساد وبالعجز في المباح التجربة الديمقراطية.

أعطى حلّ المجلس التأسيسي (ايسار ١٩٣٠)، على يد المفوض السامي، زخمًا للكتلة. وضعفت بعض الشيء حلال ١٩٣١-١٩٣٤، لتعود وتنتعش في ١٩٣٥-١٩٣٦، وتبنت ميثاقًا وطنيًا نصّ على تحرير البلاد السورية من كل سلطة احنبية وجمع اراضيها المجزأة في دولة واحدة ورفض وعد بلفور والسعي لاتحاد الاقطار العربية. وبعد عقد معاهدة ١٩٣٦، تولت الكتلة الحكم وتشكلت منها فقط حكومة برئاسة جميل مردم، وفارس الخوري رئيسًا للمحمورية،

وجاء رفض الجمعية الوطنية الفرنسية اقرار المعاهدة واتساع النفوذ الستركي في لواء الاسكندرون) بموافقة فرنسا، ليسددا ضربتين خطيرتين لشعبية الكتلة، وليؤديا إلى انشقاقات في صفوفها.

وكانت الكتلسة، في اوائسل ١٩٣٦، قسد نظمت حركة الشباب الوطني التي كانت نواتها «فرق القمصان الحديدية» التي كسانت تقسوم باستعراضات في الشوارع (وكان منير العجلاني، صهر الشهبندر، مرشدها العام). أما تجمعاتها فتبدأ بالكشافة وتنتهي بعصبة العمل القومي التي قادها صبري العسلي.

وعرف العام ١٩٣٧ ازديادًا في انقسام القوى دامحل الكتلة. وشرع حصوم مردم يشكلون حبهة وطنية يقودها العجلاني، ويقودون مظاهرات معادية للحكومة، ما ارغم مردم على الاستقالة، وكذلك استقالت حكومة الحفار بعد عشرين يومًا من تشكيلها. واستقال هاشم الأتاسى من رئاسة الجمهورية في تموز ١٩٣٩. فعطل المفوض السامي الدستور وحل البرلمان وحكم بالمراسيم. وفي الحرب، بقيت الكتلـة حارج الحكـم، وبـزغ نجـم شكري القوتلي النذي قاد اضرابًا عامًا في اواتل ١٩٤١. أما اعادة الدستور، وانتخابات تموز ١٩٤٣، اعادتا الكتلة إلى الحكم، وانتخب القوتلي رئيسًا للحمهورية، ثم شكل سعد الله الجابري وزارة ضمت جميل مردم ولطفي الحفار، وقد ظلت الكتلة في الحكم، على رغم التعديلات الحكومية بین حین وآخـر، حتی نیسـان ۱۹٤٦ حـین جـلا الفرنسيون عن سورية.

أما الحزب السوري القومي الاحتماعي فقد بدأ على شكل جمعية سرية في اواسط الثلاثينات، ولقي منذ البدء معارضة من جميع الجوانب، ولكنه نما سريعًا وبلغ ذروته قبيل الحرب العالمية الثانية، ولم تقتصر نشاطاته على الجمهورية السورية، وتكمن أهميته في تنظيماته واهدافه لأنها تمثل «حزبًا سياسيًا صحيحًا له فكر عقائدي وبرنامع محدد».

لقد وحد الحزب السوري القومي استحابة سريعة من المثقفين الشباب في سورية ولبنان، وانتشر أتباعه طولاً وعرضًا في هذين البلدين.

وكانت قواه تتركز بصورة خاصة في اوساط الطلبة والمعلمين الذين حلموا بنهضة سورية وأملوا في تحقيقها من خلال وضوح الاهداف السياسية والاجتماعية للحزب وتنظيماته باعتباره حزبًا قوميًا حقيقيًا. إن قبضة الحزب على اعضائه بلغت من القوة حدًّا اخاف الحكومة السورية فعمدت إلى قمعه...» (جوردون هـ.توري، «السياسة السورية والعسكريون»، ترجمة محمود فلاحة، دار الجماهير، طرى و ١٩٦٩، ص٢٩).

«وهنالك حزب آخــر غـير شـرعي، كـان قليلاً في عدده قويًا في تنظيمه، هو الحزب الشيوعي لسورية ولبنان، أقوى الاحزاب الشيوعية في الوطن العربي آنذاك. لقد بدأ الحزب في الثلاثينات لكنه لم يزدهر إلا بعد حين بسبب ارتباطه بالشيوعيين الارمن مما جعله محمط ريبة في عيون العرب، وفي اواسط الثلاثينات أعيد تنظيم الحزب وتولى قيادتــه العرب الذين تلقوا التدريب في الاتحاد السوفياتي (...) وفي ما تبقى من فترة الانتداب كانت سياسة الحزب الشيوعي التعاون مع الوطنيسين العسرب والعمل للوحدة السورية، وانستجامًا مع هذا التكتيك أيد بقوة معاهدة ١٩٣٦ الجهضة وهاجم الحاق لواء الاسكندرون بتركيا... وبعد المعاهدة النازية-السوفياتية عام ١٩٣٩ فقد الحزب، كما في اماكن اخرى، كثيرًا من رفاق الدرب للانحراف السريع في خطمه (...) ان تسملل الشميوعيين إلى نقابات العمال كان قليلاً نسبيًا لأن النقابات نفسها كانت غير هامة تمامًا، فالطبقة العمالية الصناعية-البروليتاريا-صغيرة، وكانت الدولية هي المشرفة عليها برداء نقابي (...) أما الفلاحون الذين يشكلون نسبة كبرى من السكان، فقد بدت سورية ميدانًا محصبًا لاثارتهم، لكن اهتمام الحزب بهم لم يكن يذكر حتى ١٩٥٢ ....» (المرجع المذكرور، ص ٦٩-٧١).

#### 1944-1950

(المرجع الرئيسي للسنوات الممتدة من ١٩٤٥ إلى ١٩٥٨: حوردون ه.... توري، «السياسة السورية والعسكريون»، ترجمة محمود فلاحة، دار الجماهير، ط٢، ١٩٦٩).

العهد الديمقراطي النيابي (1920-1949): بدأ حكم الاستقلال (رئيس الجمهورية شكري القوتلي) وسط أزمة اقتصادية خانقة: ارتفاع تكاليف الحياة ٥٠٠٪ عن مستواها قبل الحرب، نفقات حديدة كثيرة على الجيش والتمثيل الدبلوماسي والنظام التعليمي والادارة في حين ان النظام النقدي بني على اساس الفرنك الفرنسي، وهو نقد كان يفقد سريعًا قيمته.

وأولى مهام هذا الحكم، رسم سياسة خارجية والموقف من الجارات العربيات والجامعة العربية، والعلاقة بتركيا التي توترت بسبب قضية الاسكندرون، وعضوية الامم المتحدة، والسياسة إزاء الاستثمارات والمصالح الاحنبية الأحرى وما تبقى من روابط سورية بفرنسا.

«لقد تميزت سنتا ١٩٤٧ و ١٩٤٧ باخلال وفساد كبيرين في شكليها النيابي والاداري...». فالرجال الذين قادوا النضال الاستقلالي «يشكلون فريقًا لا تجربة له في الحكم واللوم على عدم الكفاءة والاخلال بالعمل الحكومي لم يعد يُلقى على اكتباف المستبد الاجنبي...». وبسدأت الاضرابات تتوالى، بعد اضراب آذار ١٩٤٦ الذي قام به التجار ضد فرض ضريبة الدخل. ومع تزايد النقد، طالب سعد الله الجابري، رئيس بحلس الوزراء، بصلاحيات تشريعية للاسراع في تنفيذ وبدأت انتهاكات صارخة للدستور، خاصة في ما يتعلق بحرية الكلام والصحافة.

ومع الادارة السيئة والازمة الاقتصادية، كانت هنالك القوى الانفصالية العاملة في بعض المحافظات. ففي منطقة العلويين، قرب اللاذقية، شبت ثورة قادها سليمان المرشد، وقد سيطر أتباعه على عدد من القرى. فأرسلت الحكومة خملة عسكرية قبضت على المرشد الذي حوكم في ما بعد وأعدم. وفي حبل الدروز ثارت فتنة بين العائلتين الكبيرتين، الأطرش وأبو عسلي، مما خلق فوضى كاملة، فهوجم كثير من موظفي الحكومة ودمرت مباني الحكومة.

في ٢٣ كانون الاول ١٩٤٦، قدم الجابري استقالته، فعهد رئيس الجمهورية فورًا إلى جميل مردم بتشكيل الوزارة، فحاءت من الكتلتين النيابيين الرئيسيين: الكتلة الوطنية وحرب الاحرار. وتمثلت المعارضة بخالد العظم وصبري العسلي وميخائيل إليان.

في ٤ حزيران ١٩٤٧، صلى مرسوم جمهوري حدّد حجم الجلس النيابي بـ ١٤٠ نائبًا (السنيون ٩٣ مقعدًا، العلويون ١١، الدروز ٥، الروم الارثوذكس ٢، السروم الكاثوليك ٢، السريان الكاثوليك ١، الموارنة ١، الاسماعيليون ١، اليهود ١، الاقليات ٣، العشائر ١٠. إن عدد الجمعين كان على اية حال ١٣٣١، منهم ١١٧ للمسلمين و ١٩ من غير المسلمين).

وقد ظهر، استباقًا للانتخابات، عدد من الكتل السياسية الجديدة، وأولى هذه التحالفات شكلته الحكومة، وهو «الحزب الجمهوري العربي» (الحزب الذي قام على انقاض الكتلة الوطنية بعد ان تصدعت). وتركزت المعارضة حول ائتلاف غير متماسك سمّي «حزب الاحرار»، كان بين زعمائه منير العجلاني وعلي بوظو وزكي الخطيب وحسن الحكيم ورشدي الكيخيا. أما جماعة الاخوان المسلمين (وتزعم انها ليست بحسزب) فدخلت الانتخابات، وابرز مرشحيها كان الدكتور معروف الدواليبي من حلب.

وتمثلت المعارضة في دمشق بحنوب الشعب (يسمى ايضًا «الاحرار») والحزب الوطني العربي ونقابات العمال وبعض الشيوخ وحزب البعث الذي كان قد نظمه وقاده ميشال عفلق وصلاح الدين البيطار. كما تشكلت في دمشق قائمة للشيوعيين من ٣ مرشحين يقودهم خالد بكداش.

واستعرت الحملة الانتخابية في جبل الدروز بين عائلتي الاطرش وابىو عسلي، الثانية كانت الأكثر عددًا والاولى الارفع شأنًا.

وحين اعلنت القوائم الانتخابية في ٧ تموز ١٩٤٧، كان هنالك ١٨٠٠ مرشح على ١٤٠ مقعدًا. واسفرت الانتخابات عن فشل الحيزب الوطني (الكتلة سابقًا) في الفوز بالاكثرية، وكان جميل مردم قد انسحب منه وحاض الانتخابات مستقلاً. واسفرت الانتخابات في جبل الدروز عن فوز عائلة العسلي، وأطبح بـ «الطرشان» من وظائفهم جميعها.

في اواخر ايلول ١٩٤٧، عقدت كتلت

المعارضة (حزب الاحرار في حلب وحزب الشعب في باقي المدن) في بعلبك احتماعًا تم فيه توحيدهما في حزب واحد «حزب الشعب». وكان بسين زعمائه رشدي الكيخيا وناظم القدسي وعدنان الاتاسي وأكرم الحوراني وزكي الخطيب وسامي كباره وهاني السباعي.

في تشرين الثاني ١٩٤٧، شكل جميل مردم وزارته، فضمت ٣ من حزب الشعب وإثنين مستقلين. وبعد حدال حول تعديل الدستور، اقر تعديل أعيد على اساسه انتخاب القوتلي رئيسًا للجمهورية في ١٨ نيسان ١٩٤٨.

تفجر القضية الفلسطينية في سورية: شغلت حكومة مردم بأكبر امتحان واجهته البلاد بعد الحرب العالمية الثانية وذلك هو القضية الفلسطينية. فمع نهاية ١٩٤٧، بدأت الحكومة تتعرض لضغوط من كل حانب لمنع تقسيم فلسطين «ولو بالسلاح...». وحين وصل نبأ قرار الامم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دمشق، اضربت المطاهرات واقتحمت السفارتين

أديب الشيشكلي (في الوسط) في موقع عسكري خلال حرب ١٩٤٨.



الاميركية والبلجيكية والمركز الثقافي السوفياتي ومراكبز الحيزب الشيوعي (وقتبل اربعة مين الشيوعيين...)، وعرفت المدن السورية الأحرى حوادث مماثلة. وزاد مجلس النواب الضرائب وأقر قانون حدمة العلم، وصوّت على شراء أسلحة. واستقال كثيرون من ضباط الجيـش السوري كيي يشاركوا في حيش الانقاد، وبدأت عصابات مسلحة، يقودها أديب الشيشكلي وأكرم الحوراني (ناثب حماه) وغيرهما، بمهاجمة مستوطنات يهودية قرب الحدود السورية. فتدخلت الوحدات البريطانية، كما بعثت الحكومة البريطانية بمذكرات إلى الحكومة السورية، من دون ان تــرك اثـرًا على استمرار غارات المتطوعين العرب الذين كان يوجه عملياتهم فوزي القاوقحي وقد جعل من سورية مقرًا لقيادته. ووقعت سورية الميثاق السياسي والعسكري للجامعة العربية لتوحيد الجهد تجاه فلسطين. وفي نيسان ١٩٤٨، اثـارت مذبحـة ديـر ياسين الشهيرة الشعب السوري، وفي ايار، عقد بحلس الجامعة العربية اجتماعًا في دمشق وسط انتقادات لاذعة للاجتماع الذي جاء «في هـذا الوقت المتأخر». وفي ١٦ ايار، أي بعد يومين مـن اعلان بن غوريون قيام دولة اسرائيل، دخل الجيش السوري فلسطين، ولكن سرعان ما صُـدٌ في وادي الاردن بعد قتال ضار. وتصاعد النقد الموجّه للحكومة السورية، وبات معروفًا الفساد الواسع الذي صحب الجهود الحربي واعمال لجنة جمع الاشتراكات والتبرعات لفلسطين. و«لم يمض وقت طويل إلا والشائعات تنتشر عن ذهاب نسبة كبرى من الاموال الجموعة إلى جيوب بعض افراد

في آب ۱۹٤۸، تشكلت حكومة جديدة احتفظ مردم برئاستها، وما لبشت ان اعتقلت ميشال عفلق رئيس حزب «البعث العربي» بتهمة توزيع منشورات تشجب وزارة مردم وتدعو إلى حل البرلمان، ورفض ثلاثة وزراء (الحفار والعسلى

وإليان) هذه الاتهامات. وتصدعت الحكومة ونشبت ازمة سياسية صحبها تدهور اقتصادي وتفجر الاضرابات والمظاهرات في المدن السورية كافة وحصلت مواجهات دموية، فاستقال جميل مردم في الاول من كانون الاول ١٩٤٨، واصبحت سورية «بلدًا بلا حكومة وبلا أمل في حكومة تنبثق من زعامة مدنية كفؤة. فهو بلد يهيمن عليه مواطنون مكروبون هائجون، واقتصاد منهار وجيش أحس ان فئة من الساسة المخططين قد خانته، ومن المحقق ان هذه كانت اللحظة للنطقية لظهور نابوليون أو بولانجيم على المسرح...».

انقلاب حسني الزعيم: احفق السياسيون (منهم هاشم الأتاسي) في تشكيل حكومة جديدة والبلاد في اضطراب متزايد. وفي ٣ كانون الاول والبلاد في اضطراب متزايد. وفي ٣ كانون الاول بالتدخل لوضع حد للاضرابات الواسعة؛ وفرضت بالاحكام العرفية واغلقت المدارس وأخضعت الصحافة لرقابة عسكرية تامة. ونجح خالد العظم، بعد محاولات قام بها هو وسواه بتكليف من رئيس الجمهورية القوتلي، بتشكيل حكومة وعدت بدخرير فلسطين»، وعقدت اتفاقيات مالية مع فرنسا... وحكمت تحت مظلة الجيش من ١٦ بانون الاول ١٩٤٨ حتى اواخر آذار ١٩٤٩، في احواء من اضطراب عام وحوادث يومية وإضرابات مستمرة... حتى اصبحت «سورية وإضرابات مستمرة... حتى اصبحت «سورية الفساد».

ففي الثانية والنصف من صباح الاربعاء ٣٠ آذار ١٩٤٩، تحركت فصائل من الجيش السوري إلى دمشق، واحاطت بمباني رئاسة الدولة ومحلس النواب ومختلف الوزارات، ووضعت قوات الشرطة والدرك نفسها بأمرة الجيش، كما اعتقل رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء. وفاقت دمشق

على سيارات الجيب «تحوب شوارعها وتوزع بيانات تعلن تولي الجيش بقيادة الزعيم حسين الزعيم زمام السلطة».

وجّه الزعيم، في صبيحة اليسوم نفسه، المدعوة إلى عدد كبير من النواب للتباحث معهم في تشكيل حكومة موقتة، ومن بين الذين استحابوا للحوته ناظم القدسي ومعروف الدواليبي وأكرم الحوراني وعادل ارسلان وفارس الخوري. وقد أيده، اقله لفظيًا، عدد كبير من النواب وزعماء الاحزاب (أكرم الحوراني اصبح مستشارًا في وزارة الدفاع، وميشال عفلق اشار إلى نظام حكم الزعيم به، «العصر الجديد»...).

في ٣ نيسان (١٩٤٩)، حلّ الزعيم المحلس النيابي رسميًا؛ وفي ٧ نيسان، أعلن استقالتي القوتلي والعظم (وهما في سحن المزة. ومما حاء في استقالة القوتلي: «أقدم إلى الشعب السوري النبيل استقالتي من رئاسة الجمهورية السورية راحيًا لها كل قوة وبحد»).

في ٢١ نيسان (٩٤٩)، زار الزعيم الملك فاروق «لاعادة العلاقات الاحوية بين مصر وسورية». وكانت العراق الدولة الاولى الي اعترفت (١٧ نيسان) بنظام الحكم الجديد. وتبع هذا اعتراف تركيا اعترافًا واقعيًّا، وفي ٢٣ نيسان، اعترفت مصر ولبنان والعربية السعودية بحكومة الزعيم؛ وفي ٢٧ نيسان، اعترفت بها ايضًا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وبلغت العلاقات مع الاردن حدّ القطيعة والمواجهة العسكرية على الحدود بسبب بيانات الملك عبد الله المتعلقة بدسورية الكبرى»، فأمر الزعيم باغلاق الحدود مع الاردن. وأغلق الزعيم الحدود مع لبنان ايضًا (حتى ٢٤ ايار) «لموقف الصحافة اللبنانية من الحاكم الجديد»، ورغم رحلة قام بها رئيس وزراء لبنان، رياض الصلح، لازالة الخلافات بين الجارتين.

شكّل (في ١٧ نيسان ١٩٤٩) حكومة

وترأسها بنفسه. حلّ الاحسزاب بانتظار الاستفتاء الدستوري. انتخب رئيسًا للجمهورية (مرشع وحيد فاز بنحو ٧٢٦ ألف صوت من مجموع نحو ٧٣٠ ألفًا أدلى بها المقترعون)، وشكل حكومة يرأسها محسن البرازي، واتخذ الزعيم لنفسه لقب مشير وعانى بعد الاستفتاء من غرور العظمة...

عربيًا وحارجيًا، بدأ الزعيم باقتراح عقد اتفاقية عسكرية دفاعية مع العراق (واندفع عدد من مناصريه، سواء في المسؤولية أو خارجها إلى حـد طرح الاتحاد والوحدة مع العراق). وحشية امتـداد سلطة الهاشميين على سورية، وعدت مصر والعربية السعودية بمعونات كبيرة للحكومة السورية، فادار الزعيم وجهه سريعًا وتبنى موقفًا معاديًا للهاشميين. وقد كلفته هذه السياسة تأييد كثيرين من العنــاصر الوحدوية الشابة. و «طبيعي جدًا ان تفتر العلاقات سريعًا مع العراق، فأبي نوري السعيد، رئيس الوزراء العراقي، وقد أهاجه تحول الزعيم ورفضه مشروع «الهلال الخصيب»، ان يعترف بالاستفتاء السوري الذي جعل الزعيم رئيسًا للجمهورية، وأعلن الزعيم بدوره ان «مشروع» سورية الكبرى قله فات اوانه لسببين: أولهما التطور والتقدم السريعان اللذان تتمتع سورية قريبًا حمدًا بهما مما يقيم فحوة كبرى بين الحكومتين السورية والهاشمية، وثانيهما ان سورية قررت الانضمام إلى المعسكر المصري السـعودي» (المرجمع المذكـور في مطلع الباب، ص ١٤٥).

«وربما كانت «قضية سعاده» هي خطيشة الزعيم الكبرى. فأنطون سعاده زعيم الحزب القومي السوري الاجتماعي، رفع لواء الشورة في لبنان، ثم هرب بعد اخفاقه في اواخر حزيران إلى سورية حيث استقبل لاجمًا سياسيًا، وقد أكرم الزعيم وفادته. ولكن فجأة، وفي اوائل تموز، ألقي القبض عليه وأبعد إلى الحدود اللبنانية حيث سلم للأمن العام اللبناني ليعدم فورًا، وكان رد الفعل في سورية التقزز التام، وهذا لم يكن فقمط بين أتباع

سعاده بل بين عامة المواطنين...» (المرجع المذكور، ص ١٤٣).

بالنسبة إلى الهدنة مع اسرائيل، فقد عقد الزعيم مفاوضات (بدأت في ١٢ نيسان ١٩٤٩) وصلت إلى باب مسدود حين اصر السوريون على الاحتفاظ بمناطق قرب بحيرة الحولة. وجماء توسط الامم المتحدة ليؤدي إلى اعلان هذه المناطق، واراضي بحاورة يحتلها الاسرائيليون، منطقة منزوعة السلاح تشرف عليها لجنة هدنة مشتركة. وهذه المنطقة كانت سبب اشتباكات مستمرة لاصرار اسرائيل على تجفيف حوض الحولة واعتبارها منطقة اسرائيلية.

«فقد الزعيم في غضون اشهر ثلاثـة معظم شعبيته واثار عداء مختلف فئات المواطنين. فسياسته الموالية للغرب اثارت عليه الفئسة المحايدة، واصلاحاته العلمانية جلبت عليه سخط الزعماء الدينيسين وأتبساعهم مسن المدنيسين، وأسساليبه الاوتوقراطية قوّضت آمال الليبراليين، وسياسته المواليسة لمصسر افقدتمه تسأييد ومسساندة الفئسات الوحدوية العربية من ناحية والموالية للهاشميين من ناحية احرى. إن محاولات الزعيم في ميدانسي الاصلاح المالي والحكومي والزراعي اوقعت الرعب في قلوب الطبقات الاقطاعية والتجارية النافذة؛ أما عامةا لناس الذين توقعوا كبرىالفواتد فاصابهم اليأس حين لم تتحقق الوعود الكثيرة الـتي قطعـت. والاهم من ذلك كله انه خلق سخطًا بين الضباط بتعيينه اللواء عبد الله عطفة، الـذي اخفـق كقـائد للحيش السوري في الحرب الفلسطينية، وزيـرًا للدفاع، وحصل تدهور آخر بالتسريحات اليتي صاحبت اعادة تنظيم الجيش، وكشيرون من اصدقائه ومؤيديه الذين رفعهم، حرى تسريحهم وحتى سجنهم» (المرجع المذكور، ص ١٤٨).

وُضع حد لحكم الزعيسم حيين أطاحه خصومه العسكريون ليلة ١٩٤٩.

انقسلاب الحساوي: في لحظة تنفيل الانقلاب، قتل الزعيم (على يد ضابط صغير كان يرافق قائد الانقلاب العقيد سامي حناوي) ومحسن البرازي، واعتقل المقدم ابراهيم الحسيني قائد الشرطة العسكرية واستخبارات الجيش. ومن البلاغات الصادرة الاولى «ان الجيش سيوقف تدخله في السياسة حال وصول الساسة إلى اتفاق على نظام ادارة البلاد».

بعد يومين على الانقلاب (أي مساء ٥٠ آب ٩٤٩)، سلّم الحناوي السلطة رسميًا إلى هاشم الأتاسي الذي اذاع فورًا تشكيل الوزارة، ثم اعلن الحناوي ان «مهمته الوطنية المقدسة» قد انتهت وانه يعود إلى الجيش. وكانت تشكلت لجنة، بعد ساعات من وقوع الانقلاب، ضمت الرئيس الاسبق هاشم الأتاسي وفارس الخوري ورشدي الكيخيا وناظم القدسي وأكرم الحوراني، أوصت بتشكيل حكومة موقتة يرئسها هاشم الأتاسى تعيد للبلاد الحياة الدستورية.

كانت تشيكوسلوفاكيا واسبانيا الدولتين الأوليين اللتين اعترفتا بالحكومة الجديدة.. وهناً لبنان هذه الحكومة، واستأنف الاردن علاقاته مع سورية. أما المملكة العربية السعودية فتمهلت في الاعتراف، في حين اعلنت مصر الحداد ثلاثة ايام على حسني الزعيم، وتبنى العراق موقفًا مترددًا.

خفّض قانون الانتخابات الجديد سن الانتخاب إلى ١٨ عامًا، ومنح المرأة المتعلمة حق الانتخاب، وحُدد موعد الانتخاب في ١٥ تشرين الثاني (١٩٤٩). وبدأت الحمالات الانتخابية، وفشل حزبا الشعب والبعث العربي في تشكيل قائمة ائتلافية، ومن البارزين بين مرشحي البعث ميشال عفلق وصلاح الدين البيطار. وأعلنت رابطة العلماء انها «جبهة ملتزمة» بنشر «الخير»، وشكل بعض مرشحيها تنظيمًا جديدًا دعي «الجبهة الاشتراكية الاسلامية الجديدة» بزعامة مصطفى السباعي.

في ٢٦ ايلسول، أمسر الحنساوي جميسع العسكريين بالابتعاد عن الاشتراك في النشاطات الانتخابية. وفي موعدها المحسدد (١٥ تشسرين الثاني)، اجريت انتخابات الجمعية التأسيسية، وبلغ عدد الناحبين نحو مليون، منهم نحو ٩ آلاف امرأة. فاز الشعبيون (حزب الشعب) بالاكثرية النسبية، والمستقلون بـ ٤٠ مقعدًا، والجبهة الاشتراكية الاسلامية بـ ٤ مقاعد، والبعث بـ ٣ مقاعد.

قبيل هذه الانتخابات، برز موضوع الاتحاد مع العراق. وجاءت زيارة عبد الاله، الوصي على العسرش العراقي، دمشق في ٥ تشرين الاول ١٩٤٩، لتصب في هذا الاتجاه. وعادت المملكتان المصرية والسعودية لتمارسان ضغطًا معارضًا، فرفعتا القضية إلى مجلس الجامعة العربية حيث طلبت مصر ضمانات من الاعضاء جميعهم باحترام الاوضاع القائمة في البلدان العربية، ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق فتوقفت المناقشات في الجامعة العربية.

لكن الوحدة السورية - العراقية كانت موضوع نقاش حار في اجتماع الجمعية التأسيسية (كانون الاول ٩٤٩) الستي انتخبت رشدي الكيخيا رئيسًا لها وهاشم الأتاسي رئيسًا للحمهورية. وبدا واضحًا ان تسوية حصلت بين نزعة «الوطنية السورية» وبين «الوحدة العربية»، عكسها نص قسم رئيس الجمهورية الذي حرت الموافقة عليه: «أقسم بالله العظيم ان احترم قوانين الدولة واحافظ على استقلال الوطن وسيادته وسلامة اراضيه، وأصون اموال الدولة وأعمل لتحقيق وحدة الاقطار العربية». وكان الحناوي أقرب إلى الجهات التي حبّذت هذه الوحدة (أو

انقلاب الشيشكلي: كان امام المعادين للاتحاد بديل واحد فقط هو تشكيل تحالف مع عناصر في الجيش يعارضون الاتحاد مع العراق، وقد

كان العقيد أديب الشيشكلي، قائد اللواء الاول المتمركز في درعا قائدًا لهداده العناصر، وأكرم الحوراني حلقة الوصل. وتحرك الشيشكلي في ١٩ كانون الاول ١٩٤٩، واحتجز اللواء سامي الحناوي وعديله أسعد طلس الامين العام لوزارة الخارجية، وأعلم الرئيس الأتاسي بالأمر وطلب منه تشكيل حكومة جديدة. وبعد أحذ ورد لمدة نحو اسبوعين (قدّم خلالها الأتاسي استقالته وعاد عنها)، شكل خالد العظم حكومته، وفي كانون الثاني ، ١٩٥٠، نال الثقة من الجمعية التأسيسية حيث ألقى خطابًا أكدّ فيه على «استقلال سورية ونظام حكمها الجمهوري». وفي ٧ نيسان ونظام حكمها الجمهوري». وفي ٧ نيسان ونظام حكمها الجمهوري». وفي ٧ نيسان

رحبت المملكتان المصرية والسمعودية بالانعطاف الجديد في السياسة السورية. وزار الشيشكلي القاهرة في اول كانون الثاني ، ١٩٥، ثم انتقل إلى السعودية حيث عقد سريعًا اتفاقية تجارية.

بدأ الانشقاق الوزاري في وزارة العظم منذ اواخر شباط ، ٩٥ ، وزاد منه استقالة أكرم الحوراني من وزارة الدفاع (وكان الحوراني قد أسس حزبه، «الاشتراكي العربسي» في كانون الاول ٩٤ ، ١٩ ، وهدف إلغاء الاقطاع وتحديد الملكية الزراعية وتوزيع الارض على الفلاحين...). وفي ٢٨ ايار ، ٩٥ ، انهارت وزارة العظم، وشكل ناظم القدسي (احد زعماء حزب الشعب) وزارة جديدة، حضت في بيانها امام الجمعية (٤ حزيران ، ٩٥ ) على إتمام الدستور، الذي كانت تناهضه، بدءًا من ربيع ، ٩٥ ، كتلة عرفت باسم الجبهة الوطنية» بزعامة صبري العسلي؛ في حين كانت «الكتلة الجمهورية الحرة» تؤيده بزعامة عبد الباقي ناظم الدين.

«دين رئيس الجمهورية الاسلام»: كانت المادة المتعلقة بالاسلام دينًا للدولة أكثر المواد مشارًا

للجدل: فهنالك «الاخوان المسلمون» ومؤازروهم من العلماء، وفي الطرف الثاني الحزب السوري القومي الاجتماعي، والشيوعيون والبعثيون يطالبون بفصل الدين عن الدولة؛ وبين الطرفين حزب الشعب الذي دافع عن الاصلاح بواسطة «القوانين العصرية مع أحذ التراث العربي بالحسبان». وعقد مؤتمر دين مسيحي في دمشق بالحسبان». وعقد مؤتمر دين مسيحي في دمشق طالبت ان لا يتضمن الدستور أي ذكر لدين خاص للدولة.

وفي ٢٢ تموز (١٩٥٠) عرض مشروع الدستور على الجمعية التأسيسية. وبعد نقاش استمر اسبوعًا تمّ التوصل إلى تسوية تبقي على الصيغة الواردة في دستور ١٩٣٠، وتنص على «دين رئيس الجمهورية الاسلام» و «الفقه الاسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع» و «لا كانت غالبية الشعب تدين بالاسلام فإن الدولة تعلن استمساكها بالاسلام ومثله العليا». وفي ٥ ايلول ١٩٥٠، اقرت الجمعية التأسيسية الدستور الجديد بغالبية ١٠٥ نواب، مقابل ستة، وانتخب هاشم الأتاسي رئيسًا للجمهورية.

وزارتا القدسي: قدمت وزارة القدسي استقالتها فور إقرار الدستور الجديد، ولكن الرئيس الأتاسي طلب منه تشكيل وزارة حديدة، فأتت من حزب الشعب ومن المستقلين، وظل الزعيم فوزي سلو يمثل الجيش كوزير للدفاع. وعارضها الحزب السوري القومي الاحتماعي والكتلة الجمهورية. وما كادت الوزارة تنال الثقة حتى احذ الصراع على السلطة يشتد بين المدنيين الدنيين الكتشاف مؤامرتسين: في ٢٧ ايلول ٥٩١٠ اكتشاف مؤامرتسين: في ٢٧ ايلول ٥٩١٠ اعتقلت الشرطة العسكرية النائب منير العجلاني وسجنته بتهمة التآمر مع الملك عبد الله، ملك الاردن، لتنفيذ مشروع سورية الكبرى؛ وبعد ايام

قليلة، اعتقل احمد الشراباتي (وزير دفاع سابق) وعشرون آحرون لتآمرهم والتخطيط لاغتيال اديب الشيشكلي؛ ثم اعتقل الدكتور امين رويحة والنائب حلال السيد بالتهمة نفسها. وطال احل المحاكمات حتى اوائل ١٩٥١، وبرىء المدعى عليهم الرئيسيون بينما صدرت على صغار المتهمين احكام قاسية.

وفي اواسط تشرين الاول ١٩٥١، اهستز الاستقرار الوزاري باستقالة وزير الدولة، حسن الحكيم، لاستيائه من اعمال الوزارة وسياستها. وفي اواخر السنة (١٩٥١)، قام القدسي (يرافقه وزير الدفاع سلو) بجولة على العواصم العربية كشف فيها عن مشروع للوحدة العربية، وعرضه على اللجنة السياسية للجامعة العربية حيث قوبل بلامبالاة. وما دفع القدسي للقيام بهذه الجولة ايضًا المذكرة المشتركة التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا طالبة فيها من الدول العربية والمعونات الفتية والحد من الشيوعية في المنطقة، والمعونات الفتية والحد من الشيوعية في المنطقة، كما كان هنالك اقتراحات تودي إلى تسوية مشكلة اللاجئين العرب.

واثارت مناقشة موازنة وزارة الدفاع في المحلس النيابي موضوع تدخل الجيش في السلطة والسياسة؛ ووقف فريق (يتزعمه الناثب حسي البرازي) ضد هذا التدخل، في حين وقف فريق حول هذا الموضوع. فقدّم القدسي استقالة وزارته في ١٠ آذار ١٩٥١. وبعد أزمة وزارية، أعلن القدسي، في ٢٣ آذار، بعد مشاورات مع ممثلي الكتل ومع فوزي سلو والزعيم أنور بنود (رئيس الاركان العامة) وأديب الشيشكلي، انه شكل وزارة حديدة. لكن في الثانية من صباح اليوم والزميم، التالي، عقدت الوزارة اجتماعها الاول والاحير، وعادت الازمة الوزارية من حديد.

وزارة العظم ووزارة الحكيم: وشهد يوم الا آذار ١٩٥١ تشكيل خالد العظم الوزارة من سبعة وزراء (من الكتلة الجمهورية والحنوب الاشتراكي والمستقلين)، وإصدار الجيش لبيان ورد فيه ان الجيش لم يتخط منذ كانون الاول ١٩٥٠ واحبه العسكري الذي يفرض عليه حماية حدود البلاد وأمنها واستقلالها وحريتها ونظام حكمها الجمهوري الدستوري. وبعد نحو شهرين رفيسا العقيد أديب الشيشكلي إلى رتبة زعيم وعين رئيساً للاركان العامة، في ما عين الزعيم أنور بنود ملحقًا عسكريًا في أنقرة.

وتحت ضغط المعارضة في المجلس النيابي (خاصة مسن حمانب حرب الشعب، وأكسرم الحوراني) وإضراب الموظفين، قدمت وزارة العظم استقالتها في ٣١ تموز ١٩٥١.

وبعد ١٧ يومًا شكل حسن الحكيم (من المستقلين) وزارته، ومن اعضائها الزعيم سلو وزيرًا للدفاع، ما يعني موافقة الجيش عليها. وعرف عن الحكيم انحيازه إلى الغرب «لا محبة بهذه الكتلة بل لدرء الاحطار التي تتهدد بلادي... إذا دُفع الغرب إلى الاعتماد على تركيا واسرائيل من احل الشرق الاوسط فهذان البلدان سيكافآن اقليميًا على حساب سورية».

وسرعان ما عاد الخلاف (تحت قبة البرلمان) حـول «نفوذ الجيش» والخـوف مـن تنـامي «اشتراكية الحوراني»، وكذلك داخل الوزارة بـين الحكيم (التعاون مع الغرب) ووزير حارجيته فيضي الأتاسي (الحياد بين الكتلتين العالميتين)، ليـؤدي إلى أزمة سياسية حديدة اطاحت وزارة الحكيم في ١٠ تشرين الثاني ١٩٥١.

حكم الشيشكلي: بين ١٠ تشرين الثاني و٨٦ تشرين الثاني ٢٩٢١، كلسف الرئيس الأتاسي، على التوالي، رشدي الكيخيا، ناظم القدسي، زكى الخطيب، معروف الدواليبي،

سعيد حيدر، عبد الباقي نظام الدين، تشكيل وزارة، وكلهم اعتذروا بعد يوم أو يومين من محاولات بذلوها. ثم عاد الأتاسي واقنع الدواليبي ببذل محاولة ثانية، فأفلح، وجاءت وزارته من من حزب الشعب و٢ من المستقلين وواحد من الحزب الاشتراكي.

لكن في اليوم التالي (٢٩ تشرين الثاني)، أذاع الجيش البلاغ رقم ١ بتوقيع رئيس الاركان العامة أديب الشيشكلي، واعتقل الوزراء، وكان الانقلاب ابيض لم تسفك فيه دماء واستعادت البلاد احوالها الطبيعية في غضون ساعات قليلة. وفي ٢ كانون الاول ١٩٥١، قددم الأتاسي استقالته من رئاسة الجمهورية، فتولى الشيشكلي كامل ادارة الدولة، وحل البرلمان. وفي اليوم التالي، اصدر الشيشكلي، بصفته رئيسًا للمجلس العسكري الأعلى، أمرًا بتولى الزعيم فوزي سلو السلطتين التشريعية والتنفيذية، فــأوكل إلى الامناء العامين لللادارات العامة والموزارات سلطات واختصاصات الوزيسر. وحظمرت الاحسزاب، و حتمت مكاتبها بالشمع الاحمر، في ما عدا البعث والاشتراكي (عفلق والحوراني)، لكن في ٦ نيسان ١٩٥٢ عادا ولقيا مصير الاحزاب الأخرى نفسـه. وعطلت الصحافة، وسُمح بسبع جرائـد في دمشق أحكمت الرقابة عليها.

وضع الشيشكلي خططًا لاصلاح مساحات شاسعة من اراضي اصلاك الدولة وتوزيعها على صغار الفلاحين، وشجع القطاع الصناعي بمنح مؤسساته الجديدة استثناءات جمركية على تجهيزاتها وباعفائها من ضريسي الدخل والاملاك لمدد مختلفة. واحريت مفاوضات حديدة مع شركة التابلاين أدت إلى زيادة عائدات سورية.

في حزيران ١٩٥٢، شكل الشيشكلي بحلس وزراء ليساعد الزعيم سلو رئيس الدولة. وباستثناء فوزي سلو والدكتور سامي طيارة لم يكن بين الوزراء من اشتهر في حياة البلاد

السياسية. ومنذ اواخر صيف ١٩٥٢، بدأت تظهر علامات تململ وسخط في الجيش، مبعثها اهتمام الشيشكلي المتعاظم بالسياسة ما أفضى إلى ابتعاده عن كبار مؤيديه في الجيش. وفي ٢٤ تموز ١٩٥٢، أسس حزب «حركة التحرير العربي»، التنظيم السياسي الوحيد في البلاد، بادتًا نشاط هذا الحزب بتظاهرة حاشدة في حلب.

في ٢٨ كانون الاول ١٩٥٢، أعلن عن التشاف «مؤامرة»، فأحيل عدد من الضباط على التقاعد، واعتقل بعضهم ومنهم رئيس الاركان العامة السابق أنور بنود، كما اعتقل مدنيون اعضاء في الحزب الاشتراكي والبعث والشيوعي، وكان بينهم محمود شوكت وأكسرم الحوراني وميشال عفلق وصلاح الدين البيطار. وفي كانون الثاني ٩٥٣، هرب بعض المعتقلين إلى بيروت، بينهم أكرم الحوراني. واندلعت المظاهرات، حاصة في حلب وفي اوساط الطلاب، فأغلقت المدارس جميعها في سورية.

في ۲۸ آذار ۱۹۵۳، صدر مرسوم بانشاء مصرف مركزي كان الخبير المالي الالماني الدكتـور شاخت قد أوصــى بانشــائه خــلال زيارتــه سـورية لدراسة الوضع الاقتصادي فيها اواحر ۱۹۵۲.

وعين يسوم ١٠ تمسوز ١٩٥٣ موعسدًا للاستفتاء على مشروع دستور وانتخاب رئيس الجمهورية. وقد أبقى الدستور الجديد على كثير من ملامح دستور ١٩٥٠، رغم انه أحد بالمبدأ الرئاسي (النظام الاميركي لا الاوروبي النيابي).

وحرى الاستفتاء في موعده (محمدوع الناخبين نحو ٩٩٦ الفًا، صوّت منهم نحو ٨٦٥ الفًا)، وبلغ عدد الموافقين على الدستور نحو ٨٦١ ألفًا. ألفًا، وعلى انتخاب الشيشكلي نحو ٨٦٢ ألفًا. وبعد خمسة ايام، شكل الشيشكلي حكومة فنيين (تكنوقراط)، ابرزهم حورج شاهين، وأنور ابراهيم باشا، وحليل مردم كوزير للخارجية بعد ان رفض هذا المنصب كل من قسطنطين زريق نائب رئيس

الجامعة الاميركية في بيروت، وأحمد الشقيري الامين العام المساعد في الجامعة العربية. وأعلن عن عفو عام عن السحناء السياسيين. ثم تخلى الشيشكلي عن منصبه كرئيس للاركان حين تولى رئاسة الجمهورية، وخلفه في هذا المنصب شوكت شقير.

في ١٤ ايلول ١٩٥٣، رفع الشيشكلي الحظر المفروض على الاحزاب مستئيًا «الجماعات الهدامة» كالشيوعيين، وحدّد يوم ٩ تشرين الاول ١٩٥٣ موعد الانتخابات النيابية. فبدأ فيض من النشاط السياسي، واندمج حزبا البعث (عفلق) والاشتراكي (الحوراني) ليصبحا «حزب البعث قاطعت الانتخابات، في ما عدا الحزب السوري القومي الاحتماعي الذي فاز بمقعد واحد، وفاز المستقلون بتسعة مقاعد، فيما فازت حركة التحرير العربي (حزب الرئيس الشيشكلي) بـ٧٧ مقعدًا من المقاعد الـ٧٨. وانتخب الدكتور مأمون الكزبري رئيسًا للمجلس.

في كانون الثاني ١٩٥٤، عمّ الهياج انحاء سورية لا سيما بين الطلبة الذين كانوا في حالة اضراب مستمر. واعتقل العديدون، بينهم منصور أحد أبناء سلطان الاطرش. فحرت محاولة درزية سرعان ما تحول إلى معركة في حبل الدروز، لجأ سلطان الاطرش، على أثرها، إلى الاردن، واعتقل الشيشكلي عددًا من السياسيين، على رأسهم رشدي الكيخيا وعدنان الأتاسي وصبري العسلي وأكرم الحوراني وميشال عفلق وإحسان الجابري وحسن الاطرش.

بدأت حالة من التمرد العسكري في حلب في ٢٥ شباط ١٩٥٤، ما لبثت ان انضمت إليها القيادات العسكرية في دير الزور واللاذقية وحمص ومنطقة حوران. ثم انتقلت إلى دمشق حيث بحث الزعيم شوكت شقير (رئيس الاركان العامة) الوضع مع الرئيس الشيشكلي اللذي قلام استقالته وفر إلى بيروت، وبعد يومين طار إلى الرياض في طائرة سعودية (قبل نحو شهرين، كان الزعيم سلو المستقيل قصد السعودية وعمل مستشارًا عسكريًا للملك سعود).

وفي جو من الفوضى، والتبدلات السريعة في القرارات، ومظاهرات وحوادث إطلاق نار على المتظاهرين، أعلن الزعيم شقير: «لقد زالت الأسباب التي منعت استمرار الحكم الشرعي ومنعت صاحب الفخامة هاشم الأتاسي من متابعة ممارسة صلاحياته كرئيس دستوري للجمهورية».

ثورة الفلاحين (ولقاء الثلاثي: الحورانسي، عفلق والبيطار): كانت مدينة حماه معقل قوة ملاّك الارض وعاصمة القمع الريفي. ولقد وُجهت اول صفعة إلى وجه واحد من هؤلاء الملاكين سنة ١٩٥٢ في قرية قرب حماه، فكانت نذيرًا بان القلعة القديمة قد اصبحت هدفًا للهجوم. فقد وجد فلاح مجهول في نفسه الجرأة على مهاجمة مالك ارضه بسبب حملة تحريض شنها أكرم الحوراني تحت شعار «الارض لمن يفلحها». وكان الحوراني (١٩٥٠) الذي أسسه في حماه وجعل فيها مقره الرئيسي. وكانت هناك اربع عائلات (البرازي، العظم، الكيلاني وطيفور) تمتلك ٩١٪ من ١١٣ قرية في منطقة حماه. وقد أتبع الحوراني تكتيكًا فعالاً بأن حالف اصغر تلك العائلات، عائلة طيفور، واستخدمهم مع فلاحيهم ضد الملاكين الكبار، حتى ان احد آل طيفور، حالد، اصبح أمين سر الحزب العربي الاشتراكي في حماه نفسها. وهكذا اطلق الحوراني غضبًا ظل حبيسًا في الصدور عدة أجيال.

بلغت حملة التحريض ضد الاقطاع أوجها في مؤتمر في حلب (ايلول ١٩٥١) حضره ألوف من المناضلين الفلاحين. فكان اول مؤتمر من هذا

النوع «الشوري في الوطن العربي». واشتدت الحملة، وتحول التحريض إلى اعمال عنيفة. فأحرقت المحاصيل واطلقت النار على بيوت الملاكين. ويتذكر الدكتور عزيز صقر الذي كان حزبيًا نشيطًا فيقول: «عندما قلنا للناس: هذه الارض يمكن ان تكون لكم، حدث ما يشبه الانفحار. ففي تلك الايام كانت الارض الي نشتغل عليها، والبيت الذي نسكنه، بل حتى القبر الذي ندفن فيه ملكًا لصاحب الارض» (والدكتور عزيز صقر هو ابن فلاح علوي بائس ألجأه الضيق إلى النزول من الجبل. وقدر له فيما بعد ان يحصل على الدكتوراه من جامعة موسكو، وعين في على الدكتوراه من جامعة موسكو، وعين في على الدكتوراه من جامعة موسكو، وعين في

وما كان الحوراني يفعله في السهل كان له تأثيره على الجبل، إذ ساعد على حلق المناخ الـذي استطاع فيه حيل البعـث الأول ان يطيح نير الوجهاء المحلين ويرى امكانيات التغيير الشوري في مقاعد نيابية في البرلمان (٩٤٩) كان ستة منها للملاك بينما كان الحوراني وحده يمثل المعارضة الفلاحية، انقلب الوضع في انتخابات ١٩٥٤، إذ لم ينتخب إلا ملاك واحد هو عبد الرحمن العظم، بينما حصلت جماعة الحوراني على المقاعد الستة بينما حصلت جماعة الحوراني على المقاعد الستة الأخرى.

كانت مشكلة الارض (وما رافقها من إلحانب وبؤس وتخلف من الجانب الآخر) هي المشكلة الأساس في سورية. ولأهمية سورية في المنطقة وتاريخها وحضارتها، تنبأ الباحث الاجتماعي حاك ويليرس الذي كانت معرفت بسورية لا تضاهى، في كتاب «فلاحو سورية والشرق الادنى» (باريس، ١٩٤٦) ص ١٩٤٨، والذي استشهد به باتريك سيل، ص ٨٠) بأن والذي استقبل التي ستؤثر على المستقبل تأثيرًا عميقًا هو ما يحدث للفلاحين. فثمة شيء مؤكد واحد هو ان مشكلة الفلاحين ستصبح اكثر ضغطًا واحد هو ان مشكلة الفلاحين ستصبح اكثر ضغطًا

والحاحًا كل عام، وإن الطريقة الـــي تحـل بهـا هــي الـــي ستكيف لا شكل وتركيب الشــرق الادنــى المقبل فحسب، بل ومستقبل الحضارة العربيـــة الـــي تناضل من احل ولادتها الجديدة».

استطاع الحوراني، بطل الفلاحين، ان ينتزع توقيع الشيشكلي على مرسوم لتوزيع اراضي الدولة في كانون الثاني ١٩٥٢. فكانت تلك محاولة مبكرة وإن لم تكن ناجحة تمامًا في ميدان الاصلاح الزراعي. ولكن عندما تحول الشيشكلي إلى دكتاتور كامل وأحمذ يكمم الصحافة ويلقى القبض على معارضيه، هوب الحوراني عبر الجبال إلى لبنان. وهناك انضم إليه ميشال عفلـق وصلاح الدين البيطار اللذان هربا هما الآخران من اضطهاد الشيشكلي. وفي منفاهم قرر الثلاثة دمج حزبي «البعث العربي» و «الاشتراكي» لتكوين «حزب البعث العربي الاشتراكي» الذي كان بمثابة تجمع موظفي المدينة والمعلمين وأشباههم مع الفلاحين الثوريين. وتحت اليافطة المشتركة حاضوا معركة انتخابات ١٩٥٤ بعد سقوط الشيشكلي، ووضعوا تحالفهم في صدارة المسرح السياسي. وقد اكتسح الحوراني الموقف في حماه (٦ مقاعد من ٧)، وفاز وهيب الغانم في اللاذقية، وفي دمشق تمكن البيطار من دحر الامين العام للحزب السوري القومي الاجتماعي.

لقد كانت سنوات الخمسينات عصر الاحساس بأن التغيير الاجتماعي الجذري هو امر ممكن وراح هذا الاحساس ينتقل من المدارس والاجتماعات الحزبية ونوادي الضباط إلى اماكن العمل والمزارع في ارجاء الريف. كان الحوراني عامل التغيير والقابلة التي ولدت على يديها سورية الجديدة والتي قيض للأسد ان يرئسها فيما بعد. إذ لم يفعل احد اكثر مما فعل هذا الرحل النشيط والداهية في هز أسس الطبقة الحاكمة القديمة. فلقد اثار الفلاحين، وسيس الجيش، وقدم لمنظري البعث الوزن السياسي الراجع (هذه المادة، «ثورة الوزن السياسي الراجع (هذه المادة، «ثورة

الفلاحين»، مرجعها الرئيسي: باتريك سيل، «الأسد، الصراع على الشرق الاوسط»، ص

وزارة صبري العسلى الائتلافية: بعد مشاورات بين مختلف الاطراف السياسية، اتفق ان تقوم حكومة ائتلافية على اساس دستور ١٩٥٠، وبرئاسة صبري العسلى، رفيض البعث والسوري القومي الاجتماعي الاشتراك فيها، وأبرق القوتلي، من الاسكندرية، مهنقًا العسلى. وحلَّت الحكومة فورًا «حركةالتحرير العربي»، وشنت حملة عامة لتطهير اجهزة الدولة من الذين عينهم الشيشكلي. وفي ١٥ آذار ١٩٥٤، احتمع مجلس عام ١٩٥٠ الذي كان قد انتخب اصلاً كجمعية تأسيسية قلبت نفسها إلى محلس نواب. وبدأت الترتيبات لاجراء انتخابات نيابية، وبدأت معها خلافات مختلف الاطراف السياسية، من بينها فئات تطالب بعودة القوتلي، وقد اضطرت حكومـة العسـلي إلى الاستقالة قبل إجراء هذه الانتخابات التي كان قـد حدّد موعدها في حزيران ١٩٥٤.

وفي اجواء هذه الخلافات (داخل بحلس الوزراء، وفي صفوف النواب والكتل والاحزاب السياسية)، عمّ داخل الجيش حوف من ان يفقد الجيش سمعته وسيطرته بانسحابه من المسرح السياسي. فعارض ضابطان، عبد الحميد السراج ومصطفى حمدون «تدخل المدنيين» في شوون الجيش، وهددا بانقلاب. فصدر أمر بتعينهما ملحقين عسكريين في الخارج. كان حمدون بعثيًا، ملحقين عسكرين في الخارج. كان حمدون بعثيًا، والسراج مؤيدًا قويًا سابقًا للشيشكلي. وكان هنالك تكتل عسكري آخر يقوده عدنان المالكي.

وزارة سعيد الغزي، التخابات ١٩٥٤: بعد مشاورات أجراها الرئيس هاشم الأتاسي، شكل سعيد الغزي في ١٩ حزيران ١٩٥٤، وزارة محايدة من قضاة ومحامين، وعدت بـــ«الحياد الصارم» في الانتخابات. وعين الرئيس الأتاسي موعمد إحمراء الانتخابات في ٢٠ آب ١٩٥٤، وحدد عدد النواب بـ١١٧ للمسلمين، و١٦ لغير المسملين، و٦ للعشائر. وبـدأ السباق الانتخمابي الذي توزعت قواه بين تيارين كبيرين: القوى التقليدية، والقـوى الحديثة (البعث والشيوعيين)؛ ولم يخل هذا السباق من مظاهرات واضرابات وصدامات... فأعلنت الحكومة تأجيل الانتخابات إلى ٢٤ ايلول ١٩٥٤. وفي ٥ تمـوز، عـاد القوتلـي بعد خمس سنوات من النفي، ولقى ترحيبًا واسعًا، وبدا بالغ الاهتمام بالحفاظ على هيمنة المدنيين على الحكومة عن طريق انتخاب مجلس نواب يعزّز أمانيــه في رئاســة الجمهوريــة. فشــكل «جبهـــة متحدة» تضم فرقاء كثيرين، باستثناء البعث والشيوعي. لكن الجبهة فشلت في الاتفاق على قوائم انتخابية. وكانت قضية «الوحدة العربية» في مقدمة شعارات الحملة الانتخابية لـدى البعث، ومعاداة «الامبريالية والاقطاع» لدى الشيوعي. وبدا المحافظون (حزبا الشعب والوطيي) عاجزين عن طرح شعارات تستقطب «جماهيريًا».

وجرت الانتخابات في موعدها، ٢٤ ايلول ١٩٥٥، (مليون و ٥٠٠ ألف ممن يحق لهم الاقتراع و ٥٠٪ صوتوا)، و لم تتوافسر أدلة على تدخل الجيش. ففاز المستقلون بـ٤٠ مقعدًا من دون ان يكونوا كتلة متماسكة، وكان بينهم قلة من المعروفين، أهمهم خالد العظم؛ والبعث بـ٧١ مقعدًا؛ وخالد بكداش (العضو الشيوعي الاول في محلس النواب)؛ والقومي بمقعدين؛ والباقون من الحزبين التقليدين، الشعب والوطني.

«إن انتخابات ١٩٥٤ ذات اهمية بالغة في التاريخ السوري، فقد دللّت على انتهاء القوى السياسية التقليدية واستبدال القوى اليسارية في الحركة العربية كالبعث... ويقع بعض اللوم على كسوف القوى التقليدية على كاهل الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة، فدعم الغرب اسرائيل،

ظالمة أو مظلومة، وضع الساسة الموالـين للغـرب في وضع سيء» (المرجع المذكور في مطلع هذا الباب، ص ٢٧٧).

وزارة فارس الخوري، الموقسف الجسائو: شكل فارس الخوري، بعد فشل حالد العظم لرفض البعثيين التعاون معه، وزارته من المستقلين ومن الحزبين التقليديين المتنافرين، الشعبي والوطني، ونالت الثقة في ٣ تشرين الثاني ١٩٥٤.

وكان على هذه الوزارة ان تواجه التوتر القائم في علاقات دمشق-القاهرة نتيجة للموقف من الحلف الذي يجري الغرب إقامته في المنطقة، حيث بدا ان سياسيين سوريين كثيرين باتوا يتحدثون عن المعونة العسكرية الغربية المأمولة التي سيأتي بها الانضمام إلى هذا الحلف، إضافة إلى اختيار جماعة الاخوان المسلمين دمشق مقرًا لها، وهي على عداء مع بحلس قيادة الثورة المصرية اثر علولتها اغتيال عبد الناصر. وانعطفت هذه العلاقات سريعًا نحو الأسوأ. منذ الايام الاولى لوزارة الخوري، رغم تعهد الخوري باخماد مظاهرات الاخوان المسلمين التي نشطت في المدن السورية إثر الحكم على ستة من الاخوان بالاعدام السورية إثر الحكم على ستة من الاخوان بالاعدام في مصر (٤ كانون الاولى ١٩٥٤).

وشق اعلان العراق، في كانون الثاني وشق اعلان العراق، في كانون الثاني و ١٩٥٥، عقد ميشاق مع تركيا، العالم العربي. وحاول الخوري عدم اغضاب العراق ولا مصر، وهو نفسه احد حاملي لواء الحياد بين المعسكرين الشرقي والغربي. وبلغ التمزق في السياسة السورية حول هذه القضية حدًا لم تستطع معه مساندة مصر أوالعراق. فصر حت الحكومة (في اوائل شباط أوالعراق. فصر حت الحكومة (في اوائل شباط العراقي – التركي (حلف بغداد). وانسحب وزراء العراب الوطني من الحكومة، وغدا التكتل في المبلكان يضم حزب السعب والبعث وبعض المستقلين، يقابله الحزب الوطني وكتلة حالد العظم المستقلين، يقابله الحزب الوطني وكتلة حالد العظم

ومعظم نواب العشائر. وقدّم الخوري استقالته (شباط ١٩٥٥).

وزارة العسلي، ميثاق الدفاع المصري-

السوري: بعد ايام، شكل العسلي، متضامنًا مع خالد العظم، وزارة لا تضم ايا من حزب الشعب، وضمت ٣ من الحزب الوطيي، و٣ من كتلة العظم، وواحدًا من كل من البعث (يشترك لاول مرة في الحكومة) وكتلة الاحرار والعشائر. وكان بيان العسلي الوزاري في مجلس النواب (٢٢ شباط ٥٩٥) تصريعًا بالحياد ورفضًا محددًا للحلف العراقي –التركي ودفاعًا حارًا عن ميثاق الامن القومي العربي الذي ترعاه مصر. و «هكذا تغير كليًا الاتجاه السابق نحو تعاون محدود مع الغرب... فالرأسماليان العظم والعسلي انتحلا دوري مديري المسرح الاشتراكي» (المرجع المذكور، ص ٢٩٤).

بعد خمسة ايام من المحادثات السرية استطاع الصاغ صلاح سالم، وزير الارشاد القومي المصري، اقناع سورية ان تنضم إلى ميثاق الامن القومي العربي. وفي ٢ آذار (١٩٥٥) وقع صبري العسلي وخالد العظم اتفاقية مع مصر تضمنت مشروعات من اجل تأسيس اتحاد فدرالي بين الدول العربية التي تعارض الحلف العراقي-التركي، وولدت واقامة قيادة موحدة لجيوش هذه الدول... وولدت الضغوط المؤيدة للميثاق والمعارضة له في سورية ازمة سياسية. وقد كان البعث أكثر الفرقاء ضغطًا باتجاه ابرام الميثاق، وقد أبرمته سورية في اواحر باتجاه ابرام الميثاق، وقد أبرمته سورية في اواحر الثلاثي» (مصر، سورية والمملكة العربية السعودية).

قضية المالكي: وفي ظل الحماس لعقد هذا الميثاق واحتدام المعارضة له، وفي حو انعقد مؤتمر باندونغ (راجع «اندونيسيا»، ج٣، ص ٢٧٩)، اغتيل عدنان المالكي، الذي كان معاون رئيس

الاركان العامة للجيش ومقاومًا عنيدًا لحلف بغداد، على يد شاب، ينتمي للحزب السوري القومي الاجتماعي (٢٢ نيسان ١٩٥٥). واعتبر التحقيق ان هناك دولة اجنبية وراء الحزب القومي للعمل على قلب الحكم والاوضاع السياسية في سورية. وبدلاً من ان يتحقق هذا كان اغتيال العقيد المالكي مدعاة لتصفية الحزب السوري القومي سياسيًا وعسكريًا وتعميق التقارب مع مصر.

شكري القوتلي رئيسًا للجمهورية: منذ

ربيع ١٩٥٥ والبلاد في أزمة اقتصادية سببها إلى حد كبير سوء موسم القمح، وهو أهم الصادرات السورية. وسياسيًا، كان البعث ماضيًا في تقوية قبضته على الحكومة، في حين ان «حلفًا غير مقدس» ربط بين اقوياء الحكومة الثلاثة: صبري العسلي وحالد العظم وأكرم الحوراني، رغم ان وبالنسبة إلى الجيش، فقد كان الحديث يدور حول انه بات تحت سيطرة شوكت شقير من جهة؛ وثلاثة من الضباط: العقيد جمال فيصل مدير الشعبة الاولى، وعبد الحميد السراج من الشعبة الانتهاء وأحمد الحنيدي قائد الكتيبة المدرعة في قطنا، وقد ضموا إليهم عددًا من الطلاب الضباط البعثيين، من جهة ثانية.

في ١٨ آب ١٩٥٥، احتمع مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، ففاز شكري القوتلي على منافسه حالد العظم. واستقال حالد العظم من الوزارة (وزارة العسلي)، وانحلت كتلته النيابية. وفي ٢٣ آب، استقالت وزارة العسلي، وشكل سعيد الغزي، الذي اعتبر «رجل الجيش»، وزارة ضمت ٤ وزراء من حزب الشعب، و٣ من الجبهة الدستورية (يتزعمها الرئيس القوتلي) إضافة إلى ٢ كانا في كتلة العظم وانضما إلى الجبهة، و٤ من المستقلين.

واكتسب الاندفاع نحو اليسار زخمًا حديدًا في اواخر ١٩٥٥، وقطباه الاساسيان البعثي (احتل محازبوه المناصب المهمة في الجيش والجهاز الحكومي، وانتشروا بصورة خاصة في اوساط المعلمين والطلاب) والشيوعي. وازدادت علاقات سورية بالكتلة الشيوعية... وانتشرت اقاويل عن قيام سورية باحراء مفاوضات سرية لشراء سلاح تشيكوسلوفاكي. وتنافس النواب في دعم الزيادات على موازنة الجيش والدفاع. وتمت خطوة اخرى بتوقيع ميثاق الدفاع السوري-المصري في ٢٠ بشرين الاول ١٩٥٥، وقد نص على تشكيل تشرية العسكرية الدائمة.

في غضون ذلك (اوائسل تشرين الاول) اجتمع رئيسا وزراء لبنان (رشيد كرامي) وســورية في شتوره. وكان رشيد كرامي قد رفض علانية حلف بغداد أو أي حلف آحر يقيد لبنان بالتزامات حارج العالم العربي. وكانت الخطوة التالية محاولة حر الاردن إلى اتفاقية الدفاع العربـي. ففى ١١ كانون الثاني ١٩٥٦، حثت مصر والمملكة العربية السعودية وسورية بمحتمعة الاردن على ان تبحث معه عرض معونة اقتصادية تحل محل المعونة المالية البريطانية للاردن. وبعد ان طرد الملك حسين غلوب باشا (القائد البريطاني للجيش الاردني) في ٢ آذار ١٩٥٦، وجه عبد الناصر والقوتلي والملك سعود الدعوة للملك حسين كي يلتقوا ويتناقشوا انضمام الاردن إلى حلمف الدفياع العربي، ولكن الحسين رفض الحضور. وبعد شمهر، عقد القوتلي والحسين اجتماعًا، واصدرا بيانًا مشتركًا اعلنا فيه عقد اتفاقية عسكرية لتنسيق دفاعهما ضد اسرائيل. كمنا اعلن عن تعاون اردنی-مصري يوم ٦ ايار ١٩٥٦ عقب ارسال بعثة عسكرية اردنية إلى القاهرة.

في اواحر ١٩٥٥، حدث انشقاق في حزب البعث بين حناحيه (الاشتراكي العربي، أكرم الحوراني؛ والبعث الاشتراكي، عفلق) حول

الحلف الذي شكله حناح الحوراني مع الشيوعيين وزعيمهم حالد بكداش، وكذلك حول دعوات حناح عفلق المتكررة بضرورة عدم الذهاب بعيدًا في معاداة حكومة العراق لضررها البالغ على القضايا العربية. وكان هذا، في الوقت عينه، محور الخلافات والتوافقات بين مختلف الزعامات والمهيئات والاحزاب السورية. وفي هذا الوقت، شهدت الساحة السياسية اعادة انبلاج «حركة التحرير العربي» (كان يتزعمها الشيشكلي) عبر مؤتمر برئاسة الدكتور مأمون الكزبسري، وزيس المعارف في الحكومة القائمة، أعلن ان الحركة قد قلبت نفسها إلى حزب مرحص ومعترف به وانها لم تعد على صلة بالشيشكلي.

«الميثاق القومي»: في اواتـل ١٩٥٦، دعا معروف الدواليبــي، في خطـاب في حلـب، إلى تشكيل حكومة قومية قادرة على رعاية إقامة «ميثاق قومي» بين احزاب سورية وتنفيذ ما يتخذه من توصيات. وشجع الرئيس القوتلـي هذا الاقتراح. وفي غضون ثلاثة أشـهر (كانت خلالها عقدة العلاقة السورية—المصرية والعلاقة السورية—المعراقية عور كـل خلاف أو وفاق بين غتلـف العراقية عور كـل خلاف أو وفاق بين غتلـف الفرقاء السياسيين) وضعـت لجنـة تمثـل الكتــل والاحزاب النيابية ما عرف بـ«الميثاق القومي».

نصت هذه الوثيقة على المبادىء الأساسية التي سوف تستهدي بها السوزارات المقبلة: في الاساس، بيان يشجب الاستعمار والصهيونية واسرائيل، ثم نبذ للأحلاف العسكرية الاحنبية، وانتهاج سياسة الحياد الايجابي وتقوية الجيش وتبني «سياسة تسليح موحدة مع مصر» لتشكيل «نواة حيش عربي يوكل إليه الدفاع عن الاراضي العربية»... وداخليًا، ارتأى الميثاق فرض ضريبة دخل استثنائية فورًا لحاجات الدفاع، واعادة النظر في النظام الضريبي.

وبدت حكومة الغزي اضعف من ان تتــولى

هذه المهمات. فبدأت فورًا مناورات تشكيل وزارة حديدة. وبرز البعث في طليعة معارضي الحكومة. وفي ٢ حزيران ١٩٥٦، استقالت وزارة الغزي.

العسلي من جديد: وفي ١٩٥٥ حزيران ١٩٥٦ وقع الاختيار على صبري العسلي كي يرئس وزارة «اتحاد وطني». فضمت ٣ من حزب الشعب، و٢ من كل من البعث (صلاح الدين البيطار لوزارة الخارجية، وخليل كلاس للاقتصاد) والكتلة الديمقراطية والكتلة الدستورية والحزب الوطني. وفي بيانها، قالت الوزارة انها ستعمل «لتحقيق الوحدة مع مصر والاردن والدول العربية المتحررة الأخرى».

تمثلت معارضة هذه الحكومة بالعناصر المحافظة من الحزب الوطني وحزب الشعب وكتلة العجلاني الدستورية وكتلة العشائر والاحوان المسلمين وبعض المستقلين. وهذه المجموعة كلها تعد ١٠٠ نائب من اصل ١٤٢. لكن هذه القوة النيابية كانت نظرية فقط، إذ إن حزبيها الأساسيين (الوطني والشعب) كانا يعانيان من انعدام الانضباط الحزبي، وانفراط قواعدهما الشعبية، ووقوف اعداد كبيرة من صفوفهما في خانة الموجة اليسارية المتصاعدة في سورية قوميًا (البعث) ودوليًا (الشيوعي).

أزمة السويس: وهذا المد اليساري، زادت من اندفاعه الحملة الاسرائيلية-الفرنسية-البريطانية على مصر التي أساءت إساءة بالغة لسمعة الموالين للغرب على رغم وقفة الولايات المتحدة الاميركية، وطمست كل الاصوات المعادية للسوفيات. وعقب الهجوم على مصر، قامت فورًا قوات سورية، بأمر من عبد الحميد السراج، بتدمير عدد من محطات الضمخ الخاصة بشركة نفط العراق، وأعلن عن اكتشاف مؤامرة بدعم من العراق، فأرقف ٤٧ شخصًا بينهم ٨ نواب، والشيشكلي

وعدد من اعضاء الحنوب السوري القومي الاجتماعي، وعدنان الأتاسي (ابن الرئيس السابق وعضو في حزب الشعب)، وعادل العجلاني (مستقل)، وحسن الاطرش (الكتلة الدستورية). ونجح بعض المتهمين في الفرار إلى لبنان حيث رفضت حكومة الرئيس اللبناني كميل شمعون تسليمهم للسلطات السورية.

في هذا الجو، طالب البعثيون بـ«تسليح الشعب»، وحاولوا إسقاط وزارة العسلى ليتسنى لهم الامساك أكثر بالسلطات من خلال محازبيهم العسكريين والمدنيين. وأيد الحوراني قيام حبهة وطنية على اساس «الميثاق القومي»، وشكل، مع حالد العظم، كتلة تستطيع ان تسقط وزارة العسلي لتخلفها وزارة أكثر نزوعًا إلى اليسار. فقدّم العسلى استقالة وزارته في ٢٢ كـانون الاول ١٩٥٦. وعاد القوتلي وكلف العسلي تشكيل وزارة حديدة ابصرت النور في آخر يسوم سنة ١٩٥٦ (٣١ كانون الاول)، وتضمنت ٣ من الحزب الوطني، و٥ من المستقلين، وعاد البعثيان صلاح الدين البيطار وحليل كلاس إلى وزارتيهما (الخارجية للأول، والاقتصاد للثماني)، واصبح مأمون الكزبري، رئيس حركة التحرير العربي، وزيرًا للعدل والشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.

وفي حو مشبع بالعداء للغرب، عقدت المحكمة العسكرية للنظر بـ«المؤامرة العراقية» أولى حلساتها في ٨ كانون الشاني ١٩٥٧ على مدرج حامعة دمشق، وترأسها العقيد عفيف البزري. وصدرت الاحكام على المتهمين (٢٦ شباط والسحن ثلاثة أشهر لآخرين. أما الحكم على عدنان الأتاسي، بالاعدام (ومعه سامي كباره والشيخ هايل سرور) فكان مفاحاة المحكمة الكبرى. هايل سرور) فكان مفاحاة المحكمة الكبرى.

العربية، خُفضت احكام الاعدام.

مشروع الاتحاد مع مصر ورأي عبد الناصر (١٩٥٧): اقترح هذا المشروع، المنسوب إلى الرئيس القوتلي، إقامة اتحاد بين الدول العربية المستقلة تكون له اجهزته الاتحادية، وأولها جمعية تأسيسية تضع دستور الاتحاد. لكن الرئيس المصري، جمال عبد الناصر، ابدى، لدى وصول مبعوثين سوريين (اوائل آذار ١٩٥٧) لمفاوضته في شأن الاتحاد، تحفظًا عاصًا:

«إنني لا أفكر الآن بشروط الاتحاد الفدرالي أو الكونفدرالي أو أية صيغة دستورية كهـنه (...) فاطارات دستورية كهنه ستخلق فقط العداوات للمثل العليا العربية وتصبح اسلحة في ايدي اعدائنا لتحطيم هذه المثل (...) إنني لا أفكر بنظام فدرالي أو كونفدرالي (...) وما أفضله منظمات كالجامعة العربية (...) على ان تصبح قوية وتقيم روابط وثيقة بين الدول العربية» (المرجع المذكور في مطلع هذا الباب، ص ٣٥٣-٣٥٣، نقلاً عن مقابلة اجراها الصحافي الهندي كارانجيا رئيس تحريس محيفة «بليتز» مع الرئيس عبد الناصر).

«مجلس قيادة الثورة»: هذا الرد الفاتر من عبد الناصر حاول الوحدويون السوريون (اعلاميًا على وجه الخصوص) تظهيره قبولاً صريحًا بمشروعهم الاتحادي. لكسن زخسم الخلافسات وسرعتها وتزايد الصدع بين السياسيين السوريين فور عودة الوفد السوري المفاوض من القاهرة اشار لى نوع من «فقدان بوصلة الاتجاهات» لديهم، فانصب الاعلام، بدءًا من ٢٠ آذار ٧٥٧، على فانصب الاعلام، بلءًا من ٢٠ آذار ٧٥٧، على تعليقات كلها ثناء على دور الرئيس القوتلي الذي تعليقات كلها ثناء على دور الرئيس القوتلي الذي مركز الصراع انتقل إلى الجيش حيث كان الضباط مركز الصراع انتقل إلى الجيش حيث كان الضباط عن المتهمين. فحاول القوتلي والعسلي، بالتعاون عن المتهمين. فحاول القوتلي والعسلي، بالتعاون عن المتهمين.

مع رئيس الاركان العامة توفيق نظام الدين، نقل اكثر من مائة ضابط يساري بعيدًا عن مناصبهم في الجيش، وكان الهدف الرئيسي السرّاج، رئيس الشعبة الثانية، والعقيد نبيه صباغ رئيس الشعبة الثائة. الاول بنقله إلى القاهرة، والثاني إلى عمان ليرئس القيادة العربية المشتركة (عوجب اتفاقية الدفاع المشترك التي اتفق عليها قبل ذلك بشهور). وقد رفض الضباط، ما عدا السرّاج، تنفيذ اوامر النقل، وردوا بقرار صادر عن وزير الدفاع سرّح فيه رئيس الاركان العامة. وفي هذا الظرف بذلت مصر مساع وصلت إلى حد التدخل من حلال إطار «القيادة المشتركة في دمشق» لتمنع الصدام المكشوف.

في ٤ ايار ١٩٥٧، حرت الانتخابات الفرعية (لحلو مقاعد نيابية أربعة: منير العجلاني، عدنان الأتاسي، فضل الله حربوع والشيخ هايل سرور)، وذهلت المعارضة (المحافظون) لهزيمتها في هذه المناطق الانتخابية المحسوبة لها. واخذت تتخذ خطوات لجمع حركة التلاف تضم نحو ٢٠ نائبًا يمثلون حزب الشعب وحركة التحرير العربي والاخوان المسلمين وبعض الناقمين من الحزب الوطني وبعض المستقلين.

وفي اواحر ايار ١٩٥٧، شكل بعض قادة الجيش (السرّاج والبزري وأحمد عبد الكريم والنفوري) وبعض السياسيين (أكرم الحوراني، وصلاح الدين الطرزي الامين العمام لوزارة الخارجية، وخالد العظم، وفاحر الكيالي) «بحلس قيادة الثورة» بهدف الهيمنة على شؤون البلاد الخارجية والداخلية بالإبقاء على المؤسسات القائمة (رئاسة الجمهورية، بحلس النواب وبحلس الوزراء) كواجهة.

حاءت مناقشة الموازنة في اول حزيسران ١٩٥٧ (في مجراها، هند نواب حزب الشمعب بالاستقالة ردًا على اتهام النائب الشيوعي حالد بكداش الخصوم بـ «عملاء الامبريالية») لتشه

الانتباه إلى ازمة البلاد الاقتصادية والمالية، إذ كان قد حرى تبديل النمط التجاري التقليدي لسورية. فالقطن والحنطة المخصصان لاسواق العملة الصعبة الغربية، لا سيما فرنسا وانكلترا، قد حُوّلا الآن إلى الكتلة الشيوعية بموجب الاتفاقيات التحارية معها وانتقامًا لهجوم الدولتين الغربيتين على مصرر فاضطر العسلي إلى ان يعد في بيانه بابقاء «السياسة بعيدة عن التجارة»، وقرر ان يبعث بوفود إلى الغرب والشرق على حد سواء.

وفي منتصف الشهر نفسه، حمل حالد العظم على الملكين حسين (الاردن) وسعود (المملكة العربية السعودية) بسبب «تعاونهما مع الولايات المتحدة لصالح اسرائيل والاستعمار»، علمًا انه كان لسعود متعاطفون كثر في سورية ومنهم الرئيس القوتلي. وفي اواخير الشهر، حمل أكرم الحوراني على الملكين ايضًا. وقد دلت هذه الحملات على ثقة اليسار في ان سيطرته على البلاد باتت أكيدة، وان «بحلس الثورة» قد رسّخ قواعده وفرض سيطرته على الجيش حتى ان ضباطًا كثيرين موالين للسرّاج رُفعوا في تموز (١٩٥٧) تجاوزًا لرأي رؤسائهم وغيّنوا في مناصب مهمة داخيل القوات المسلحة.

من «مؤامرة اميركية» إلى ازمة دولية إلى طلاق بين البعث والشيوعي: في ٢٣ آب ١٩٥٧ ، اذاع راديو دمشق عن اكتشاف مؤامرة «حاكتها الولايات المتحدة للاطاحة بالحكومة الثورية (...) وخطط لها ابراهيم الحسيني الذي كان ملحق سورية العسكري في روما...»

فقامت حملة تطهير في صفوف الجيس وفي الادارة قضت على ما كان قد تبقى من المعارضة. واستفحل الأمر وبدأ يتحول إلى ازمة دولية مع اتهام البيطار، وزير الخارجيسة السوري، مبدأ ايزنهاور . يمسؤولية متاعب سورية مع الولايات المتحدة. فرد الرئيس الاميركي، ايزنهاور، بتصريح

قال فيه إن «الهدف المطلق للاتحاد السوفياتي هو السيطرة على سورية». واعلنت مصر (٩ ايلول ١٩٥٧) انها ستمنح سورية «دعمها غير المشروط أو المحدود». وفي اليسوم التالي، دعت السوزارة السورية إلى تعبئة الشعب واعادة فرض الاحكام العرفية في المناطق التي رفعت عنها. وبعد يومين عقد فحأة في القاهرة إحتماع قمة عسكري سوري-مصري برئاسة عبد الناصر، انتهى بوضع جيشي الدولتين بإمرة القيادة المشتركة وقائلها الفريق عبد الحكيم عامر. ووصلت إلى سورية وحدة من الجيش المصري، نزلت في اللاذقية، وأدت إلى انفحار شعبي حماسي مطالب بالوحدة والسورية-المصرية.

في غضون ذلك، وصل المبعوث الاميركي، لوي هندرسون، نائب وزيسر الخارجية الاميركي، إلى أنقرة. فاجتمع بعدنان مندريس والملك العراقسي فيصل والملك الاردني الحسين، تسم انتقسل إلى بيروت حيث احتمع بالرئيس اللبناني كميل شمعون ووزير خارجيته شارل مالك. ولدى عمودة هندرسون، صدر بيان صحافي عن البيت الابيض اظهر قلق جارات سورية «من السيطرة الشيوعية– السوفياتية المتزايدة على سورية». وبدأ شحن الأسلحة الاميركية جوًا إلى العراق والاردن. وفي الامم المتحدة اتهم وزير عارجية سورية، صلاح الدين البيطار، الولايات المتحدة بممارسة ضغوط عسكرية وسياسية واقتصادية على سورية، وتقدم بشكوى من الحشود العسكرية التركية على الحدود السورية، في حين اتهم الزعيم السوفياتي، حروتشوف، وزير الخارجية الامسيركي، دالاس، بحث تركيا على مهاجمة سورية؛وهدِّد بان «الاتحاد السوفياتي على استعداد لاستعمال القوة دفاعًا عسن مصالحه في المنطقة». ومع توصية المجمعية العامة للامم المتحدة بمناقشة الوضع السوري (١٨ تشرين الاول ١٩٥٧)، عرض الملك سعود وساطته في النزاع القائم بسين سورية وتركيا. وسمحب همذه

الوساطة مع الانستحاب التركي من المنطقة موضوع النزاع. وانتهت هذه الازمة عقب عادثات احراها البيطار مع دالاس، وتعيين سفير اميركي حديد في دمشق (اواحر كانون الاول ١٩٥٧).

وعلى صعيد علاقات حزب البعث بالحزب الشيوعي (الذي ازداد محازبوه في ١٩٥٧، ووصل احد اعضائه، عفيف البزري، ليصبح رئيسًا للاركان العامة)، بدأ الاول يستشعر خطر الثاني وإمكانية هيمنته على السلطة. فكتب ميشال عفلق يقول (شباط ١٩٥٧): «الشيوعية غريسة عسن العرب غرابة النظام الرأسمالي عنهم». إلا ان حطوة لم تتخذ لإنهاء التعاون بين الحزبسين إلا في حريـف ١٩٥٧ عندما لاحظ البعث تعاونا وثيقا بين حسالد العظم والشيوعيين قد يودي بنفوذه. فأحذ بالبحث عن حلفاء بين المستقلين والحزب الوطني وحتى بين حزب الشعب. ونتيجة لذلك، تمكن الحوراني مـن الفوز بمنصب رئاسة مجلس النواب واصبح أكثر السياسيين نفوذًا في البلاد، كما بدأ غير الشيوعيين من الطبقة الوسطى يراهنون عليه كأكثر السياسيين قدرة على صد التيار الشيوعي. لكن البعث، بمختلف قادته رميشال عفلق وأكرم الحورانسي وسواهما) وكوادره، سرعان ما وجمد نفسه انه سيواجه مأزقًا سياسيًا وشعبيًا، وحاصة ايديولوجيًا كبيرًا: إن ابتعاده عن عدو (حلف العظم العاكف على تشكيل حزب تقدّمي ايضًا والشيوعي) سيوقعه في احضان عدو آخر (مختلف القوي والاحزاب والشخصيات المحافظة «الرجعيـــة»). فوجد البعث ان «الوحدة مع مصر هي مخرجهم من هذا المأزق، فالوحدة ستجرّد الشيوعيين من قاعدة قوتهم لأن عبد الناصر قمع الشميوعيين دون رحمة، أما الاحزاب السياسية الأخرى، ومنها البعث، فستكون مرغمة على حلّ نفسها فعبد الناصر قرر آلا متسع للايديولوجيات السياسية المتصارعة، وهذا لم يقلق القيادة البعثية قط، إذ

اعتقدت اعتقادًا جازمًا ان مكانة لائقة خاصة ستتسنّمها في مصر وسورية المتحدة مقابل وقفتها القوية المؤيدة لعبد الناصر، كما ان عقيدة البعث الوحدوية والاقتصادية تتماثل تمامًا وعقيدة عبد الناصر لذلك فالقيادة كانت على ثقة انه سيسمح لها بالاشراف على حركة سياسية قوية متراصة حسب الخط الفكري لحزب البعث وتشمل الوطن العربي» (المرجع المذكور في مطلع هذا الباب، ص

الوحدة، «الجمهورية العربية المتحدة» (شباط ١٩٥٨ -ايلول ١٩٦١): جاءت الخطوة الاولى في هذا الاتجاه في ٩ كانون الاول ١٩٥٧ حين أعلن ميشال عفلق ان البعث يضع مشروع قانون من اجل إقامة اتحاد فدرالي مع مصر سيعرضه على الحكومة. وبعد نقاش في بحلس الوزراء، وبين مختلف الهيئات التمثيلية الشعبية (رسمية واهلية) تقرر ان يرسل إلى الحكومة المصرية لدراسته واتخاذ الترتيبات لعقد احتماع بين ممثلي الحكومتين لبدء مفاوضات الاتحاد.

والجدير ذكره انه كان سبق هذه الخطوة الحتماع مشترك لمحلس النواب السوري مع ٤٠ عضواً من مجلس الامة المصري عقد في ١٨ تشرين الثاني ١٩٥٧ (أي قبل نحو ثلاثة اسابيع) في دمشق اعاد تأكيد التضامن المصري-السوري وتعهد بتأييد اتحاد البلدين، واتخذ المجتمعون قراراً يطلب إلى حكومتي البلدين الدعول في مباحثات الاتحاد. ولكن، وبعد عودة أنور السادات رئيس مجلس الامة المصري، إلى القاهرة في ٢٢ تشرين الثاني المصرين في تنفيذ الإتحاد.

وفي اواحر كانون الاول ١٩٥٧، أحس السوريون بصراع قوي يجري وراء الكواليس، وموضوعه إظهار البعثيين للشيوعيين بأنهم غير متحمسين (لا بل يعادون) للوحدة، وظهر سيل



جمال عبد الناصر وسط جماهير المستقبلين في دمشق.

من الكتب المناهضة للشميوعية في المكتبات واكشاك بيع الصحف.

وعلى حين غرة وصل، في ١٢ كسانون الثاني ١٩٥٨، وفد من الضباط السوريين، ولحقه بعد اربعة ايام صلاح الدين البيطار وزير الخارجية، ليرجو عبد الناصر إقامة اتحاد فوري بين البلدين لان «الشيوعيين على وشك استلام مقدرات البلاد». وعُلم، في ما بعد، ان عبد الناصر كان حنرًا في تولي مسؤولية «سورية المتعبة»، لكنه وافق احيرًا بشرط ان تقوم «وحدة» بين البلدين وليس «اتحادًا». فأذعن الوفد السوري.

وافق الشيوعيون بادىء الامر، ولكن لأيام قليلة فقط. إذ سرعان ما عاد بكداش ورفض التوقيع على اعلان الوحدة، واعلن ان الحرب

الشيوعي ما كان ليحل نفسه قط في أي مكان في العالم. ثم قاطع جلسة البرلمان (شباط ١٩٥٨) التي انتخب فيها عبد الناصر بالاجماع رئيسًا لا الجمهورية العربية المتحدة»، وغادر فورًا سورية إلى الاتحاد السوفياتي وانشق الحزب الشيوعي، واستقال منه اعضاء عديدون.

اعلن عبد الناصر، في بحلس الامة المصري يوم ٥ شباط ١٩٥٨، برناجًا وحدويًا من ١٧ نقطة تضمنت بحلسًا تشريعيًا مؤلفًا من ٤٠٠ نائب على ان يكون نصفهم على الاقل من المجلسين التشريعيين القاتمين آنفذ في مصر وسورية، وان القوانين المصرية والسورية ستظل نافذة إلى ان يتم تغييرها، وإقامة بحلس تنفيذي منفصل لكل قطر، وإجراء استفتاء على الوحدة المقترحة يوم الجمعة

۲۱ شباط ۱۹۵۸. وقد انتخب عبد الناصر بالاجماع أول رئيس لدولة الوحدة التي اتفق على تسميتها «الجمهورية العربية المتحدة». وحين حرى الاستفتاء في موعده، وافق على الوحدة ٩٩،٩٩٪ من السوريين، و٩٩،٩٩٪ من السوريين.

وفي ٦ آذار ١٩٥٨، أعلنت الحكومة الاولى للحمهورية العربية المتحدة، وضمت اربعة نواب رئيس (سوريان هما أكرم الحوراني وصبري العسلي، ومصريان هما عبد اللطيف البغدادي والمشير عبد الحكيم عامر)، و ٣٠ وزيرًا منهم ١٢ وزيرًا سوريًا، وهم: عبد الحميد السراج للداخلية، حسن حبارة للتخطيط، مصطفى حمدون للشؤون الاجتماعية، شوكت القنواتي للصحة، عبد الوهاب حومد للعدل، صلاح الدين البيطار وزير الوهاب حومد للعدل، صلاح الدين البيطار وزير الكريم للشؤون البلدية والقروية، خليل كلاس للاقتصاد والتجارة، أحمد الحاج يونس للزراعة، فاحر الكيالي للخزانة وامين النفوري للمواصلات. ونقل الحوراني والعسلي والبيطار مكاتبهم ونقارة.

كان صبري العسلي اول المستقيلين من الحكم (اوائل تشرين الاول ١٩٥٨). وحين شن عبد الناصر حملة على الشيوعيين في ربيع ١٩٥٩، هرب البزري، رئيس الاركان السابق في الجيش السوري ورقي إلى رتبة فريق في حيث الجمهورية العربية المتحدة، إلى بغداد حيث طلب اللحوء السياسي، ثم انتقل من هناك إلى دول الكتلة السوفياتية. وكان عبد الحميد السراج يزيد من إحكام قبضته على الاوضاع الداخلية يومًا بعد يوم، خاصة بعد ان منح عبد الناصر المشير عامر (ابتداء من تشرين الاول ٩٥٩١) السلطة التامة للاشراف على سير حقائب السوريين من حكومة الجمهورية العربية المتحدة. وفي غضون شهرين، المعتقال الحوراني والبيطار (وعبد الغني قنوت الذي عين في الوزارة القطرية السورية) وقد استشعرا ان

السيطرة على البعث تفلت منهما، وان كثيرين من اعضائه نقلوا ولاءهم إلى الاتحاد القومي.

وفي ١٨ آذار ١٩٦٠، حرى تعديل تسام للمجلس التنفيذي في القطر العربسي السوري، فأصبح العقيد أكسرم الديسري وزيسرًا للشوون الاجتماعية والعمل بدلاً من مصطفى حمدون المستقيل، والعقيد أحمد الحنيدي وزير دولة لشوون الزراعي، والزعيم جمال الصوفي وزير دولة لشوون الرئاسة. وفي ايار ١٩٦٠، استقال الوزيسران أحمد سورية تنقلب إلى غير مصلحة عبد الناصر والوحدة. وفي تشرين الثاني ١٩٦٠، اجرى عبد الناصر تعديلاً جديدًا بين وزرائه السورين، فعيّن السرّاج رئيسًا للمجلس التنفيذي السوري، وأعيد السوري، وأعيد المسرري، وأعيد

في ٧ آب ١٩٦١، أعيد تنظيم الجمهورية العربية المتحدة لتوحيد القطرين في وزارة واحدة. وفي هـذا التعديـل اصبح الســـرّاج نـــاتب رئيــس الجمهورية العربية المتحدة للشؤون الداخلية، ونقل إلى القاهرة. «وكانت هذه همي الخطيئة ا لكبرى التي اقترفها عبد الناصر منذ ان تولى السلطة، ومع ان حافزه على هذا قد يكون تخفيف القلـق بنقـل الســرّاج البغيــض حـــدًا في ســـورية إلا ان زوال السرّاج أقصى أكبر القوى الكابحة في سورية فعالية، وبغيابه احست العناصر السورية المعادية للنظام انها حرة مرة احرى لتتآمر مـن اجـل فصـل سورية عن مصر. إن السرّاج، وقد وجد ان منصبه في القاهرة لا يوازي الراتب الذي يتقاضاه، استقال بعمد شهرين وعماد إلى سمورية في ١٥ ايلمول ١٩٦١، واصبح الوضع معدًا تمامًا الآن للانقـ الاب السوري المذي فصم الوحدة في ٢٨ ايلسول ١٩٦١» (المرجع المذكور في مطلع هذا الباب، ص 113-173).

ففي هـ أدا اليـوم، «اختطفـت سـورية مـن الوحدة حفنة يمينية بقيادة ضابط دمشقى هو المقدم

عبد الكريم النحلاوي بدعم من الاردن والسعودية ورجال الاعمال السوريين الساخطين. كان السبب المباشر لذلك هو الذعر الذي خلقته قرارات التأميم واسعة النطاق الىتى اصدرها عبـد الناصر في تمسوز ١٩٦٠ بسين صفسوف التحسار السوريين. والذي حدث هو ان احدًا لم يطلق طلقة واحدة في سورية دفاعًا عن الوحمدة. وصدم عبد الناصر بأنباء التمرد السوري فأمر قوة من ألفى مظلى مصري بالاقلاع إلى سورية لسحقه، ولكن عندما اعلنت قيادات الجيسش في حلمب واللاذقية وقوفها مع المتمردين اعاد عبد الناصر التفكير في الموضوع ونقض اوامـره، وامر الطليعـة المصرية المؤلفة من ١٢٠ مظليًا كانوا قد هبطوا فعلاً بالاستسلام؛ أما المشير عبد الحكيم عامر، نائب عبد الناصر، فقد وضع في طائرة حملته إلى القاهرة، وأعيد كثيرون من المصريين غير المرغــوب فيهم إلى مصر (...) وبعد ايام قليلة من الانقلاب (أي في ٢ تشــرين الاول ١٩٦١) وقــع ١٦ مــن السياسيين السوريين البارزين على بيان يهاجم عبد الناصر ويشكر الجيش على «حركته الانقاذيـة المباركة». ولم يكن بين الموقعين أكرم الحوراني فحسب، ولكن ايضًا صلاح الدين البيطار، وقمد ذهل الجميع عندما رأوا هـذا الداعيـة إلى الوحـدة والمدافع عنها يتبني عملية تدميرهـا الآن» (باتريك سيل، «الأسد، الصراع على الشرق الاوسط»، ترجمه للعربية المؤسسة العامة للدراسات والنشر والتوزيع، ص ١١٤–١١٥).

الجدير ذكره، احسيرًا، ان وحدة مصر وسورية (١٩٦٨-١٩٦١) في «الجمهورية العربية المتحدة»، وانفصالهما، كانا، ولا يزالا، موضوع سيل من الكتب والدراسات العربية والاجنبية، وقد صبّ بعضها اهتمامه على ابراز العوامل الداخلية في الانفصال (مسؤولية القادة المصريين والسوريين)، وبعضها الآخر على ابراز العوامل والسوريين)، وبعضها الآخر على ابراز العوامل

الخارجية (الأنظمة العربية المحافظة، واسرائيل والولايات المتحدة، وحتى الاتحاد السوفياتي داعمًا الحزب الشيوعي الذي كان قد تحول إلى العمل السري). وقد استمر عبد الناصر متبنيًا لمصر إسم «الجمهورية العربية المتحدة» حتى حاء بعده الرئيس انور السادات فاستبدله باسم «جمهورية مصر العربية».

الحكم خلال ۲۸ ايلول ۱۹۳۳ الحصري آذار ۱۹۳۳ الخيرة. ولم يكن واضحًا في اذهان الكثيرين في البلدين كليهما اين تقع ولاءاتهم وما الكثيرين في البلدين كليهما اين تقع ولاءاتهم وما الذي سيعنيه الانفصال في حياتهم نفسها (...) وادى الانفصال إلى تغيير المشهد في الشرق الاوسط تغييرًا عميقًا تمامًا كما فعلت الوحدة قبل ثلاثة اعوام ونصف. كانت قبضة عبد الناصر على سورية قد شكت ميزان القوى الاقليمي، ولكن عندما انفكت هذه القبضة استعادت سورية شيئًا من اندفاعها القوضوي القديم» (باتريك فشيئًا من اندفاعها القوضوي القديم» (باتريك سيل، المرجع المذكور، ص ١١٤-١٥).

وفورًا، في اليوم التالي من الانقالاب الانفصالي، أعلنت سورية حكومة جديدة برئاسة مأمون الكزبري لم يشارك فيها البعث الذي كان وزراؤه قد استقالوا من حكومة الوحدة. وفي ١٥ تشرين الثاني ١٩٦١، أعلن دستور مؤقت، وفاز بالانتخابات الجديدة (أول كانون الاول ١٩٦١) غالبية الاحزاب والنواب الذين كانوا في مجلس ١٩٥٨ الذي اقر الوحدة، ما عدا رئاسة الجمهورية مقعدًا أي بزيادة ٧ مقاعد. واتجه الحكم من حديد باتجاه العراق، إذ تم في تشرين الثاني ١٩٦١ توقيع عسكرية في شباط ٢٩٦١، وبدأ اللقاء بين رئيسي عسكرية في شباط ٢٩٦١، وبدأ اللقاء بين رئيسي الدولتين كأنه يوشك ان يفضي إلى الوحدة بينهما.

مفرغة من الانقلاب والانقلاب المضاد، حاصة في صفوف ضباط الجيش وفي غضون ستة ايام ٢٨ آذار-٢ نيسان ١٩٦٢. وقد اوصلت هـذه الحلقة المفرغة «هيئة الضباط التي استحوذت عليها الفئوية إلى حافة التفكيك والتمزق. وبدأت الازمة عندما قام العقيد النحلاوي، الرجل الذي حطَّم الوحدة قبل ذلك بستة أشهر ثم أزيح عن المسرح، بالقبض على الحكومة وايداعها السجن بما في ذلك الرئيس القدسي، وقد احاف هذا الاستباق الاسد ومجموعته وحلفاءهم الناصريين فقاموا بتحميم اصدقائهم ضد النحلاوي، مما اضطر القائد العام، وقد غمره اليأس، إلى دعوة الضباط المتحـــاربين إلى مؤتمر في حمص في اول نيسان (١٩٦١). وكانت نتيحة المناقشات ان نفى بعض الضباط وأعيد الرئيس القدسي إلى منصبه. فازداد سخط البعثيين والناصريين فعادوا إلىالتمرد واقتحموا قلعــة حلـب في اليوم التالي وقتلوا آمـر حاميتهـا. وانضـم إليهـم حافظ الاسد وصلاح جديد ومحمد عمران (...) و لم يُدعَ إلىالمؤتمر لا أكـرم الحورانـي ولا البعثيـون الذين انضموا إلى عبد الناصر... وانتهى المؤتمر بأن اعاد عفلق، بطريقة قلقة، إلى كرسى قيادة الحزب، وبمساعدة وفد البعثيين العراقيين استطاع عفلق ان يمرّر قرارًا يقضى باصلاح الحزب في سورية... وفي اعقاب المؤتمر حرت اتصالات بين عفلق واللحنة العسكرية التي لم تطلع الزعيم العجوز علمي سرها ولا على تفاصيل خططها، إلا ان الضباط حصلوا منه على تعهد بدعمهم للقيام بانقلاب كان هناك الكثير من المخادعة بين الجانبين. إلا ان الرابط الذي جمع بينهما هو التفاهم الصامت على انه بعد ان يتم استخدام الناصريين للتخلص من الانفصاليين، فإنهم لم يكرروا غلطة تسليم السلطة إلى الزعيم المصري ولكنهم لم يتفقوا على مقدار السلطة التي سيتقاسمونها، إذ تُوك الامر معلقًا» (المرجمع المذكسور، ص ١١٨، ١١٩، ١٢٧، ۸۲۱).

انقلاب ٨ آذار ١٩٦٣: في هذا اليوم، نجح الضباط البعثيون، بالتعاون مع اصحاب الاتجاهـات الوحدويـة (النــاصريون علــي وجــه الخصوص) في السيطرة على الحكم وإنشاء «المحلس الوطني لقيادة الثورة» الذي ضمّ، في بادىء الامر، عناصر بعثية وغير بعثية، أملاً في توحيد الجبهة الداخلية والتفاهم مع البعث في العراق، الذي كان سبق البعث في سورية شهرًا باطاحته حكم عبد الكريم قاسم، ولاجراء مباحثات مع عبد الناصر لاقامة وحدة «ثلاثية» هذه المرة (سورية-مصر-العراق). وقد حرت المباحثات في القاهرة، واعلنت الوفود المتفاوضة في ١٦ نيسان ١٩٦٣ «ميثاق الوحدة الثلاثية» على أساس «توحيد الشخصية الدولية والسياسة الخارجية للدولة الاتحادية...». إلا ان هذا الميثاق لم يُعد الثقة، و لم يوقف الصـــراع على السلطة بين البعث والقوى الناصرية في سورية والعراق.

وبفشل الميناق آلت الامسور إلى الاضطرابات من حديد، مما اضطر البعث إلى تأسيس محاكم امن الدولة لابطال فعالية المعارضين الناصريين. وفيما كان هؤلاء ماضين في تشكيل حبهة معارضة ويستجمعون قواهم، احذ البعث يعمل على توحيد الجيش لصالحه. فأعاد أكثر من البعثيين إلى الخدمة في الجيش وفي مختلف دوائس البعثيين إلى الخدمة في الجيش وفي مختلف دوائس اللمن، وسرح ٧٤ ضابطًا عاملاً ممن كبار الضباط الناصريين» بالإضافة إلى منساقلات وترتيبات أحرى. وبالتماسك الذي تحقق من حراء وترتيبات أحرى. وبالتماسك الذي تحقق من حراء تشكيل المجلس الوطني لقيادة اللهورة، وبالتالي تفشيل حركة ١٨ تموز الناصرية، وانهاك أو تفتيت تفشيل حركة ١٨ تموز الناصرية، وانهاك أو تفتيت جميع القوى السياسية باستثناء الحزب الشيوعي.

في هذه الظروف منح «الجحلس الوطيي لقيادة الثورة» نفسه السلطة التنفيذية والعسكرية، وشدّد البعث قبضته على البلاد بانشاء حرس قومي



ميشال عفلق (الى اليسار) وصلاح جديد.

موال له، واصبح أمين الحافظ رئيسًا للمحلس الوطني. وبعد محاولة غير بحدية للوحدة مع العراق تمّ اعلان دستور موقت لسورية في نيسان ١٩٦٤، أسندت فيه السلطة التشريعية للمحلس الوطني، والتنفيذية لمحلس الوزراء الني اعتبر رئيسه، حكمًا، عضوًا في المجلس الوطني.

إلا ان المعارضة (خاصة منها جناحها المحافظ، وبالاخص المعارضة الدينية) ما لبثت ان هبت في وجههم في بانياس وجماة ودمشق باضرابات شبه كاملة في الاسواق. فكانت ردة فعل البعث سريعة: التلويح بتأميم المحلات التجارية واستخدام القوة في المدن.

وفي اعقاب هذه الازمة وبحيء حكومة تهدئة رأسها صلاح البيطار، تولت الحكم وزارة برئاسة امين الحافظ كانت أولى اجراءاتها تأميم موارد البلاد البترولية والمعدنية إلى جانب حوالي المركة تجارية وصناعية، ثم كل اجهزة التكرير والتوزيع، دون اكتراث للمعارضة التي كانت في وضع ضعيف ويائس.

صراعات البعث الداخلية: لم ينج البعث من الصراعات الداحلية على النفوذ بين صفوفه. كانت هذه الصراعات مكتومة وخافتة ايام كانت المعارضة (الناصرية خاصةً) قوية. وعندما اصبحت الساحة حالية تقريبًا للحزب تفجرت حلافاته الداخلية، ولا سيما بعد ان احتل العسكريون مواقع مهمة ومؤثرة داخل الحزب بفضل تنظيماتهم العسكرية التي لعبت دورًا رئيسيًا في ايصال الحزب إلى مواقع السلطة وبفضل استقطابهم لعناصر كثيرة تطمح إلى لعب دور قيادي محالف لهم. وقمد ساد تشكيل القيادات والوزارات جو من التنافس الحاد على السلطة، وانفحر الصراع الحزبي العلني في حركة عسكرية حزبية ضد القيادة القومية للحزب سميت حركة ٢٣ شباط ١٩٦٦، تسلّم مقاليد الامور في سورية أثرها كبار ضباط البعث. فعين نور الدين الأتاسى رئيسًا للدولة، ويوسف زعين رئيسًا للوزراء، وصلاح جديد امينًا قطريًا مساعدًا. وسارت سورية في طريق اكثر تطرفًا ساعية إلى التحالف مع الاتحاد السوفياتي، ونشطت الحكومة في انجاز بعض المشاريع الكبرى: سد الفرات،

النزاع مع شركة الأي.بي.سي. شم توقيع اتفاقية معها (ايار ١٩٦٧) باعادة النظر في حقوق المرور والشحن. بيد ان احتلال اسرائيل للحولان في حرب ١٩٦٧ حدّ من نفوذ الحكم السوري في المنطقة؛ ونشأت اوضاع في سورية وفي المنطقة عرف ضابط طيار بعثي، هو حافظ الاسد، كيف يمسك بناصيتها، ليصل بعد نحو عامين فيمسك بزمام الامور في سورية.

حرب ١٩٦٧ وخسارة الجولان: ان ما يتعلق بسورية مباشرة في هذه الحرب الخاطفة (٥ حزيران ١٩٦٧) ان اسرائيل كانت قد بدأت قبل غو شهرين من اندلاعها (أي في نيسان ١٩٦٧) سلسلة من الانتهاكات لاتفاقية الهدنة مع سورية بحم عنها اشتباكات وتهديدات اسرائيلية وتحركات عسكرية قرب الحدود. وفي ١٣ ايار، تلقت القيادة المصرية معلومات من الاتحاد السوفياتي تفيد بوجود حشود اسرائيلية قوية على المحدود السورية، فبدأت القوات المصرية عملية تحريك واسعة لها باتجاه سيناء. ولقد تعمدت القيادة المصرية الطابع العلني على حطواتها القيادة المصرية الطابع العلني على حطواتها

كافة لتؤكد ان مصر ستخوض الحرب إذا ما نفذت اسرائيل تهديداتها ضد سورية. وظهر ان الاستراتيجية المصرية كانت استراتيجية دفاعية الضحة.

في الساعة ٨،٤٥ من صباح ٥ حزيران ١٩٦٧، بدأت اسرائيل هجومها الحسوي على وما تلاها من ضربات جويسة ضد القواعــد الجويــة العربية الأخرى من القضاء على أسلحة الجسو العربية وتحقيق السيطرة للطيران الاسرائيلي على اجواء المنطقة، الأمر الـذي سـهّل اندفـاع القـوات البرية الاسرائيلية في سيناء والضفة الغربية والجولان، حيث حاضت القوات البرية العربية معركة غير متكافئة ضد عدو يمتلك سسيطرة جويـة شبه مطلقة، وانسحبت من مواقعها، وتوقف القتال في ١٠ حزيران ١٩٦٧ تنفيذًا لقــرار بمحلـس الامــن بوقف اطلاق النار. واحتلت اسرائيل شــبه حزيـرة سيناء والجولان (راجع «الجولان» في بـاب «مـدن ومعالم»)والضفة الغربية وازداد عدد العرب الخاضعين للاحتلال، وحُلق مناخ اكثر ملاءمة لنمو التـــــورة الفلســــطينية .

# عهد الأسد

(المرجع الرئيسي للاحداث التي تلت انتهاء حرب حزيران ١٩٦٧ حتى ١٩٨٧: باتريك سيل، «الأسد، الصراع على الشرق الاوسط»، ترجمه للعربية المؤسسة العامة للدراسات والنشر والتوزيع. وبخصوص دور الأسد في احداث السنوات التي أعقبت انفصال وحدة صورية ومصر، راجع الباب السابق «٥٩ ١ - ١٩٧٠»، وراجع كذلك «حافظ الأسسد» في باب «زعماء، رجال دولة وسياسة». أما المرجع الرئيسي لسنوات P. Guingamp, "Hafez Ei فهو كتاب (Assad et le parti Baath en Syrie", Paris, 1996

نحو السلطة: لم يكن الاسد،، قبل حرب ١٩٦٧، ليعطي الانطباع بأن ثمة طموحًا يحركه. فبالرغم من ان اهميته ظلت تتصاعد باستمرار منذ استيلاء البعث على الحكم في ١٩٦٣، إلا انه بقي بشكل ما محجوبًا بظل عمران وأمين الحافظ وصلاح جديد. وبعد الحرب، فهم الاسد عِبر القوات المسلحة. وكان تصميمه يعود اساسًا إلى الاستياء الذي تملكه من هزيمة سورية والعرب في الحرب وفقدانهم الجولان والضفة وسيناء. فهو لم يعتبر نفسه مسؤولاً عن هذه الكارثة التي آلت إليها سياسات صلاح حديد والحكومة والقيادة القطرية. ومع ذلك فقد كانت اصابع الاتهام تشير إليه لضياع الجولان مما أثار في نفسه شعورًا ملحًا بأنه ما دام سيتلقى اللوم فليكن له إذن صنع القرارات.

اشتدت الخلافات بينه وبين زملائه في ١٩٦٨ ، حول مختلف الامور السياسية والخزبية، الداخلية والقومية والخارجية، وحول أولوياتها، وكذلك حول الموقف من الفلسطينيين وثورتهم. فقد بدا الاسد فيها كلها أكثر واقعية وانفتاحًا، في حين بدا أخصامه في الحزب والحكومة جذريين مغامرين: «وقد بدا ان حكومتنا لم تكن على وفاق

لا مع البلدان الاشتراكية ولا مع البلدان غير الاشتراكية. الواقع اننا لم نكن على وفاق مع أحد» (باتريك سيل، من مقابلة مـع الرئيـس الاســد-دمشــق ۱۲ ايسار ۱۹۸۵- ص ۲٤٣). وحتى وسائل الاعلام السوفياتية كانت تتحدث عن «المتهورين السورين». وسرعان ما اصبح الخلاف المتزايد بين الاسد وحديد مدار الحديث في الجيش والحزب. وكان على كل عضو فيهما ان يختار الوقوف إلى صف هذا أو ذاك. وخطوة بعد خطوة راح الاسد يخرج رجال جديد من مراكز النفوذ في القوات المسلحة. وكان ابـرز مثـال علـي ذلك هو طرد رئيس الاركان أحمد سويداني في شباط ١٩٦٨ وتعيين صديق الاسد المقرب مصطفى طلاس في مكانسه. واستمر الاسد في إحكام قبضته على الجيش. أما في الحزب، فإن المؤتمرين القطري والقومي (ايلول-تشرين الاول ١٩٦٨) رفضا اكثر طروحات الاسد، ولكنيه استطاع على أي حال ازاحة إثنين من احصامه، رثيس الوزراء يوسف زعيسن ووزيسر الخارجية ابراهيم ماحوس.

بانتحار عبــد الكريـم الجنـدي (ليلـة ١-٢ آذار ١٩٦٩)، مديــر مكتــب الامــن القومــي في الحزب والمسيطر على اجهزة الامن والاستخبارات

### الأسد وزيراً للدفاع.



في الدولة والسند الرئيسي لصلاح حديد وصاحب الصورة المقيتة في اذهان السوريين لشدة ما أتى بمه من قمع، تغير ميزان القوة بشكل كبير لصالح الاسد وشقيقه رفعت الذي كان ذراعه اليمنى في بحال النزاعات الداخلية.

«ورغم ان الاسد كسب حولة هامة فإنه كان هائل التردد في استغلال الفرصة لكسب المزيد. ولم يكن ثمة محال للمصالحة بينه وبسين جديد، ورغم ذلك نقد سمح لقيادة جديد القطرية بـأن تسـتمر في العمــل ولكــن مـــع إجبارهـــا على التراجع عن مواقفها من القضايا السياسية: فخفضت نغمة الصراع الطبقى، وتمّ إسكات النقد الموجه ضد الانظمة العربية، واطلق سراح بعض السجناء السياسيين، وشكلت حكومة ذات قماعدة اوسع، وظهرت بوادر ترقيع «جبهـة شرقية» بالاشتراك مع الاردن والعسراق. وخرجـت سورية من عزلتها وعادت إلى حضور مؤتمرات القمةالعربية. وفي اوائل آذار حماء إلى دمشق مبعوثون من قبل الرئيس عبد الناصر والرئيس الجزائري بومدين بل حتى من قبل النظام البعشي الجديد في العراق وذلك لكي يعرضوا وساطتهم في الصراع بين الأسد وجديد الذي اصبح حينذاك حديث الحكومات. وفي هذه الفترة قام الاسد ونور الدين الأتاسي بزيارة عبد الناصر في القاهرة» (المرجع المذكور، ص ، ٢٥٦-٢٥١).

ايلول الاسود (١٩٧٠): استمر الاسد وحديد متنازعين حول مسألتين شائكتين: السلام، ومختلف مشاريعه (حاصة منها مشروع وزير الخارجية الاميركية روجرز الذي علفه كيسنجر)، الذي كان الاسد يرى في رفض حديد الشامل له شيئًا غير معقول ولا يودي إلا إلى مزيد من الكوارث؛ والفدائيين الفلسطينيين الذين، بينما كان يرى فيهم حديد أدوات للثورة العربية وليس فقط عررين لفلسطين، فهم الاسد «حيدًا ان

المقاتلين غير النظاميين، والمتشاحرين في ما بينهم، ليس من المحتمل ان يؤثروا في ميزان القوى مع اسرائيل (...) وفي زيارة قام بها لعمان (...) وجد بذهول ونفور ان العاصمة الاردنية كانت مليئة علصقات تقول «كل السلطة للمقاومة» (...) وكان هناك فدائيون يهينون الجنود النظاميين (...) ويقول الاسد: لم أكن في حياتي كلها مؤيدًا للفوضى لا للفوضى على الاطلاق ولن أكون. فالفوضى لا تؤدي إلا إلى الآلام، ولا تحصد أية نتائج» (المرجع المذكور، ص ٤٥٢-٧٥٧).

وقبل انفحار الازمة في الاردن (ايلول الاسود ١٩٧٠) كان الأسد قد اصبح سيد سورية الفعلى، ولم يكن بنزاع مع جديد حول التدحل السوري لدعم الفدائيين. فعيرت الدروع السورية الحدود (۱۸ ايلول) وسيطرت على مدينة إربد، وكان الاسد يدير العمليات شخصيًا منحازًا إلى المقاومة من دون ان يعطف علمي هدفها بـالزحفُ على عمان. وفي ٢٢ ايلول أمر الحسين اللـواء المدرع الاربعين، المعزز بالدعم الجـوي، بالاشتباك مع الدبابات السورية، وبعد ظهر اليوم نفسه كانت الوحدات السمورية عمائدة ادراجهما إلى سورية. وقبل يومين، كان الحسين قد طلب المساعدة من الاميركيين مشعرًا إياهم بأنه على استعداد لأن يقبل تدخلاً اسرائيليًا ضد السوريين (المرجع المذكور، ص ٢٦١، استنادًا إلى «وليام كوانت: عشر سنوات من القرارات» و «اسحق رابین: مذکرات رابین»). وفورًا، بعد هذا الطلب، اتفق كيسنجر والسفير الاسرائيلي رابين على حطة وافق عليها الرئيس الاميركي نيكسون وحسين تقضى بأن تشن اسرائيل هجمات بالطيران وبالدروع على القوات السورية في ٢٢ ايلـول ١٩٧٠. وقامت اسرائيل بحشود عسكرية علنيـة محاطة بضحة اعلامية باتحاه الاردن. كذلك وضعت واشنطن قواتها الجوقلة على أهبة الاستعداد وارسلت اسطولاً اميركيًا هائلاً إلى

شرقي البحر المتوسط. عندها، قامت دبابات الحسين وطائراته بالاشتباك مع السوريين في ٢٢ ايلول. فأدرك الاسد حدية الموقف، ولم تكن لديمه النية في الانخراط في معركة غير متكافئة مع اسرائيل ناهيك عن الولايات المتحدة.

«وكانت حصيلة الأمر هو ان كل ما حقة الاسد من إرساله حيشه ليحمي الفدائيين هو اعطاء اسرائيل الفرصة لوضع الاردن تحت حناحها ولأن ترتفع بنظر اميركما إلى مرتبة الشريكة الاقليمية التي لا غنى عنها-وهذه نتيجة لا يمكن ان تجعل الاسد فخورًا. وهكذا قام الاسد، وحسين، وزعماء الفدائيين بتصرفات خاطئة كان من شأنها ان عكرت العلاقات في ما بينهم واضعفتهم ان عكرت العلاقات في ما بينهم واضعفتهم لمصلحة اسرائيل. وهذا كله بمثابة المقدمة غيير المرجع المذكور، ص المريحة لتولي الاسد السلطة» (المرجع المذكور، ص

الاهساك بالسلطة: بعد اسبوع من مغادرة دبابات الاسد الاردن مات عبد الناصر. وبعد نحمو شهر، أي في ٣٠ تشرين الاول ١٩٧٠، دعسا صلاح حديد إلى مؤتمر استثنائي للقيادة القومية. وكسان اول قرارات المؤتمر انبه امر وزيبر الدفياع حافظ الاسد بأن يتوقف عن اجراء أي نقل في الجيش طيلة فترة انعقاد المؤتمر، ثسم أتبعه بقرارات تجرد الاسد وصديقه مصطفى طلاس من مناصبهما القيادية في الجيش والحكومة. إلا ان الاسد كان قد اتخذ احتياطاته ونشر قىوات حىول قاعمة المؤتمر. وعندما انتهى المؤتمر (١٢ تشمرين الثاني)، اعتقل الاسد العديدين من خصومه، وزج صلاح حديد ويوسف زعين ونسور الديمن الأتاسي في السمجن، وهرب وزير الخارجية الدكتور ابراهيم ماحوس إلى الجزائر حيث وجد عملاً في مستشفى باشا. وقد أطلق على هذه العملية «الحركة التصحيحية». وأول زوار دمشق كان الزعيم الليبي معمر القذاني الذي وصل (١٦ تشرين الثاني) قبل ساعات من





فوق: الأسد يلقي خطاباً من شرفة قصر الضيافة (١٩٧١)، والى يمينه عبد الله الاهمر ومحمود الايوبي، والى يساره عبد الحليم خدام. تحت: الأسد في كلمة الى النواب في افتتاح الدورة الاولى فجلس الشعب (١٩٧١).

اذاعة خبر استلام الاسد للسلطة. وفي اعقساب القذافي وصل وزير الخارجية العراقبي عبد الكريم الشيخلي حاملاً رسالة تهنئة من نظام البعث العراقي. فالعراقيون الذين كرهوا صلاح حديد، كانوا يشجعون الاسمد على استلام السلطة «بالرغم من ان المنفيين السوريين في بغداد مثل ميشال عفلق وامين الحافظ كانوا يفضلون لو رأوا جميع اعضاء اللحنة العسكرية وقد لفتهم غياهب النسيان» (المرجع المذكور، ص ٢٦٩).

بدأ الاسد لتوه في تعديل الخطاب السياسي الذي اعتاده السوريون وكانوا بدأوا يمقتونه لكثرة ما حمل من شعارات لم يأخذ احدها طريقه إلى التنفيذ الفعلي. فتخلى الاسد عن «حرب الطبقات وبعازل الطبقات الاجتماعية الساخطة باحداث تحرر وانفتاح



فوق: احد اول اجتماعات حزب البعث في ١٩٧١؛ وبدا، الى يسار الرئيس الأسد، عبد الله الاحمر الامين العام المساعد، ثم محمود الزعبي اللذي سيعاد انتخابه رئيساً مجلس الشعب في ٢٧ شباط ١٩٨٦؛ والى يمينه زهير مشارقة.

تحت: الأسد في القمة العربية السادسة في الجزائر (٢٦ تشرين الثاني ١٩٧٣) والى جانبه وزير خارجيته عبد الحليم خدام.

اقتصاديين وسياسيين»، ونزع إلى المصالحة الوطنية. «إن قيامه بحكم سبورية، وهو من أقلية، كان تحديًا لتقليد ظل يقضي طيلة مئات السنين بأن السلطة تعود إلى أيدي السنيين، كما كان امرًا يتطلب شجاعة سياسية. فصلاح جديد لم تكن لديه مثل تلك الجرأة، بل احتار الأتاسي السيّ كواجهة له. ولدى إسقاط حديد، بدا وكان الاسد بدوره يتردد على عتبة المنصب الاول، فاقنع نفسه بادىء الامر بمنصب رئيس الوزراء ووضع في منصب رئيس الدولة معلم مدرسة سنيًا غير معووف في التاسعة والثلاثين من عمره وهو أحمد الخطيب. على ان شكوك الاسد المترددة الاولى لم تكن تتناسب وشخصيته ومعتقداته. فقد كان يحاول منذ ايام صباه ان يحرر نفسه من العقد

الطائفية. ففي ٢٢ شباط ١٩٧١ اصبح «متمتعًا بصلاحيات رئيس الجمهورية»، وفي ١٢ آذار أدّى استفتاء شعبي إلى تثبيته كرثيس لمدة سبعة اعوام (...) وعندما نشر دستور سورية الجديد في ٣١ كانون الثاني ١٩٧٣، ثارت الاحتجاجات، ولا سيما في حماه، لأن هذه الوثيقة ذات الـ ١٥٩ مادة كان قد حذف منها الاشتراط بأن رئيس الجمهورية يجب ان يكون مسلمًا، وكانت تلك قضية شغلت الرأي العام السوري، لأن الدساتير السورية، منذ ١٩٣٠، كانت تنبص على ان دين الاسد بهدوء عن علمانية البعث التقليدية ليتحنب المواجهة، فأوعز إلى مجلس الشعب الحديث التكوين آنذاك ان يضيف هذ المادة. ولكنه انتهم هذه الفرصة ليعطى رأيه في الاسلام الذي قال إنه يجب ان يكون بعيدًا عن وجه التزمت والتعصب المقيت، فالاسلام دين الحبية والتقدم والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجميع، ديسن يحممي الصغير والكبير، والضعيف والقوي. ثم طرح السؤال بعد ذلك عما اذا كان من المشروع ان يُسمّى العلوي مسلمًا. ولحل هذه المعضلة، لجأ الاسد إلى صديقه الزعيم الشيعي المتنفذ، الامام موسى الصدر، رئيس الجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان، الذي اصدر فتوى بأن العلويين حقًا طائفة من المسلمين الشيعة، وهكذا أزيح عائق ديني من طريق رئاسة الاسد. وعندما أثارت المعارضة الشغب لأنها لم تكتف بذلك وطالبت باعلان الاسلام دين الدولية (وهذا شيء لم يكن منصوصًا عليـــه في دســـاتير ١٩٣٠ و١٩٥٣ و١٩٦٤) وقف الاسد بقوة وأمّن تأييدًا كبيرًا لدستوره في استفتاء شعبي أحري في ١٢ آذار ۱۹۷۳» (المرجع المذكور، ص ۲۷۸–۲۸۰). ً

بادر الاسد إلى تنشيط المؤسسات بادئًا بالحزب (البعث) ومعززًا سيطرته عليه. «و لم يعد الحزب حزب عفلق المعارض المليء بالمشاليين ذوي

الافكار الكبيرة السامية بل اصبح هو الحزب الحاكم الذي يعطي المؤسسات عمودها الفقري» (المرجع المذكور، ص ٢٨١).

حرب تشرين الاول ١٩٧٣: لم يكن الرئيس حافظ الاسد يرى أي أمل في تسوية بين العرب واسرائيل بدون تعديل الميزان اولاً، هذا الميزان المختل بشكل كبير لصالح اسرائيل بسبب حرب ١٩٦٧. لذلك، أعاد، بعد ايام قليلة من تسلم السلطة، تأكيد رفضه لقرار بحلس الامن ٢٤٢ على أساس انه يعني «تصفية القضية

الفلسطينية»، ووضع تسليح الجيش وتقويته في صدارة اولوياته.

بدأ العمل ليخرج سورية من عزلتها. فبعد ١٠ ايام من استيلائه على السلطة طار إلى القاهرة وعقد لقاء قمة مع الرئيس المصري انور السادات اعلن فيه ان سورية ستنضم إلى الاتحاد المقترح بين مصر وليبيا والسودان. وسسرعان ما انفتحت الابواب على مصاريعها في اتجاه لبنان، تونس والمغرب اللتين اعيدت العلاقات معهما، وباتجاه السعودية. وفي شباط ١٩٧١، قام بزيارته الاولى لموسكو باعتباره حاكم سورية، وبذل جهودًا

خطوط وقف اطلاق النار: الرمز ١: ١٩٦٧؛ ٢: ١٩٧٣؛ ٣: فرق عسكرية صورية في ٧ تشرين الاول؛ ٤: اقصى تقدم سوري في ١١ تشرين الاول؛ ٥: الجبهة السورية النهائية؛ ٦: انابيب نفطية؛ ٧: الطرق الرئيسية؛ ٨: ١٠٠٠ م-٢٠٠٠م؛ ٩: ١٠٠٠م-٣٥، ١٠٠٠م (المرجع: السيكلوبيديا اونيفرساليس، الكتاب السنوي أونيفرساليا ١٩٧٤، ص ١٠٠١).



كبيرة لكسب السوفيات استغرقت الجزء الاكبر من السبعينات، وقابلها إهمال الاسد للغرب، ولا سيما الولايات المتحدة الستي لم تكن لسورية علاقات معها من ١٩٦٧ إلى ١٩٧٤.

تكتفت لقاءات القمة بين الرئيسين الاسد والسادات، وأغلبها كان ســريًا، وكذلك لقـاءات قادة الجيشين السوري والمصري. وبرغم خلافاتهم مع السـادات استمر الســوفيات يعطــون مصــر الاولوية في التسليح (بلغ النزاع اوجه بــين القـاهرة وموسكو في تموز ١٩٧٢ بطرد السـادات للخـبراء السوفيات فحأة).

وكانت الخطوة الحاسمة باتجاه الحرب في الاجتماع السري للغاية الذي عقده في ٢١-٣٣ آب ١٩٧٣ الجلس الاعلى للقوات المسلحة السورية-المصرية. وقام رئيسا الاركبان، السورى يوسف شكور، والمصري سعد الدين الشاذلي بالتوقيع على وثيقة رسمية تتضمن نيتهما المشتركة لخوض الحرب. وأحبرت القيادتان العسكريتان الرئيسين الاسد والسادات اللذين كانا يعقدان اجتماع قمة حاص بهما في ٢٦ و٢٧ آب ١٩٧٣ في منتجع بلودان الصيفي الجبلي. وهناك اتخذ قـرار بشن الحرب في تشرين الاول ١٩٧٣. وتقررت ساعة الصفر في اجتماع سري بين الاسد والسادات في القاهرة عقداه على هامش لقاء قمة ثلاثي مع الملك حسين في ١٢ ايلــول ١٩٧٣. وفي منزل الاسد بدمشق في ٣ تشرين الاول ١٩٧٣، تم الاتفاق مع وزيسر الحربية المصري المشير أحمـد اسماعيل على ساعة الانطلاق: يسدأ الهجوم على الجبهتين معًا في الساعة الثانية والدقيقة الخامسة من بعد ظهر السادس من تشرين الاول ١٩٧٣.

«في اليوم الاول من الحرب، اجتساح المصريون والسوريون حواجز دفاعية اسرائيلية على جبهتي سيناء والجولان. ففي واحدة من ابرز حالات العبور الجديرة بالذكر في تاريخ الحروب، تم نقل ١٠٠ ألف جندي مصري واكثر من ألف

دبابة عبر قناة السويس حيث داهموا وحطموا خط بارليف بسرعة وأنشأوا خمسة مواقع دفاعية كنقاط انطلاق حديدة. وفي الوقت نفسه زحت سورية بـ٣٥ ألف جندي و ٨٠٠ دبابة ضد التحصينات الاسرائيلية على مرتفعات الجولان، فاحتاحوها في عدة نقاط وكادوا يصلون إلى حافة الجسرف المطار على بحيرة طبريا، ونهـر الاردن، وشمـالي اسـرائيل القابعة وراءهما» (المرجع المذكور، ص ٣٢٧). وكانت هذه مفاجئة لاسرائيل والعما لم. ولقد بلغ من نحاح الخداع العربي ان وكالمة المخابرات المركزية الاميركية ذكرت في تقريرها المتأخر حتسى ليلة ٥-٦ تشرين الاول انه «لا يبدو ان ايا من الطرفين ينوي البدء بالقتال، لأن المبادرة العسكرية من قبل مصر لا معنى لها، اما بالنسبة إلى الرئيس السوري فإن المغامرة العسكرية معناهـا الانتحـار» (المرجع المذكورن ص ٣٣٤).

ما الذي غير بحريات الامور، في الايام التالية، ومنعها من السير وفق هذا النصر السوري- المصري السذي تحقق في اليوم الاول من الحرب، فدانهارت استراتيجية القتال على الجبهتين. فلم تتقدم مصر من القناة كما توقع السوريون، (والعرب، وعلى الارجح الرأي العام العالمي)، بل قاتلت سورية وحدها اسبوعًا طويلًا، ثم تغلبت اسرائيل على الجبهتين، واحدة بعد الاحرى»؟.

بإيجاز شديد ودقيق ننقل النقاط المركزية التي تجيب على هذا السؤال عن المؤلف المذكور (باتريك سيل، «الاسد، الصراع على الشرق الاوسط») الذي يوجز بدوره، بين صفحتيه ٣١٢ و ٤٠٤، وباعتقادنا، عددًا كبيرًا من المؤلفات (لعرب ولأجانب) التي وضعت حول هذه الحرب وتسنى لنا قراءتها:

- ثمة ثغرة نقص كبرى في مشروع الحرب المشترك: ففي حين حاض الاسد الحسرب لاعتقاده بأنه لا يمكن ان تكون هناك مفاوضات مرضية مع السرائيل حتى يستعيد العرب بعض ارضهم السليبة

على الاقل، خاضها السادات محبطًا من دبلوماسية السلام التي كان يتابعها سرًا وعلانية ولم تؤد إلى شيء، فاعتقد بأن هناك حاجة لصدمة لإحيائها (وهو نفسه أكثر من استعمال هذه اللفظة «الصدمة» قبل الحرب وبعدها).

- بعد ايام من استلام السادات السلطة، بدأ بفتح «قناة اتصال خلفية» مع المسؤولين الاميركيين لينقل إليهم استعداده التطبيع مع اسرائيل اذا التزمت بالانسحاب من الاراضي المحتلة. وقضى مستشاره للامن القومي حافظ اسماعيل يومين (٢٤ و ٢٥ شباط ١٩٧٣) في كونكتيكت في محادثات سرية مع كيسنجر. وكان الاردن، يقدم، في الوقت نفسه، عروضًا مشابهة للاميركيين، سبق له وقدمها للاسرائيليين أنفسهم وجهًا لوجه.

- لم تؤد هذه الجهود إلى شيء لأنه كان من سياسة كيسنجر ان يسوّف وبماطل عمداً لاطالة أمد حالة اللاسلم واللاحرب بين العرب واسرائيل.

- يكشف الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس الاركسان المصري، في مذكراته، كيف خدعت القيادة المصرية الاسد بعرضها عليه خطة ابقتها حبرًا على ورق، ونفذت في الحرب خطة الحرى، ويقول: «لقد جعلتني هذه الازدواجية أشعر بالغثيان».

- بعد ٢٤ ساعة على بدء الحرب ارسل السادات سرًا وعن طريق «قناة خلفية» رسالة إلى كيسنجر يشرح فيها شروط السلام ويضيف «إننا لا نريد ان نعمق الاشتباكات ولا ان نوسع المواجهة»، وأطلع كيسنجر السفير الاسرائيلي على الرسالة، فأمر دايان فورًا قواته باستفراد السورين، وزجت القيادة الاسرائيلية بسلاحها الجوي كله ضد طلائع الدروع السورية المتقدمة وخطوط إمدادها (معدل ألف طلعة جوية يوميًا ضد الجويين وأقل من ٥٠ ضد المصريين في

سيناء).

- بين ٨ و١٣ تشرين الاول، تبخسرت احلام الاسد في تحرير الجولان وقلب ميزان القوى في المنطقة بالقوة. ففقدت سيورية ٨٠٠ دبابة ومشات السيارات المصفحة، و٦ آلاف رجل، وقدرت اضرار الحرب بـ٣٠٥ مليار دولار.

- في ١٣ تشرين الاول، كانت القوات الاسراتيلية في منتصف الطريق إلى دمشق. ومن وجهة السادات، فإن أي انهيار على الجبهة السورية كان سيسمح لاسرائيل بالاستدارة إلى حبهته وبعثرة جهوده. فساتخذ في اليـوم التـالى (١٤ تشرين الاول) قراره بشن هجوم في عمق سيناء. وبدا انه قرار سياسي، إذ من الوجهة العسكرية جاء متسأخرًا اسبوعًا كاملًا. وكانت النتيجة ان تقهقر الجيش المصري، وتمكنت القوات الاسرائيلية من عبور الممر المائي عند الدفرسوار على الطرف الشمالي للبحيرات المرة، واصبح الوضع العسكري المصري كالحًا ومروعًا. وكأن السادات على اتصال سري بكيسنجر في كل يـوم مـن ايـام الحرب، وانه حتى في ١٥ تشرين الاول (غداة الهجوم في عمق سيناء سسىء الطالع) اتخذ مبادرة مذهلة بدعوته كيسنجر إلى القاهرة.

- منذ ٩ تشرين الاول، انهمك الاسد تمامًا بالدفاع عن دمشق. وبفضل حسر حوي سوفياتي تمكن من اعادة تجهيز قواته المنهكة، وضغط على حلفائه العرب للاشتراك في المعمعة، وكان العراقيون اول الملبين، فاشتركوا بـ١٨ ألف مقاتل و ١٠٠ طائرة وأكثر من ٣٠٠ دبابة، وكان دورهم دور الحليف الأساسي (بالاشتراك مع لواء اردني دخل على الخط في ١٤ تشرين الاول)؛ ومن السعودية ارسل الملك فيصل ٢٠٠ حندي كرمز المتضامن، وكان لواء مغربي قد اشترك في الحرب الشتراكًا رمزيًا على سفوح جبل الشيخ. وبحلول اشراكًا رمزيًا على سفوح جبل الشيخ. وبحلول مع يكفي لشن هجوم معاكس يطوي فيه التقدم ما يكفي لشن هجوم معاكس يطوي فيه التقدم ما يكفي لشن هجوم معاكس يطوي فيه التقدم

الاسرائيلي على طول الممر المستطيل الناتىء الذي كان يهدد عاصمته، ولكنه في ذلك الوقت ادرك انه كان يواجه تهديدًا أخطر من ذلك، من دبلوماسية حليفه.

- «خدع السادات الاسد، ولكنه بـدوره قد خُدع»، وعنوان ما خُدع السادات به تلك التعهدات السرية-والمساعدات-الهائلة التي كانت تقدمها الادارة الاميركية لاسرائيل، والسي أوصلها إلى أوجها هنري كيسنجر الذي اصبح «قيصر الدبلوماسية في واشنطن فمارس سلطات تكاد تكون رئاسية» في وقت راح رئيسه، نيكسون، يغوص في اوحال فضيحة ووترغيت. والنقطة المركزية في تفكير كيسنجر ان «اسرائيل يجب ان تكون اقوى من أي تجمع للدول العربية، فبذلك فقط يمكنها ان تفكر في تقديم تنازلات»، وراح يبذل جهده لجعمل الولايات المتحدة وحدهما المتحكمة بعملية السلام، وذلك بأن ابعد عنها ليس فقط الاتحاد السوفياتي بل ايضًا اوروبا الغربية الــتي كان يراها صديقة للعرب أكثر من السلازم. وكان كيسنجر، في الوقت نفسه وبصورة موازية، يشجع العرب على التطلع لاميركا للوصول إلى تسوية على اساس انه هو الذي سيجلبها لهم، في حين ان مطالبهم في استعادة ارضهم كانت قد شطبت تمامًا من جدول اعمال كيسنجر حتى قبل ان يبــدأ رحلاته المكوكية الشهيرة في الشرق الاوسط. ولم يعرف العرب القصة الكاملة إلا بعمد ان نشر كيسنجر مذكراتمه في مجلديسن عمام ١٩٧٩ و۱۹۸۲.

- ويجدر التذكير هنا بشيء مهم حداً وبسيط حدًا ويعرف كل مطلع ومهتم، وهو ان التحالف الاميركي-الاسرائيلي لم يُواجه باي شيء يشبهه أو يمكن ان يُقارن به على الجانب الآحر. فالعلاقات المصرية-السوفياتية كانت مضطربة ويكتنفها شك متبادل، بينما كانت معاملات الاسد مع موسكو متعلقة بالتسلح والاسلحة إلى

حد كبير وليس فيها سوى القليل حدًا من السياسة. كان الاتحاد السوفياتي يؤيد الموقف العربي المطالب بالانسحاب الاسرائيلي الكامل وبحق تقرير المصير للفلسطينين ولكن لم يكن هناك أي تنسيق استراتيجي. فمن البديهي القول إنه ليس هناك من إمكانية مقارنة بين «حلف» على حانب، وبين «تأييد» و «دعم» على الجانب الآخر. فقد كان العرب يواجهون اعطارًا اعظم وأكبر مما يعرفون.

- بعد إلحاح من السادات وطلب سوفياتي متصلب لوقف اطلاق النار، اتخذ بحلس الامن، في ٢٢ تشرين الاول (١٩٧٣) قرارًا بوقف اطلاق النار رقم ٣٣٨ على ان يدخل حيز التنفيذ بعد ١٢ ساعة. وقبلت مصر واسرائيل القرار، وبعد يومين قبلته سورية. وحرقت اسرائيل القرار لعبدة ايام تالية، ولم تلتزم به إلا في احواء أزمة عالمية نتيجة تسويف كيسنجر وإنذار السوفيات بتدخلهم من جانب واحد، ولكن بعد ان كسبت اسرائيل «الجلوس في حيمة على طريق القاهرة-السويس في نقطة تعرف باسم الكيلو ١٠١ لمناقشة فصل القوات». و«كانت هذه اول مرة يسمع فيها الاسد كلمة «فصل القوات» وهبي كلمة لم ترد من قبل في احساديث العسرب العسمكرية أو السياسية». واستطاع كيسنجر من ربط مسألة «فصل القوات» بمؤتمر جنيف للسلام المزمع عقده، وإقناع السادات بابعاد الفلسطينيين عنه، وإذا لـزم الامر سورية ايضًا، علمًا ان السادات كان يؤكد للاسد، في اكثر من لقاء تمّ بعد انتهاء الحرب، انه لن يعمل وحيدًا في مسألتي فصل القوات ومؤتمر

- لكن، في اول لقاء بين الاسد وكيسنجر (١٥ كانون الاول ١٩٧٣)، ونتيجة لتصلب الاسد في محادثاته معه، على اساس انه (الاسد) متفق مع السادات، شدّد كيسنجر وقال أكثر من مرة للاسد انه لم يأت على ذكر الجبهة السورية في

عادثاته مع السادات. وبقى الاسد على رفضه الاشتراك، وقدم كيسنجر تقريره لرئيسه نيكسون: «إن القرار السوري بعدم الاشتراك يرضينا حدًا، انه نعمة مقنّعة...» وكان كيسنجر سعيدًا بابقاء سورية بعيدة عن الصورة، وبتدبير الصاق مصر باسرائيل في عناق منفرد في جنيف في اطار خطته: «تأمين حصول اسرائيل على اهدافها، ونسف اهداف العرب كلها»، التي استعمل لها تقنيات وتكتيكات، محورها هذا الكلام الذي قاله لحمد حسنين هيكل رئيس تحرير الاهرام القاهرية (مطلع تشرين الثاني ١٩٧٣): «يستطيع الاتحساد السوفياتي ان يعطيكم الاسلحة، ولكن الولايات المتحدة تستطيع ان تعطيكم سلامًا عادلاً تعود إليكم بموجبه اراضيكم». وكانت المرارة الكبري ان الزعماء العرب عمومًا ظلوا يصدقون كيسنحر إلى مطلع ١٩٧٥.

- وعقد مؤتمر جنيف في ٢١ كانون الاول ١٩٧٣، واقتصر علمي الخطب الاحتفالية للمشاركين: كيسنجر وغروميكو (وزير حارجية الاتحاد السوفياتي) ومصر والاردن واسرائيل، أما كرسى سورية في المؤتمر فكان فارغًا. «كان هـذا المنبر الدولي مجرد ورقة توت لإخفاء عورة الصفقة الثنائية (اسرائيل-مصر) التي كانت تـدور في حلـد كيسنجر. وهكذا أضفى مؤتمر جنيف شرعية على دبلوماسية كيسنجر السرية. فحدع الجميع، السوفيات الذين ظنوا ان لهم دورًا يلعبونه، وحدع المصريين والاردنيين الذين قبلوا تأكيداته بأن ذلك المؤتمر كمان الخطسوة الاولى لتنفيل القسرار ٢٤٢ كاملاً، بل وحدع الاسد الغائب الذي سمح ببقاء اسم سورية على المائدة» (ص ٣٨٠-٣٨١). وبعد أقل من شهر (أي في ١٨ كانون الثاني ١٩٧٤) وقعت مصر واسرائيل على اتفاقية لفصل قواتهما في سيناء («اتفاقية سيناء الاولى») بشروط مذلة لمصر: فمرض حظر على صواريخ سام والمدفعية بعيدة المدي، فتح باب المندب وقناة السويس

للملاحة الاسرائيلية...

- أصبح الاسد معزولاً ومستفردًا: خروج السادات من الصراع، ورفع العرب للحظر النفطي (آذار ۱۹۷۶) الذي كان الاسد يأمل في ان ستمر به الحكومات العربية لدعمه في مفاوضات الجولان، والأهم من هذا كله دسائس كيسنجر التي اشغلت الجيش العراقي في تمرد الاكراد وأبعدته عن كل دعم يمكن ان يؤديه لسورية باقناعه الايرانيين بتقديم كل مساندة للاكراد حيث يعترف كيسنجر: «لم يكن الهدف المقصود هو ان يربح الاكراد، بل ان يستنزفوا قوة العراق»، و «يستطرد تقرير لجنة بايك: إن عملاءنا الاكراد الذين شجعناهم على القتال لم نخبرهم بهذه السياسة. لقد كان مشروعًا يسخر من كل الاعتبارات الاحلاقية...» (ص ٣٩٢).

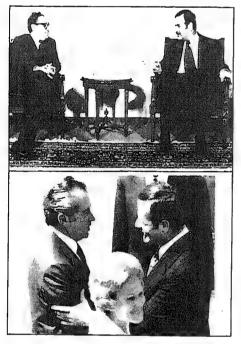

بعد التوصل الى اتفاق فك الارتباط في ٣١ ايار ١٩٧٤. فوق: الرئيس الأسد ووزير الخارجية الاميركي هنري كيسنجر. تحت: الأسد مستقبلاً الرئيس الاميركي ريتشارد نيكسون في دمشق في ه ١ جزيران ٤٩٧٤. وعلى أثر هذه الزيارة، اعادت الدولتان علاقتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ حرب حزيران ١٩٦٧.

- استغرقت رحلات كيسنجر المكوكية من سورية وإليها شهرًا (٢٩ نيسان-٢٩ ايسار ١٩٧٤)، وتضمنت ١٣٠ ساعة من المحادثات وجهًا لوجه مع الاسد، وما لا يقل عن ٢٦ وصولاً ومغادرة إلى مطار دمشق ومنه. واسفرت عنن استعادة سورية القنيطرة (نسف الاسـراثيليون قبـل انسحابهم كل بيوتها وخزانات مياهها وخطوط مواصلاتها)، وعن حصول اسرائيل على قبول سورية بتوسيع قوات الامم المتحدة حتى ١٢٥٠ رجلاً، والاحتفاظ بالسيطرة على المرصد في جبل الشيخ وعلى التلال الواقعة غربي القنيطرة مباشرة. ووافقت كل من سورية واسرائيل على تحديد قواتهما وأسلحتهما علىي عميق ٢٠ كليم مين خطوطهما الامامية، وان لا توضع قذائف سام المضادة للطائرات ضمن منطقة عمقها ٢٥ كلم. وتم التوقيع على اتفاقية فصل القوات من قبل الممثلين العسكريين في جنيف في ٣١ ايار ١٩٧٤. وخلال زيارة الرئيس الاميركي، نيكسون، دمشق (في إطار حولته الشرق اوسطية، حزيران ١٩٧٤)، تمّ استئناف العلاقات الدبلوماسية، وحــاول الاســد إقناعه بتقديم تعهد مكتوب بأن تؤيد الولايات المتحدة حق سورية في استرجاع الجـولان بكامله، لكن بدون حمدوي لوقموع الرئيمس نيكسمون (الضعيف والمتهالك تحـت فضيحة ووترغيـت) في قبضة وزير محارجيته هنري كيسنجر.

اتفاقية سيناء الثانية: شهد صيف ١٩٧٤ أعلى ارتفاع في منسوب علاقات سورية الجديدة بالولايات المتحدة، وشاطر الاسد العرب شعورهم بالارتياح العام لكون واشنطن قد بدأت احيرًا تهتم اهتمامًا قريًا بمعالجة مشاكل المنطقة. لكن سرعان ما تبدّدت هذه الآمال عندما انفتحت هوة انشقاق عظيمة في الشؤون العربية على اثر توقيع اتفاق فصل القوات الثاني بين مصر واسرائيل (١٩٧٥) المي تمت في إطار دبلوماسية كيسنجر الشرق

اوسطية التي لم يعط كيسنجر منها أهمية لإلحاح ملك الاردن، الحسين، في ان لا يبقى حارج دبلوماسيته، وحاذفًا من حساباته (كيسنجر) منظمة التحرير الفلسطينية رغم ما كانت قدحققه من كسب باعلان مؤتمر القمة العربي في الرباط (٢٠ تشرين الاول ١٩٧٤) بأنها «الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني»، وباعطاء المنظمة صفة عضو مراقب في الامم المتحدة.

في منتصف كانون الثاني ١٩٧٥، لقسي الملك السعودي فيصل استقبالاً جماسيًا في دمشق حيث أيد اصرار الاسد على انسحاب اسرائيل الكامل مع ضمانات لحقوق الفلسطينيين. وكان الصحفي المصري المعروف محمد حسنين هيكل في دمشق لتغطية زيارة الملك، فكان واحدًا من اوائه العرب، بل لعله اول معلق على الاطلاق، يعلن ان كيسنجر ليست لديه أية خطة شاملة لحل ازمة الشرق الاوسط، بل انه ينوي فقط ان يشق صفوف العرب. ولم تؤد دعوة الاسلد ووزير صفوف العرب. ولم تؤد دعوة الاسلد ووزير حنيف إلى اية نتيجة.

وتكررت رحلات كيسنجر المكوكية في المنطقة، والتقى حلالها الاسد الذي بقي متمسكا بأن «السلام يجب ان يقوم على اساس الانسحاب الكامل من الاراضي المحتلفة سنة ١٩٦٧، وعلى الحادة الحقوق الكاملة للشعب العربي الفلسطين».

وتحت، في صيف ١٩٧٥، عملية الحراج مصر من المواجهة بسهولة. وكان من أبرز معالم العملية اجتماع الرئيس الاميركي فورد والسادات في سالزبورغ في النمسا (اول حزيران ١٩٧٥). وفي اوائل تموز، اجتماع سري بسين كيسنجر وسيمحا دينيتز، سفير اسرائيل في واشنطن، في جزر فيرجين آيلاندز، حيث تمت الصفقة التي فتحت الطريق امام الاتفاقية الثنائية المصرية في الاسرائيلية. وفي اعقاب آحر رحلة مكوكية في

آب (١٩٧٥) تمّ التوقيع بالاحرف الاولى في اول اليلول ١٩٧٥ على اتفاقية سيناء الثانية المكونة من ثلاثة اتفاقات نشرت علنًا واربعة ظلت سرية. ثم تمّ التوقيع النهائي عليها في جنيف في ٤ ايلول ١٩٧٥. وبما ان الولايات المتحدة كانت طرفًا في هذه الاتفاقات فإنها كانت عمليًا اتفاقات ثلاثية اسست سابقة لكامب ديفيد التي تمت بعد ذلك بثلاثة اعوام. وقد قاطع الاتحاد السوفياتي الاحتفال على اساس ان دبلوماسية كيسنجر قد «جمدت» الوضع في الشروط واحكم الاتفاقات المعلنة، ومعوجب شروط واحكم الاتفاقات المعلنة، ومعوجب شروط واحكم الاتفاقات المعلنة، والمحمد واسرائيل بحل نزاعهما بالوسائل السلمية (راجع «مصر» في جزء لاحق).

وبالنسبة إلى سورية فإن كيسنجر كان قد اتفق مع دينيتز في فيرجين آيلاندز على انه ليست هناك ضرورة إلا لتعديلات «تجميلية» طفيفة على الجولان. وهكذا جعل فورد يكتب رسالة إلى الاسرائيليين يقول فيها ان الولايات المتحدة، في اية معادثات حول الجولان، ستأخذ بعين الاعتبار موقف اسرائيل من انها يجب ان لا تعود إلى حدود ١٩٦٧. وتعهدت الولايات المتحدة ايضًا بأنها لن تضغط على اسرائيل للتفاوض مع سورية والاردن ومصر مجتمعة، ولكن مع كل واحد منها على انفراد.

عشية توقيع اتفاقية سيناء، زار كيسنجر الاسد للمرة الاخيرة (٣ ايلول ١٩٧٥). «وكان الاجتماع اقصر من المعتاد... وساده شيء غير قليل من البرود الصقيعي». وفي اليوم نفسه، اصدر الاسد والقيادة القومية لحزب البعث بيانًا دعا العرب إلى حشد طاقاتهم وعبر عن «القلق العميق» لهذه «النكسة الخطيرة».

واندلعت معارك اعلامية بين دمشق والقاهرة، واحرى مع العراق. وصحيح ان اتفاقية سيناء الثانية لم تخلق التناحر بين سورية والعراق، ولكنها زادت من تفاقم صراع ذي دمدمة تعود



الملك فيصل أثناء زيارته للرئيس الأسد في دمشق.

جذورها إلى الانشقاق الدامي في حزب البعث في ٢٣ شباط ١٩٦٦ عندما قامت اللجنة العسكرية في دمشق بالاطاحة بعفلق وجماعته. وبعد عامين (١٩٦٨)، استولى مؤيدو عفلق على السلطة في بغداد التي اصبحت على الفور ملحاً للمنفيين السوريين. ومنذ ذلك الحين راحت العاصمتان تتبادلان المؤامرات والاتهامات والتنافس على الادعاء بالشرعية الحزبية.

وشعر الاسد بأنه يقسف وحيلًا ومكشوفًا يتعرض لنيران القاهرة وبغسداد، وازداد شعوره بالوحشة بعد اغتيال الملك فيصل (٢٥ آذار ١٩٧٥) على يد شخص مختل في ظاهره ومن افراد العائلة المالكة كان قد تلقى تعليمه في الولايات المتحدة رسبق اغتيال الملك فيصل الموت المفاجىء لعمر السقاف، وزير الخارجية السعودي، في تشرين الثاني ١٩٧٤ في الولايات المتحدة، وكذلك حاكم مؤسسة اصدار النقد العربية السعودية أنور على الذي لحق به بعمد ايام). كان فيصل البسيط المتقشف قوميًا صلبًا ودعامة مفيدة للاسد حلال وبعد حرب تشرين. وكان هو الـذي بادر من بين منتجى النفط العرب إلى ضخ الاموال في اقتصاد سورية الـذي انهكته الحرب... وكمان فيصل قد وافق في بادىء الامر على دبلوماسية كيسنجر ذات الخطوة خطوة على اساس الفهم بانها ستؤدي إلى سلام شامل. ولكن عندما اتضح

ان ذلك لم يكن سوى وهم شاطر فيصل الاسد شعوره بالغضب، وكان سيصبح حليفًا قويًا له بـلا شك في الايام العصيبة التي كانت تنتظره» (المرجع المذكور، ص ٤٢٣–٤٢٥).

«الفخ اللبناني»: هـذا هـو العنـوان الـذي وضعه باتريك سيل للفصل السابع عشر (ص ٤٣٣-ص ٤٧٠) من مؤلفه المذكور، واستهله بهـذه العبـارات: «كان كيسنجر واسرائيل بعـد توقيع اتفاقية سيناء الثانية قد شكلا وضعًا عربيًا مناسبًا لهما وعلى هواهما. وكان الاسد مصممًا على ان يتحدى هذا الوضع-الذي من شأنه ان يجعل من سورية دولة ضعيفة احرى، ربما بحرد اردن آخر-وكانت سورية مكشوفة في الوسط، تحت ظل اسرائيل مباشرة، وحولها الاردن ولبنان وكتلة الفلسطينيين البائسين. وكانت هذه الجحتمعات معرضة للعطب وهشة وسهلة الاختراق من اسرائيل، وعلى خط النار، وتعرّض سورية نفسها لخطر حادً. فاضطر الاسد ان يبعـد اهتمامـه عن دبلوماسية السلام والمبارزة مع كيسنجر ليركّزه باتجاه محيطه الجحاور له مباشرة... فأصبحت بلاد الشام (التي كانت ساحة التمزيق الفرنسي-البريطاني، «سايكس-بيكو») ساحته الاساسية المثيرة لأهتمامه... وكانت اول حركة دفاعيـة قـام بها الاسد هي زيارة نادرة للبنان في مطلع ١٩٧٥ للاحتماع بالرئيس سليمان فرنجية في شتورا».

وفي اليوم نفسه (آذار ١٩٧٥) الذي بدأ فيه كيسنجر عملية فصل القوات الثانية في سيناء، دعا الاسد منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك مع سورية في إقامة «قيادة موحدة»، كذلك فعل مع الاردن في اول زيارة يقوم بها حاكم سوري لهذا البلد منذ ١٩٥٧، ورد الملك حسين الزيارة في آب

وجماء التحمدي المباشر من لبنمان حيث اندلعت فيه حرب اهلية (نيسان ١٩٧٥)، راحت

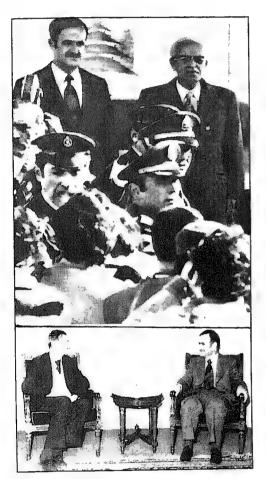

فوق: الأمد والرئيس اللبناني سليمان فرنجية في شتورا (٧ كانون الثاني ١٩٧٥). تحت: الأمد والزعيم اللبناني كمال جنبلاط في دمشق (٧٧ آذار ١٩٧٥).

عصاباتها، وهي تتقاتل وتوقع آلاف الضحايا، تتوزع في ما بينها الحصص بالمناطق والمؤسسات، وخرجت الحرب عن السيطرة في الخريف، أي في الوقت الذي عقدت فيه مصر واسرائيل اتفاقيتهما (سيناء الثانية). وهكذا سارت هذه الحرب في خط مواز لسياسة كيسنجر في الشرق الاوسط، ويمكن اعتبارها واحدًا من اخطر النزاعات التي فجرها سعيه للتقدم نحو تمزيق وحدة العرب خطوة خطوة. «وحسب تحليله (الاسد) فإن الحرب الاهلية في لبنان قد نفخت فيها النار حتى اشتعلت لصرف لبناه العالم العربي عما كان كيسنجر يطبخه بين

مصر واسرائيل» (المرجع المذكسور، ص ٢٤٤). وقال الاسد في ذلك الحين ان أمن البلدين (سورية ولبنان) كلّ لا يتجزأ، واختار ثلاثة من مرؤسيه الموثوقين: عبد الحليم حدام، حكمت الشهابي (رئيس الاركان) وناجي جميل (قائد القوة الجوية)، فقاموا بعدة محاولات للجمع بين الاطراف المتناحرة. فكلما نجح وقف لاطلاق النار بعد مفاوضات طويلة وشاقة، كانت تقع حريمة تعيد اشعال الوضع (قصف، قتل، اختطاف...).

وقسرر الاسسد «ان يتدخسل اذا دعست الضرورة لذلك دون ان ينتابه أي شعور بالـتردد أو الندم. فقد كان على قناعة صميمية بان اهتمام سورية بلبنان هو من صلب طبيعة الاشياء، أما التدخل من قبل اسرائيل فلا يمكن ان يكون إلا خبيتًا وغير مشروع» ( ص ٤٤٨).

وتزايد العنف، ووقعت المحازر الجماعية المتبادلة، وارتسمت خطوط التقسيم بين المناطق، وحققت ميليشيات الحركة الوطنية اللبنانية وانصارها الفلسطينيون انتصارات حملتهم إلى عمق المناطق المسيحية التي اصبحت في وضع بالغ الحرج (ربيع ١٩٧٦). فكانت الازمة اللبنانية، عند هذا المفترق، وبالنسبة إلى هنري كيسنجر، آخر فرصة يمارس فيها براعته الخبيشة في المناورة في الشرق الاوسط قبل ان يزيحه من السلطة فوز حيمي كارتر في الانتخابات الاميركية.

فبعد ان كسنجر يتخذ موقف اللامبالاة من الازمة اللبنانية بتركها في إطار التخدير الاميركي المعهود: «تدخل سوري يعني تدخلاً اسرائيليًا...»، استدار فجأة على خطته هذه، وخطرت له «فكرة اكثر دهاء لعلها هبطت عليه وهو متجه إلى المطار في واشنطن في ٢٩ آذار مشتركين في اسرار كثيرة من ايام ازمة ١٩٧٠. وفي خط الاستقبال بالمطار التقى الملك وكيسنجر مع دين براون، السفير الاميركي السابق في عمان،

الذي كان صلة الوصل وضابط الارتباط بينهما في ايام ايلول الاسود. ولعل هذا اللقاء العارض، وكذلك المحادثات مع الملك حسين في ذلك الوقت، هما العاملان اللذان زرعا بذور تلك الخطة البيزنطية الخبيشة في ذهن كيسنجر الخصب. وفي خلال ۲۶ ساعة قام باستدعاء دين براون واحرجه من تقاعده وارسله في مهمة خاصة إلى بيروت. كان الخط المعروف المألوف عن الموقف تجاه لبنان بينما يُــــترك الفلسطينيون واللبنــانيون ليتذابحــوا إلى النهاية. كانت هذه هي غريزة اسرائيل، وفي باديء الامر كانت هي غريزة كيسنجر. ولكن فكرته البارعة المفاجئة الجهنمية كانت قلب هذا المفهوم المألوف رأسًا على عقب. فقد خطر لكيسنجر ان السياسة الصحيحة لم تكن بالتأكيد تخويف الاسد من الدخول، بل تخويفه من عـدم الدخـول! وبـدلاً من ان يُقال له: إذا دخلت فسوف تدخل اسرائيل؟ فإن الرسالة الاكتر دهاء هي ان يُقال له: إذا لم تدخل، فإن اسرائيل ستدخل بالتأكيد (...) ولا بد ان كيسنجر قد استطاب المفارقة الهائلة لموقف يضطر فيه الاسد إلى سحق الفلسطينيين بدلاً من حمايتهم، وذلك لمنعهم من التسبب فيما كان يخشاه اكمثر من أي شيء، أي الغزو الاسرائيلي (...) وهكذا وضع كل شيء في محله كاساس لما سميي باتفاقية الخط الاحمر، وهسى اتفاقية غير مكتوبة، ولا موقعة، ولا يعترف بها السوريون، وتقضى بأن تقبل بها اسرائيل بوجود قوات سورية في اجزاء من لبنان. وبالطبع جعل الاسرائيليون قبولهم مشروطًا بأن لا تجلب القوات السورية معها صواريخ سام إلى الجنوب من طريق دمشق بيروت. وأصرت اسرائيل ايضًا على ان يكون الانتشار السوري في البحر والجمو محدودًا، وهمذا الفهم أو التفسير لاتفاقية الخط الاحمر كان موجودًا في رسالة بعث بها وزير الخارجية الاسرائيلي في ذلـك الحين إيغال آلون إلى كيسنجر الذي نقلها بـدوره إلى دمشق. غير ان الحقيقة هي ان اتفاقية الخط

الاحمر كانت دعموة السموريين كسي يدخلموا، وليست تحذيرًا كبي يبقوا خارجًا، وهكذا صار بامكان سورية ان تتحرك ضد الفلسطينيين في لبنان مع الفهم بأن اسرائيل لن تتدخل. وقد تم التمهيد لهذا المنعطف بتغيير درامي مفاجيء لنغمة واشنطن تجاه سورية. فإلى نهايـة آذار (١٩٧٥) ظلت وزارة الخارجية الاميركية تحذر سورية علنا من التدحل. ولكن فجأة راح البيت الابيـض، وكيسنحر نفسه، ودين براون والسفارة الاميركيـة في دمشق يصدرون بعد ذلك التاريخ تعبيرات عـن موافقتهم على دور سورية «البناء». ولم يحدث قط ان تغير الضوء الاحمر إلى ضوء احضر بمثمل هذه السرعة. وتولى مبعوث كيسنجر، دين بـراون، الجانب اللبناني من المؤامرة. فزار جنبلاط في قلعته في المختارة وعبر عن تشاؤمه من مستقبل التعايش بين الدروز والموارنة، وفهم جنبلاط من ذلك موافقة على التقسيم، وبالتالي علمي استمرار الحرب. أما الزعماء المسيحيون الرئيسيون الثلاثة، فرنجيــة والجميـــل وشمعـــون، المحصـــورون في استحكامات قلاعهم الجبلية فقد أوضح لهم بسراون انهم لا يمكن ان يتوقعوا الانقاذ على يـد البحـارة والجنود الاميركيين كما في ١٩٥٨، ولكن خلاصهم يكمن في تقوية انفسمهم من خلال علاقات أوثق مع اسرائيل. ومع تعبشة وشحن آلـة الحرب اللبنانية حيدًا، تمّ نصب الفخ» (المرجع المذكور، ص ٥١-٤٥٤).

في ٢٧ آذار ١٩٧٦، عقد الاسد اجتماعًا عاصفًا مع كمال جنبلاط، الزعيم غير المنازع لليسار اللبناني الذي كان قد اعلىن قبل ايام عن تشكيل «جيش فخر الدين». وحاول الاسد إقناعه بعدم تصعيد القتال وتفويت كل فرصة على اسرائيل: «لماذا تصعدون القتال؟ إن الاصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية تعطيكم ٥٥٪ بما تريدون، فما الذي تسعون إليه بعد؟» (الوثيقة الدستورية أصدرها، في شباط ١٩٧٦، الرئيس

سليمان فرنجية، بتشجيع من الرئيس الاسد، وتضمنت مكاسب للمسلمين اللبنانيين كانوا يطالبون بها: التمثيل البرلماني المتساوي مع المسيحيين، سلطات اكثر لرئيس الوزراء السي اللذي تقرر ان يختاره البرلمان بدلاً من الرئيس المراوني وان يكون توقيعه ضروريًا على كل المراسيم والقوانين، اضافة إلى المساواة بين الجميع في الوصول إلى المناصب العليا في الادارة، والتأكيد على عروبة لبنان). وحرج جنبلاط من الاحتماع غلى عروبة لبنان). وحرج جنبلاط من الاحتماع غاضبًا، وعاد إلى بيروت ليصبح التزامه بالحرب أشد وأعمق.

وجاء رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عوفات، حليف حنبلاط في الحبرب اللبنانية، إلى دمشق ثلاث مرات في ربيع ١٩٧٦، و لم تفعل مقابلة الاسد له سوى ان وسّعت الهوة بينهما. إذ كان عرفات يحلم باستقلال حركته وتحررها من التبعية للعرب، وكان العراق ومصر يضغطان عليه كي يقاوم نفوذ الاسد، ويضاف إلى ذلك انه كان قد وصل في بيروت إلى مكانة تجعله ينافس مكانة رئيس لبناني.

في ليلة ٣١ ايار-أول حزيران ١٩٧٦، عبرت الطوابير السورية المدرعة الحدود بقوة، وعلى الفور فكت حصار الفلسطينيين واليساريين المبانيين (الحركة الوطنية) عن المعاقل المسيحية بدءًا من مدينة زحلة. فكانت تلك اول مرة يستخدم فيها الاسد القوة منذ حرب تشرين الاولى. ووقعت اشتباكات حمادة على طريق بيروت-دمشق وفي ميناء صيدا، وفي «ارض فتح» بيروت-دمشق وفي ميناء صيدا، وفي «ارض فتح» الشمال. وجعل هذا التدخيل الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين يتخذون موقع الدفاع، وغير بحرى الحرب الاهلية، ومكن المسيحيين من التحول بلى الهجوم، وخصوصًا ضد الجيوب المعادية في مناطقهم، ولا سيما ضد مخيم تل الزعر.

. «وقد نظر الكثيرون إلى حرب الاسد على

الفلسطينيين ودفاعه عن المسيحيين على انها قلب للتحالفات مذهل اصابهم بصدمة عميقة. وطوال بقية فترة رئاسته ظل الاسد يحمل عبء سياسة أسيء فهمها ولم تكن لها اية شعبية بين الجماهير العربية (...) وسمعت الصيحة ضد حرب الاسد في لبنان من أقرب العالم العربي إلى اقصاه. فقطع السادات علاقاته معه، وقمام رجمل العراق القوي صدام حسين بارسال قوات إلى الحدود السورية (...) وقطعت الدول النفطية مساعداتها (...) وفزعت القيادة السوفياتية من اتجاه مجرى الاحداث (...) وكانوا يكرهـون ان يُرغموا على الاحتيـار بين الاسمد واليسار اللبناني (...) وكرّس مؤتمر القمة العربية للمصالحة في الرياض (١٦ تشرين الاول ١٩٧٦) انتصار الاسد الباهظ الثمن. فأضفيت الشرعية علمي وجوده في لبنان، وتمّ الاعتراف بقواته على انها العمود الفقري لقوة اقترح تشكيلها باسم قوات الردع العربية، ووافقت السعودية والكويت على تمويل ودفع نفقات تدحله (...) وتبنى ذلك كله مؤتمر عربى اوسع في القاهرة (٢٥ تشرين الاول ١٩٧٦)، وفي منتصف تشرين الثاني، دخلت القوات السورية إلى غربي بيروت، فاختفت الجيوش اليسارية الخاصة من الشوارع (...) وباحتفاء جنبلاط (اغتيل في ١٦ آذار ١٩٧٧)، تقوّض وتساقط الحلف الذي كان يقوده ضد سورية. ولكن هدف الاسد الاساسي ظل يروغ منه. فقد قاتل وشق طريقه في لبنان ضد الفلسطينيين ونيابة عن المسيحيين لكي يحرم اسرائيل من حجة التدخل، ولكن حركته الباهظة التكاليف والمثيرة للخلاف والجدل كانت بلا حدوى. فمنذ نهاية ١٩٧٦، كانت اسرائيل قد تورطت في الشؤون اللبنانية تورطًا عميقًا، وكانت تستعرض بشيء من المباهاة علاقتها الحميمة مع الموارنة، مما أدى إلى صدمة وإجفال واشمئزاز في الرأي العام العربي الذي ظل يسعى لأكثر من ٣٠ عامًا لإبقاء «الكيان الصهيوني» معزولاً ومطوقًا.

ولقد قبل المسيحيون مساعدة سورية، غير انهم أثاروا حنق وغضب الاسد ببحثهم عن «ضمانات تأمين» من اسرائيل. وهكذا راحت الاسلحة والاموال و «الخبراء» تتدفق من اسرائيل إلى داخل الاراضي المارونية عن طريق ميناء جونيه، بينما أعيد تركيب جنوبي لبنان لصالح اسرائيل» (المرجع المذكور، ص ٤٦٩-٤٦٩.

لقاء مع كارتو ففراق: منذ اللحظات الاولى لاستلام جيمي كارتو مهامه رئيسًا للولايات المتحدة بدا الرجل صاحب تكوين إنساني يعطي مسائل العدل وحقوق الانسان... محلاً محوريًا في تفكيره، كما بدا سياسيًا، وإزاء الشرق الاوسط، انه مقبل، ووزير خارجيته سايروس فانس، على تخويب ما صنعه كيسنجر.

في سياق «الأمل» هـذا، التقـي كـارتر الاسد في جنيف في ٩ ايار ١٩٧٧. فكانت هناك لحظة من التفاؤل الحاد. إذ اكتشف الاسد ان لدى كارتر تفكيرًا منفتحًا حيال المسألتين الحساستين: حقوق الفلسطينين والانسحاب الاسرائيلي، كما شعر كارتر بدوره بالطمأنينة لأنه وجد الاسد مستعدًا للسلام. لكن الأمل الواعد الذي برق في تلك المقابلة لم يتحقق، ولم يرَ الاســد كـارتر ثانيـة (إلى ان زاره الاحير بعد بضع سنوات كمواطن عادي). وانقطعت سورية عن عملية السلام بشكل سريع وحاسم تمامًا كما انقطع الفلسطينيون. وجاء العامل المؤثر بشكل اساسى في هذا الانقطاع من اسرائيل التي فاز الليكود، بزعامة مناحيم بيغن، في انتخاباتها (أيار ١٩٧٧). واصبحت قضية بيغن، البتي تشغله أكثر من غيرها، هي منع عودة الضفة الغربية للعرب، واصبح هدفه المباشر تدمير سياسة كارتر في الشرق الاوسط لأنها كانت تهدد بارجاع اسرائيل إلى حدودها في ١٩٦٧، ملتقية إلى حد بعيمد مع حطة روجرز، وزير الخارجية الاميركي، سلف كيسنجر. وقد اتبع بيغن خطـة

من شقين: القبول بمؤتمر جنيف وفق شــروط يمليهــا هو، وإغواء مصر واجتذابها إلىاتفاقية ثنائية.

بالنسبة إلى الشق الاول، تمكن اللوبي اليهودي والصهيوني من الضغط على كارتر، فسحب الورقة الاميركية-السوفياتية حول مؤتمر جنيف واستبدلت بورقة «اميركية-اسرائيلية» استبعدت كل إمكانية تفاوض عربي إلا على اساس ثنائي وقبلت بوجود «شتحصيات» فلسطينية مثل «وجهاء او رؤساء بلدية». وهذه كانت ضربة احرى استهدفت، اول ما استهدفت سورية وسياسة الاسد.

وبالنسبة إلى الشق الشاني، «اصطياد السادات منفردًا»، عمل بيغن ووزير حارجيته موشيه دايان بادىء الامر على الاتصال بالزعيم الروماني تشاوشيسكو وشاه ايران محمد رضا بهلوي وملك المغرب الحسن الثاني، فنشط كل منهم في اتجاه «الاتصال الاسرائيلي المصري الثنائي»، وذهب السادات إلى بوخارست وطهران (او احر تشرين الاول ۱۹۷۷). وفي ۹ تشرين الاائني ۱۹۷۷، وفي ۹ تشرين الثاني ۲۹۷۷، وفي ۹ تشرين الشائم الثاني ۱۹۷۷، أعلن السادات انه مستعد للذهاب الشام، الشائي سيحمل معه الرفاهية للشعب السلام الذي سيحمل معه الرفاهية للشعب المصري؛ ذلك أن فكرة الإغتراف من الشروة الاميركية في «مشروع مارشال» مصري، كان كيسنجر أول من زرعها في رأسه.



الأسد وكارتر في مؤتمرهما الصحافي في جنيف (١٠ ايار ١٩٧٧).

وقبل يومين من ذهابه إلى الكنيست في ١٩ تشرين الثناني ١٩٧، زار السادات دمشق، وواجهه الاسد مطولاً ومحاولاً إقناعه، عبقًا، بمخاطر ما هو مزمع عليه. فكان اللقاء الاخير بين الرئيسين، وأعلن يوم ١٩ تشرين الثاني في سورية يوم حداد وطني عام.



بيغن (الى اليسار) مستقبلاً السادات في مطار اللد.



الأسد والزعيم السوفياتي بريجنيف (موسكو، ٢٠ شباط ١٩٧٧).

في ٢٠ تشرين الثاني ١٩٧٧، ألقى السادات خطابًا في الكنيست عارضًا على اسرائيل السلام والامن، وعلاقات طبيعية مع جيرانها... ومضت شهور عشرة قبل ان يضع بيغن والسادات تواقيعهم على اتفاقيات كامب ديفيد في ايلول على اتفاقية السلام المصرية –الاسرائيلية في ٢٦ آذار ١٩٧٨، وهكذا قامت اسرائيل (والولايات المتحدة) بتحييد أكبر وأقوى دولة عربية، فاصبح من المستحيل تحديها تمامًا، كما اصبحت لا تهتم بالضجيج الغاضب الصادر عن سورية وغيرها من الدول العربية. أما كارتر، الذي بدأ مسارًا كفيلاً بتصحيح ما ارتكبه كيسنجر، سرعان ما عاد وأكمل هذا العمل.

جبهة الصمود والتصادي: أدت اتصالات

السادات باسرائيل من ١٩٧٧ إلى حين توقيع اتفاقية السلام في آذار ١٩٧٩ إلى تعريض الاسد لخطرين واضحين: التدمير المادي عن طريق هجوم اسرائيلي مباغت، أو التدمير السياسي عن طريق تهميش سورية إذا قيض للسادات ان يجتــذب دولاً عربية أخرى. فقام الاسد بجمع ما بقى له من الاصدقاء العرب في جبهة ذات إسم طنان هيي «جبهة الصمود والتصدي» التي احتمعت في العاصمة الليبية (٥ كانون الاول ١٩٧٧) لادانة السادات. «ولكن الجبهة لم تقدم للاسد شيئًا مريحًا في الحقيقة: أكبر اعضاء تلك الجبهة (الجزائس) كانت مشتبكة في صراع مع المغرب حول الصحراء الغربية. أما جمهورية اليمن الشعبية الديمقر اطية فقد كانت ضعيفة وبعيدة، وأما منظمة التحرير الفلسطينية فقد كانت خصمًا بقدر ما هي شريك، بينما كانت ليبيا غريمة الاطوار وشديدة الرفض أكثر مما يمكن ان يستسيغه ذوق الاسد المعتدل المتزن. وكان ذلك كله بحرد ملاكمة وهمية تفتقر إلى المحتوى المادي الحقيقسي» (المرجع المذكور، باتريك سيل، ص ٥٠٣).



الأصد مع الرئيس الجزائري بن جديد

ولم يسق امام الاسد سوى الاتحاد السوفياتي، فأمضى ١٦ شهرًا مريسرة، من تشهرين الشاني ۱۹۷۷ إلى آذار ۱۹۷۹ وهــو يناشــده ان يقدم له الحد الادنى الكافي لمردع اسرائيل، إلى ان وقع سع بريجنيـف في ٨ تشـرين ا لاول ١٩٨٠ في موسكو اتفاقية للتعاون والصداقة مدتها ٢٠ عاسًا. وأثناء هذه العملية الطويلة، استولت اسرائيل على جنوبي لبنان (آذار ۱۹۷۸)، وبعد ثلاثة اشهر انسحبت بضغط من الرئيس الاميركي كارتر بعد ان رسمت على طول حدودها مع لبنان منطقة عازلة بامرة ضابط متعاون معها هو الرائد سعد حداد، ووسعت اتصالاتها بالميليشيا التي كان يقودها بشير الجميل، ما حلق مزيدًا من الارباكات لحكم الاسد الذي كان لديه نحو ٣٠ ألف حنسدي في لبنان، «ولكنه لم يكن في حالة تمكنه من تحـدي الغزاة (...) والمغامرة بصراع شامل، وهكذا بقى حمارج القتال وكلفه ذلك غاليًا على الصعيم السياسي» (المرجع المذكور، ص ٥٠٥).

المصالحة مع العراق: ولمحاصرة السادات ومنع السعودية والاردن من الانضمام إليه، تقرر عقد مؤتمر قمة عربي في بغداد، بدأه العراق بمناشدة الاسد ان يحضر هذا المؤتمر. وتبع ذلك حسوار وتبادل زيارات، فجاء طارق عزيز (العضــو البــارز في بحلس قيادة الثورة في العراق) إلى دمشق مرتين. وقام الاسد نفسه بزيارة للعراق (٢٤–٢٦ تشــرين الاول ١٩٧٨) حيث تمّ توقيع «ميشاق العمل القومي» وبعد اسبوع عاد الاسد إلى العراق لحضور مؤتمر القمة (٢-٥ تشرين الثاني ١٩٧٨) لادانة السادات، وحضرته كل الـدول الاعضاء في الجامعة العربية. وعندما وقع السادات اتفاقيتـــه المنفصلة مع اسرائيل في ٢٦ آذار ١٩٧٩، قطع العرب علاقاتهم معه وطردوا مصر من الجامعة العربية، وتم اخواج مقر هذه الجامعة من القاهرة. 



الوئيسان الأمند وصدام في قمة بقداد (٩٧٨) وخلقهما ياسر عرفات.





منظمة المؤتمر الاسلامي.

«أما التحالف السوري-العراقي التكتيكي الذي تم من احل الحصول على هذه النتائج، فقد عاش بعدها عدة اسابيع احرى.وفي كانون الثاني ١٩٧٩ قام صدام حسين بزيارة دمشق، ورد الاسد بزيارة بغداد في حزيران، غير ان العلاقات بعد ذلك مباشرة عادت إلى سيرتها المألوفة القديمة من التآمر والتخريب» (المرجع المذكور، ص

مصاعب داخلية: إضافة إلى وضع سورية الخارجي المتأزم والمنذر بخطر جاثم نتيجة لتسلسل التراجعات المتسارعة أمام الخطط الاسرائيلية-الاميركية على العرب والمنطقة، وصل الوضع الداخلي، بحادثة مدرسة المدفعية في حلب (١٦ حزيران ١٩٧٩) التي أودت بحياة عـدد كبير من التلاميذ-الضباط العلويين وكان قد سبقها حوادث متفحرات واغتيالات طالت شخصيات وافرادًا معظمهم من العلويين، إلى وضع متفحر أدرك الاسد معمه انه يواجمه معارضة داخلية خطرة لا تتوقف عن شيء في سبيل الاطاحة به. فأصبح العنف الداخلـي همًّا يوميًا للسلطات (١٩٧٧-١٩٨٢) التي شخصت الارهابيين بأنهم «الاحوان المسلمون» الذين استهدفوا، اول ما استهدفوا، البعثيين والعلويين. فاستنفرت السلطات قواتها في حملات قمعيـة في المـدن. وسـاد جـوّ نفسـي أكـثر صرامة لمواجهة معارضة «الاخموان المسلمون» المسلحة في مؤتمر البعث القطري السابع (٢٣ كانون الاول ١٩٧٩ – ٦ كانون الثاني ١٩٨٠) عندما تولى شقيق الاسد الاصغر رفعت الدعوة لشن حرب شاملة ضد الارهابيين.

وبعدما تأكد لد «الاحوان المسلمون» فشلهم في إسقاط الحكومة بالاغتيالات (ربيع ١٩٨٠)، حاولوا خطة أحرأ وهي إغراقها بانتفاضات على نطاق واسع في المدن، واجهتها

الحكومة بحملات عسكرية اشتركت الطائرات في بعضها. وفي صيف ١٩٨٠، ألقى الاسد بنفسه في المعمعة، وحال في التجمعات يلقي الخطب الحماسية: «نعم، انسي أؤمن بالله، وبرسالة الاسلام...»، ودعا إلى استخدام «العنف الثوري المسلح» ضد «العنف الرجعي، عنف أعداء الاسلام المتاجرين بالدين». ووجهت ضربات عقابية عنيفة بشكل حاص في سجن تدمر، وفي احياء في حلب وحماه، كما جرى تنظيم وتنفيذ اعمال أمنية ضد الاخوان المسلمين حارج الحدود.

وفي حين كانت حرب الاسد طويلة ضد التنظيم السري الاسلامي تقترب من الحل، عاد اعداؤه، في خريف ١٩٨٠، وشنوا حملة اغتيالات شخصية، ونقلوا حوادث تفجيرهم إلى دمشق (آب وتشرين الاول ١٩٨١) فذهب المتات من الابرياء ضحية.

وحماءت المعركة الحاسمـة لصـالح حكـم الاسـد في حمـاه في اوائـل شــباط ١٩٨٢ (راجــع «حماه» في باب مدن ومعالم).

وبعد أقل من شهر من نهاية انتفاضة حمماه «ظهر الاسد بصورة دراماتيكية في شوارع دمشق في ٧ آذار ١٩٨٢، عشية الذكرى التاسعة عشرة لثورة البعث، حيث حملته الجماهير الضاحبة على أكتافها ساعتين كاملتين من قصر الضيافة إلى البرلمان. وفي ذلك اليوم، كان حادًا في خطابه الذي القاه: «أيها الاخوة والأبناء، الموت للاخوان المسلمين الجحرمين والمأجورين الذيمن حاولوا نشر الفوضى والدمار في الوطن! الموت للاحوان المسلمين الذين استأجرتهم المخابرات الاميركية، والرجعية والصهيونية» (تمكنت سلطات الاسد من تقديم براهين دامغة على وجود سلاح اميركي متطور حمدًا استعمله الاخبوان المسلمون، ودعم كان يأتيهم من اسرائيل وعمّان). ولقد نحم عن العبور من السبعينات إلى الثمانينات تغير في اسلوب وتفكير رئيس سورية. تلاشى تفاؤله، واما ثقته بالمستقبل فقد حلّ محلها حكم على الرحال والقضايا اكثر قسوة وسخرية ومرارة لأن العالم قد أوضح له بأنه مكان معقد وقاس لا يرحم فاصبحت طبيعة الاسد أكثر تصلبًا وأكثر تشكيكًا بالاعداء الذين يخططون ويتآمرون في الداخل والخارج. وختمت حملة الاحوان المسلمين الارهابية عقدًا من الزمن كان مخيبًا للآمال بشكل ضخم. إذ يجب ان نتذكر انها جاءت مباشرة عقب الصراع الطويل وغير الجحدي مع اسرائيل واميركا حول طبيعة التسوية بعد حرب تشرين (المرجع المذكور، ص 25).

العلاقة مع ايوان ثورة الخميني: في غمرة صراعه مع الاخوان المسلمين مد الاسديد المساعدة إلى بعض مساعدي الامام الخميني. «وكان موسى الصدر همزة الوصل بين الاسد وبين معسكر الخميني في السبعينات، ورائدًا من رواد محور دمشق-طهران في الثمانينات، رغم ان الصدر نفسه لم يعش حتى يرى ذلك المحور. ففي الصدر نفسه لم يعش حتى يرى ذلك المحور. ففي آب ۱۹۷۸ الحتفى بطريقة غامضة عندما كان في زيارة لليبيا. والواقع ان خبر احتفائه وافتراض موته قد انتشر بينما كانت محادثات كامب ديفيد حارية في ايلول من ذلك العام. وقد اصاب موته الاسد بحزن يشبه في مرارته حزنه على خروج السادات من الصف العربي» (المرجع المذكور، ص ۷۷۳).

ورحب الاسد باستيلاء آية الله على السلطة في طهران. وقام وزير خارجية الاسد، عبد الحليم خدام، بزيارة طهران في آب ١٩٧٩. ولعل أهم اسباب دعم الاسد الشورة الايزانية كراهيته لاشتراك الشاه مع اسرائيل في التعاون ضد العرب، خاصة وانه كان التقى الشاه (كانون الاول خاصة وانه كان التقى بالضغط على واشنطن لتكون أكثر انصافًا في مواقفها تجاه الصراع لتكون أكثر انصافًا في مواقفها تجاه الصراع العربي الاسرائيلي. غير ان تلك الزيارة لم تثمر، إضافة إلى ان الشاه قدم المساعدة لبيغن لايقاع

السادات في الشرك. وبذل الاسد جهدًا لإقناع العرب بأن ايران الخميني لم تعد إيران الشاه، ولأن يروا في ايران وزنًا يعادل ثقل مصر، فإذا كانت اسرائيل قد كسبت مصر عن طريق معاهدة السلام فإنها قد خسرت ايران بقيام الثورة. وجاءت اولى اعمال الثورة الايرانية لتدعم بقوة نظرة الاسد لها ومنطقه: هاجم الخميني اميركا وسمّاها «الشيطان الأكبر»، ومزّق اتفاقيات الشاه معها، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل، وانسحب من حلف معاهدة السنتو، وسلّم مقر السفارة الاسرائيلية في طهران إلى منظمة التحريرو

وقبيل ا فدلاع الحرب العراقية الايرانية (حرب الخليج الاولى)، كان التباعد بين سورية والعراق في تزايد تغذيه مختلف المسائل (الحزبية، الاقتصادية -حول اقتسام مياه الفرات وحول انابيب النفط-، السياسية والاستراتيجية والنظرة إلى الشيعة... وكان صدام حسين قد ركز كل السلطات في يده، وبادر إلى تصفية عدد من معارضيه بتهمة التواطوء مع سورية). ومنذ بداية الحرب، شجبها الاسد باعتبارها حربًا خاطئة غير مناسبة من حيث زمانها ومكانها واحتيارها

وخلال زيارة قام بها الاسد لموسكو بعد اندلاع الحرب بوقت قصير اصدر بيانًا مشتركًا مع بريجنيف بتأييد «حق ايران الثابت في ان تقرر مصيرها بنفسها بصورة مستقلة وبدون أي تأثير أجني»، وبدأت شحنات من الاسلحة السوفياتية تصل إلى ايران، وبدأ متطوعون ايرانيون يعبرون من خلال سورية في طريقهم إلى لبنان لمقاتلة اسرائيل. ومن المعلوم ان هذه الطريق لم تكن الوحيدة التي أمنت السلاح لايران، إذ بذلت اسرائيل ما في وسعها لسد حاجة ايران لمختلف الاسلحة وقطع الغيار، إذكاءً لحرب تعوض عليها خسارتها لصديقها الشاه، من حيث ان هذه

الحرب ستؤدي إلى إنهاك قوى إثنين من أعدائها.

مبارزة الاسد-بيغن وشامير وشولتز في لبنان ١٩٨٢ كان الرحلان في وضع غير متكافىء بصورة كبيرة. فالاسد يصارع الاسلاميين في الداخل وعلاقته سيئة مع الاردن وغير مضبوطة مع المقاومة الفلسطينية والحبرب الاهلية مستمرة في لبنان وهو عاجز عن تهدئتها والحد من تدخل اسرائيل فيها في حين ان بيغن كان على العكس من ذلك، فقي جعبته معاهدة السلام مع مصر ورصيد كبير جدًّا وقُره له الرئيس الاميركي الجديد رونالد ريغن ووزير خارجيته الكسندر هيغ والحرب الدائرة في الخليج.

بدأ تقاطع السيوف بينهما في أجواء ما سُمّى «ازمة الصواريخ في لبنان» والتي بدأت في نيسان ١٩٨١، ونشأت من الصراع على السيطرة على وادي البقاع الذي كان في يد سورية منذ ١٩٧٦ وتعتبره حيويًا للدفاع عن نفسها. وكــانت ميليشيات بشير الجميل المتعاملة مع اسرائيل قد دخلت زحلة قبل ذلك بشهور قليلة، وهو التهديــد الذي لم يكن بوسع الاسد التسامح فيه. فقصف المدينة ومناطق بسيروت الشـرقية (معـاقل «القـوات اللبنانية»، الميليشيات التي يتزعمها بشير الجميل). وبعد أن أثبت الاسد موقفه القوي في زحلة، حاول بشير الجميل ان يمد سيطرته في الاسابيع الاولى من ١٩٨١، فحماء بالجرافات لشق طريق يصل زحلة بجبل لبنان المسيحي. فعاود الاسد القصف، وتدحل السلاح الجوي الاسرائيلي واسقط طائرتين مروحيتين سوريتين كانتا تنقلان المؤن والامدادات للقوات السورية (٢٨ نيسان ١٩٨١). وفي اليوم التالي حرّك الاسد صواريخ أرض-جو سوفياتية (سام) إلى البقاع، وبدأت «أزمة الصواريخ».

حلال هذه الازمة، قصفت اسرائيل مفاعل أوزيراك النووي العراقي، وشاكست رغبة الادارة

الاميركيسة بيسع خمسس طسائرات أواكسس للمملكةالعربية السعودية، و لم يعد بمقدورها رفيض اقتزاح واشنطن إرسال مبعوث للرئيس الاميركي (السفير فيليب حبيب) كسي يحاول بالطرق الدبلوماسية حلّ ازمة الصواريخ. لكن بيغن صعّد حربه ضد الفلسطينيين في لبنان، وقصف بالطيران الجنوب وبيروت الغربية. وفي هذا الوضع المكفهـر استطاع فيليب حبيب، بعد جهود مضنية وبمساعدة من السعوديين، ان يدبر أمر ترقيع هـذا الوضع على شكل «تفاهم» ثلاثي بين بيغن والاسد وعرفات في ٢٤ تموز ١٩٨١. وجوهر هذا التفاهم: تحتفظ سورية بصواريخها في مكانها في البقاع على ان يكون مفهومًا انها لين تُطلق، وتستمر اسرائيل في طلعاتها الاستطلاعية فسوق لبنان ولكنها لن تهاجم الصواريخ، ويتوقف الاسرائيليون والفلسطينيون عن ضرب بعضهم بعضًا عبر الحدود اللبنانية مع ضمان الاسمد لحسن سلوك الفلسطينيين. وحافظت ترتيبات حبيب على السلام طيلة ١١ شهرًا، أي حتى حزيران ١٩٨٢.

قبل هذا الموعد (الذي غزت فيه اسرائيل لبنان)، اغتيل السادات في تشرين الاول ١٩٨١، ووقع واينبرغر وزير الدفاع الاميركي وأريل شارون وزير الدفاع الاسرائيلي «مذكرة تفاهم» حول التعاون الاستراتيجي في تشرين الشاني حدول التعان الجولان في ١٩٨١، واعلن بيغن ضم مرتفعات الجولان في ١٤٨١ كانون الاول ١٩٨١، واعتبر الاسد هذه الخطوة اعلان حرب لا يستطيع حوض غمارها فاكتفى برفع القضية إلى مجلس الامن وزعماء العالم.

كان لدى بيغن ثلاثة اهداف: إبادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان لكي يتغلب على مقاومة الضفة الغربية للحكم الاسرائيلي والمحافظة على «ارض اسرائيل»؛ طرد القوات السورية والنفوذ السوري من لبنان؛ وتنصيب بشير الجميل رئيسًا على لبنان لتوقيع معاهدة سلام مع اسرائيل.

هذه الإهداف تستلزم الحرب، والحرب عجب ان يكون لها ذريعة، والمشكلة كانت هي ان وقف اطلاق النار الذي رتبه فيليب حبيب كان ساري المفعول، والجبهة الشمالية هادئة. كان بيغن وشارون يفضلان الحصول على موافقة اميركا على هجومهما على لبنان. وكانت النتيجة حصول اسرائيل على الموافقة التي ارادتها وإن تعمدت اميركا عدم جعلها صريحة لتتمكن من إنكارها. فاعتبر الاسد في ما بعد الولايات المتحدة مسؤولة كاسرائيل عن المذابح والدمار في لبنان.

في ٣ حزيران ١٩٨٢، وجمد بيغن ووزيمر دفاعه شارون الذريعة في حمادث اطلاق نار فلسطينيين على السفير الاسرائيلي في لندن. وفي ٦ حزيران، اجتاحت القوات البرية الاسرائيلية حدود لبنان (٧٦ ألف رجل، ١٢٥٠ دبابة، ١٥٠٠ ناقلة حنود مدرعة، مدعومسين بالطيران والبحرية)، تو اجهها «قوات نظامية سورية، و فلسطينية تابعة لجيش التحرير الفلسطيني تعدادها حوالي ٢٥ الـف رجل و٣٠٠ دبابة و٣٠٠ ناقلة جنود مدرعة مع حــوالي ١٥ الـف فدائــي تــابعين لمنظمـــة التحريـــر الفلسطينية بقيادة ما لا يقل عن ٨ منظمات فدائية منفصلة» (المرجع المذكور، ص ٢٠٢). وحملال ٠ ٤ ساعة، كانت القوات الاسرائيلية قد احتلت معظم جنوبي لبنان ودحسرت قموات المنظمة وراحت تتقدم على ٣ محاور: الساحل، الشمال الشرقي باتجاه البقاع وفي الجبال الوسطى.

في ايام الغزو الاولى عكف بيغن على ترداد ان القوات السورية غير مستهدفة في حربه، في حين ان مجريات الغزو العسكرية كانت تشير في الواقع إلى استهداف القوات الاسرائيلية الجيش السوري. «وهكذا تهيأ مسرح الاحداث ليوم حرج في المواجهة السورية الاسرائيلية هو التاسع من حزيران. وكان هجوم اسرائيل في ذلك اليوم سياسيًا وعسكريًا معًا، فطلب بيغين من فيليب حبيب (الذي كان ريغان قد أوفده للمنطقة على

عجل) ان يحمل إلى الاسد رسالة كانت في حقيقة الامر إنذارًا مؤداه ان اسرائيل لمن تهاجم القوات السورية، ولكن الاسد يجب ان يزيل صواريخه من لبنان ويسحب جميع الوحدات الفلسطينية إلى بعد . ٤ كلم من حدود اسرائيل (...) وبينما كان حبيب ينتظر مقابلة الاسد هوجمت شبكة صواريخ سام كلها في البقاع ودسّرت. فلقـد كـانت مهمـة حبيب نفسها حدعة (...) فأرسل الاسد طائرات اعتراضية في محاولة يائسة لايقاف الطائرات الاسرائيلية المغيرة. وكانت المعارك (٧٠ طائرة سورية و١٠٠٠ طائرة اسرائيلية نفاثية) من اضحم معارك الحرب الحديثة (...) وفي السبر، نشبت معارك (في منطقة راشيا، في الجبهة الوسطى عند قرية عين زحلتا، وعلى جبهة البقاع عند قرية , السلطان يعقوب)» (المرجع المذكور، ض ٦١٨-177).

وفي أجواء عدة قرارات لوقف اطلاق النــار التي لم تعرف طريقها إلى التنفيذ بشكل صريح وفعلى (وسط أجواء حلاف في الادارة الاميركية بشأنه)، طار الاسد سرًا إلى موسكو «وعقد اجتماعًا مطولاً مع يسوري أندروبوف رئيس المخابرات السوفياتية (كان بريجنيف مريضًا)... وقد أرسى ذلك الاجتماع الاساس لشحنات كثيفة من السلاح والعتاد السوفياتي الذي جُهزت به سورية بعد الحرب» (المرجع المذكور، ص ٦٢١). وقامت القوات الاسراتيلية، يدعمها قصف مدفعيي من البر والبحر وغارات جوية، بالهجوم على المواقمع السمورية والفلسمطينية في ضواحي بيروت وعلى التلال المطلة على العاصمة، وضربت حصارًا على بيروت استمر تسعة اسابيع. أزيح حلالها ألكسندر هيغ وحل محله حمورج شولتز وزيرًا للخارجية الاميركية، ووافق بيغن وشارون على مضض على اقتراح ريغان بترك فيليب حبيب يحاول احراج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت بالمفاوضات.

في هذه الاثناء كان شارون يضغط على بشير الجميل ليقوما معًا بدرت بيروت» من الفلسطينيين. ولم يستطع بشير، الطامح إلى كرسي رئاسة كل لبنان، ان يتحمل وزر مثل هذه المذبحة. وساعدته نصائح فيليب حبيب على ان يقول «لا» لشارون. واستطاع حبيب ان يدبّر حلا لمشكلة الفلسطينيين والسوريين المحاصرين بالاتصال مع الفلسرائيليين وعرفات والاسد وزعماء عرب السوريون وفي اول ايلول (١٩٨٢) كان المقاتلون السوريون والفلسطينيون قد أحلوا بيروت (١٤ الف شخص منهم ، ١ آلاف و ، ١٠ فلسطيني و ٢٦٤ امرأة وطفلاً من الفلسطينين و٣ آلاف الجنسيات من الاميركيين والفرنسيين والايطاليين.

«بينما كانت هذه الدراما تتجلى للعيان، كان الاسد يراقب بيروت بكآبة وهي تنسل من قبضته»؛ وفشل في منع انتخاب بشير الجميل رئيسًا للجمهورية اللبنانية، وراح هذا يدعو إلى انسحاب الجيوش الاجنبية، السورية والاسرائيلية والفلسطينية؛ وبذلك «ارتكب في نظر السورين المساواة». وجاء اغتياله في ١٤ ايلول (١٩٨٢) وقبل ايام من تسلمه سدة الرئاسة) مناسبة استغلها شارون ليدير مذبحة غيمي صبرا وشاتيلا بحجة مزدوجة: الثار لبشير، واستمرار وجود مقاتلين مزدوجة: الثار لبشير، واستمرار وجود مقاتلين عادت القوات المتعددة الجنسيات، ولكنها رفضت عادت القوات المتعددة الجنسيات، ولكنها رفضت النزول إلى بيروت إلا بعد انسحاب القوات الاسرائيلية.

«كانت خسائر الاسد فادحــة: ١٢٠٠ قتيل و ٣٠٠٠ حريح و ٢٩٦ أسيرًا، وتدمير أكثر من ٣٠٠ دبابة، و ١٤٠ ناقلة جنود مدرعة و ٨٠ قطعة مدفعية. وقد تحطمت بطاريات صواريخ سام، واسقطت له ٧٦ طائرة وست مروحيات وأخطر من هذا كله انه فقد ٢٠ طيارًا (...)

وكان اعداؤه العرب «يشتمون ويتآمرون» كما وصفهم. فمبارك في مصر كان يتهمه بعقد صفقة سرية مع بيغن لاقتسام لبنان؛ وصدام حسين في العراق كان يتهمه بتواطؤ خياني مع اسرائيل، وحسين في الاردن يدينه بتصفية القضية الفلسطينية (...) ولم يمد له أحد يد الصداقة سوى حلفائه الايرانيين الجدد. فقد ارسلوا ٥٠٠ متطوع للقتال إلى جانب قواته في البقاع (...) وظلت موسكو سلية بشكل غير عادي طيلة الصراع» (المرجع المذكور، ص ١٤١-١٤٢).

ومع ذلك، عاد الاسد وباشر على وحه السرعة عملية استنهاض بقصد بناء امكانيات وقواعد المواجهة من جديد. فأخذ يسمع بقدوم المزيد من المتطوعين الايرانيين لينضموا إلى لبنانيين، فيشكلون معًا فرقًا «تعشق الاستشهاد بالعمليات الانتحارية». وفي موسكو، وافقه أندروبوف على «بـدء مرحلة جديدة في التعاون العسكري السوري-السوفياتي؛ وسمعه يقول «اني لن أسمح لأية قوة في العالم بأن تهدد سورية». ووفى أندروبوف بوعده، وأخذ العالم يسمع بـ«انظمة التسليح المتقدمة» في سورية. ولكن، وبالمقابل، التسليح المتقدمة» في سورية. ولكن، وبالمقابل، كان على الاسلد ان يتخلى عن بعض حريته في العمل كي يؤمن الاسلحة والحماية.

هكذا، ونتيحة لعملية الاستنهاض هذه، اصبح العالم يسمع ان خسائر اسرائيل-وباعـ والحمية مسؤولين اسرائيليين احيانًا- بلغت ٥٠٠ قتيل (ولم تمر بعد سنة واحدة على غزو. ١٩٨٢)، كما اصبح يسمع تصريحات حتى من أشد صقور اسرائيل تشبه تصريح رئيس اركانها رافائيل إيتان الذي أعلن: «ليست لدينا نية في محاربة سورية بسبب الصواريخ الجديدة، ولا لأي سبب آعر»؛ في حين الحسكريون، يصرّحون عما يشبه تصريح الدكتورة والعسكريون، السياسـيون والعسكريون، الشقافة: «اننا لا نخشى الحرب، فراية ضربة فراينا من القوة ما يكفى للرد على اية ضربة ولدينا من القوة ما يكفى للرد على اية ضربة

نتلقاها بضربة اعنف منها» (آذار ۱۹۸۳).

ومنذ بدء المحادثات الرسمية بين لبنان واسرائيل في كانون الاول ١٩٨٢، برعاية واندفاع وزير الخارجيــة الامـيركي حـورج شــولتز، لم تجــر محاولة لاشراك السوريين. وفي ايار ١٩٨٣، قصد شولتز دمشق في محاولة لإقناع الاسد بالاتفاقية المزمع عقدها بين لبنان واسرائيل. فحوبه بالرفض، وشعر بالمرارة، لكنه استمر بالاتفاقية إلى ان وقعت في ١٧ ايار ١٩٨٣، وجماءت نصوصها لتسلخ لبنان عن عيطه العربي وتجعله محمية اسرائيلية، وبصورة مذلة. ولقد اعترف بهذه الصورة رئيس الوزراء اللبناني شفيق الوزان بقوله للوزير شولتز: «ايها السيد الوزير، يجب ان احبرك بأنني اشعر بالخزي والتعاسة إزاء شروط هذه الاتفاقية التي لـن أوتُّع عليها إلا بأقصى درجة من التمنع والاحجام. أهذا كل ما تستطيع اميركا العظيمة ان تؤمنه لنا!»؛ وكذلك علق وزيسر الخارجية، ايلبي سالم: «لقد كان علينا ان لا نثق بعمتنا. لقد تعلمت بأن القوى العظمى غالبًا ما تكون اقل شرفًا ونزاهة من القوى الصغرى».

وبدا الاسد، مستعدًا للقتال في سبيل إسقاط هذه الاتفاقية التي تجعل من لبنان «شوكة في خاصرة سورية» وتشكلت، بدعم من الاسد، جبهة الانقاذ الوطني التي أقسمت ان تقاتل ضد الاتفاق.

وحرصت الولايات المتحدة على إبقاء الاتصالات بسورية، فزارها شولتز مرة أحرى (٦ غوز ١٩٨٣) وامضى خمس ساعات مع الاسد دون ان يستطيع تليين رفضه. واستبدلت واشنطن حبيب بمساعد مستشار الامن القومي روبرت ما كفرلين الذي قام بزيارته الاولى لدمشق في ٦ آب ١٩٨٣. ورد الاسد بابقاء الباب مفتوحًا لواشنطن، ووافق على تشكيل لجنة عمل اميركية سسورية للتشاور حول لبنان. وفي ٢٩ آب سسورية للتشاور حول لبنان. وفي ٢٩ آب

في رئاسة الوزراء.

وانقلب ميزان القوى في لبنان لمصلحة الاسد مع النتائج التي أسفرت عنها حوادث ميليشيا أمل مع الجيش اللبناني (أمين الجميل رئيسًا للحمهورية) وحوادث منطقة الشوف في ايلول ١٩٨٣. فأحذ الاسد يشدّد من شروطه، فقال إنــه سينظر في إحلاء لبنان إذا انسحبت اسرائيل بدون شروط، وإذا انسحبت القوة المتعددة الجنسيات، وإذا حكمت لبنان حكومة وحدة وطنية تبادر إلى تمزيق الاتفاق اللبناني-الاسرائيلي: «أميركا خططت وهندست هذا الاتفاق وعلى اميركا ان تلغيه». وبدأت اسرائيل تتراجع عن مناطق كانت قد احتلتها، وكانت عمليات المقاومين اللبنانيين تتعقب قواتها طيلة ١٩٨٤. وبحلول ١٩٨٥، رضيت اسرائيل لنفسها يمنطقة حدودية ستمتها «الحزام الامني» في جنوب لبنان (وتعرضت القوة البحرية الاميركية لعملية أودت بحياة ٢٤١ من رجالها في ٢٣ تشرين الاول ١٩٨٣؛ وفي اليــوم التالي، هوجمت كذلك الوحدة الفرنسية في القوات المتعددة الجنسية وصُرع منها ٥٦ رجلاً).

«كان الرابع من كانون الاول ١٩٨٣ الومًا مهينًا للاميركين بشكل خاص، فقد قتل ثمانية من جنود بحريتهم في المطار وأسقطت لهم نيران المدافع السورية طائرتين، مما أعطى زعيم الحقوق المدنية للسود القس حيسي حاكسون فرصة كسب سياسي عندما جاء إلى دمشق في نهاية العمام غودمان. وبعد وقوع انذارات وحوادث مفزعة كشيرة أحرى، أعيدت الوحدات الايطالية والفرنسية والبريطانية والاميركية العاملة في القوات متعددة الجنسيات إلى بلادها في الشهور الاولى من متعددة الجنسيات إلى بلادها في الشهور الاولى من وبلهاب الحماة الغربيين، أصبح امين الجميل تحت رحمة الاسد. وفي ٢٩ شباط ١٩٨٤، سافر إلى دمشق لتقديم احترامه للاسد وليعلن استعداده

لإلغاء الاتفاق» (المرجمع المذكمور، ص ٦٧٦-٧٧٧).

لكن طعم هذا الانتصار لم يكتمل لوقوع الاسد مريضًا عدة اسابيع قبل ان يتعافى ويستأنف نشاطه، ولبروز احيه رفعت وقد تمكن من ان يصبح على رأس قوة عسكرية وحزبية وسياسية منافسة للاسد، لا بل خطرة عليه وعلى نظامه. ووصلت المواجهة إلى حد ان الأخوين وزّعا قواتهما في دمشق بصورة الاستعداد لمعركة فاصلة بينهما. فتدارك الاسد الوضع في اللحظة الاحيرة، وادار لعبة اقناع أحيه بحنكة ومن موقع الرئيس والتهى رفعت منفيًا في اوروبا مع عدد من ماصريه، واستقر منذ ايار ١٩٨٦ في باريس.

وفي المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث (٥-٥٠ كانون الثاني ١٩٨٥)، مُنح الاسد، «المنتصر في الصراع من اجل لبنان وفي أزمة الخلافة»، صلاحيات بحاصة. فكلفه الاعضاء مهمة القيام بنفسه شخصيًا باعتيار وتسمية اعضاء اللحنة المركزية. وكانت تلك إشارة إلى الثقة بد«الساحر السياسي» الذي اوقف الانزلاق في حرب أهلية. وبعد ثلاثة اسابيع، في ١٠ شباط حرب أهلية. وبعد ثلاثة اسابيع، في ١٠ شباط (مدتها سبع سنوات) بأغلبية ١٩٩٥٩٪ من الاصوات.

إزاء الاردن ومشكلة «الارهاب»: ما إن سيطر الاسد على الازمة في لبنان حتى انفحرت في وجهه ازمة الاردن الذي بدأ يعمل لإحراء مفاوضات منفصلة مع اسرائيل، رأى الاسد فيها «إعادة تكرر واقعة غزو لبنان، ويلعب فيها الملك حسين دور امين الجميل، ويقوم شيمون بيريز (كان قد أصبح رئيسًا للوزراء الاسرائيلي) باكمال ما بدأه مناحيم بيغن، بينما يبحث حورج شولتز عن الثار هزيمته».

بدأ هذا المسار الاردني، وتنبه له الاسد، مع دعوة الملك حسين عرفات لزيارة عمان في كانون الاول ١٩٨٣، تمامًا عندما كانت القوات الفلسطينية المنشقة عن عرفات، وتدعمها سورية، تطرد انصار عرفات من طرابلس. ثم عقد الملك اجتماعات كثيرة مع عرفات طيلة ١٩٨٢، وأحيا اللحان المشتركة، وراح يسعى للحصول على التــأييد في لنـــدن وواشــنطن، واعـــاد العلاقـــات الدبلوماسية مع مصر، واستضاف الجلس الوطني الفلسطيني السابع عشر في عمان (تشرين الاول ١٩٨٤) فأحبر الملك اعضاء المؤتمر بأن الوقت قد حان كي تتخلي منظمة التحرير الفلسطينية عن سياسة الحصول على كل شيء او لا شيء وتنضم إلى الاردن في مبادرة للتفاوض على تسوية مسع اسرائيل على اساس «الارض مقابل السلام» على ان يكون منبر التفاوض مؤتمـرًا دوليًـا ترعــاه الامــم المتحدة. وفي ١١ شباط ١٩٨٥، وبعد اسابيع مـن المساومات وقم حسين وعرفات إتفاقية اعطت الملك-على ما بدا في حينه-التفويض الذي كان

حزب العمل في التفاوض على تسوية حول الاراضي المحتلة مع الاردن؛ ورفض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الاتفاق الذي كان قد توصل إليه زعيمها ياسر عرفات مع الملك.

وواجه الاسد كذلك مشكلة درج على تسميتها عالميًا وتحت تأثير وسائل الاعلام العالمية، «الارهاب»؛ وقد قصد مروّجو هذا التعبير الصاقم بكل عمل عنفي ولو كان صادرًا عن مقاومة وذا طبيعة تحريرية، مستفيدين طبعًا من بعض العمليات التي استهدفت مدنيين ابرياء مثل حطف طائرة TWA وعمليات احتجاز رهائن. فكان الاسد في وضع المستنفر دائمًا للرد، إذ كان يفرز هذه العملية عن تلك، فيؤيد بقموة العملية الموجهة إلى اهمداف اسرائيلية ومواقع عسكرية، ويدين بقوة العملية التي تختطف او تحتجز مدنيين ابريـاء. وذلـك لعلمـه ان الارضية التي تنطلق منها تهمة الإرهاب إنما هي تلك «الخلفية الكامنة في النكسة الخطيرة التي تعرضت لها كل من اميركا واسرائيل في لبنان. فبعد تلك الصدمة تخلت اميركا عن المعالجة المضنية والمثبطة لقضايا النزاعسات في الشسرق الاوسط وبدأت تركز بدلاً من ذلك على مكافحة الارهاب الرسمي الذي تدعمه الدولة» (...) وكمان العملاج هو تجريع الارهابيين من نفس الدواء، بدلا من تتبع الفلسطينيين وإلى الشعور الملتهب لـدى الشــيعة بأنهم مظلومون، وإلىالغزو الاسرائيلي للبنان، وإلى حاجمة سورية لحماية نفسها من اعتداءات وتطاولات اسرائيل. وهكـــذا اصبــح الارهــاب موضوع الساعة في الولايات المتحدة. والحق ان السياسة الاميركية تجاه الصراع العربي-الاسرائيلي كله قد تضاءلت لتصبح قاصرة على بحرد مواجهــة الارهاب (...) وكان من العوامل الهامة التي أثـرت على الرئيس ريغان محضر جلسات مؤتمر عقد في واشنطن (حزيران ١٩٨٤) ونظمه معهد جوناثـان الاسرائيلي، وقمد قمام بتحرير ونشر وقائع ذلك

المحضر فيما بعد سفير اسرائيل في الامم المتحدة بنيامين نتانياهو، ونشرها تحت عنوان: «الارهاب: كيف يستطيع الغرب ان ينتصر؟»... واصبحت النصوص المعتمدة في ذلك المؤتمر هي النصوص المعتمدة في فوس اميركا بهاجس الارهاب في فترة رئاسة ريغان الثانية. بل لقد اصبحت حزءًا من حملة حرب نفسية مفصلة بعناية فائقة ضد منظمة التحرير وسورية وليبيا، وساعدت على اقناع الرأي العام بأن اعداء اسرائيل هم ايضًا اعداء اميركا. وبأن العرب الذين ينازعون اسرائيل هم إرهابيون، وبأن استعمال القوة الوحشية ضدهم ليس امرًا وبأن استعمال القوة الوحشية ضدهم ليس امرًا مشروعًا، بل وضروريًا كذلك» (المرجع المذكور، مشروعًا، بل وضروريًا كذلك» (المرجع المذكور،

## صعوبات ١٩٨٥ – ١٩٨٩

في لبنان: في ٢٥ آذار ١٩٨٥، تشكلت في دمشق حبهة الانقاذ الوطني الفلسطيني (من ست منظمات) المعارضة لياسر عرفات الذي كان يعمل للتقارب بمين منظممة التحريسر والاردن. وكانت معارك قد دارت حول جميع مخيمات الفلسطينيين في لبنان تقريبًا بعد قرار اسرائيل الانسحاب من جزء من الاراضي اللبنانية التي تحتلها (۱۶ كانون الثاني ۱۹۸٥)، وكـان أنصـار عرفات يدافعون في داخمل المخيمات في وجمه المنشقين عنه (بقيادة ابو موسى) ومعارضيه في المنظمات الاخمري، تدعمهم سورية وحركمة «أمل» اللبنانية التي كانت شبه مسيطرة على بيروت الغربية. وفي ١٩ ايـار ١٩٨٥، اندلعـت «حرب المخيمات» (أكثر من ألف قتيل و ٤ آلاف جريح)، وحرج انصار دمشق منتصرين منها، ولكن في احواء انتقادات عربية للدور السوري: الكويت قررت وقنف مساعدتها المالية لسورية (١٧ تموز ١٩٨٥)، والملك حسين هاجم «هؤلاء

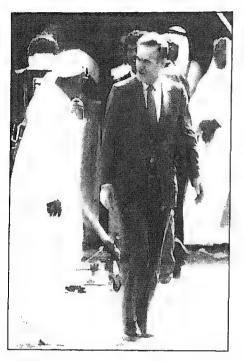

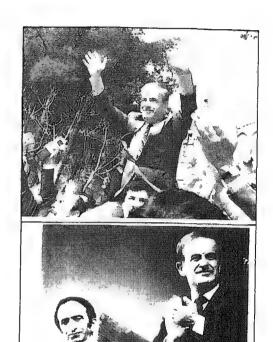

في الصورة الاعلى الى اليمين: الأسد محمولاً وسط جماهير محتفية به بعد الاعسلان عن شفائه من المرض (١٩٨٤)؛ وبـدا على شرفة قصـر الرئاسة مع رئيس الوزراء رؤوف الكسم.

في الصورة الاعلى الى اليسار: مع الملك الحسن الثاني في القمة العربية في فاس (٨ ايلول ١٩٨٢).

في الصورة الاسفل الى اليمين: مع الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران اثناء زيارته دمشق في ٢٧ تشرين الثاني ١٩٨٤، وبـدا في الصورة اثنـان من نواب رئيس الجمهورية: رفعت الاسد وزهير مشارقة (الثالث، عبـد الحليم خـدام لم يظهـر في الصورة)؛ والأسـد يحيي مـن شرفة قصـر الرئاسة، مظاهرة تأييد ضمت نحو مليون مواطن سوري (١٣/ اذار ١٩٨٥)-

في الصورة الاسفل الى اليسار: مع الرئيس اللبناني امين الجميل في دمشق (اول اذار ١٩٨٤)؛ وتوقيع الاطراف اللبنانيين «اتفاق دمشق».





الذين يعتبرون انفسهم فلسطينيين أكثر سن الفلسطينيين»، فردّت صحيفة تشرين السورية عليه بقولها: «نعم، السوريون هم فلسطينيون أكثر من بعض الفلسطينين». وكذلك ايران فإنها لم تكن راضية على زج الشيعة في مثل هذا الدور.

في الوقت نفسه، وعلى ساحة المسيحيين في لبنان، انتفض سمير جعجع (١٢ آذار ١٩٨٥) من داخل «القوات اللبنانية» على التقارب الذي كان باشره حسزب الكتائب (الحزب الأم للقوات اللبنانية) مع القادة البعثيين. لكن بعد شهرين، قاد الياس حبيقة إنتفاضة على الانتفاضة، واصبح الرجل الأقوى في ساحة المسيحيين اللبنانيين، واستقبل، رسميًا، في دمشق في ٩ ايلول ١٩٨٥.

والتفتيت دمشيق إلى الوضع المتسأزم في بيروت الغربية حيث كان حلفاء الأمس (أمل والحزب التقدميي يتراشقون التهم السياسية والصدامات العسكرية وشجعت على إقامة «جبهة الوحدة الوطنية» (٦ آب ١٩٨٥). لكن فشل القمة (الأسد-الجميل، ف ٨ آب ١٩٨٥)، أبقى الوضع اللبناني متأزمًا للغاية يتخبط في فوضى أمنية وسياسية عامة. وفي اوائل ايلول ١٩٨٥، دخل الجيش السوري مدينة زحلة بناء على الحاح وجهاتها وفي اواحر الشهر نفسه، دحل مدينمة طرابلس فارضًا على الاصوليين الاسلاميين تسليم أسلحتهم الثقيلة. وبعد جملة من النقاط التي سجلتها دمشق لمصلحتها (إنفتاح الكتاثب عليها، تجميع التقدميين في جبهة واحدة، إعادة السلام إلى زحلة وطرابلس)، حاء دور أن تفرض «إتفاق سلام» في لبنان.

وقع هذا الاتفاق (الذي سمّي «الاتفاق الثلاثي» أو «اتفاق دمشق»)، في ٢٨ كانون الاول ١٩٨٥ في دمشق، الياس حبيقة (عن القوات اللبنانية)، وليد جنبلاط (الحزب التقدمي) ونبيه بري (أمل)؛ ونص على إنهاء حالة الحرب وإقامة توازن في السلطات بين المسيحين

والمسلمين، وبعدها يُصار إلى إلغاء الطائفية وإحراء اصلاحات في المؤسسات. فكانت المرة الاولى السي يأتي فيها القادة المحاربون، بمعزل عن الزعماء التقليديين (باستناء وليد حنبلاط)، بمبادرة في مشل أهمية هذا الاتفاق-الرهان الكبير.

لكن هذا الرهان ما لبث ان ضاع بعد نحو اسبوعين فقط. إذ رفض رئيس الجمهورية اللبنانية، أمين الجميل، الانضمام إليه، وقاد سمير جعجمع، في ١٣ كانون الثاني ١٩٨٦، انتفاضته الثانيسة، الموجهة ضد حبيقة والاتفاق الذي وقعه، فوقعت معارك داخل المناطق المسيحية (نحو ٣٠٠ قتيل)، هُزم فيها حبيقة وغادر لبنان إلى سورية عن طريق باريس.

«عاد الوضع إلى تأزمه (...) وموجة من السيارات المفخخة جعلت بيروت جحيمًا. السنيون والشبعة اشتبكوا في معارك دامية، وفي البقاع، عدة صدامات وقعت بين الجنود السوريين وحزب الله (ايار–حزيــران ١٩٨٦). الوضع غــير مريح لسورية، والياس حبيقة فشل في محاولته لاعادة موقع قدم له في بيروت الشرقية (٢٧ ايلـول ١٩٨٦). اشتعلت من جديد حرب المخيمات، ولم يعد من رافض لعرفات إلا منظمة الصاعقة. الجامعة العربية وايران عملتا على ايقاف النار بمعزل عن التحفظات السورية. الفلسطينيون العرف اتيون عاد عدد منهم بمساعدة أعدائهم السابقين (القوات اللبنانية)، وسط دهشة الاسرائيليين انفسهم: «من كان يعتقد، يقول إسحق رابين، انه سيأتي يـوم تستخدم فيه جونيه كمعبر تستخدمه قوات منظمة التحرير للدخول إلى لبنان؟!»؛ والرئيس الأسد اعترف (في تصريح للتايم، ١٢ تشرين الاول ١٩٨٦) ان «لبنان مسبّب حقيقى لأوجاع الر أسي»

(Pierre Guingamp, Hafez El Assad et le parti Baath en Syrie, 1996, p.298-299). في كانون الثاني ١٩٨٧، بدأت «حـرب

الحلفاء» بين أمل والحزب الاشتراكي، ولم تتوقسف إلا بدخول الجيش السوري (نحو عشرة آلاف جندي) بسيروت في ٢١-٢٦ شباط ١٩٨٧، ومعالجته الوضع بحزم لم ينج منه حزب الله في بيروت الغربية، ولم يدخل الجيش السوري الضاحية. أمين الجميل عارض هنذا الدخول، واسرائيل رأت فيه «تطورًا سلبيًا»، فيما أعادت الولايات المتحدة اعلانًا مكررًا لها بأنها تريد «انسحاب جميع القوات الاجنبية من لبنان»؛ أما المملكة العربية السعودية فقد حرى الكلام على انها شجعت عليه في الخفاء.

في كسانون الاول ١٩٨٧ ، اندلعست و كالانتفاضة الفلسطينية» في الضفة وغزة، وجذبت الاضواء والاهتمام العالمين. وحرص قادة البعث في سورية على ان تجري جنازة الرجل الثاني في منظمة التحرير، ابو جهاد، الذي اغتالته عملية كوماندوس اسرائيلية في تونس (١٦ نيسان ١٩٨٨) في دمشق وليس في عمان. وجاء إلى دمشق جميع القادة الفلسطينيين، والتقى عرفات الرئيس الأسد (٢٥ نيسان ١٩٨٨). لكن هذا اللقاء (وما زامنه من نيسان ١٩٨٨). لكن هذا اللقاء (وما زامنه من المجابيًا، إذ استمر الجيش السوري يضغط على العرفاتيين في المخيمات (تموز ١٩٨٨)، فترد منظمة التحرير باتهام سورية بتنفيذ بخططات اميركية.

تركز الاهتمام في لبنان على الموصد المقرر لانتخاب رئيس جديد يخلف امين الجميل الذي قاطعته دمشق محملة اياه مسؤولية فشل «الاتفاق الثلاثي». وتعقد الموقف، ولم تجر الانتخابات الرئاسية، وجاء موعدها على حكومتين عرفتهما البلاد: واحدة برئاسة العماد ميشال عون، والثانية برئاسة سليم الحص. الاول حكم منطقة محاصرة من كل الجهات ولا تتعدى مساحتها ٥٠٠ اكلم م.، فضاطلق، في ١٤ آذار ١٩٨٩، «حسرب التحرير» ضد «المحتلين السوريين» وهو على علاف تام مع القطب المسيحي الآعر، سمير

جعجع قائد «القوات اللبنانيــة». فــاندلعت حــرب القصف المدفعي التي جرّت إلى تدحلات عربية واجنبية بحجمة ضرورة إيقاف المعارك. فأرسلت فرنسا سفنًا حربية إلى المنطقة اثارت غضب البعث في سورية (آب ١٩٨٩)، وتشكلت لجنة عربية ثلاثية (المغرب، الجزائر والمملكة العربية السعودية) حمّلت سورية مسؤولية المأزق، خاصة لجهة عدم وضعها روزنامة لانسحاب قواتها من لبنان. لكن الرئيس الأسد سرعان ما عاد وتمكن من «الحصول من العربية السعودية والولايات المتحدة على دعم لسياسته الاصلاحية والوفاقية» في لبنان (.P. Guingamp، المرجع المذكور قبل قليل، ص ٣٠١). ولم تخف الولايات المتحدة معارضتها للعماد عون، وشحعت على محادثات لبنانية-لبنانية اسفرت عن احتماع ٦٢ نائبًا لبنانيًا في الطائف خرجوا بـ«اتفاق الطائف» (في ٢٢ تشرين الاول ١٩٨٩) أو «وثيقة الوفاق الوطني».

صعوبات داخلية: في ١٠ شباط ١٩٨٥، اعدد السوريون انتخاب الرئيس الأسد لولاية حديدة، وبلغ المقترعون ٩٩،٣٨ وفي خطاب قسم اليمين وضع الرئيس محورًا ثنائي الحدف: النهوض بالاقتصاد ومحاربة الفساد. لكن نسبة المقترعين تدنت كثيرًا (٤٤٪) لانتخاب ١٩٥ نائبًا من ٢٠٦٨ مرشحًا، حيث فاز البعث بـ١٢٩ مقعدًا، وفاز أحد اعضاء قيادته، محمد الزعبي برئاسة محلس الشعب.

في ٨ نيسان ١٩٨٥، حسرى تعديسل حكومي طال أكثر من نصف الحقائب، وجاء بمحمد عبادي وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية، وهو المعروف باطلاقه سياسة الانفتاح منذ بداية الحركة التصحيحية. وقد عنى وجوده ان ليس من عسودة إلى المسادىء الاشتراكية الصارمة في الاقتصاد. لكن هذا المنحى الاقتصادي واحمه صعوبات جمة: العقوبات المتى اثخذها الاميركيون

والاوروبيـون، في ١٩٨٦، «لتدفيـع ســورية ثمــن تورطها بالارهاب الدولي»، ردّ عليها البعث بأنها حجج واهية لنزعة امبريالية غربية تسعى إلى اضعاف سورية بالضغط الاقتصادي. زد عليها ان العربية السعودية والإمارات، وقد تأثرتا بانخفاض اسعار النفط، تراجعتا عن تقديم المساعدات المقررة؛ وإن إقفال الحدود السورية-العراقية قد أضر كثيرًا بالمدن الشمالية التي يتوجه نشاطها التحاري تاريخيًا نحو حوض الفرات؛ وان المساعدة الايرانية، على أهميتها، موقوفة إلى حد بعيد على إيقاع العلاقات السياسية بين البلدين. ورغم ذلك، ورغم ما عاناه الاقتصاد السوري من مشكلات ضربت مختلف النواحي الاجتماعية (هبوط في قيمة الليرة، تضخم، سكن، بطالة...) كان ثمة شعور عام بأن البلد يمتلك قدرة اقتصادية مهمة وبني تحتية قوية؛ وقد رسّخ هـذا الشعور استمرار الحكومة في اطلاق مشاريعها الاقتصادية المقررة بدءًا من الاعمال في مرفأ اللاذقية وانتهاء بمشاريع الرى في الجولان.

وعلى خط مواز لهذه الصعوبات الاقتصادية، قيام وضمع مفاجىء عكّر أجمواء الاستتباب الأمني (ربيع ١٩٨٦- حريف ١٩٨٧) بحوادث تفجير سيارات في بعض المدن (دمشق، حمص، اللاذقية...) وبحادثة الاعتداء على السفارة السورية في بروكسيل (٧ تشــرين الاول ١٩٨٧)، وذكر بحوادث الاخــوان المســلمين في ١٩٧٩ – ١٩٨٢ (راجع هذه الفترة في موضعها من هذا الباب «عهد الأسد»، و «الاحوان المسلمون» في باب الاحزاب). وتمكنت السلطات من السيطرة على هذه الحوادث، فاعتقلت مفتعليها واعدمت بعضهم وسط شبه تجاهل من الاعلام الرسمي الـذي انصب على أنباء الفساد وإحراءات محاربته. ففي ١٩٨٦، اعتقل أكثر من ٢٠٠ متاجر بالعملات الصعبة، وعشرات من المسؤولين في دواتسر ووحدات الانتاج، كما أجبر على الاستقالة عــدد

من المسؤولين.

صعوبات إقليمية ودولية: قاطعت سورية القمة الاستثنائية التي دعا إليها ملك المغرب (٢٠ تموز ١٩٨٥)، ورفضت عرض الوساطة السعودية في نزاعها مع العراق، ونجحت دبلوماسيتها في كسب الملك حسين بعد ان خاب أمله بالوعود الاميركية في البدء بمفاوضات السلام، فزار دمشق والتقىي الرئيس الأسد (كانون الاول ١٩٨٥). لكن هذا النجاح الدبلوماسي عكّرته أحداث إقليمية ودولية ضاغطة: اعتراض الطائرة الليبية (٤ شباط ١٩٨٦) السي كانت تقـل عبـد الله الأحمـر الامين العام المساعد في القيادة القطرية لحرب البعث، معزوفة التهديد بـ «الارهاب» التي عادت الولايات المتحدة لتزحيمها في وجمه سورية وليبيا وايسران، المنساورات البحريسة الاميركيسة قسرب الشواطيء الليبية، وقصف الطيران الاميركي مدينتي طرابلس الغرب وبنغازي (١٥ نيسان ١٩٨٦). ولم يؤد هذا العدوان إلى عقد قمة عربية استثنائية تحمّست لها سورية، إذ وقفت ضلها (عقد القمة) غالبية البلدان العربية.

وازدادت الضغوط على سورية: في ٢٤ تشرين الاول ١٩٨٦، قطعت بريطانيا علاقاتها الدبلوماسية معها، وغادر سفيرا اميركا وكندا دمشق، وقررت المجموعة الاوروبية تعليق كل اتصال دبلوماسي رفيع المستوى مع دمشق ووضع البعثات الدبلوماسية السورية والخطوط الجوية السورية تحت المراقبة (١٠ تشرين الثاني ١٩٨٦)، وبعد أربعة ايام، أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات اقتصادية «لاقناع سورية أن كل دعم عقوبات اقتصادية «لاقناع سورية أن كل دعم تقدمه دولة من الدول للارهاب الدولي لن يسمح به العالم المتحضر» (راجع العنوان الفرعي «معزوفة الارهاب»). ثم جاء انكشاف الاتصالات السرية الاميركية-الايرانية وتسليم واشنطن أسلحة لطهران ليغرق إدارة ريغان في الحيرة والفضيحة،

في القمة الخامسة لمنظمة المؤتمر الاسلامي في الكويت (٢٦ كانون الشاني ١٩٨٧)، بدا الأسد متساهلاً مع تأكيده في الوقت نفسه على خطه السياسي العام منتقدًا سياسة مصر والمغرب (كان الملك الحسن الثاني قد أحرى محادثات مع شيمون بيريز في إيفران في تموز ١٩٨٦. وعلى أشر الإعلان عن هذه المحادثات قطعت سورية العلاقات مع المغرب). وبالنسبة إلى حرب الخليج، بدأت سورية، وللجرة الأولى، تُسمع إيران بأنها لا يمكن ان تقبل باحتلال اراض عربية. وقبل الأسد، بطلب

من الاتحاد السوفياتي والاردن والعربيـــة السـعودية، مقابلـة صــدام حسـين (٢٦ نيســــان ١٩٨٧ علـــي

الحدود العراقية الاردنية؛ وظلمت المقابلة سرية إلا

ان كشف عنها الاردن في ٦ تموز ١٩٨٧،

وسورية في ايلول). لكن الاحداث التالية، بما حملته

وليخفف عبء الضغط الديبلوماسي على سورية.

من اتهمات متبادلة، أظهرت عدم اتفاق الرئيسين. سياسة الاعتدال والمعادلة والتوازن الستي انتهجها الأسد، في هذا الوقت، إقليميًا ودوليًا (وتسببت في صراع صامت بينه وبين ايران انعكس على الاراضي اللبنانية) أوجزها لوسيان جورج (في الجريدة الفرنسية الشهيرة، «لومونـد»، ١٧ تمـوز ١٩٨٧) بالعبارة التالية: «تلعب دمشق في الوقت الحاضر دورًا معقدًا للغاية حيث تسعى للموافقة في آن بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، وبـين العراق-أو الأصح بين البلدان العربية-وايران». وأولى نتائج هذه السياسة كان اعلان الكويت استئناف مساعداتها المالية لسورية، ثم الدور البارز والناجح للدبلوماسية السورية في إطلاق الرهاتن الاوروبيين والاميركيين، ودحول القوات السورية بيروت الغربية (كما تقدم سابقًا)، واعلان المانيا الغربية (منذ ٢٠ شباط ١٩٨٧) عسن أملها في استئناف العلاقات بين البلدين، وقرار المحموعة الاوروبيـة (١٣ تمـوز ١٩٨٧) اسـتئناف هـــذه العلاقات على أعلى المستويات، وعودة السفير

الاميركي (٢ ايلول ١٩٨٧) إلى مهماته في دمشق في سياق إحاطة الاميركين السياسة السورية في سياق إحاطة الاميركين السياسة السورية والسوريين بكثير من الرعاية والإطناب ما جعل هؤلاء (السوريين) في وضع حرج إزاء شركائهم الايرانيين واللبنانيين. وعند نهاية ١٩٨٧، تدفق والسوفياتية إلى الدبلوماسيين العرب والايرانيين، والسوفياتية إلى الدبلوماسيين العرب والايرانيين، على دمشق. وبهذا «حقق الأسد، خلال نحو سنة واحدة، موقعًا عميرًا لسورية على المسرحين الدولي والاقليمي من دون ان يقدم تنازلات موجعة وباستعماله لتكتيك يتقنه جيدًا: فن تقديم الذات على الساس انها عنصر ضروري» (.٩

ومع ذلك، ثمة صعوبات ثلاث كبرى أضنت دمشق وجعلتها تستشعر الحطارًا جدية كبرى؛ فـ «وحده انقلاب على المستوى الاقليمي يعيد خلط الاوراق قد يمكن حافظ الأسد من إعادة جعل الوضع وفق مصلحته» (.P. وبالفعل وقع هذا الانقلاب، بعد نحو عامين ونيف، وتمثل بحرب الخليج الثانية):

الصعوبة الأولى حاءت من القمة العربية في عمان (١٩٨٧ تشرين الثناني ١٩٨٧) وما نتج عنها من إعادة مصر إلى «الاسرة العربية» وبقوة، ومن إدانة لايران و «حربها على العراق». فرأت سورية في عودة مصر «ضربة للتضامن العربي»، ووقفت ضد إدانة ايران «لأن ايران لم تبدأ الحرب» (كما صرّح وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، غداة القمة).

الصعوبة الثانية، في الجديد الذي طرأ على العلاقات السورية-السوفياتية. ففي زيارة الأسد لموسكو (نيسان ١٩٨٧) سمع من غورباتشوف (وقد التقاه لاول مرة) ما لم يكن قد سمع مثيلاً له من مسؤول سوفياتي: الديون السورية تعرض استمرار التعاون العسكري بين البلدين،

و «التوازن الاستراتيجي» مع اسرائيل الــذي تعمــل له دمشق منذ عشر سنوات هو «مجرد وهم».

الصعوبة الثالثة، في قبول ايسران وبدون شروط وقف اطلاق النار (١٨ تمسوز ١٩٨٨)؛ ما ترتب عليه خروجًا لصدام حسين من الحرب قويًا، وترتيبًا لدوره العربي بدأه بحشد جيشه في الجزيرة على الحدود مع سورية، ثم تدخله في لبنان داعمًا لمنظمة التحرير وللعماد عون، ثم اقتراحه انتخابات ديمقراطية في الدولتين البعثيتين بهدف اتحادهما (٢٧ تشرين الثاني ١٩٨٨)، شم تقديمه المساعدة لمصر لاعادة دبحها في الاسرة العربية، ثم اطلاقه لد «مجلس التعاون العربي» (١٦ شباط ١٩٨٩) الذي ضم العراق ومصر والاردن واليمن.

أظهرت قمة الدار البيضاء (٢٣ ايسار ١٩٨٩)، وما تلاها على صعيد علاقات سورية العربية والايرانية، مرونة كبيرة أبداها الرئيس الأسد في تعاطيه مع هذه المستجدات، يقابلها تمسك قوي بــ«الورقـة اللبنانيـة». فـــ«خــلال نحـو البيضاء)، حاصة مع العراقيين، تخلَّى الأسـد عـن أمور كثيرة، عودة مصــر إلى الجامعــة العربيــة، دور منظمة التحرير الفلسطينية، الخ... مقــابل شـــيء واحد: اطلاق يده في لبنان. وبالنسبة إلى الباقي، احذت الدبلوماسية السورية تتكيف مع المعطى الاقليمي الجديد وتسمعي للاستفادة منه» (.P. Guingamp، المرجع المذكور، ص٣٠٩، بنصه الفرنسي. والكتاب صادر في اواحر ١٩٩٦، ووصل إلى مكتبات بيروت في اواسط حزيــران ١٩٩٧، و لم توضع له بعد ترجمة عربية).

«معزوفة الارهاب»: (قبل إقفال عقد الثمانينات، لا بد من عودة ولو سريعة إلى «معزوفة الارهاب»، السلاح الذي طالما رفعته، ولا تزال، الولايات المتحدة واسرائيل ضد سورية وبلدان عديدة أخرى. والجدير ذكره ان دراسات

بدأت تكشف، وستزداد هذه الدراسات ولا ريب ويزداد معها الكشف عمّا يخبشه هذا الموضوع في ثناياه المعقدة من أحاييل ومظالم تائهة في مهب اعلام مدروس، مركّز وطاغ. ومرجع الفقرات التالية، بتصرف من مؤلف هذه الموسوعة:

P. Guingamp, «Hafez El Assad et le Parti Baath en Syrie, p361-364):

على اثر قرار المجموعة الاوروبية (تشرين الثاني ١٩٨٦) اتخاذ عقوبات سياسية واقتصادية ضد سورية بذريعة انها من الدول المحرّضة على «الارهاب»، ردّ الأسد بكلام فيه من المنطق حدوده القصوى، بحيث ان كل متابع لتصريحات الاميركيين والاسرائيليين والغربيين عمومًا حول الارهاب، سواء قبل رد الأسد أو بعده، لم يقف على ما يوازيه، أو حتى يدانيه حجة ومنطقًا. فتغافلوا عنه، واستمروا في استعمال اللفظة وتقرب ما يكون إلى الشعار الديماغوجي.

فبعد تأكيده، مرة جديدة، أن سورية تدين الارهاب، وانها نفسها ضحيته، اذ ذهبت الموجمة الارهابية الأخيرة (آذار ١٩٨٦) بارواح نحو ١٥٠ شخصًا، وبالعدد نفسه تقريبًا من الجرحي، ومع ذلك لم يُسمع منهم أحد يتكلم عن ذلك. وهذا دليل واضح ان ثمة مكيالين تقاس بهما الامور، وان شمة مخططًا اسرائيليًا-اميركيًا يُعمل على تنفيذه ويُستخدم فيـه الاوروبيـون، وذلـك «لخلـق احـواء مؤاتية لعدوان» ضد سورية. والاميركيون، يتابع وهو تعريف يمنع، في آخر المطاف، كل فعل مقاومة ضد اسرائيل وكل نضال مسلح ضد الاحتلال» (۲۷ كانون الثاني ۱۹۸۷). وقد وحد الأسد بسهولة حججه يرفعها في وجه الامركيين: «هؤلاء، الذيسن غمزوا غرانــادا باسـطولهم، وغـيرّوا اتجاه الطائرات المصرية والليبية، وقتلوا الملايـين مـن الفيتناميين، وسلحوا نيكاراغويين ضد بلدهم،

وهاجموا ليبيا لقتل رئيسها، وتسببوا بمساعدتهم اسرائيل في تهجير الشعب اللبناني، هؤلاء هل يمكنهم بعد كل ذلك اتهام سورية بالارهاب؟». وقبل كل شيء، ما المقصود بالارهاب؟ فمن احل ان تعطى الكلمة معنى مقبولاً من جميع الاطراف، ودعا الأسد إلى «تشكيل لجنة عربية-اوروبية، أو عربية-اميركية-سوفياتية-اوروبية لتحديد ما هو الارهاب بالضبط. انه التحدي الذي نرفعه والذي يتيح لنا ان نعرف من هو الارهابي ومن هو اللاإرهابي» (١٦ تشرين الثاني ١٩٨٦). والحقيقة اللاإرهابي» (١٦ تشرين الثاني ١٩٨٦). والحقيقة فرصة ان يكون له في الحقيقة فرصة ان يكون مقبولاً ومتبئياً. ذلك ان عددًا خيمًا من القضايا والامور لا تزال اكثر الحكومات تعمل على إبقائها حارية تحت ستار من الصمت المطبق.

وتمكن الأسد (١٩٨٦-١٩٨٦) من ترتيب الامور التي جاءت في أغلبها لمصلحة سياسته (كما سبق اعلاه). و لم يعد هناك من يتكلم عن الارهاب الشرق اوسطي في البيت الابيض الذي أدار انتباهه كله ناحية اميركا الوسطى. فها هو دين براون، مبعوث الرئيس الاميركي السابق إلى الشرق الاوسط، يصرح بقوله: «إذا سألتموني ما هي أهمية لبنان اليوم في السياسة الاميركية، فإنني بحيبكم: تقريبًا صفر». وهكذا بالنسبة إلى فرنسا وبقية اوروبا، حيث الظاهرة نفسها: الهدف الذي كان أولوبًا، أي عاربة الارهاب، اختفى فحأة تمامًا كما ظهر فحأة. فمثل هذه الوقائع، المتصلة بالشرق، غالبًا ما تقع فيها السياسة الغربية بصورة مدهشة في تنافرها.

في ربيع ١٩٩٢، عاد التوتر فحاة بين سورية والولايات المتحدة واوروبا. وعادت الاتهامات تمطر على دمشق: دعم حزب الله في حنوبي لبنان؛ انتهاك حقوق الانسان؛ حماية الوا برونر، احد معاوني أيخمان و«كان وصل سورية

منذ ١٩٥٦ وعمل مستشارًا لعبد الحميد السرّاج؛ وإزاء عدة طلبات لاستراداده تقدمت بها فرنسا والمانيا، كانت سورية تجيب دائمًا بأنه «غير موجود». وقد بقيت على موقفها، ويبدو انها، بحسب بعض المصادر (والكلام للمرجع المذكور، ص ٣٦٣) قد تخلصت من هذا الضيف المزعج، وانه اصبح (حزيران ١٩٩٥) في الارحنتين.

في بداية التسعينات، بدأ الأسد يتخد الحراءات انفراحية وفق قرارات الامم المتحدة حول الارهاب. فتبعًا لقرار مجلس الامن القاضي بفرض عقوبات على ليبيا لحمايتها عملاء مسؤولين عن عملية طائرة بان اميركان (٢١ كانون الاول عملية طائرة بان اميركان (٢١ كافونة باتجاه طرابلس الغرب (٢٠ نيسان ٢٩٨).

ومع ذلك لم تعدل واشنطن من موقفها، وأبقت سورية على لاتحة البلدان الداعمة للارهاب. «أحد من مسؤولي الادارة الاميركية الذين التقيتهم، يؤكد الأسد في ٢٧ تشرين الاول سورية مع ارهابيين». وما يدعم الرئيس الأسد في موقفه هذا ان جميع التحقيقات التي أجريت على مختلف العمليات التي وصفت بالارهابية أكدت بطلان اتهام سورية: العملية المنفذة ضد طائرة اسرائبلية في لندن (نيسان ١٩٨٦) ظهر انها من صنع الموساد؛ وعمليات التفحير في باريس صنع الموساد؛ وعمليات التفحير في باريس عملية تفحير في شارع ماربوف (المرجع المذكور، عملية تفحير في شارع ماربوف (المرجع المذكور، ٣٩٣٣).

في ربيع ١٩٩٦، عاد الارهاب إلى واجهة الاحداث عقب تلاث عمليات تفجير كبرى لمنظمة حماس داخل اسرائيل. فأطلقت، على الفور، فكرة «قمة مواجهة الارهاب»، وعلى الفور ايضًا دعمتها الولايات المتحدة واسرائيل والسلطة الفلسطينية، وعقدت في ١٣ آذار

1997. هنا، لاحظت سورية انه سبق لها ودعت إلى مشل هذه القمة، دون حدوى، منه عشرة اعوام. وأعلن الهدف من هذه القمة، وهو إدانة البلدان اليي، برأي اسرائيل والولايات المتحدة، سورية. وعلى كل حال، لم تكن مسألة اشتراك سورية في هذه القمة، بنظر دمشية، مطروحة اطلاقا طالما ان هذه القمة تماثل كل عمل ضد الاحتلال الصهيوني في فلسطين وجنوبي لبنان الاحتلال الصهيوني في فلسطين وجنوبي لبنان عملية السلام في المنطقة، استمرت الحكومة عملية السلام في المنطقة، استمرت الحكومة الاسرائيلية في سعيها إقناع واشنطن معاملة سورية مثل معاملتها ايران وليبيا على اساس انها «دول ارهابية».

«بسبب الاتساع الذي بلغه في اواحر الثمانينات، أحل الارهاب بالعلاقات الدولية، وأتاح للقوى الضعيفة قدرة إفشال الأقوياء باستعمالها وسائل مبررة في مقاصدها النهائية. ولقد أظهرت الولايات المتحدة واوروبا، إزاء هذا الأمر، عجزًا كاملاً في فهم الابعاد الحقيقية لهذا التحدي، كما كتب بصدده رينيه سيرفواز (جريدة «للوموند» الفرنسية، ٧ كانون الشاني ١٩٨٨). لماذا الارهاب في الشرق الاوسط؟ لم يكن أحد في واشنطن مستعدًا، في حينه، لطرح هذه المشكلة وأساسية التي تغوص جذورها في قلب القضية الفلسطينية. وليس هناك ما يؤكد، اليوم، ان الامور قد تغيرت حقيقة» (P. Guingamp)، المرجع المذكور، ص٢٦٤).

أضف إلى ذلك، وزيادة في تعميم الفائدة حول مفهوم «الارهاب»، ننقل بعض ما جاء في مقال مطول لباتريك سيل («الحياة»، العدد ١٢٥٤، تاريخ اول تموز ١٩٩٧، ص١٨) تحت عنوان فرعي «حرب المفاهيم»:

«صياغة المفاهيم أمر عظيم الأهمية في الصراعات السياسية، ومن وسائل تحقيق التفوق

الفكري والسياسي ان تفرض على الخصوم منظومة لغوية معينة. وفي بحال صياغة المفاهيم استطاعت اسرائيل واصدقاؤها الاميركيون ان يحققوا نصرًا مبينًا على العرب والايرانيين معًا. ومن الامثلة الواضحة على ذلك كلمة «ارهابي» السي استخدمت بصورة منتظمة خلال السنوات الماضية لتشويه سمعة أي طرف من منظمة التحرير الفه في الوقت الحاضر ومن يجرؤ على النضال ضد الاحتلال السرائيلي للاراضي العربية. ومن الامثلة الأقرب على الاعراف الدول الخارجة على الاعراف الدول الخارجة على الاعراف الدول الخارجة على الاعراف الدولة) التي دخلت لغة الصحافة بل على الاعراف الدولية) التي دخلت لغة الصحافة بل وحتى اللغة الأكاديمية لتعني البلاد التي توجد علافات بينها وبين اسرائيل والولايات المتحدة».

## النظام الاقليمي الجديد

سورية وحوب الخليج الثانية: خرج الرئيس العراقي، صدام حسين، من القمة العربية الاستثنائية (٢٢ ايار ١٩٩٠، وقد غابت سورية عنها) مستشعرًا مزيدًا من القوة بعد قبول ايران، قبل نحو سنتين، وقف اطلاق النار في حرب الخليج الاولى دون قيد أو شرط. فراح ينتهج سياسة الضغط على سورية من خلال ثلاث زوايسا السنية: اتخاذ مختلف مبادرات التقرب والدعم إزاء مصر، دعم منظمة التحرير الفلسطينية التي كان رئيسها ياسر عرفات بأمس الحاجة له بعد بروز رئيسها ياسر عرفات بأمس الحاجة له بعد بروز الفلسطينية ومعارضتها له، ودعم معارضي سورية في لبنان وعلى رأسهم العماد ميشال عون.

بدأ الرئيس حافظ الأسد ردّه بتسريع تقربه من مصر. فزارها في ١٤ تموز ١٩٩٠ (وكانت الزيارة الاولى بعد ١٤ عامًا) بناء على دعوة تلقاها من الرئيس المصري حسني مبارك.

وفي حين كان الأُسد منهمكًا على الساحة

اللبنانية التي بدأت تشكل حطرًا وشيكًا على سياسته، انقلب الموقف في المنطقة بصورة سريعة وغير متوقعة. إذ ادار صدام حسين ظهره فجأة لكل سياسته التي كان دعا إليها وبدأها في قمة ٢٢ ايار ١٩٩٠، فركّز كل اهتمامه على الكويت.

بعد ثمانية ايام من اندلاع الحرب، عقدت قمة عربية في القاهرة، وكانت المواقف. ليبيا ومنظمة التحرير ساندتا العراق، الاردن والسودان وموريتانيـا في موقـف متـأرجح وملتبـس، الجزائــر واليمن (اليمن الجنوبي واليمن الشمالي كانا قد حققا وحدتهما منذ ۲۲ ايار ۱۹۹۰) لم يحضرا، مصر وسورية أدانتا غزو العراق للكويت وقررتا إرسال قوات عربية إلى مسرح العمليات الحربية. فأرسلت سورية ١١٠٠ جندي من قواتها إلى العربية السعودية «للحيلولة دون انفحار الوضع في المنطقة»، متهمة بغداد بتقديم الذريعــة للامـيركيين لارسال قواتهم إلى المنطقة، محتفظة في الوقت نفسه بلهجة فيهما الكثير من الاعتمدال، وتاركمة للمنظمات الفلسطينية العاملة على ارضها حرية التهجم والتحريض على الوجود العسكري الاميركي في المنطقة العربيسة ودعم العراق. وقدم قادة البعث في سورية صيغًا مبسّطة للازمة لكنها حقيقية وفعّالة: «القوات الاجنبية لن تنسحب من المنطقة إلا إذا اعتمد العرب احراءات فعالمة تنتزع من هذه القوات كل ذريعة للاصطياد في الماء العكسر» (راديسو دمشسق، ۲۷ آب ۱۹۹۰). والرئيس الأسد قال: «لنعثر نحسن على الحل لمشكلاتنا فتنسحب القوات الأجنبية من الخليج» (۱۲ ايلول ۱۹۹۰).

وتوقعت سورية ان المنطقة مقبلة على نزاع حتمي، فأعذت توثق علاقاتها بالمصرين والايرانيين. فلعمت عودة مقر الجامعة العربية إلى مصر في اقرب وقت ممكن، وزار الأسد الجمهورية الاسلامية في ايران (۲۲ ايلول ۱۹۹۰) حيث اعلن البلدان عن «اتفاق شامل» بينهما لادانة

الغزو العراقي وإقامة «نظام أمني إقليمي».

«في ١٤ ايلول ١٩٩٠، زار وزير الخارجية الاميركي جيمس بايكر دمشق. واثناء محادثاته مع الأسد التي وصفت بـ «المعمقة جدًا»، حـدد الأسـد بدقة بعض النقاط: ليس هناك من بحال للكلام على أي تحالف سوري-اميركي ضد العراق. وفيما تبقى فإن سورية تلتزم احترام قسرارات الامسم المتحدة (...) وفي طريق عودته من زيارة السعودية، عـرّج الرئيس الاميركي حورج بـوش على جنيف حيث التقى الرئيس الأسد. وقد أظهر هذا اللقاء أهمية «الورقة السورية» في الاستراتيجية الاميركية. وقد أكد الرئيس الاميركي للرئيس السوري رغبته في الانكباب حديًا على حل النزاع العربي-الاسرائيلي. وبالنسبة إلى لبنان، اتفسق الرئيسان على اعتبار الحل في اتفاقيات الطائف» (بيار غينغمسب، المرجع المذكور، بالفرنسية، ص ۳۱۷-۸ ۳۱).

وبعد ان طلبت سورية من صدام حسين الانصياع لقرارات الامهم المتحدة القاضية بانسحاب حيشه من الكويت لتحنيب «الامة العربية مخاطر حرب مدمرة»، أعلمت الاميركين، على لسان وزير الخارجية فاروق الشرع، انه إذا تدخلت اسرائيل في النزاع، حتى ولو في حال الرد على عدوان، فستغير سورية موقفها.

في ١٧ كانون الشاني ١٩٩١، اطلقت الغارات الجوية الاولى على العراق... وبعد خمسة اسابيع من القصف الجوي المتواصل، بدأ صدام حسين سحب قواته من الكويت في ٢٦ شباط الموراق منهكًا وخارج دائرة الفعل المؤشر في المنطقة يبلغ أوجه. وخرج محريات احداث المنطقة، يما فيها أحداث المناطق الكردية في العراق التي اندلعت مباشرة فور انتهاء الحرب والتي أقلقت، حراء المبادرات والتدخلات الاميركية والبريطانية والفرنسية والروسية هناك، العواصم الثلاث دمشق وأنقرة وطهران التي دخلت العواصم الثلاث دمشق وأنقرة وطهران التي دخلت

في مشاورات إزاءها.

على المسرح العربي، حاولت سورية ومصر إنشاء قوة لحفظ السلام في الخليج تبعًا لما اتفق عليه في اتفاق دمشق (٥ آذار ١٩٩١). فسارعت الكويت وأعلنت عن استقبالها لقوات اميركية فقط لأمنها. ولم تر قوة حفظ السلام المقترحة النور، ولكن الاتصال الوثيق استمر بين دمشق والقاهرة. فكانت وجهتا نظر الرئيسين، الأسد ومبارك، حول الموقف من العراق، موحدتين. فإذا كان الرئيسان يضغطان على صدام محسين للامتئال لقرارات الامم المتحدة لإنهاء الحظر المفروض على العراق، فإنهما يدينان في الحظر المفروض على العراق، فإنهما يدينان في مادىء المساواة في تعاملها مع العراق قياسًا على ماديدة الوضوح والنفور والمهانة.

غيّر الملك حسين فجأة موقفه المعتدل من صدام حسين، ومنح (١٠ آب ١٩٩٥) حق اللجوء السياسي لصهري صدام رحسين كمال حسن وصدام كمال حسين) الفارين من العراق. فرأت دمشق في هـذا الموقـف امتثـالاً من الملــك لارادة الولايات المتحدة، فاتهمه البعث في سورية بالسعي لاقامة نظام ذي نزعة هاشمية، يعمل على عقد معاهدة سلام مع اسرائيل على غرار ما فعله الاردن. وقبد أقلسق همذا الامسر مصسر والعربيسة السعودية إضافة إلى سورية. ولم يتمكن الضابطان من نيل ثقة المعارضة العراقية، وطلب العودة إلى العراق، وفي يوم عودتهما لقيــا مصرعهمــا. وكــان الملك حسين قد دعى لزيارة الرياض (١٢) شباط ١٩٩٦)، حيث حرى الكلام على إتمام مصالحة هاشمية-سعودية، وعلى وقف الاردن لمبادراته حول الاميركية طمأنت سورية التي بدأت تعتقد ان بقاء صدام حسين في السلطة أقل الحلول سوءًا. فأقامت دْمشق حدًّا أدنى من العلاقة مع بغداد خصوصًا

لجهة المشاورات، على مستوى الخبراء، حبول الموقف الواجب اتخاذه إزاء تركيا في مسألة توزيع مياه الفرات. وجاء تعنت الولايات المتحدة في عدائها للعراق واندفاعها غير المحدود ضده، ليجعل الأسد عاملاً بنشاط على حماية مواقعه من الغرب، مقويًا من علاقاته مع مصر ومدعّمًا وجوده في لبنان.

تسوية الوضع وضبطه في لبنان: لم يحرك الأسد ساكنًا عندما أعلن العماد ميشال عون نفسه «رئيس لبنان الحر» في ٧ تشرين الثاني ٩٨٩، أي بعد اسبوعين من توقيع اتفاق الطائف ومعتبرًا الرئيس الهراوي (الذي انتخب رئيسًا للجمهورية بعد اغتيال الرئيس رينيه معوض) بحرد «عميل للمشق».

«ارتأى حافظ الأسد ان عملية عسكرية قد تضر بمصالحه في الظروف الحاليـة. فـترك في يـد الفرقاء اللبنانيين مسألة توضيح الوضع بأنفسمهم في مرحلة أولى، وهو الحريص على تكتيكه الذي خـبر صلاحيته مرات عدة؛ ولم تزعجه بالطبع رؤيته الفريق المسيحي وقد اصبح ناضحًا للاقتتال. والعماد عون ليس الرجل النذي يقبل باقتسمام السلطة. فقرر حـل الميليشـيات المسيحية (القـوات اللبنانية، بقيادة سمير جعجع) ونوع سلاحها. فاغتاظت القوات اللبنانية، وبـدأت المعـارك (بـين الفريقين المسيحيين، عون وجعجع) في ٣١ كمانون الثاني ١٩٩٠. المأزق السياسي مطبـق. نحـو ٢٠٠ ألـف مسـيحي يفـرون إلى المنــاطق الاســـــلامية. الولايات المتحدة تحمّل عـون المسـؤولية، والرئيـس الهراوي يستعجل سورية التدخل، والأســد عنــد موقفه؛ إذ إن هذا الاقتتال بين الأشقاء المعادين، تقليديًا، للوجود السوري، من حقه ان يضعفهم. وبعد ستة أشهر من المعارك بينهم، ومن غير تدخل أو مبادرة من سورية، وحمد الجيب المسيحي المعزول نفسه مخربًا. وكان الأسد يحرص على

القول للرئيس اللبناني ان المسألة، مهما كانت مدعاة للأسف، يجب أن لا تحول دون البدء بتنفيـذ اتفاقيات الطائف.... وبالفعل، اقسترع البرلمان اللبناني على التعديلات الدستورية، وهي الأولى منـذ ١٩٤٣... ووقعهـا الهـراوي في ٢١ ايلـول ١٩٩٠، فولدت معها الجمهوريــة اللبنانيــة الثانيــة. أما عون، المحصّن في حيب لا يتعـدى ٢٦٧ كلـم م.، فقد رفض كل هذه الاجراءات واستعد لمقاومة الجيش اللبناني (وكان هو نفسه يقود، داخل حيبه، فريقًا من هذا الجيش الذي بدأ في ٢٨ ايلول ١٩٩٠، بفرض حصار على الجيب المسيحي. دمشق لا تزال تلتزم الصمت، وسلطاتها منهمكة بالازمة الدولية الناشئة عن الغزو العراقي للكويت. واقتراح بغداد مناقشة «كل الاحتلالات» في مؤتمر دولي لم يُعجب دمشق ولا واشنطن. إذ ما الـذي يدعو طرح المسألة اللبنانية في مؤتمر دولي طالما ان الحل يـأحذ مجراه في «إطار اتفاقيات الطائف»؟ ولقد أكد حيمس بايكر للأسمد ان الولايات المتحدة ليس عندها أي شيء يخالف هذا المنطق. وبعد ايام قليلة، تحركت القوات السورية باتجاه الجيب المسيحي، وانتقلت إلىالهجوم في ١٣ تشرين الاول ١٩٩٠، يدعمها الطيران. وبعد ساعات من بدء المعارك، أعلن عمون الاستسلام ولجاً إلى السفارة الفرنسية (...) وإذا بدت السياسة السورية مصممة هذه المرة أكثر من أي مرة سابقة، فلأن الأسد اعتبر ان ازمة الخليج أوجـدت مناخًا اقليميًا ودوليًا مؤاتيًا لتشديد النظام السوري في لبنان. فليس هناك، إذًا، من وقت، لاضاعته. فقام عبد الحليم حـدام، نـائب الرئيس السـوري، وبـدأ حطة إعادة إقامة المؤسسات الشرعية (...) وفي ٢٠ آذار ١٩٩١، اجتمعت الحكومة اللبنانية وأقرت مبدأ حل الميليشيات التي اصبح عليها تسليم اسلحتها الثقيلة والمتوسطة في مهلمة اقصاهما ٣٠ نيسان ١٩٩١. ومثل هـذه المهمـة ليسـت بالمسألة الهينة، فكان على رئيس الاركان السوري

نفسه، حكمت الشهابي، السهر على تنفيذها (...) وفي قصر الشعب، في دمشت، وقع الرئيسان السوري واللبناني، في ٢٦ ايار ١٩٩١، معاهدة أحدوة وتعاون وتضامن (...) ولاحظ وزير الخارجية السوري فاروق الشرع انها المرة الاولى التي تعترف فيها سورية بالدولة اللبنانية، ما ذكر بتصريح شهير للرئيس الأسد (٩ تشرين الاول وسعرية امة واحدة وشعب واحد، ولكن هل هما دولتان؟ انني أول قائد سوري أحيب بد نعم، ومن منطلق قائد سوري أحيب بد نعم، ومن منطلق غينغمب، المرجع المذكور، بالفرنسية، ص٢١٠.)

مؤتمر السلام الدولي: «في كانون الثاني الموه ، ١٩٩٠ أخذت الصحافة السورية تلح على ضرورة ان يتكيف العالم العربي مع «الوضع الدولي الجديد». إنها لغة سياسية جديدة في دمشق. فهل ان البعث عاكف على تحضير الشعب لنوع من مراجعة المبادىء القديمة التي كانت تحرك السياسة السورية في كل ما يتعلق بفلسطين واسرائيل والعلاقات الدولية؟ وإذا كانت هذه هي الحال فما هي الوقائع التي دفعت الرئيس السوري إلى مثل هذا التطور؟» (ب. غينغمب، المرجع المذكور، ص٣٢٧).

بحمل احداث السنوات الأخيرة، في المنطقة والعالم، حاءت بتطورات إنقلابية دراماتيكية بالنسبة إلى ما اعتادت عليه سورية، لغة سياسية وممارسة سياسيا منذ استقلالها وحاصة في الخمسينات والستينات والسبعينات حتى اواسط الثمانينات، مثل هذه التطورات:

- إعادة الحوار بين الاتحاد السوفياتي واسسرائيل (تموز ١٩٨٥) السذي أدّى، بعد ٤ سنوات، إلى هجرة اليهود السوفيات. ولدفع هؤلاء باتجاه اسرائيل وليس الولايات المتحدة أو أي

مكان آخر، عدّلت الإدارة الاميركية من أنظمتها المتعلقة بالهجرة إليها، فأدانت سورية «التواطئ الاميركي-السوفياتي». وحاول الأسد، في زيارته لموسكو (٢٨ نيسان ٩٩٠) إنقاذ ما يمكن إنقاذه نتيجة هذا التعاون بين الدولتين.

- كثافة الاتصالات، الرسمية والسرية، بين عسرب واسسرائيليين، وحاصمة بسين فلسسطينيين واسرائيليين. ففي ١٦ حزيــران ١٩٨٨، صــرّح بسام ابو شریف، احد المقربین من یاسر عرفات، بقوله: «إن مفتاح حل الازمة متعلق عفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والاسسراثيليين. وفي ١٥ تشرين الثماني ١٩٨٨، قسرر الجملسس الوطسيي الفلسطيني المنعقد في الجزائـر قبولـه القراريـن ٢٤٢ و ٣٣٨ واعلان دولة فلسطين واعتبار «القيدس الشريف» عاصمة لها. وفي حين كانت ردود الفعل العربية مشجعة لهـذه الخطوات الفلسطينية، رأى البعث السوري (وإعلامه وسياسته) ان لا يكون ناطقًا باسم الفلسطينيين أو وصيًا عليهم مع ابدائه الكثير من الشكوك حول مسار قادتهم. وبـدت سورية عاجزة عمن إيقاف المبادرات الدبلوماسية المتلاحقة لياسر عرفات عنـد حـد. وفي كـــانون الاول ١٩٨٨، أعلنت منظمة التحرير عسن إدانتها «الارهاب»، والتزمت بصورة نهائية الحوار مع الولايات المتحدة.

- في ١٩٩٠، تسارعت الاحداث المناقضة للمصالح السورية: نقص الاتحاد السونياتي لكل تعهداته «السورية والعربية» السابقة، التدخل المتزايد والضاغط للولايات المتحدة في المنطقة، المبادرات الفلسطينية المتلاحقة من حانب واحد، وتفاقم الازمة الاقتصادية في الداخل.

«أدرك حافظ الأسد ان الوضع حطير إلى درجة انه نادرًا ما بلغ مثل هذا الحد من الخطورة سابقًا، وان عليه، تاليًا، تليين موقفه. وفي ١٨ آذار ١٩٩٠ زار الرئيس الاسبق للولايات المتحدة، كارتر، دمشق، وصرّح عقب محادثاته مع الأسد ان

مضيفه سمح له ان يقول بأن سورية على استعداد لد محادثات ثنائية » مع اسرائيل!! و لم يجر هناك من ردود فعل رسمية تؤكد أو تنفي هذا التصريح » (ب. غينغمب، المرجع المذكور، ص٢٦٨). وأثناء زيارة بايكر لدمشق (١٤ ايلول ٩٩٠) افهمه الأسد ان حسن النية العربية لا يمكن تصورها دون النزام الاميركيين بتنفيذ قرارات الامم المتحدة والمدعوة إلى مؤتمر دولي. وبعد لقائه الرئيس بوش في حنيف (٢٣ تشرين الثاني ٩٩٠)، جمع الأسد الجبهة الوطنية التقدمية واعلن امامها ان الرئيس الاميركي أكد له التزامه السير في حل القضية الفلسطينية مباشرة في اعقاب حل ازمة الخليج.

- جاء قطع دول الخليج مساعداتها عن منظمة التحرير لوقوف رئيسها إلى جانب صدام حسين في الحرب، واغتيال أبو إياد، الرحل الثاني في المنظمة (١٤ كانون الثاني ١٩٩١)، وبسروز حماس في الاراضي المحتلة، لتشكل جميعًا ضربة كبرى لموقع عرفات، ولمنظمة التحرير التي اصبحت معزولة وضعيفة وعلى حافة الانهيار؛ وأصبح عرفات في موقع المطالب بالحفاظ على نفوذه وشرعيته مقابل التزامية النهائي في مفاوضات السلام.

- بدأ الامركبون، في شباط ١٩٩١، مناوراتهم الدبلوماسية حول السلام، فقدموا مشروع مؤتمر دولي ترعاه الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ويشكل اطارًا لمحادثات ثنائية. حاز هذا المشروع على موافقة مبدئية من اسرائيل ومصر والاردن (نيسان ١٩٩١)؛ وعارضه الأسد على اساس ان سورية تعمل لسلام منفصل بين سلام منفصل مع اسرائيل ولا سلام منفصل بين اسرائيل والفلسطينيين». على حد تعبير وزير الخارجية السوري فاروق الشرع.

استمرت واشنطن في اندفاعها وقدم وزير خارجيتها، بايكر، مقترحات جديدة مستندة هذه المرة على قرارات الامم المتحدة وهادفة إلى السلام مصيره».

ومهما يكن من امر فإن مؤتمر السلام الدولي في مدريد أعطى اشارة الانطلاق، رسميًا، للمناقشات الثنائية بين العرب والاسرائيليين.

المفاوضات السورية-الاسرائيلية: وجد السوريون والاسرائيليون أنفسهم، إذًا، يجلسون على طاولة مفاوضات للمرة الاولى منذ هدنسة على طاولة مفاوضات للمرة الاولى منذ هدنسة الجهود الاميركية؛ والعائق الأهم تمشل في قرار اسرائيل (الذي أدانه بحلس الامن في ٢ شباط المستوطنات اليهودية في الاراضي العربية المحتلة. وبدا للعالم ان انفراحًا يمكن ان يحدث إذا ما تغيرت الحكومة الاسرائيلية نتيحة لانتخابات ربيع تعرب ١٩٩٢.

بحح حزب العمل في هذه الانتخابات، واصبح إسحق راين رئيسًا للوزراء (٢٣ حزيران (١٩٩٢)؛ ومما بادر إليه انه قرر تجميسه «المستوطنات السياسية» مع احتفاظه بد «المستوطنات الاستراتيجية». ودارت الجولة السادسة من المفاوضات (٢٤ آب-٢٥ ايلول رابينوفيتش رئيس الوفد الاسرائيلي (حبير في القضايا السورية) بقوله: «إننا نعتبر ان القرار ٢٤٢ وبيننا». وفي المقابل، تصدى موفق علاف رئيس الوفد السوري، وللمرة الاولى، لموضوع توقيع السلام مع اسرائيل مقابل استرداد جميع الاراضي الحتلة (٣ ايلول ١٩٩٢).

استقبلت دمشق ياسر عرفات والملك حسين ووزراء الخارجية العرب. فكانت مناسبة للأسد ليعيد تمسكه بضرورة وقف العرب صفًا واحدًا في المفاوضات. لكن منظمة التحرير استمرت ماضية في اتصالاتها الثنائية، السرية —

الشامل، وذلك بعد ان وجمه انتقادات عنيفة لاستمرار المستوطنات في الاراضي المحتلة. فوصف الأسد هذه المبادرات الاميركية (١٤ تموز ١٩٩١) بــ«الايجابيـة والمتوازنـة». وفي ٣٠ تمــوز ١٩٩١، التقى بوش وغورباتشوف في موسكو، واعلنا عن التزامهما المتبادل لتشجيع السلام والمصالحة بين الدول العربية، اسرائيل والفلسطينيين، والحظا ان هناك فرصة تاريخية لذلك يجب عدم تفويتها، وقررا الدعوة إلى مؤتمر دولي حول الشرق الاوسط في اول تشرين الاول ١٩٩١. وقبل حلول هذا الموعد، أي في ١٨ و١٩ ايلول، التقسى بسايكر الأسد، وتباحث معه على مدى ١٨ ساعة. وكانت النتيجة ان سورية ستشارك في المؤتمسر، ولكن ليسس في المفاوضات المتعددة الاطراف (حاصة وان اعمال المؤتمـر لا تفرد أي دور للامـم المتحدة)، وإن تدخل هذه المفاوضات، كما أكد الرئيس الأسد، إلا عندما تؤدي الاتصالات الثنائية

- في ٣٠ تشرين الاول ١٩٩١، افتتح «مؤتمر السلام الدولي» في مدريد برئاسة (ورعاية) مشتركة من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. وفي جلسة الافتتاح، ألقى الشرع خطابًا كان أهـــم كلمات الجلسة، التي في نهايتها، ردّ الشرع بعنف على أسحق شامير رئيس وزراء اسرائيل الـذي اعتبر ان اصل النزاع ليس الاراضي المحتلة بل رفض العرب شرعية وجود اسرائيل، متهمًا سورية بأنها «أكثر الأنظمة قمعًا في العالم». ومن رد الشرع انه بدأ بإظهار صورة لاسحق شامير تبيّن انه مطلـوب لـ «اعمال ارهابية»، وأكد ان «السـلام واغتصاب اراضي الآخرين شيئان متناقضان»، وان «السلام إذا ما أريد له ان يكون ثابتًا ودائمًا يجب ان يشمل كل اطراف النزاع وعلى كل الجبهات»، وان سورية تطالب بانسحاب اسرائيل من جميع الاراضي المحتلة و«تحقيق الحقوق الوطنية والسياسية المشروعة للشعب الفلسطيني بدءًا بحقه في تقرير

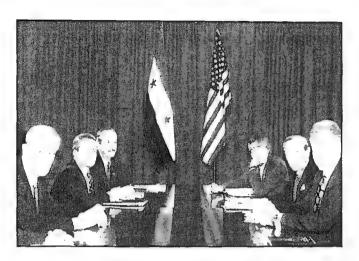

الرئيسان الأسد وكلينتون في لقائهما في جنيف (كانون الثاني ١٩٩٤) وبدا الى جانب كلينتون وزير خارجيته كريستوفر ومنسق السياسة الاميركية في الشرق الأوسط روس، والى جانب الرئيس الأسد وزير خارجيته فاروق الشرع.





والعلنية، التي شجعت على اتفاقات منفصلة. ما دعا عددًا من المنظمات الفلسطينية في دمشق (الجبهة الشعبية، حماس، الجهاد الاسلامي...) إلى تشكيل «حبهـة رفض» (تشرين الاول ١٩٩٢)، في وقت طردت فيه اسرائيل إلى لبنان ٤١٥ ناشطًا اسلاميًا فلسطينيًا، وأعلنت في صحافتها عن قيام مفاوضات سرية بينها وبين «قيادة منظمة التحرير» (١٢ تموز ١٩٩٣)؛ وأكدُّ عرفات هذه المعلومات، فأخذت الاحداث تتسارع: في ٢٦ آب ١٩٩٣، أعلنت اسرائيل عن استعدادها اعادة غزة وأريحا إلى الفلسطينين ليقيموا عليهما حكومة مستقلة ذاتيًا (وليس دولة)؛ وبعد اسبوعين، باشر الفلسطينيون واسرائيل إجراءات الاعتراف المتبادل؟ وفي ١٣ ايلـول ١٩٩٣، وقَّـع الطرفـان إعــلان مبادىء ترتيبات الحكم الذاتسي بضمانة من الولايات المتحدة وروسيا، حيث يصار إلى تنفيذه في مدة خمس سنوات على الاراضي المحتلـة، ويسدأ تطبيقه في مرحلة أولى في غزة وأريحــا. وكــان هــذا الاتفاق قد بدأ البحث فيه من حلال اجتماعات سرية بين الفلسطينيين والاسرائيليين منذ كانون الثاني ١٩٩٣ في أوسلو.

تناول الاميركيون هذا الاتفاق على اساس انه «اختراق اساسي». وفي العالم العربي، وحدها مصر وبلدان الخليج رحبت بالاتفاق، في حين رفض السوريون واللبنانيون والاردنيون ان يُوضعوا امام الامر الواقع. ولم يقتنع الأسد بالذرائع التي قدمها عرفات في احتماع بينهما، في دمشق (٥ ايلول ٩٩٣) استمر ست ساعات حول اتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني، إذ كيف يمكن الكلام على مثل هذا الحكم واسرائيل تصادر ٢٥٪ من اراضي غزة؟

في ١٦ كَانُون الثاني ٩٩٤ ، التقسى الرئيسان، الاميركي كلينتون والسوري الأسد في جنيف. وبعد اجتماع بينهما دام أربع ساعات ونصف الساعة وصف بالبالغ الاهمية، عقد

الرئيسان مؤتمرًا صحافيًا اظهر تفاؤلًا اميركيًا وتحفظًا سوريًا. وفي حين أبدى الأسد بعض الاطمئنان لاستمرار الولايات المتحدة في التزامها حيار السلام، وأشرفت المفاوضات الثناثية على الاستئناف، وقعت بحسزرة الخليل (٢٥ شمباط ١٩٩٤) على يد مستوطن يهودي قتل ٢٩ فلسطينيًا. وعلى الفور، انسحبت الوفود السورية واللبنانية والاردنية، فيما استمر عرفات في طريقه ووقع اتفاقًا حديدًا (القاهرة، ٤ ايار ١٩٩٤) حول نقل السلطة إلى غزة وأريحا. فكان هذا الاتفاق بنظرة «محمية تحت السيطرة الصهيونية» بنظر البعث، و «حيانة جديدة» بنظر منظمات حبهة الرفض الفلسطينية. وادار عرفات ظهره لهذه الانتقادات، وغادر تونسس (۱۱ تمسوز ۱۹۹۶)، حيث كان يقيم مع منظمة التحرير منذ ١١ سنة، متوجهًا إلى غزة ليقيم فيها «السلطة الفلسطينية».

المصافحة، التي أحيطت بهالــة اعلاميــة كيرى، بين رابين والحسين (٢٥ تموز ١٩٩٤) جاءِت لتعلن عن اتفاق سلام وشيك بـين اسرائيل والاردن، وتاليًا، عن ضربة أحرى تسدّد للرفض السوري. وبذل كلينتون جهودًا لطمأنة الأسد عن ان إنهاء حال العداء بين اسرائيل والاردن «فرصة للذهاب إلى الامام». ولم يكن هذا رأي الأسد، إذ إن «الحلول المنفصلة، ومهما كانت مبرراتها، تضعف العالم العربي وتجبره على الخضوع لشروط اسرائيل» (صحيفة «تشرين»، ۲۷ تمـوز ۱۹۹٤). وفي كلامه الموجه إلى الجيش السوري، قال الأسد: «نقض البعض التضامن العربسي والموقف الموحد، وعليهم ان يتحملوا مسؤولية هذا الوضع امام شعبهم والشعوب العربيسة». ووقعت المعاهدة الاسرائيلية-الاردنية (١٧ تشرين الاول ١٩٩٤) متضمنة ترتيبات اقليمية رفضها الرئيس السوري بقوة متهمًا الملك حسين بـ«انتهاك الحرمات». وكتبت جريدة «البعث» بأن سورية «ستدافع عن حقوقها ولن تتنازل عن شبر واحد من اراضيها

الوطنية». فكانت هذه الانتقادات والتهديدات، في الحقيقة، وفي تلك الظروف، الحد الاقصى الذي كان بامكان سورية ان تقدم عليه بعد ان فشلت (أو أُفشلت) في الحفاظ على وحدة الصف العربي. وها قد اصبحت مستفردة (ومعها لبنان) في مواجهة الاسرائيلين والاميركيين.

سعى الأسد لكسب دعم مصر والعربية السعودية. وفي قمة مستعجلة ضمته والرثيس مبارك والملك فهد في الاسكندرية (٢٨-٢٩ كانون الاول ١٩٩٤)، قديم حصيلة ما أسفرت عنه عملية السلام منذ قبل ثلاث سنوات (أي منذ مؤتمر مدريد) مدعّمًا إياها بالوقائع المتي تثبت ان العالم العربي مسؤول عن هذا الضعف الذي أوقع نفسه فيه، وانه (الأسد) لا يرال مقتنعًا بأن الاسراتيليين لم ولن يكون بنيتهم اطلاقًا احتزام اتفاقاتهم الموقعة مع منظمة التحريس، إذ إن تعنتهم في موضوعات المياه والقدس حير دليل على ذلك. ووافقه الملك فهد والرئيس مبارك: لن يكون هناك سلام عن طريق العجلة ولا بـأي ثمن. وبعـد هـذه القمة، أحذت بلدان الخليج، والاردن، تخفـف مـن اندفاعها باتجاه اسرائيل وتبمدي بعض الصمود في وجه ضغوطات واشنطن.

جاءت احداث الشهور الاولى من ١٩٩٥ لتوكد نظرة سورية التشاؤمية لجريات «السلام». فالفيتو الاميركي على قرار الاميم المتحدة إدانة اسرائيل والطلب منها إلغاء مصادرة الاراضي في القدس (١٩٩ ايار ١٩٩٥) صعق العالم العربي، ثم اضافت واشنطن على ذلك قرارها إعفاء اسرائيل من احكام معاهدة عدم الانتشار النووي. ومع ذلك، استمرت عملية الحكم الذاتي الفلسطيني، واخلى الجيش الاسرائيلي، في اواحر ١٩٩٥، سبع مدن في الضفة الغربية وفقًا لاتفاقات طابا الموقعة في ٢٤ ايلول ١٩٩٥، وفي ٢٠ كانون التساني في ٢٤ ايلول ١٩٩٥، وفي ٢٠ كانون التساني مليون نسمة) ياسر عرفات رئيسًا لمحلس الحكم مليون نسمة) ياسر عرفات رئيسًا لمحلس الحكم

الذاتي، وكانت هذه الانتخابات هزيمة لجبهة الرفض الفلسطينية التي دعت إلى مقاطعتها، وخطوة إضافية باتجاه «دولة فلسطينية».

وعلى خط مناقض لهجمة «السالام» هذه كانت المفاوضات السورية الاسسرائيلية بحمّدة وفي مأزق حقيقي منذ قبل نحو سنتين. لكن منذ اواخير مؤثناء زيارة الرئيس كلينتون لدمشيق (٢٧ تشرين الثاني ٩٩٤)، صاغ الرئيس الأسد بدقية موقف بلاده، إذ قال: «أعلمتُ الرئيس عن عزم سورية احتزام متطلبات السلام باقامة علاقات سلمية طبيعية مع اسرائيل مقابل انسحابها الشامل من الجولان حتى خطوط ٤ حزيران ١٩٦٧ ومن جنوبي لبنان».

«هل هناك اتصالات سرية بين سورية واسرائيل؟ الصحافة الصهيونية تشير إليه بانتظام، لكن سورية تكذبه بصورة منهجية. وفي الواقع، قبلت سورية باجراء اتصالات مع الاسرائيليين على هامش المفاوضات الرسمية لكن بشرط ان تجرى بحضور الامركيين. ففسى ٢٢ كانون الاول ١٩٩٤، التقى رئيس الاركان السوري حكمت الشهابي، في واشنطن، الجنرال إيهود باراك لمناقشة ترتيبات أمنية على طول الجبهة بين البلدين. وكان الاحتماع قصيرًا، إذ اعتبر السوريون مقترحات الاسرائيليين «غير مقبولة»، وهي تقضي بأن يكون لكل كلم م. واحمد منزوع السلاح من جهتهم ٩ كلم م. من الجهة السورية. وهضبة الجولان هذه، الـتي احتلهـا الاسـرائيليون في ١٩٦٧ وضموهــا في ١٩٩١، أصبحت بالنسبة إلى السوريين رمز المقاومة ضد توسع الدولة الصهيونية. وسكانها البالغ عددهم ١٦٥٠٠ نسمة الذين بقوا فيها ورفضوا الجنسية الاسرائيلية ما فتثوا يعلنون تعلقهم بوطنهم سورية من حلال اضرابات ومظاهرات واحتفالات سنوية. والأهمية الاستراتيجية لهذه الهضبة ذات المساحة ١٦٧٥ كلم م.، المشرفة على



الرئيس الأسد مرحباً بالرئيس الفرنسي جاك شيراك في دمشق (٧٠ تشوين الاول ١٩٩٦).

بحيرة طبريا ومصدر عدة روافد لنهر الاردن، تفسر ايضًا رغبة سورية في استعادة كامل اراضيها» P. Guingamp, «Hafez El (المرجع المذكور، أي Assad et le Parti Baath en Syrie», p.334).

وضاعف الاميركيون جهودهم لإعادة الحوار السوري-الاسرائيلي. ففي ١٢ حزيران ١٩٩٥ و١٩ رشح عن الرئيس الاسرائيلي عازر وايزمن ان الحكومة الاسرائيلية تدرس انسحابًا «حتى الحدود الدولية» التي تصل إلى ضفاف نهر الاردن وبحيرة طبريا. ومن جهتها، خرجت من دمشق إشارات تعرب عن قبول بـ «عدم تماثل جغرافي» في ما يتصل بترتيبات أمنية معينة على الحدود، أي نزع سلاح على شريط حدودي الحدود، أي نزع سلاح على شريط حدودي للجهة السورية أوسع من الشريط القائم من الجهة للسرائيلية. فبدا استئناف المسار التفاوضي أقرب منالاً، وبدأت في واشنطن (٢٧ حزيران ١٩٩٥) عادثات بين حكمت الشهابي وأمنون شاحاك.

ورفضت سورية مطلب اسرائيل القاضي باقامة محطات إنذار اسرائيلية في الجولان، ثم اشترطت لقبوله ان «يتم تشغيل هذه المحطات من قبل قوات دولية أو صديقة». وعاد كل شيء إلى نقطة البداية، وحمّلت سورية الولايات المتحدة مسؤولية وقوفها إلى حانب اسرائيل اكثر من كونها وسيطًا، واصبحت على قناعة تامة بأن الرجلين، كلينتون ورابين اتفقا على تجميد كل تقدم في المحادثات ورابين اتفقا على تجميد كل تقدم في المحادثات المتالم السرائيل والولايات ١٩٩٦ في البلدين، اسرائيل والولايات المتحدة. وفاحات العالم احداث دراماتيكية في اسرائيل.

المأزق: «إتفاق الإثم»، بهذا الإسم نعت اليهود المتطرفون الاصوليون الاتفاق الاسرائيلي- الفلسطيني حسول توسيع الحكم الذاتي الموقع في واشنطن في ٢٨ ايلول ١٩٩٥، ثم راحوا يزيدون من معارضتهم للحكومة الاسرائيلية ويضغطون



الرئيس الأصد بين الأمير عبد الله والرئيس مبارك (حزيران ١٩٩٦).

عليها لالغائه. رئيس الحكومة، استحق رابين، استنكر أعمال «اللوبي اليهودي الاميركي» الداعم للمتطرفين اليهود والمعرقل للسلام. وبلغ التوتر أوجه في اسرائيل عندما اغتيل رابين على يل متطرف يهودي في ٤ تشرين الثاني ٩٩٥. وبعد ايام، أسمعت سورية كلامًا يفيد عن استعدادها لاستئناف المفاوضات ما إن يصبح قادة اسرائيل «على استعداد للتفاوض على قاعدة قرارات الامم المتحدة».

اعترف رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد شيمون بيريز بالدور المفتاح لسورية في المنطقة، ودعا إلى شراكة اقليمية وتمنسي العسودة إلى مفاوضات دون شروط مسبقة، معيدًا التأكيد على دور الولايات المتحدة الأساسي؛ وقال: «ان السلام مع دمشق يجب ان يكون شاملاً ويجب ان يعني السلام لكل الشرق الاوسط». ووافق الأسد على استئناف المفاوضات وعهد بها إلى سفيره في الولايات المتحدة وليد المعلم، والتقسى الوفدان السوري والاسرائيلي قرب واشنطن (۲۷ كانون

الاول ١٩٩٥) لاجراء سلسلة من المحادثــات في إطار من السرية. وبعد اسبوعين، زار وزير الخارجية الاميركي وارن كريستوفر دمشق حيث أبدى تفاؤله بتأكيده «اجتياز عتبة مهمة» على طريق السلام. لكن حريدة «البعث» رفضت، في اليوم نفسه، «المحاولات الاسرائيلية للحصول من سورية على أمور بعيدة عن القواعد المتفق عليهما وعن قرارات الامم المتحدة». واستمر الأسد على موقفه: لا محال لحرق المراحل بطرح مواضيع التعاون الاقتصادي بين سورية واسرائيل؛ فهذه النقطة، ومثيلاتها، لا يمكن طرحها إلا بعد الانسحاب الاسراثيلي من الجولان ومن جنوبيي لبنان. وبعد نحو شهر وسلسلة ثانية من المحادثــات، اعترف كريستوفر باستمرار «وجود خلافات عميقة»، فدلٌ ذلك على وجود مأزق حقيقي. وفي ٢٨ شباط ١٩٩٦، عاد المتفاوضون من حديــد إلى محادثاتهم، ثم فحأة انسحب الوفد الاسرائيلي بعد يوم واحد، إثر ثلاث عمليات نفذتها «حمــاس» في اسرائيل، فقررت اسرائيل قطع عملية السلام مع

الفلسطينيين ومع السوريين، وأحذ بيريز على الأسد انه يستضيف في دمشق جبهة الرفض ويدعم حزب الله وحماس. وتمسكت دمشق بموقفها الذي طالما عبرت عنه: إن عمليات التفحير في حنوبي لبنان كما في فلسطين ليست سوى نتيجة للاحتلال الصهيوني.

بدا الموقف بحمدًا بعد نحو خمسة اعوام من مؤتمر مدريد. وعجزت قمة شرم الشيخ التي عقدت على عجالة في ١٣ آذار ١٩٩٦ عن تقديم حل. وقرر شيمون بيريز عملية حربية في لبنان لاسكات حزب الله وتقوية حكومته قبيل الانتخابات في اسرائيل. وبدأ القصف الاسرائيلي في ١١ نيســان ١٩٩٦ وطـــاول جميــع الاراضـــي اللبنانية. وبعد عشرة ايام من القصف المتواصل ظهرت اسرائيل عاجزة عن زعزعة تصميم المقاومين، كما ان استهدافها المدنيين (خاصة في قانا الجليل) اثار نقمة عارمة عليها في الرأي العام العالمي. فنشطت الدبلوماسية الفرنسية، ورأت واشنطن نفسها مضطرة للضغط على اسرائيل وجرها إلى مفاوضات. وبدا المدور السوري اساسيًا، مرة جديدة، عندما اجتمع في دمشق (٢٠) نيسان ١٩٩٦) دبلوماسيون فرنسيون واميركيون وروس وايطاليون (كانت ايطاليا ترأس الجموعة الاوروبية) وايرانيون لمناقشة الازمة. ولم تنل مختلف اوجه الضغط أو التحريض أو الاغــراء من موقـف الأسد، و لم يتردد في تأجيل مقابلة لوزيـر الخارجيـة الاميركي معه لأربع وعشرين ساعة في عز " مفاوضات الازمة. ووقع في الاحير اتفاق وقيف النار بين لبنان واسرائيل في ٢٦ نيسان ١٩٩٦، وكانت سورية ضامنة لـه بمشاركتها في «مجموعـة المراقبة» التي ضمت ايضًا الولايات المتحدة وفرنسا ولبنــان واســرائيل. وهنــا ايضّـــا كـــانت الشـــــوط السورية هي الغالبة، بخلاف الرأي الاميركي، وتقضى بأن تتشكل هذه الهيئة من ضباط وأن يكون مقرها لبنان (دعيت «مجموعة المراقبة»

وايضًا مجموعة «تفاهم نيسان»، وعقدت عدة احتماعات عقب احداث امنية في الجنوب؛ وآخر احتماع عقدته في وقت كتابة هذه السطور في ٧ تموز ١٩٩٧ للنظر في شكويين تقدم بهما لبنان وشكويين تقدمت بهما اسرائيل بعد اشتباكات بالسلاح وتراشق مدفعي).

لم تمكن العملية العسكرية الاسرائيلية في البنان بيريز من إقناع الرأي العسام الاسرائيلي بالوقوف إلى حانبه في انتخابات ٢٩ ايار ١٩٩٦ التي حاءت باليمين الراديكالي (الليكود) إلى السلطة، وببنيامين نتانياهو رئيسًا للحكومة. فبادر نتانياهو إلى القول بأنه لم يعد واردًا بالنسبة إلى القرار بدولة فلسطينية والتفاوض حول القلس، كما لم يعد واردًا الانسحاب من الجولان، وإذا استؤنفت المفاوضات مع سورية فسيتزامن ذلك مع «تقوية وتنمية» المستوطنات الاسرائيلية في الجولان كما في غيرها من الاراضى المحتلة.

رأت سورية في هذه السياسة الاسرائيلية «اعلان حرب على مسار السلام»، وأجرت اتصالات بمصر والعربية السعودية. وزار الرئيس مبارك والامير عبد الله دمشق (٧ حزيران ١٩٩٦) وعقدت القمة في القاهرة (٢٢ حزيران ١٩٩٦)، وعقدت القمة في القاهرة (٢٢ حزيران ١٩٩١)، وحضرتها ١٤ دولة عربية، ودعت إلى استئناف وحضرتها ١٤ دولة عربية، ودعت إلى استئناف المفاوضات على قاعدة مبادىء المؤتمر الدولي في مدريد، وأكدت على ضرورة التمييز بين الارهاب وبين أعمال مقاومة الاحتلال التي تشكل «حقًا لا يجوز التصرف به».

ونشطت سورية على جبهة اقناع «الاخوة العرب» لاعادة النظر بمبادراتهم الآيلة إلى تطبيع علاقاتهم مع اسرائيل. لكن الامر بدا على غاية من الصعوبة. فمصر والاردن أصبحا في وضع مالي شديد التبعية للولايات المتحدة. وتكاد سورية تكون وحدها في مواجهة استراتيجية اسرائيلية

تعمل على عزلها، والدليل الأسطع على ذلك اقتراح نتانياهو (أول آب ١٩٩٦) الذي وصفته الصحافة السورية بـ«الفخ الفظ»، والذي يقضي بانسحاب اسرائيل من جنوبي لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتوقيع اتفاق سلام مع بيروت (وهو الاقتراح أو المبادرة التي عرفت بــ«لبنان أولاً»).

أواحر ١٩٩٦ - أوائل ١٩٩٧ ، عقبة كبرى انتصبت في طريق المسار التفاوضي السوري الاسرائيلي تمثلت بادحال طاقم وزاري واستشاري جديد إلى الادارة الاميركية على رأسه وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت المعروفة بانحيازها السافر وسارع نتانياهو إلى استغلال هـذا الوضع لتوسيع مشاريع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان. كما استغل، في الشوقت نفسه، توصله إلى اتفاق «الخليل» (إعادة انتشار) مع السلطة الوطنية الفلسطينية. ومحادثاته مع كلينتون في واشنطن (شباط ١٩٩٧) حيث أعلن عن قبوله «معادلة مدريد» لاظهار رغبته «السلمية» في مقابل «تعنت» سورية (راجع «الحولان» في باب «مدن ومعالم»).

إزاء العواق: قنوات إتصال تخرق قطيعة محسدة مند ١٩٨٠: حاءت زيارتا الوفدين العراقيين، التحاري والصحافي، في ١٣ و١٧ حزيران ١٩٩٧، عبر معبر «التنف» الحدودي، واللتين تزامنتا مع جولة نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام إلى الدول الخليجية واليمن والدول العربية الأحرى، ومع العملية العسكرية التركية في شمالي العراق، تتويجًا لسجل هادىء للعلاقات بين الدولتين كان مطموسًا أو خافت الصوت في خضم ضجيح القطيعة والاتهامات المتبادلة منذ خضم ضجيح القطيعة والاتهامات المتبادلة منذ

- فتحت الحدود مرات عـدة في ١٩٩٦

امام خبراء المياه السوريين والعراقيين المتخصصين في بحث موضوع الفرات، وذلك تحت ضغط الحاجة إلى حلب كل منهما «الحليف» الآخسر لمواجهة الموقف البتركي الضاغط على البلديسن والرافض لقسمة مياه الفرات لقناعته انه «نهر عابر للحدود» و «ليس دوليًا»، أو «نهرًا تتشاطأ عليه» الدول الثلاث كما يريد الجانب العربي. وبعدما شكل ملف الفرات نقطة صراع وتبادل اتهامات خصوصًا في ١٩٧٤ بعد استكمال سورية سد الثورة، صار في السنوات الأحيرة نقطة التقاء دائمة بين الجانبين تحت عنوان «الخلاف السياسي لا يمنع الدفاع عن المصالح القومية للبلديس». وقال مسؤولون عراقيون أكثر من مرة إن «ملف المياه في أيدي إخوتنا السوريين ونحن ملتزمون ما يقررونه مع الاتراك».

 في كانون الثاني ١٩٩٧، سمحت دمشق لثلاثة دبلوماسيين عراقيين باستخدام الاراضي السورية للوصول إلى بلادهم بعدما افرحت عنهم السلطات اللبنانية من الاعتقال بتهمة قتل معارض عراقي في ١٩٩٤.

- في مبادرة من مكتبي الرئيسين، حافظ الأسد وصدام حسين، فتحت الحدود في شباط ١٩٩٦ امام موكب زعيم حركة «أمة الاسلام» (في اميركا) لويس فرخان اللذي احتمع إلى كبار المسؤولين السوويين بعدما التقسى المسؤولين العراقيين، ودعا إلى «إعادة العلاقات بين الاحوة» في البلدين.

- يبقى ان التطور الابرز حصل في كانون الاول ٩٩٥ عندما وقع وفدا خبراء البلدين اتفاقًا لترسيم الحدود في ختام محادثات كانت لجنة فنية تجريها سريًا منذ ٢٩٩١، أدّى إلى تثبيت ٢٢ نقطة حدودية بين الجانبين وفق اتفاق نيو كامبيه للعام ١٩٢٣»، وحصلت سورية بموجبه على بثر نفطي باسم «صفية-٣٩». وفي ٢٢ تموز ١٩٩٧، أعلن أن وفدًا يضم خبراء من وزارة الخارجية السورية السورية الساورية المحارية السورية السورية السورية السورية السورية السورية

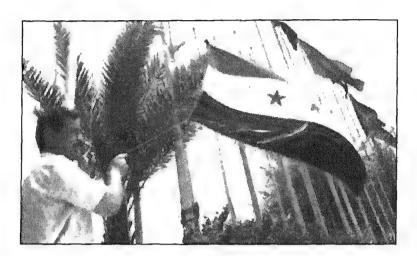

العلم السوري في معرض الادوية في بغداد (تموز ١٩٩٧).

سيغادر إلى بغداد نهاية الشهر الجاري (تموز المراري (تموز ١٩٩٧) لد استكمال المحادثات المتعلقة بترسيم الحدود». وفي ٢٨ تموز، أعلن في دمشق ان السلطات السورية سمحت للمواطنين بالسفر إلى العراق.

- في إطار اجتماعات لمؤسسات عربية أو دولية، كان مسؤولون عراقيون يزورون دمشق، منهم وزير الاعلام حامد حمادي في اجتماعات وزراء الاعلام العرب. وذلك في سياق ما كان المسؤولون السوريون يحرصون على الاعلان رسميًا بأن حضور العراق ضروري لـ «إحياء التضامن العربي».

- حفاوة السوريين بالفريق الرياضي العراقي القادم إلى بيروت للاشتراك بـ «الـــدورة العربية الرياضية الثامنة» (ثاني دورة تقام في بيروت بعد نحو ، ٤ سنة علـــى الأولى). لكــن الفريــق العراقي أجبر على عدم اجتياز الحدود اللبنانية بحجة «حرص السلطات اللبنانية على عدم إفشال الدورة بسبب تحذير الفريــق الكويـــق بالانســحاب إذا اشترك الفريق العراقي» (تموز ١٩٩٧). وقد حابت باصات الرياضيين العراقيـين شوارع دمشق وهي ترفع صور الرئيسين الأســد وصـدام. وبعـد نحـو ترفع صـور الرئيسـين الأســد وصـدام.

اسبوعين، رفعت صور الرئيسين كذلك في معـرض الادوية السورى في بغداد.

ومن الطبيعي ان تكون المؤسسة الحزبية السورية (البعث) أكثر اللاعبين حماسًا لمزيد من العمل على هدم جدار القطيعسة. إلا ان القسرار السياسي الرسمي لا يـزال يـوازن بدقـة متناهيـة أي إجراء يمكن اتخاذه على هذا الصعيد، لحساسيته المفرطة، سوريًا وعراقيًا (تبعًا لتحارب سابقة في التقارب وحتى الاتحاد والوحدة)، وعربيًا (إذ إن بلدانًا عربية، حليجية على وجه الخصوص، لا تزال تناصب العراق الخصومـة المفرطـة)، ودوليًـا (إذ إن أي موضوع متصل بالعلاقة «السورية-العراقية» متصل بالضرورة بموضوعات الأمن والاستزاتيجية في المنطقة العربية والشرق الاوسط). من هنا يُفهم لماذا لم تمانع سورية على البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول «اعلان دمشق» (اللاذقية، اواخر حزيران ١٩٩٧) الذي طالب العراق بالتزام تنفيذ قرارات مجلس الأمسن واطلاق الأسرى والمحتجزين الكويتيين، والتعاون الجاد مع جهود اللجنة الخاصة المكلفة إزالة اسلحة الدمار الشامل العراقية، والامتناع عن أية اعمال استفزازية أو عدوانية على الكويت.

دول «اعلان دمشق»: (إستكمالاً لما ورد في الموسوعة في مادة «الخليج العربي» تحت باب «محلس التعاون الخليجي» والعنوان الفرعي «اعلان دمشق»، جم ص٢٦، نورد بعض ما استجد في صدده في ضوء اجتماع دول الاعلان في اللاذقية اواخر حزيران ١٩٩٧):

منذ تشكله، في آذار ١٩٩١، عقد هذا التجمع العربي (دول «اعلان دمشق»: دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسورية) ١٥ دورة، بما فيها اللورة الأخيرة، في اللاذقية في اواخر حزيران ١٩٩٧، التي اكتست اهمية استثنائية لأنها اعتبرت بديلاً من مؤتمر قمة عربي شامل تعذّر انعقاده.

الجديسر ذكسره، بالعودة إلى اعمال احتماعات هذا التجمع ونتائجها، انه لم يستطع حتى الآن الاتفاق على وثيقة دائمة ونهائية كإطار للعمل المشترك. أما الوثيقة التي وضعها وزراء حارجية الدول الثماني المعنية في نهايسة ١٩٩٥ لتحقيق التنسيق بين «دول الاعلان» في الجالات السياسية والأمنية والاقتصادية فما تزال تنتظر تصديقها من حكومات الدول الاعضاء.

وقد بدت مسألة عقد دورة حديدة (اواخر حزيران ١٩٩٧) لدول الاعلان في غاية الأهمية بالنسبة إلى القيادة السورية تحديدًا، نظرًا إلى الموقف الصعب الذي تواجهه دمشق التي تتوالى عليها الضغوط من مختلف الجبهات، بينما العمل العربي المشترك يعاني من تصدعات تجعله عاجزًا عن حوض أي مواجهة جادة من أي نوع كان. والمثال الابرز على ذلك تعدر إقناع القيادة والمثال الابرز على ذلك تعدر إقناع القيادة شاملة على غرار قمة حزيران ١٩٩١ لتجديد الالتزامات التي حرى تحديدها في تلك القمة، الالتزامات التي حرى تحديدها في تلك القمة، نطرأ تطورات اليجابية على صعيد التسوية السلمية نطرأ تطورات المجابية على صعيد التسوية السلمية (ولم تطرأ هذه التطورات الايجابية، بل على العكس حلت محلها تطورات سلبية). كذلك تعذر العكس حلت محلها تطورات سلبية). كذلك تعذر

اقناع دولة قطر بصرف النظر عن استضافة «مؤتمر التعاون الاقتصادي للشرق الاوسط وشمالي افريقيا» المقرر عقده في الدوحة في تشرين الثاني الام ١٩٩٧، الذي اعتبر الباعث الرئيسي لقلق دمشق وحشيتها من توالي خطوات التطبيع مع اسرائيل، في الوقت الذي تتمادى فيه الحكومة الاسرائيلية في انتهاك الحقوق العربية.

كل هذا جعل الدبلوماسية السبورية تركز اهتمامها على تأمين انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الاعلان الثماني، لا سيما وان مؤتمر الدوحة المقرر يتعلق باحدى دول الاعلان (أي قطر) للوصول بهذا المسعى إلى احدى نتيجتين: إما تمارسة ضغط مباشر على الحكومة القطرية لحملها على الاعتذار عن استضافة المؤتمر، وإما خلق المبررات الكافية لاقدام دول الاعلان الأخرى على مقاطعة المؤتمر في حال عقده.

وكان حدول اعمال الدورة الاخيرة لوزراء خارجية الدول الثماني (دول «اعلان دمشق») في اللاذقية، حزيران ١٩٩٧، متضمنًا: -العدوان الاسرائيلي وانهيار التسوية السلمية؛ -التطبيع مع اسرائيل وموضوع عقد مؤتمر الدوحة؛ -التحالف التركي الاسرائيلي واخطاره على الدول العربية؛ - التركي الاسرائيلي واخطاره على الدول العربية؛ - حزام امني دائم في المنطقة على غرار الحزام الامني حزام امني دائم في المنطقة على غرار الحزام الامني الاسرائيلي في جنوبي لبنان؛ -موضوع الانفتاح على العراق والوقوف إلى حانب الشعب العراقي ضوء في معاناته المستمرة؛ -العلاقة مع ايران في ضوء استمرار احتلالها للحزر الاماراتية الثلاث؛ -تعزين الروابط الاقتصادية والامنية بين دول اعلان دمشة..

وقد يكون الموضوع الوحيد الذي حظي باجماع الدول المشاركة في احتماع اللاذقية هو تشخيص المرحلة الراهنة من تطور الصراع العربي-الاسرائيلي والمسؤولية الاسرائيلية في انهيار التسوية السلمية. كذلك تأكيد الحقوق الشرعية

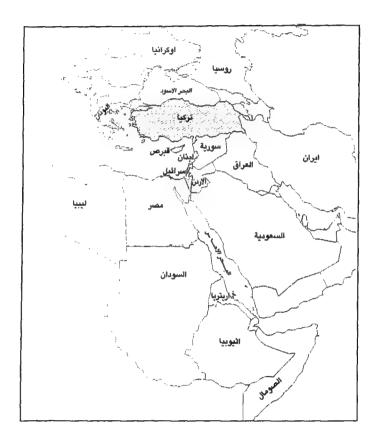

للأطراف العربية المعنية بهذا الصراع، خصوصًا ما يتعلق بوجوب انسبحاب اسبرائيل إلى ما وراء خطسوط حزيسران ١٩٦٧. وانتهى البحث في الوسائل المؤدية لبلوغ هذه الاهداف إلى التذكير بسلالمبادىء التي تضمنتها المواثيسق والقسرارات العربية، وآخرها قرارات قمة القاهرة التي عقدت في حزيران ١٩٩١، والتركيز بصورة خاصة على أهمية تنفيذ ما اتخذه القادة العرب من قرارات، والتعامل مع المستجدات التي تواجه الأمة العربية في ضوء متطلبات المرحلة الراهنة وظروفها» (البيان ظائمة).

بالنسبة إلى موضوع «تعزيز الروابط الأمنية»، برزت رغبة سورية ومصرية مشتركة في توقيع «بروتوكول أمني» تشارك فيه الدول الثماني، ويكون عمثابة رد أولي على التحالف التركى-الاسرائيلي، كما يؤسس لتعاون مستمر في

الجالات الامنية والعسكرية؛ غير ان معظم الدول الخليجية تحفظت على هذا الاقتراح بسبب الالتزامات التي قد يفرضها، حاليًا وفي المستقبل. وفي حين تقول الدول الخليجية المعارضة للاقتراح ان وثيقة «اعلان دمشق» الاساسية لا تتضمن توقيع بروتوكول أمني، فإن وثيقة «إطار العمل المشترك» التي وضعت في ما بعد تشتمل على بنود عديدة خاصة بالتنسيق الأمني بين دول المجموعة، بالاستناد إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك.

الحلف المتركي-الاسرائيلي: سورية، وضعًا ودورًا، على رأس استهدافات الحلف التركي-الاسرائيلي الذي ارتسمت معالمه، لا بل أعلن عنه الطرفان أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة في السنة الاحيرة ١٩٩١-١٩٩١. وهذا الاستهداف، أحد الدارسون يدرجونه كأمر

منطقي وكحقيقة واقعة، لا بل أخسد الطرفان المعنيان نفسهما يعلنان عنه بوضوح وصراحة ويبلغانه للعالم. فهو لم يعد يحتاج إلى استنتاج، أو استقراء أو استنباط.

الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز وضع لائحة موجزة بالعلاقات التركية-الاسرائيلية الموصلة إلى الحلف الحالي في مقال مطول («الحياة»، العدد ١٢٥٠٣، تاريخ ٢٤ ايسار ١٩٩٧):

«- اعترفت تركيا باسرائيل في ٢٨ آذار ١٩٤٩، وأيدت الغرب في صيف ١٩٥١ متحة على قرار مصر منع مرور السفن الاسرائيلية عبر قناة السويس.

- وجمه رئيس الوزارة التركية، عدنان مندريس، أثناء زيارته لواشنطن، لومًا شديدًا إلى العرب، وطالبهم بالاعتراف بحق اسرائيل في الحياة. واتخذ وقتها خطًا معاديًا للعرب.

في ١٩٥٨، اقامت تركيا واسرائيل نوعًا من التحالف العسكري اطلقتا عليه إسم «الاتفاق الاطاري» في اعقاب قيام الوحدة بين مصر وسورية. وقد ضم الاتفاق بنودًا تنظم التعاون في الجال العسكري، وتبادل المعلومات، والتدريب المساتك، وتبادل المعلومات، ومساهمة الاسرائيلين في بناء بعض المطارات في تركيا. كما تضمن تعهدات اسرائيلية بدعم المطالب التركية المتعلقة بقبرص التي كانت في طريقها إلى الاستقلال عن بريطانيا، وتأمين حصول الاتراك على بعض المقروض المالية.

- استمر التعاون بين اسرائيل وتركيا في الثمانينات. ومن الامثلة على ذلك ما حدث لقواعد منظمة أسالا Asala الارمنية (المختصر الانكليزي لاسم «الجيش الارميني السري لتحرير أرمينيا») في البقاع اللبناني التي دمرتها اسرائيل خلال احتياحها لبنان عام ١٩٨٢، لأنها كانت تهاجم المصالح التركية في كل مكان. كما تعاونت

تركيا مع الولايات المتحدة واسرائيل في تزويد ايران بالاسلحة اثناء الحرب الايرانية العراقية، حين سمحت تركيا للطائرات الاسرائيلية بعبور المحال الستركي لنقل السلاح إلى مدينة تبريز الايرانية.

- وفي الذاكرة ايضًا دور تركيا حملال الحرب الايرانية-العراقية في «ترتيب» عملية هجرة ٣٠ ألف يهودي ايراني إلى اسرائيل مقابل تزويدها ايران بالاسلحة خلال الحرب.

- وفي ٣١ آذار ٩٩٤، وقعت اسرائيل وتركيا «اتفاق الأمن والسرية»، ويومها أكد وزير الخارجية التركي، حكمت تشيتين، ان هذا الاتفاق وليد جهازي المخابرات في البلدين: الموساد والميت (MIT).

- ولا نغفل وجود بحموعة يهودية تركية تركز في اسطنبول، عددها يقارب ٢٤ ألف نسمة، ولها نفوذ كبير يتجاوز هذا العدد بسبب ثرائها وموقعها البارز في الحياة التحارية منذ العهد السلطاني. كما يقدر عدد اليهود الاتراك الذين يعيشون في اسرائيل بـ ١٢٠ ألف نسمة، غالبيتهم هاجروا في الستينات والسبعينات وما زالو يقومون بنشاط واسع في سبيل تركيا التي سعت للحفاظ على هذه الرابطة كعنصر ايجابي في العلاقة التركية-الاسرائيلية.

- ومند ، ١٩٥٠ وحتى العام الحالي (١٩٩٧)، بلغ بحمسوع الاتفاقات التركية الاسرائيلية -طبقًا للمعلن عنه -عشرًا، في جميع المحالات، وذلك بخلاف الاتفاقات الأحرى التي احيطت بنطاق من السرية والغموض» (ينتهي كلام خالد بن سلطان بن عبد العزيز).

وقد ازدادت وتيرة هذا التطور في العلاقات التركية الاسرائيلية بعد مؤتمر مدريد (٩٩١)، وحدث توسع ملحوظ في العلاقات السياسية والاقتصادية والسياحية بين البلدين. وبدأت هذه العلاقات تصل إلى مرحلة الندوة مع أول زيارة

يقوم بها مسؤول سياسي تركي رفيع المستوى لاسرائيل وهي رئيسة الوزراء التركية تانسو تشيلر في تشرين الثاني ١٩٩٤ التي أبرمست مع اسرائيل اتفاقات مهمة للتعاون الثنائي كاتفاق تعاون في مجال مكافحة الارهاب وفي مجال الاتصالات، كما تم بحث فكرة التعاون العسكري بين البلديسن، ومشروعات مياه وتجارة حرة.

ومع بداية ١٩٩٥، بدأت اخبار التعاون العسكري تتسرب إلى الصحف. ففي كانون الثاني، اشارت تقارير إلى وجود اتصالات تركية لتحديث طائرات فانتوم في اسرائيل لصالح القوات المسلحة التركية، كما اشارت تقارير اخرى إلى ان مصىر رفضت اقتراحًا اميركيًّا لاقامة حلف عسكري مع تركيا والاردن واسرائيل لتنفيذ مهمات الامم المتحدة في المنطقة، وقيام الرئيس التركي بزيارة لاسرائيل أعلن بعدهما عن احتجاز السلطات التركية لشحنة اسلحة ايرانية كانت مرسلة إلى مقاتلي حزب الله في جنوبي لبنان. وفي ٨ شباط من العام نفسه (١٩٩٥) قام نائب رئيس الاركبان المتركي بزيبارة لاسرائيل بحث خلالهما موضوع التعاون العسكري بين البلدين؛ وبعد مضي سبعة اسابيع، كشف النقاب عن توقيع اتفاقية بين تـل أبيب وأنقـرة للتعــاون في بحــال التدريب العسكري. وعلى الصعيد الاقتصادي ارتفع حجم التبادل التحاري بين البلدين من ٢٦٣ مليون دولار خــلال ١٩٩٠ إلى نحــو ٣٦٣ مليونــا خلال ١٩٩٥. وقد استمر هذا التعاون صعودًا، في عهد تشيلر، إلى ان وصل إلى ذروتمه بالتوقيع على اتفاقية التعاون العسمكري (شباط ١٩٩٦) الني بدأت معه مقولة «الحلف الركي-الاسرائيلي» تأخذ كـل ابعادهـا، سواء في الاطـار الدراسي الأكاديمي أو في إطار ما يُسمع ويُشاهد على ارض الوقائع السياسية والجيوبوليتيكية والاستراتيجية.

ما الذي دفع تركيا، وبهذا الزحم، إلى

إقامة حلفها مع اسرائيل؟

خالد فياض، في «السياسة الدولية» المصرية (عدد ١٢٩، يوليو ١٩٩٧، ص١٨٢) كتب يقول:

«تعتبر تركيا من اكثر الدول في النسق الاقليمي ادراكا لعمق واهمية مكانتها الجيوإستراتيجية. وعلى هـذا الاساس تعاملت مع جميع القوى الفاعلة من خارج أو داخل منطقة الشرق الاوسط. ومن خلال إدراك تركيا لاهدافها الاستراتيجية عمومًا ومع اسرائيل خصوصًا فإنها تنظر لذاتها على انها الدولة التي ليس كمثلها دولة في الشرق الاوسط سوى اسرائيل التي تتشابه معهما في كثير من السمات، بينها ان كلا منهما محاط بدول تنخرط معها في علاقات تصارعيمة منلذ نشأتها حتى الآن. فتركيا محاطة بكل من سورية والعراق وارمينيا وروسيا وبلغاريا واليونان واسرائيل محاطة ايضًا بالدول العربية. كما ان كـلاً منهما تقع في الشرق ولكنهما تتوجهان إلى الغرب، ويختلف النسق القيمي لكل منهما عن النسق القيمي السائد في منطقة الشرق الاوسط على الأقل من الناحية الثقافية، أي انهما دولتان غربيتان في المنشأ والعرق والتقافة. من هذا المنظـور ادركت تركيا أهمية الارتباط الاستراتيجي مع اسرائيل، وحاصة بالنسبة إلى استراتيجية القطب الوحيد في النظام الدولي الجديد (الولايات المتحدة) كمرتكز اساسي في منطقة الشرق الاوسط، وذلك بما يؤدي إلى تعظيم مقدراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية لتحقيق المكانة عند وضع القوة حتى تضمن تأهيلها لأن تكون قائدة للتفاعلات في النسق الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط».

هذه الأبعاد التي يمكن القول إنها أبعاد بنيوية عميقة كامنة وراء اندفاع تركيا للتحالف مع اسرائيل، يمكن ان نضيف إليها اسبابًا ظرفية طارئة، ولكنها مهمة في عمليات التشكل السياسي والاستراتيجي (مشكلات اقتصادية، المشكلة

الكردية والعلاقة التركية مع سورية والعراق، العنف الاصولي...) ترى تركيا ان في تحالفها مع اسرائيل تحد حلولاً لها.

ما هي أهداف الحلف؟

أوجزها حالد بن سلطان بن عبد العزيز في «الحياة» (المرجع المذكور) بالكلام التالي:

الرئيس الاسرائيلي عازر وايزمن، زار أنقرة وصرّح قائلاً: «إن الاتفاقية تمثل حركة كماشة حول سورية لدفعها للتسوية السلمية مع كل من اسرائيل وتركيا». وفي ٧ نيسان ١٩٩٦، تحدث مدير معهد الدراسات الاستراتيجية في تل أبيب، مارتن كرامسر، عن موقف اسرائيل من احتلال اريتريا جزيرة حنيش الكبرى، وعن الاتفاق الذي تمّ بين تل ابيب وأنقرة، قائلاً: «إن نشر طاترات اسرائيلية شرقى تركيا وانتزاع جزيسرة حنيش من اليمن، يندرجان في إطار استراتيجية إقليمية وقائيـة تنفذها اسرائيل لمواجهة التهديـدات المحتملـة». وفي ٢٦ نيسان ١٩٩٧، اعتبر وزير الدفاع الاسرائيلي، إسحق موردخاي، ان التعاون العسكري بين اسرائيل وتركيا يمكن ان يكون بمثابة «قوة ردع» لمواجهة أي هجوم «قـد تفكـر في شنه دولـة مثـل ايسران أو العسراق أو سسورية». وفي او اتسل ايسار ١٩٩٧، شددت الصحف التركيسة على ان المناورات المتوقعة جزء من استعدادات تمكّن الدول الثلاث-تركيا واسرائيل والولايات المتحدة-من الرد السريع في اطار التحالف الاستراتيجي بينها على أي تهديد ايراني أو سوري، أو لمواجهة اية ازمة محتملة في منطقة الخليج.

يتابع خالد بن سلطّان بن عبد العزيز مبينًا ما تحققه اسرائيل من حلفها مع تركيا:

ان استخدام اسرائيل للقواعد الجوية التركية يعطيها مزايا في المدى لا تحلم بها، إذ يجعل منابع البترول في المنطقة وخطوط مواصلات نقله إلى الخارج في متناول الذراع الطويلة لاسرائيل.

٢- إن السماح للطيران الاسرائيلي

باحتراق المحال الجوي التركي، يعني إحكام قبضة اسرائيل على سورية برًا وبحرًا وحوًا. ومن ثم فالاتفاقية تعد بمثابة ورقة ضغط في يبد اسرائيل، بخاصة عند التفاوض حول الترتيبات النهائية للوضع في الجولان.

٣- تحقىق الاتفاقية هدف اسرائيل في تشكيل نظام أمني في المنطقة يرتكز على تفوقها المطلق، مستفيدة من الدعم العسكري والتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، والتعاون مع دول الجوار الجغرافي وفي مقدمتها تركيا.

إن هذه الاتفاقية، من خلال العمق الذي سُمح للقوات الجوية الاسرائيلية بالوصول إليه، تفتح الباب على مصراعيه لقصف العراق وايران وسورية، واستطلاع الاوضاع العسكرية فعا.

٥- إن سماح تركيا للطائرات الاسرائيلية بالتدريب في مجالها الجوي وفتح جبهة أخرى امام سورية في الشمال هو نوع من الضغط المتركي على سورية لاجبارها على التخلي عن دعمها لحزب العمال الكردستاني، كما انه يمكن تركيا من ممارسة لون من الضغط ايضًا على السوريين والعراقيين ليخضعوا لاتفاقيات تقسيم المياه.

أما كيف واجه العرب هذا الحلف؟ فأمر لم يجد الكاتب، حالد بن سلطان بن عبــد العزيـز (في مقاله المذكور)، سوى ذكر «المواحهات» التالية:

أعرب بعض القادة عن قلقهم إزاء
 الاتفاقية وطالبوا تركيا باعادة النظر فيها.

- واعتسبر المؤتمسر البريطاني العربسي ان الاتفاقية خروج على قسرارات منظمة المؤتمسر الاسلامي.

- ووصف بعض الصحف الاتفاقية بانها تضر بمصالح العرب والدول الاسلامية، وانها عنصر جديد للتوتر وعدم الاستقرار، وتمثل اعتداء على سيادة تركيا وتحديًا صارخًا لمشاعر الشعب التركي المسلم، وستحول تركيا إلى قاعدة لانطلاق

الطائرات الحربية الاسرائيلية. ودعت هذه الصحف تركيا إلى احترام العلاقات التاريخية مع الدول العربية، أو على الأقل اتخاذ موقف عادل من الصراع الحالي بين العرب واسرائيل.

- وانتقدت الجامعة العربية الاتفاقية ووصفتها بأنها «حلف عدواني حديد» في المنطقة وتشكل تهديدًا لسورية ولبنان والعراق بشكل خاص.

بعد كل ما تقدم (وكان مرجعاه الرئيسيان: حالد بن سلطان بن عبد العزيز في «الحياة»، ٢٤ ايار ١٩٩٧؛ وخالد فياض في مجلة «السياسة الدولية» المصرية، تموز ١٩٩٧)، يبقى ان نذكر جانبًا آخر خاصًا بسورية التي هي، كما تقدم، على رأس لائحة أهداف الحلف البركي- الاسرائيلي. وهذا الجانب متصل باستراتيجية سورية مضادة تتوسل العمل على عمق إضافي زيادة على العمقين العربي والايراني، وهو عمق اليونان. يقول بصدده الباحث في الشؤون التركية محمد نور الدين («الحياة»، العدد ١٢١١٤، تاريخ عمد نيسان ١٩٩٦، ص١٩٠):

الرئيس التركي سليمان ديميريل (الى اليمين) ورئيس الوزراء الاسرائيلي (السابق) شيمون يريز.

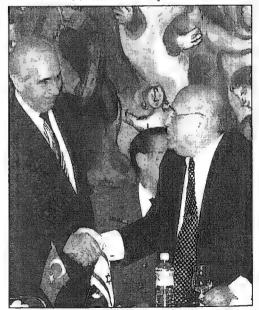

جاء الاتفاق الـتركي-الاسراثيلي (شباط ١٩٩٦) في لحظة حساسة في العلاقات بسين تركيبا واليونان. وتتناقل الاحبار ان وزير الدفاع اليونساني السابق، أرسينيس، قام في اوائل الخريف الماضي (١٩٩٥) بتحديد توقيع اتفاق «سري» مع نظـيره السوري في دمشق، كان قد أبرمه سابقًا رئيس الوزراء اليوناني السابق، أندرياس باباندريو في العام ١٩٨٥ مع سورية. ويسمح للطائرات اليونانية باستخدام الجحال الجوي السوري في حال نشوب حرب بين تركيا واليونان. ويلفت النظر في هذه المسألة ان وزير الخارجية السوري، فاروق الشرع، احتمع في مطلع تشرين الثاني الماضي (١٩٩٥) مع نظيره اليوناني، ومع وزير الدفاع الروسي بافيل غراتشوف، في اثينا. وأبلغ الشرع الصحافيين ان اليونان وسورية اتفقتا على تعزيز التعاون بينهما لمواجهة تهديدات من طرف ثالث (يقصد تركيا). وردًا على سؤال عن احتمال تقديم سورية دعمًا تقنيًا لسلاح الجو اليوناني، اجاب الوزيىر السوري بان التعاون بين البلدين «واسع حـدًا»، مضيفًا: «لا نريـد ان تنتهـك أجواؤنا الجوية أو ان تتعكر علاقاتنا مع جيراننا لكننا لا نقبل بأي تهديد من أي كان». وفي إشارة واضحة إلى تركيا قال الشرع «إن اليونان وسورية لا تهاجمان أحدًا. لكن دولاً أخرى تفكسر في مهاجمتهما».

«ونقلت المصادر التركية حينها (يتابع عمد نور الدين) ان دمشق وأثينا وقعتا بالفعل اتفاقًا حول استخدام الطائرات الحربية لكل منهما لقواعد في البلد الآخر. وعلى هذا يدرك المسؤولون الاتراك جيدًا ان اليونان، عدوة تركيا التاريخية الاولى في القرنين الاخيرين، هي مصدر الخطر الاساسي على الأمن والمصالح الحيوية التركية في إيجه (راجع «إيجه، حزر»، ج٤، ص١٢١-١٢٠) واوروبا. وتوقيع الاتفاق التركي-الاسرائيلي هو على سورية لفك

ارتباطها باليونان والتخلي عن تقديم الدعم والتسهيلات لها» (انتهى كلام نور الدين).

روحول العلاقات السورية-التركية، راجع ايضًا «تركيا»، ج٦، العنسوان الفرعسي «مسع سورية»، ص٢٣٤).

أخيرًا، ثمة نقطة عالقة في ملف العلاقات السورية-التركية، تطرح بين حين وآخر في نطاق ضيَّق، وتتعلق بضريح سليمان شاه، مؤسس الأسرة العثمانية، الذي غرق مع ابنه في بدايــة القـرن الخامس عشر عندما كانا يتنزهان. فارتأى أحفاده دفنه حيث توفي أي بالقرب من قلعة جعبر (قرب مدينة الرقة السورية)، وذلك في ضوء نتاثج تقسيم الامبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الاولى. إذ إن «اتفاق أنقرة» في ١٩٢١ بين تركيا وفرنسا (الدولة المنتدبة على سورية) تسرك الضريح في اراضي سورية وأعطى الحق لأنقرة في ارسال سرية عسكرية لحمايته تأتي إليه بشكل دوري من عمق الاراضي التركية. وسمح الاتفاق بارسال ١٢ عسكريًا إلى «قره قوزاق» التي تبعــد نحــو ٥ اكلــم عن الحمدود المشتركة، مرة كل شهر، فيتناوب هؤلاء على حراسة الضريح الذي يرفع عليسه العلم التركي. ونتيحة للمشاريع المائية--الزراعية السـورية في المنطقة (بحيرة الأسد، سد تشرين)، فتحـت مفاوضات بمين سورية وتركيمة حمول مكمان الضريح، قالت بشأنها «مصادر مطلعة لــ«الحياة» (ابراهیم حمیدي، عدد ۲۶ آذار ۱۹۹۷، ص۱) ان المفاوضات الاولية التي حصلت في ايلـول ١٩٩٦ بين حبراء فنين وضباط عسكريين، أدت إلى الاقتناع ببقائمه ضمن الاراضي السمورية... واشارت مصادر دبلوماسية مطلعة إلى وجود قسرار تركي عالي المستوى بابقائمه في سورية... وقالت مصادر أخرى ان الاجتماع الذي عقد بداية الشهر الجاري (آذار ١٩٩٧) بين الطرفين أظهر ان الوف. التركي ليست لديه صلاحيات بـت موضوع نقـل الضريح، إذ استندت الحجة التركية إلى ان غمر

القبر يعني ان مياه البحيرة ستغمر الحدود والاراضي التركية (في إشارة واضحة إلى معارضة تركيما لمشروع البحيرة من الأساس)؛ وأشارت إلى ان احد الحلول المقترحة بناء قاعدة اسمنتية حول القبر في البحيرة. وتستند الحجة السورية بنقله إلى تركيبا إلى ان بقاءه يدل على تناقض في توجهات تركيا إذ إنها تتمسك بموقفها في وقت اعادت اضرحة قادتها القدماء و لم يبق سوى هذا الضريح، ما يعيني ان هناك بعـدًا وراء ذلـك. وقمال حبسير قمانوني إن الموقع بكامليه ارض سورية، وتتمتع سورية بحيق السيادة وتطبيق احكام القانون السوري عليه، وبالتالي فان القبر يجب ان يخضع للقوانين المحلية وإن كانت الارض ملكا لتركيا، مؤكدًا ان ملكية القبر لا تعطى المالك أي سيادة على المكان لأن المادة ٩ مـن اتفـاق أنقـرة اجـازت لتركيــا اسـتثناء كان ارضًا تركية لكان لأنقرة كل حقوق السيادة فيه من دون حاجة للنص الخاص الذي ورد في هذه المادة. وكان الجانب السوري اقترح نقلـه إلى أحـد الموقعين في حربة صريصات أو قرق مغار، أي تقريبه من الحدود لتقصير المسافة الستي يقطعهما ١٢ عسكريًا بشكل شهري».

مسألة المياه (الفرات): راجع كامل مادة «حوض نهري دجلة والفرات»، ج٨، ص٩٩٥٠١؛ ومادة «تركيا»، ج٢، العنوانان الفرعيان: «مع سورية»، ص٤٣٤، و «مسألة مياه الفرات»، ص٤٢٧؛ وهذه المواد سيضمها ايضًا كتاب للمؤلف، تحت الطبع، بعنوان «سورية المعاصرة، مشهد تاريخي وسياسي عام».

العلاقات مع ايران: (في ما يلي إضافة على ما ورد عن العلاقات السورية-الايرانية الأكثر من الودية والأقرب إلى التحالفية في سياق الكلام الذي أرّخ للاحداث منذ ١٩٨٠ وصاعدًا-في هذا





اوائل آب ١٩٩٧ في طهران:
فوق، مرشد الجمهورية الاسلامية علي
خامنني مستقبلاً الأسد؛
الوسط، الأسد مع الرئيس الايراني
المتنخب محمد خاتمي؛
تحت، الرئيس الجديد عمد خاتمي يتسلم
مرسوم التقويض من مرشد الجمهورية
الاسلامية، وبدا (الى اليسار) الرئيس



الباب «عهد الأسد» وعلى ما ورد في مادة «ايران» في هذه الموسوعة، ج٤، تحست عنوان فرعي «مع سورية ولبنان وإزاء غزة أريحا»، ص٢٦١، وتحت باب «مناقشة: تعاون اميركي اسرائيلي -تركي لاحتواء التهديد الايراني»، ص٢٦١-١٠٠):

جاءت التطورات الاخيرة، خصوصًا منهــا تلك المتعلقة بالحلف المتركي-الاسرائيلي، لتشهد على صوابية دعوات السياسة السورية المتكررة وطوال سنوات طويلة لتقريب العرب من ايران وايران من العرب. وقد بندا في الاشبهر الأخيرة (ربيع واوائل صيف ١٩٩٧) أن آذانًا صاغية، مـن العواصم العربية وفي طهران، بدأ أصحابها يحققون افعال التقارب وينسحون علاقات حميمة بين عواصم عربية كانت قبل اشهر قليلة توجمه نقدًا لاذعًا للسياسة الايرانية، وبـين طهـران. والفقـرات التاليـة حـول تقريـر غـير رسمـــي، أعـــده مقربــون إلى الادارة الايرانية، يبين المستوى الذي وصلت إليه العلاقات العربيــة-الايرانيـة، وتاليُّـا تأثـير السياســة ١٩٨٠، ثابتة حول محور حل كل خلاف عربـيــ ايراني وإحلال كل وفاق وتقارب محله، مع محاولـة الافادة من أي بعد دولي، اوروبي، فرنسي وروسي على وجه التحديد («الوسيط»، العدد ٢٨٥، تاریخ ۱۶ تموز ۱۹۹۷، ص۲۹):

«منحت التحركات العربية الاخسيرة في ضوء تعثر عملية السلام والتهديد المستمر من تركيا للامن القومي العربي، حصوصًا سورية ولبنان، بعد التحالف التركي-الاسرائيلي العسكري، ايران قوة إضافية للدور الاقليمي لطهران. وفي الخلفيات فيان زيارة نائب الرئيس السوري عبد الحليم حدام ووزير الخارجية فاروق الشرع لطهران الشهر الماضي (حزيران ١٩٩٧) جاءت بعد محادثات بين المسؤولين السورين والمصريين. عما عزز الاعتقاد لدى طهران بأن سورية بدأت فعليًا جهودًا حديدة

لاحداث تقارب بين طهران والقاهرة. وفي هـذا السياق، ان زيارة الموفد السعودي الخاص (كما علمت «الوسط» من مصادر رفيعة المستوى) وزير الدولة عبد العزيز بن عبد الله الخويطـر إلى طهـران في مهمة وصفت بأنها «مهمة للغايـة»، تدخـل في هذا الاطار بما سمح لوزيسر الخارجيسة الايرانسي الدكتور على أكبر ولايتي بالقول إن ايسران قمررت بعد زيمارة الموفد السعودي الخاص فتح صفحة حديدة في علاقاتها العربية. فيما دعمت صحيفة مقربة إلى الحكومة الابرانية جميــع دول المنطقــة إلى اتباع دعوة القيادة السعودية إلى تعزيز التضامن يما يضمن الوقوف بوجه الضغوط الراميــة إلى عقــد مؤتمر الدوحة الاقتصادي حول الشىرق الاوسط وشمالي افريقيا بمشاركة اسرائيل. واقترحت «ايسران نيوز» مؤتمرًا بديلاً من دول اوروبية معينة مثل فرنسا ودول الشرق الاقصى (ماليزيما واندونيسيا وسنغافورة) للخروج بنتائج أفضل، كما دعت إلى عقد قمة خليجية عاجلة تشارك فيها ايران وسورية والسعودية والعراق ودول اخرى في المنطقة.

ولفت التقرير إلى ان سورية وايران ادركتــا بشكل كامل التهديد المذي يشكله التعاون الاسراتيلي-التركي ضد المنطقة وقال «إنهما قررتــا مواجهتـه بحسـم». وتعتقـد القيـادات الايرانيـــة ان العامل الذي يضمن نحاح مساعي طهران ودمشق إلى إيجاد قوة مشتركة يتمثل في جذب انتباه الـدول العربية لهذا الخطر من ناحية، والحصول على تعاون قوى كبرى مثل روسيا وفرنسا من الجهة الاخرى. واشارت تقارير إلىان حمدام طمسأن المسؤولين الايرانيين إلى ان موسكو، مثـل طهـران ودمشـق، تدرك خطر توسيع النفوذ الاميركي وراء حدودها، وانها مستعدة للتعاون للحد مسن همذا النفوذ والسيطرة عليه. واعلن السفير الروسي لدى دمشق ان حكومته مستعدة لبيع سورية الاسلحة السي تحتاجها للدفاع عن نفسها. وقدم اقتراحًا مماثلاً إلى ايران خلال محادثات سرية. وإضافة إلى ذلـك فـإن

الروس، وبالتوافق مع ايران وسورية والدول العربية ادانوا الاجتياح المتركي لشمالي العراق. وتعتقد مصادر مطلعة ان فشل عملية التسوية والضغوط التي تمارسها كل من تركيا واسرائيل، وكذلك حيية الامسل في الدعسم الامسيركي المتواصل لاستفزازات اسرائيل وحلفها مع تركيا، قرب وجهات النظر بين المسؤولين الايرانيين والسوريين بخصوص القضايا الراهنة بما بلور مشروع تضامن عربي ايراني».

واكتست زيارة الرئيس الأسد الأحيرة الرئيس الأسد الأحيرة منذ ٣١٠ تموز-أول آب ١٩٩٧) لإيران، وهي الأولى منذ ١٩٩٠، أهمية بالغة، إذ أكد الجانبان السوري والإيراني أنها جاءت في ظل ظروف اقليمية ودولية «حساسة وإستثنائية». وفي تعليقات اخبارية ومستندة إلى تحليلات ظرفية وإلى ما رشح عن الزيارة في العاصمتين (طهران ودمشق) أن الزيارة حملت دلائل رمزية ارادها الأسد رسالة إلى من يعنيهم ملف عمليات السلام في الشرق الاوسط علمًا ان الوفد السياسي والعسكري الرفيع المستوى الذي رافق الرئيس السوري إلى طهران ضم غو ٣٠٠ شخص، ولعله الوفد الأضخم الذي

رافق الأسد في أي زيارة. وعلى رغم ان للزيارة اهداف «طارئة» منها الحرص السوري على الحصول على إيجابات واضحة من القيادة الإيرانية في شأن موقفها «العملي» في حمال استهدفت سورية عسكريًا، فإن اوساط الوفد السوري شددت على ان الأسد كان راغبًا في معرفة حقيقة توجهات السياسة الخارجية للرئيس الإيراني الجديد سيد محمد خاتمي، خصوصًا ما يتعلق بنمط العلاقة مع سورية خلال العهد الجديد في إيران. ولا شــك ان ما سمعه الأسد من خاتمي لم يطمئنه فحسب بـل أوجد ايضًا انسجامًا بين الرجلين، حصوصًا ان السوريين سمعوا للمرة الاولى من مسؤول إيراني ان مواقف دمشق «واقعية» إضافة إلى كونها «جريثة ومبدئية». ومما أعلنه الأسد اثناء الزيارة: «سيفشل اعداء البلدين في فصلهما عن بعضهما بعضًا وإحداث شرخ في علاقاتهما»؛ وإنمه تمأكد ان الاعتدال الذي يميز حاتمي «لن يطاول الثوابت الاستراتيجية»، ومنها العلاقة مع سورية، وهـو مـا سمعه من خمامنتي، الرجل الأقسوى في النظام الإيراني، الذي يملك الكلمة الفصل في قضايا مركزية تتعلق باسمتراتيجية السياسمة الخارجيمة والأمن القومي للجمهورية الاسلامية.

## مناقشة

(۱) «تباین شاسع بین الرؤیة السوریة والرؤیة الاسرائیلیة للسلام»: (هذا هو العنوان الفرعي الأحير لمقال باتريك سيل الذي نشرته «الحياة» في عددها ١٢٥٤١ تاريخ أول تموز بريطاني وحبير في شؤون الشرق الاوسط. وهو بريطاني وحبير في شؤون الشرق الاوسط. وهو نفسه مؤلف كتاب «الأسد، الصراع على الشرق الاوسط» الذي اعتمد مرجعًا رئيسيًا في باب الاوسط» الذي اعتمد مرجعًا رئيسيًا في باب حهد الأسد» لأحداث سنوات ١٩٧٠-١٩٨٥.

السلام الذي تريده سورية سلام يحتوي اسسرائيل ويوقف توسعها في الارض والنفوذ، ويردعها عن استخدام القوة ضد جيرانها، ويكون مضمونًا بنوع من توازن القوى بين اسرائيل والعرب.

والرؤية الاسرائيلية للسلام على طرف نقيض. فالسلام الذي تريده اسرائيل سلام يعطيها أمنًا مطلقًا حتى ولو كان ذلك على حساب تعريض أمن جيرانها العرب للخطر، بسل من الافضل ان يكون الامر كذلك، سلام يؤكد هيمنة اسرائيل الاقليمية ويدعم هذه الهيمنة. وهذا السلام يؤدي، عن طريق اعادة هيكلة المنطقة، إلى الحيلولة دون ظهور أي تجمع عربي معاد، كما سيؤدي مرة واحدة وإلى الأبد إلى إخماد جميع القوى الداعية إلى القومية العربية وإلى استعادة فلسطين وإلى النضال الاسلامي، سلام يفتح امام اسرائيل الابواب للوصول إلى كل ركن من اركان المنطقة خصوصًا الموارد الطبيعية والثروات المالية في الخليج.

وليس من اليسير ان نرى سبيلاً للتوفيق بين هاتين الرؤيتين المتناقضتين، وهاذه هسي حلفية التناقضات الحادة للموقف في الوقت الحالي.

وقد بذلت في الأونة الأحيرة بعيض

المحاولات لإحياء المفاوضات على المسار السوري البي توقفت في شباط ١٩٩٦ (راجع العنوان الفرعي أعلاه «المأزق»)، إلا ان الفحوة لا تزال واسعة. وترغب سورية في استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها، ويعني ذلك انها تريد من حكومة نتانياهو ان تقبل تعهدين مشروطين التزم بهما رابين وبيريز. الأول هو الالتزام بالانسحاب من الجولان، والثاني هو اتفاقية حول اهداف ومبادىء الترتيبات الامنية تتضمنها وثيقة اقترحتها سورية ووضعتها الولايات المتحدة في صيغتها النهائية ووافقت عليها سورية واسرائيل عام ١٩٩٥.

وتقول اسرائيل في الوقت الحاضر (حزيران ١٩٩٧) انها غير ملتزمة بأي من هذين التعهدين وتريد العودة إلى مائدة التفاوض من دون شروط مسبقة، ومعنى ذلك في نظر سورية ان نتانياهو يريد العودة إلى نقطة البداية، دون أدنى مبالاة بنتائج سنوات من المفاوضات منذ مؤتمر مدريد

ومن الواضح انه ما لم تُستأنف المحادثات بين سورية واسرائيل من الممكن ان تنساق المنطقة إلى الحرب، ومن غير المستبعد ان تتصاعد إلى استخدام الاسلحة غير التقليدية، ولدى اسرائيل ترسانة كاملة من اسلحة الدمار الشامل، كما ان بعض الصواريخ السورية بجهزة دون شك برؤوس كيماوية (راجع «الجولان» في باب «مدن ومعالم»).

قبل نحو اسبوع من نشر مقال سيل، أي في ٢٦ حزيران ١٩٩٧، نشر «المعهد الدولي لابحاث السلام» في السويد (نشأ المعهد في ستوكهو لم منذ ١٩٩٦ ويموله البرلمان السويدي) تقريره السنوي، وفيه ان الحكومة الاسرائيلية ورغم انها أكدت التزامها السلام، اتخذت إحراءات تسير في الاتجاه المعاكس، وان «دينامية حديدة ستظهر وتحل محل السلام... وستكون هذه الدينامية دموية على

الارجح... وان عددًا من تصريحات حكومة اسرائيل وافعالها تشير إلى ان نتانياهو ليس مقتنعًا بأهمية تسويات بالنسبة إلى اسرائيل في إطار صيغة الارض مقابل السلام وقرارات بحلس الامن التي ترتكز عليها عملية السلام».

(٢) استراتيجية: ننقل، معربة، أهم النقاط Hafez El) كتابه: ( كتابه: ( Assad et le Parti Baath en Syrie, p 346-371)

في نهاية السبعينات، وبعد طرد السوفيات من مصر، اصبحت الهيمنة الاميركية ساحقة في الشرق الاوسط. لكن عدة احداث كبرى تسارعت لتزرع القلق في واشنطن: قيام الجمهورية الاسلامية في ايران، المملكة العربية السعودية قاطعت اتفاقيات كامب ديفيد، الاتحاد السوفياتي تدحل في أفغانستان... فرأت الولايات المتحدة إليها تهديدًا لمواقعها في الشرق العربسي، أي في المنطقة التي تحوي على ثلثسي المخزون العالمي من النفط. عندها قرر الرئيس ريغان ان يجعل من حوض البحر الابيض المتوسط المكان المميز لتحميع عناصر الحرب الباردة. وكان لكل «شيطانه الأكبر». الإمام الخميني رآه في واشنطن، وريفان جعله في موسكو «عاصمة امبراطورية الشر». والحمذ الامميركيون يستجمعون كل وسمائل سياستهم: زادوا ميزانية الدفاع ثلاثة اضعاف في اربع سنوات، وأنشأوا (في آذار ١٩٨٠) قوات التدخل السريع وجعلوا عديدها ٣٠٠ ألف رجل، كما قررت واشنطن كذلك توريط الحلف الاطلسى في المتوسط وتوجيه إمكانياتــه ناحيــة المشرق العربي، واعتبار مصر واسرائيل كدولتين تتمتعان باهتمام خاص من الحلف. هكذا، عندما نزلت القوات الاميركية والاوروبية إلى لبنان في إطار القوة المتعددة الجنسيات (١٩٨٢) كان من حق سورية رفض تدخل «قوات الحلف الاطلسي» في بلد عربي.

القلق كبير حدًا، إذًا، في دمشق. فكل جيران سورية تقريبًا، من الشمال إلى الجنوب، قبلوا التعماون الاسمتراتيجي المقدم إليهم مسن واشنطن. وقدمت اسرائيل، بطبيعة الحال، نفسها على انها رأس حربة ضرب الوجود السوفياتي، ونعمت، كما دائمًا، بالامتيازات، ولم يكن البيت الابيض ليبخل بأي وسيلة من حقها اضعماف موسكو وحلفائها. وبرّر واينسبرغر (حزيــران ١٩٨٧) الوجود الامــيركي في الخليـج بضـرورات «إبعاد ان يقـوم في المنطقـة فـراغ يسـتغله الاتحــاد السوفياتي». وكان الرئيس ريغان قد أطلق في ١٩٨٣ مبادرة الدفاع الاستراتيجي المتضمنة برنامج تسلح واسع من حقه جرّ الاتحاد السونياتي إلى منافسة مرهقة. فحوّل التنافس، بين الدولتين العظميين، المتوسط إلى برميل بارود. وكشفت الحرب بين العراق وايران عن وجمود سلاح كيميائي وصواريخ بعيدة المدي، كما لم يعمد امتلاك اسرائيل السلاح النووي سرًا من الاسرار.

وادخل انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية التهديم السوفياتي للمثروات الاسمتراتيجية في المنطقة، وتاليًا السيطرة المطلقة للولايات المتحدة، الشرق الاوسط في عصر حديد. فأصبحت الولايات المتحدة ساهرة على ثلاث مصالح لها تكتسى درجة الاهمية نفسها بالنسبة إليها: وضع اليد على الاحتياطي النفطي، محاربة كل من وما من شأنه تخريب حططها ودعم غير محدود وغير مشروط لاسرائيل. الهدف الاول ضمنته الولايات المتحدة بوضع بلدان الخليج النفطية تحت الحماية بحيث أمنت لها أمنها وحصة متزايدة في السوق العالمي. الهدف الثاني، العراق وايران، «المخرّبان» اللذان تنفذ الولايات المتحدة إزاءهما استراتيجية «الاحتواء المردوج» (dual containment). الهدف الثالث، المساعدة الضخمة لاسرائيل (٣ مليارات دولار في السنة) التي تسمح لها بمتابعة برنامجها العسكري. فأطلقت في ٥ نيسان ١٩٩٥

| جدول مقارن                      |          |          |           |            |         |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| المعطوات                        | سورية    | العراق   | الأربن    | مصر        | اسرائيل |
| ماحة (كلمم)                     | 140,14.  | ٤٣٨,٣٢٠  | 94,411    | 1, 11, 211 | 41,90.  |
| السكان (١٩٩٥) ، مليون نسمة      | 11,7     | Y.,£     | 0,1       | 44,4       | ۶,٦     |
| ل الزيادة ٪                     | ۳,۷      | ۳,۰      | ٤,٠       | ٧,٣        | ٣,٠     |
| من ١٥ عاماً ٪                   | ٤A       | ££       | 73        | ٤٠         | 71      |
| رات عدد السكان عام ٢٠٢٥         | ٤١       | ££       | 1+        | 1.0        | ٧       |
| ل الحياة                        | ٦٧       | 77       | ٨٢        | 3.5        | 77      |
| ية ٪                            | ٧٠,٠     | ٣٥,٠     | ۱۳,٤      | £٨,،       | 0,1     |
| الأطباء / ألف نسمة              | ٠,٨٧     | ٠,٦٠     | 1,01      | ٠,٧٦       | ۲,۹،    |
| افة المكانية / كلم م            | ٧٩,٣     | ٤٦,٥     | 00,7      | ٦٢,٨       | Y00,1   |
| كان في المدن ٪                  | 01,9     | V£,1     | ٧٠,٨      | ££,o       | 91,0    |
| نسي زراعية ٪                    | 71       | 17       | ٤         | ٣          | ۲١      |
| يراد المواد الغذائية ٪          |          |          |           |            |         |
| من الولايات المتحدة             | 10       | 7.5      | 7         | 71         | 44      |
| من المجموعة الاوروبية           | 77       | 1.       | Y£        | 90         | 70      |
| ل السنوي للفرد ( دولار)         | 044.     | 40       | 1.1.      | ٣٠٠٠       | 1849+   |
| نة الدخل القومي في ١٩٩٤ ٪       | ٥,٥      | 1,1      | 0,7       | ٧,٠        | 7,7     |
| ن الخارجي في ١٩٩٣ (مليار دولار) | 11,11    | ۸۲,۰     | 0,00      | ٤٠,٨       | 17, £   |
| .خم ٪                           | 10,      | ۲۰,۰     | ٤,٩       | 14,+       | 12,8    |
| ات على التعليم ٪                | (11) 1,1 | (٨٨) ٥,١ | (91) 2, . | (91) 0,1   | (9.)0,1 |
| ت صكرية ٪                       | 11,1     | -        | ۸,۰       | ۵,۰        | 1.,9    |
| ات المسلمة (آلاف الرجال )       | £ . A    | ٤٠٠      | 33        | 71.        | 177     |
| ممة من الناتج العام ٪           |          |          |           |            |         |
| الزراعة                         | ٧.       | 10       | ٥         | Υ,         | 9       |
| المتناعة                        | 14       | 10       | 17        | 15         | ٤,      |
| الخدمات                         | ٤٧       | £o       | Υo        | ٧٥         | ٥,      |
| المناهم                         | 1.       | 70       | ٧         | 10         | ,       |
| العاملة ٪                       |          |          |           |            |         |
| الزراعة                         | 40       | ٤,       | ٧         | 77         | ٥       |
| الصناعة                         | ٧.       | YY       | 14        | ١٨         | ۲٥.     |
| ألخدمات                         | 0.       | 7" 8     | ٧٣        | ٤٠         | ٦.      |
| المناجم                         |          | 4        | Y         | 4          | _       |

المصدر : بيار غينغمب P. Guingamp ، في كتابه بالفرنسية :

"Hafez El Assad et le Parti Baath en Syrle", l'Harmattan, 1996, p. 346

نقلا عن :

l'état du monde , éd. 1966 ; La Découverte , Paris , 1995 ; MERIP ; US Department of Agriculture ; Programme des Nations Unies ; The Military Balance .

أول قمر تجسسي فوق سورية والعراق وايران. وفي حين ان جميع البلدان العربية موقّعة على معاهدة عدم الانتشار النووي، تبقى اسرائيل وحدها «المسموح» لها امتلاك هذا السلاح وتطويره وتوسيعه في المنطقة.

«إن انتهاء الحرب الباردة إنما هو الحسرب» على حد قول سمير أمين. عندما تكلم حورج بوش امام الكونغرس الاميركي عن «النظام العالي الجديد»، أكد ان دور الولايات المتحدة هو في «منع انتشار الصواريخ البالستية، الكيميائية أو البيولوجية، وفوق كل ذلك التكنولوجيات النووية». ولكن واشنطن، منذ انتهاء حرب الخليج، وقعت عقودًا سنوية قيمتها ٩ مليارات دولار مع دول المنطقة لتسليمها مختلف انواع الاسلحة بعد ان نجحت في إبعاد المنافسين الاوروبيين؛ كما ان هناك ٢٢ ألف جندي اميركي يتمركزون بصورة دائمة في المنطقة، واحتمال التدخل الاميركي المباشر أصبح شيئًا مألوفًا لدى الاستراتيجيين في واشنطن.

إذا كانت كل هذه المعطيات حاضرة في الذهن فقد يُفهم عندها ان سورية عاكفة على تنمية وضع «القلعة المحاصرة» الذي باتت فيه. لكن الحقيقة ان حافظ الأسد (على نقيض ما كان عليه قادة سورية في الستينات) ليس من هذا النوع الذي يتصلب عند الايديولوجيات. فرغم الضعف الذي سببه لسورية توقيع مصر اتفاقيات كامب دايفيد، قاد الأسد سورية، سنة بعد سنة، حتى أمن لها محلاً في الصف الامامي بين دول المنطقة، معتمدًا نهج التمسك بالقوة العسكرية، وفي الوقت نفسه بالدبلوماسية الحازمة والحصيفة في آن.

لمواجهة نحو مشة رأس نووي تمتلكها اسرائيل، دعمت سورية قوتها العسكرية الكلاسيكية، بما فيها سلاحها الكيميائي. فوقعت مع روسيا عقدًا جديدًا حول تموين بأسلحة جديدة؛ ولتنويع مصادرها، اتجهت دمشق ايضًا

ناحية بكين وبيونغيانغ للحصول على سكود-ب. وسخر الأسد من نقد الاميركين: «الولايات المتحدة تشجع اسرائيل على انتاج كميات من الصواريخ محاولة منعنا من شراء صاروخ واحدا كيف يكون هذا الأمر متوافقًا مع عالم العدالة الجديد الذي يتكلمون عنه؟» (١٢ آذار ١٩٩٢). ويعي الأسد تمامًا تفوق اسرائيل العسكري، لذلك يتحنب المواجهة المباشرة ويحرص على عدم الانزلاق في مغامرة عسكرية. ولإبقاء الضغط على العدو تقدم سورية لحلفائها الدعم الضروري.

ولتحنب سيطرة اسرائيل والولايسات المتحدة الاقتصادية على المنطقة في حال إتمام السلام، تسعى الاستراتيجية السورية إلى الاستناد على اوروبا وعلى شبكة من التحالفات الاقليمية. فقاطعت سورية المؤتمر الثانى للتنمية الاقتصاديـة في الشرق الاوسط وشمالي افريقيا المنعقد في عمان في ٣٠-٢٩ تشمرين الاول ١٩٩٥ بمبسادرة ممسن الولايات المتحدة. وبالمقابل، (ورغم المساركة الاسرائيلية) حضرت سورية مؤتمر برشلونة في ۲۷-۲۷ تشرين الثاني لارساء قواعد «الشراكة الاجمالية» للسنوات العشر القادمة بين اوروبسا والبلدان المتوسطية. والمحموعة الاوروبية (الاتحاد الاوروبي) لها حضورها في المنطقة، فهمي تساهم بأكثر من ٣٠٪ في تنمية بلدان المتوسط الشرقية؟ ومع ذلك ليست ذات وزن ضاغط بسبب انصياعها لما تمليه واشنطن الني تعمل على إبعادها بانتظام عن مفاوضات السلام (أما شبكة التحالفات الاقليمية، مع ايران على وجه الخصوص ثم مع مصر والعربية السعودية، راجع بشأنها ما احتوته العناوين الفرعية اعلاه في هذا الباب، «عهد الأسد، حاصة تلك التي تبدأ بحرب الخليج الأولى وصاعدًا).

أضعفت ضراوة الهجوم الاميركي على العراق هذا البلد وحلقت فيه وضعًا متفحرًا، خاصة لجهة انبعاث المسألة الكردية. فبؤرة التوتر

هذه كشفت عن شهية تركيا التي لم تعد تخفى رغبتها في تعديل الحدود مطالبة بالموصل (إعلان ديمسيريل في ٢ ايسار ١٩٩٥). وأقلقست هسذه التطورات سورية التي ما انفكت علاقاتها بتركيبا الاسكندرون. أضف إلى ذلك المشاريع الضخمة التي تنفذها أنقرة على الفرات والتي تهدد المساريع الزراعية السورية، ولم تتوصل سورية إلى الحصول من العالم العربي على دعم فعَّال في هذه المسألة. وفي ٢٣ شباط ١٩٩٦، وقعت تركيا واسرائيل اتفاقا للتعاون العسكري. فرأت سورية إلى هـذا الأمر خطرًا مباشرًا على العالم العربي وحلفًا اميركيًا-اسرائيليًا-تركيًا. فأصغت البلمدان العربية هذه المرة للتنبيهات السورية، وعقدت قمة القاهرة (حزيران ١٩٩٦) التي دعت تركيا إلى إعادة النظر في اتفاقها مع اسرائيل. وفي الوقت الذي كانت اسرائيل فيه تشن هجومها على جنوبي لبنان (نیسان ۱۹۹۱)، کانت تجري تمارین حربیة جویة اسرائيلية-تركية قرب أنقرة، ما جعل سورية تشعر بأنها موضوعة بين فكسى كماشة، فاستدعت احتياطيها إلى الحدود كإجراء وقائي، واتهمت تركيا، بعد نحو شهر، بانها وراء بعض حوادث التفجيرات على الاراضى السورية بحجمة دعمم سورية للحزب الكردستاني الذي يتزعمه أوجلان.

عسن سسورية، كتسب إدوار صعسب في ١٩٦٧ : «هذا البلد الموقوف على مصير كبير، كان ولا يزال مركز ثقل الشرق الاوسط وملتقى نقاطه. فالذي يمسك مقدراته يمكنه ان يتعهد أمن واستقرار البلدان العربية التي تجاوره».

وجاءت احداث النطقة المتوالية لتؤكد هذه الرؤية. وغالبًا ما كان ظل مصر، عملاق العالم العربي، يقبض على الدور الحقيقي لسورية ويحول دون فهم حقيقته وأهميت. ولقد وقع المغرب، لمدة طويلة، في محدودية نظرته إليها كصحرة معيقة تتحطم عليها الخطط المعتبرة

مقبولة. وفقط منذ نحو ١٥ سنة حرى الاعتراف بسورية كلاعب مهم للغاية وكشريك محتوم ومعترف بفضله في كل مبادرة حول مستقبل المنطقة.

(٣) «النظام العالمي الجديد»: (ننقل القسم الاخير من كتاب د.رياض سليمان عواد، «حافظ الأسد والتعددية الاقتصادية في سورية»، دمشق، ١٩٩٧، ط١، ص٣٩٣-٩٩٩: والقسم بعنوان «من اقوال السيّد الرئيس حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية عن النظام العالمي الجديد»):

- «وفي اعتقادنا ايضًا ان مستقبل السلام في العالم مرتبط بالتوصل إلى نظام اقتصادي عالمي جديد يضيق الفوارق الكبيرة بين الشعوب ويحفظ لشعوب العالم الثالث حقوقها في ثرواتها الطبيعية والحصول على موارد عادلة من هذه الثروات تمكنها من السير على طريق التنمية والتقدم» (من كلمة الرئيس الأسد في مأدبة العشاء التي اقامها على شرفه الرئيس الفرنسي فالبري ديستان ١٧ حزيران ١٩٧٦).

- «وهناك الظلم الاقتصادي الفادح الذي تعاني منه بلدان عدم الانحياز وبلدان العالم الثالث عامة. إن إيجاد نظام اقتصادي عالمي جديد هو أمر أساسي لتحقيق السلام والأمن العالمين، إذ كيف يستنب السلام مع شعور غالبية شعوب العالم بأنها موضع استغلال فظيع، ومحرومة من مقومات التقدم والتنمية الحقيقة.

 لا يمكن ان يستقر أي نظام عالمي كاملاً، إلا إذا وقر الحرية لكل الشعوب.

 \* في العالم لا يوجد نظام واحد، لأن تقاليد الشعوب لم تكن دائمًا واحدة.

\* العالم دائمًا متحوك، وعالم اليوم ليست هذه صورته النهائية.

 في ضوء التجارب التاريخية، لم يستقر العالم على صورة، كصورة العالم الآن.

\* ليس من الصحيح القول بوجود نظام عالمي إسمه نظام جديد، انه ليس نظامًا، انه وضع جديد، حالة عامة.

\* حالة الفوضى المسماة نظامًا جديدًا عالميًا، من

سماتها الأساسية فقدان المبادىء، بمعنى انها لا تقوم على المبادىء، وبالتائي لا تقوم على القانون، تقوم على المزاج وعلى عواطف غير مستقرة ايضًا.

\* ليس هناك نظام عالمي، هناك مسألة هامة أو وضع عالمي جديد. طالما نقول حالة أو وضع، معناه ليس هو الصيغة النهائية في العالم.

\* أي وضع عالمي غير عادل، لن يستطيع ان يحقق الاستقرار العالمي ابدًا.

\* حتى يعتاد الناس على نظام عالمي جديد، توجد أمامهم صعوبات، وهذا ما يحدث في يومنا الراهن، تجاه ما يسمى بالنظام العالمي الجديد.

\* أحدنا يحاج إلى زمن لكي يتأقلم مع المستجدات الدولية عند حدوثها.

\* أمر طبيعي ان تحدث خلخلة، نتيجة تبديل النظام إلى نظام آخر، ولا تصيب الخلخة شريحة من الناس، بـل تصيب مجموع الناس في البلد. مهما تكن طبيعة النظام، يجب ان ينصب جهد الفرد في بوتقة الجماعة. وهذه الحقيقة تحتاج إلى توعية، إلى جهد مستمر» (في مؤتمر القمة الخامس لبلدان عدم الاغياز، ١٧ آب ١٩٧٦).

- «إن الاساسين الرئيسيين اللذين ينبغي ان يقوم عليهما هذا النظام الاقتصادي المشود هما العدالة والمساواة. ورسالة السلام واضحة وصريحة في الحسض على العدالة والمساواة، غنية بالمبادىء التي تستطيع المشرية ان تعتمد عليها في سعيها نحو إيجاد نظام اقتصادي عادل يساوي بين شعوب الارض صغيرها وكبيرها» (من رسالة الأسد إلى المؤتمر الاتصادي الدولي في ٥ تموز ١٩٧٧).

- «كما ان الوضع الاقتصادي العالمي يشكل مدعاة لقلق شعوب العالم لأنه لا يحقق العدالة ويتناقض مع ضرورات الامن والسلم الدوليين، ومن الصعب ان يتحقق الاستقرار العالمي بينما أكثرية شعوب العالم تتعرض للاستغلال المستمر من قبل الدول الأكثر تقدمًا. إن الهوة تزداد اتساعًا بين دول الثالث والدول المقدمة. لا بعد من إعادة النظر في النظام الاقتصادي العالمي ويجب ان يتصاعد النضال من اجل ذلك، يحيث يقوم هذا النظام على أمس عادلة تضيق الهوة بين شعوب العالم وتساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية

بشكل مسوازٍ (في الذكسرى ٢٥ لشسورة ٨ آذار، في ٨ آذار ١٩٨٨).

- «وفي المجال الاقتصادي فإن النظام الاقتصادي العالمي الحالي هو نظام مجحف بحق بلدان العالم الثالث، ولا بمد من إقامة نظمام اقتصادي جديد يضمسن تكافؤا في العلاقات، ويتيح لشعوب العالم الشائث ان تستثمر ثرواتها الطبيعية لمصلحتها ولمصلحة التعاون الدولي القائم على قاعدة التكافؤ (في المؤتمر السابع لرؤساء دول وحكومات بلدان عدم الانحياز، في ٩ آذار ١٩٨٣).

- «إن في العالم شيئًا جديدًا يجب ألا نجهله أو نتجاهله. لقد كان العالم مستقرًا طوال عقود من الزمن وفق توازلات معينة وقد حدثت تغيرات هامة ضمن هذه التوازلات الامر الذي غير في ركائز الاستقرار القائم لها مبب خللاً، فحركة مضطربة ليست واضحة الطريق والخطة الاخيرة، فالعالم يحوج الآن» (من كلمة الأسد امام بحلس الشعب بمناسبة أدائه القسم الدستوري، ١٢ آذار ١٩٩٢).

- «إن تعير النظام الجديد لا يبدو دقيقًا لأن النظام كي يكون عالمًا يجب ان يتمسك بالشرعية وان نكون نحن وغيرنا جزءًا منه، ونحن لا يمكن ان نكون مع نظام ينحاز ضدنا ويعتدي على المعتدى عليه، والتاريخ علمنا اله لا يمكن لقوة باغية ان تسيقر في المسيطرة إلا قوى عادلة يشارك فيها العالم كله، ونتمنى ان يقوم نظام عالمي جديد على أساس من الشرعية والعدل والمساواة بين الشعوب كافحة» (في مأدبة الإنظار التي اقامها الأسد تكريمًا للعلماء ولرحال الدين، في ٣١ آذار ١٩٩٢).

- «إن موضوع الشرعية الدولية، نهتم به جميعًا، ولكن عندما يطرح هذا التعيير فإنه يذكرنا بأن هذه الشرعية ليست مستقيمة الطريق، وهذه الشرعية نريدها ان تطبق في كل مكان وليس في مكان يُنتقى انتقاء. نريدها ان تطبق على الجميع وليس على البعض، من هنا نحرص على شرعية دولية حقيقية تحقق السلام في هذا العالم» (في المؤتمر الصحافي في ختام زيارة الرئيس مبارك للمشتى، في ١٣ كانون الشاني

«إن توفر المساواة والديمقراطية يجعلنا تعيش بتفاهم وتعاون لدفع الحضارة العالمية إلى الامام وتحقيق المسلام

وصولاً إلى عالم تنعدم فيه الحروب والفقر والمرض. هذا العالم الجديد الذي يتحدثون عنه سيعيش إذا كان عادلاً تتعامل فيمه الدول بحرية ومساواة وديمقراطية» (في لقاء مع العلماء ورحال الدين، في ٢٧ شباط ٩٩٣).

- «إن العالم يموج ويمور، ونحن جزء من هذا العالم ولنا اصول وقيم ومفاهيم ومُثل تتعرض لهزة بل فزات عنيفة. ونحن في سورية يجب ان ندرك ذلبك وان نتحمل مسؤولياتنا لنكون أكثر ثقة بحاضونا ومستقبلنا. إن التطورات العالمية جعلت الوضع أصعب بكثير لنا ونجموع بلدان العالم الشالث، والمرحلة التي يمر بها العالم اليسوم قد تطول وقد تقصر، وفي هذا المناخ العالمي يجب ان نفكر طويلاً، وان نجاهد طويلاً كيلا نخطىء الطويق» (في لقاء مع العلماء ورحال الدين عناسبة شهر رمضان، في ١٧ آذار ١٩٩٣).

«نحن لا نتجاهل وضع العالم اليوم، ولا نبتعد عن
 التطورات الهامة التي جرت في العالم، ولكن نقــول بصــدق إن

المستقبل العربي سيكون سيئًا جدًا إذا خضع لاعتبارات وهمية. إن الوضع العالمي الجديد لم يتبلور بعد، ولم يصل إلى صورة نهائية، وهذا ما يدعوا لأن نكون يقظين، كما ان شعوبًا كبيرة في العالم متيقظة ولا تشعر بطمأليتة كاملة لهذا الوضع» (من حديث الأسد إلى رئيس بحلس ادارة صحيفة الاخبار المصرية، في ٢١ ايلول ١٩٩٣).

«ندعو إلى تحقيق عالمية حقيقية لمعاهدة التشار السلاح النووي دون أي استثناء، لأن استثناء أي دولة من الانضمام لمعاهدة التشار السلاح النووي سوف يقوض مصداقية هذه المعاهدة ويجهض أهدافها، الأمر اللذي يفتح الباب أمام سباق جديد للتسلح يحمل في طياته مخاطر جسيمة على البشوية جمعاء» (من رسالة الرئيس الأسد إلى الرئيس سوهارتو في الذكرى الاربعين لمؤتمر باندونغ، في ٢٣ نيسان موهارة

## الاحزاب

الاحزاب والجمعيات في سورية حتى نهاية الانتداب: إضافة إلى ما تقدم سابقًا عن عندلسف الجمعيات والاحسزاب (في بساب «الانتداب»، وما سبقه من موضوعات في اواحر العهد العثماني حتى الحرب العالمية الاولى)، نوحو الكلام بالتالي:

كان اول الاحزاب السورية هو حزب الاتحاد السوري الذي تألف إبان الحرب العالمية الاولى في القاهرة، بعد ان تقدمت لجنة تعمل في نطاق حزب اللامركزية، مؤلفة من سبعة اشخاص هم: رفيق العظم، د.شهبندر، فوزي البكري،

الشيخ كامل القصاب، خالد الحكيم، مختار الصلح وحسن حماده، بكتاب إلى وزير الحربية البريطانية طرحوا فيه سبعة استلة تتعلق بحدود البلاد العربية وموقف بريطانيا من استقلال العرب. فصدر إليهم التصريح المعروف بـ «العهد البريطاني» (١٦ حزيران ١٩١٨). وأعلن هذا الحزب برناجًا من عربان تكوين دولة سورية بوحدتها القومية من طوروس شمالاً إلى العقبة جنوبًا، ومن الفرات والصحراء شرقًا إلى البحر الابيض المتوسط غيًا،

وفي شباط ١٩١٩، نشأ حزب الاستقلال الذي انبثق عن جمعية العربية الفتاة، وحزب التقدم وهو المخطوب الاستقلال. وتألف الحزب الديمقراطي وهو الجبهة البرلمانية المحافظة في

معارضة الجبهة البرلمانية للعربية الفتاة. وفي ٢٥ كانون الثاني ١٩٢٠، نشأ الحزب الوطني السوري وتميز بوحود عدد من الاشراف الحجازيين في صفوفه والوجهاء. وقد تميزت هذه الاحزاب بنزعتها القومية.

بعد إحراج فيصل من دمشق، تولى حزب الاتحاد السوري في القاهرة الدعوة إلى مؤتمر في حنيف حنيف اشترك فيه حزب الاستقلال العربي والجمعية الاسلامية المسيحية في نابلس والوف الفلسطيني واللجنة الفلسطينية في مصر والجمعية الوطنية السورية في بوسطن والحزب الوطني العربي في الارجنتين وحزب تحرير سورية في نيويورك وحزب استقلال سورية ووحدتها في سانتياغو رتشيلي)، وغيرها، انبتقت عنه اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري-الفلسطيني.

وفي داخل سورية، أخذت تظهر الاحزاب والجمعيات السرية، منها: الحزب الحديدي، حزب الشبيبة، حزب الاحرار، حزب سورية الفتاة؛ وفي وثائق وزارة الخارجية الفرنسية ترجمة لبعض نشراتها. ثم تألفت جمعية حقوق الانسان في نشراتها. ثم تألفت جمعية حقوق الانسان في تألف حزب الشعب وأذن له رسميًا بعقد اول احتماع في ايار ١٩٢٥ ولعب دورًا رئيسيًا في ثورة ١٩٢٥، وفي تشرين الاول ١٩٢٧، ظهرت الكتلة الوطنية التي تجمع فيها كبار الملاكبين والبورجوازيين في البلاد من مختلف الاحزاب والخور الرئيسي في القيادة الوطنية في معارضة الاحزاب والقوى المتعاونة مع الانتداب.

وعلى أثر ظهور الكتلة الوطنية وحتى ١٩٣٥، عند بلوغ المد الوطني في ذروته، عرفت سورية اكثر من ٢٥ حزبًا كان اهمها: حزب الاتحاد الاصلاح برئاسة حقى العظم، وحزب الاتحاد الوطني برئاسة سعيد عاسن وزير الداخلية في حكومة الشيخ تاج، والحزب الملكي ومعظم اعضائه من رحال الجندية القدماء، وحزب الامة

الملكي الذي تميز بدعوته إلى الانتخاب على درحة واحدة، والرابطة الملكية، والحزب الحر الدستوري، وحزب الائتسلاف، والجبهة المتحدة، والاتحساد الوطني العام، والحزب الشيوعي السوري، والحزب السوري القومي الاحتماعي وعصبة العمل القومي.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تلاشت اكثر هـذه الاحراب، وتزايدت قوة الحرب السيوعي والحرب السوري القومي الاجتماعي، وظهر حزب البعث بزخم، وكذلك «الاحوان المسلمون»؛ وصمدت، إلى سنوات، الكتلة الوطنية وعصبة العمل القومي. وهذه الاخيرة (عصبة العمل القومي) نشأت في سورية في ١٩٣٣، وتأسست لها فروع في البلدان العربية الجاورة، من زعمائها عبد الرزاق الدندشي وصبري العسلي وفهمي المحايري، وانضم قسم من رجالاتها إلى الكتلة الوطنية بعد التوقيع على معاهدة ١٩٣٦، وتعاون القسم الاكبر مع جناح شكري القوتلي المعارض داخل الكتلة . وحلال الحرب العالمية الثانية، فقدت العصبة تماسكها.

الكتلة الوطنية: بدأت بيانات «الوطنيين» في سورية تصدر منذ ١٩٣١ باسم «الكتلة الوطنية» مذيلة بتوقيع هاشم الاتاسي. وكانوا قد أخذوا يُعرفون في اعقاب الشورة السورية الكبرى باسم «الوطنين» لتمييزهم عن «المتعاونين» الذين كان على رأسهم حقي العظم أو الداماد أحمد نامي أو صبحي بركات أو الشيخ تاج الدين الحسني. وتُوجت هذه المرحلة ببيان «الوطنيين» الشهير الذي صدر عقب أول مؤتمر عقد في بيروت في ١٩ المنامي الجديد بونسو الذي دعا فيه إلى «التعاون النيامي الجديد بونسو الذي دعا فيه إلى «التعاون النيامي الجديد بونسو الذي دعا فيه إلى «التعاون النيات الجمعية التأسيسية في ١٩٢٨ في دمشق وحمص وحماه وحلب، ونجحوا بالفوز برئاسة هذه

الجمعية وبالسيطرة على لجنة صياغة الدستور، وأحذت مواقفهم من الخلاف مع المفوض السامي تزيد صفوفهم تماسكًا.

إلا ان الكتلة الوطنية لم تعلن قانونها الاساسي ونظامها الداحلي إلا في مؤتمر حمص في تشرين الثاني ١٩٣٣. وقد تضمنت تشكيلاتها التنظيمية العليا:

- المكتب الدائم، وتألف من سبعة اعضاء ينتخبهم بحلس الكتلة لمدى الحياة، وانتخب هاشم الأتاسي رئيسًا وابراهيم هنانو وفارس الخوري نائبين للرئيس وجميل مردم سكرتيرًا وشكري القوتلى امينًا للصندوق.

- بحلس الكتلة وتألف من ٣٨ عضوًا، إضافة إلى الاعضاء الطبيعيين في المحلس وكانوا عدارج سورية: د.عبد الرحمن الشهبندر (المقيم في القاهرة)، إحسان الجابري والامير شكيب ارسلان ورياض الصلح (المقيمون في جنيف باسم المؤتمر السوري-الفلسطيني) بالاضافة كذلك إلى ثمانية اعضاء من لبنان.

وبالنظر إلى مبادئها الاساسية، وخاصة المتعلقة منها بوحدة البلاد السورية، نلاحظ تحولاً لدى الكتلة من المادة ٢ من دستور ١٩٢٨ (الدي تعتبره اهم مفاخرها) التي تنص على ان «البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية ذات وحدة سياسية لا تتجزأ ولا عبرة لكل تجزئة طرأت عليها منذ نهاية الحرب حتى اليوم»، ثم تتنازل، في مفاوضاتها مع فرنسا حول معاهدة ١٩٣٦، عن مطالبتها باستفتاء لبنان على الوحدة مع سورية، وعن الاقضية الاربعة.

لقد ضمت الكتلة الوطنية بين صفوفها شخصيات الاحزاب القديمة: الاستقلال، الشعب، الوطني الديمقراطي، واعضاء من الأسر العريقة وكبار الملاكين والتحار؛ كما ضمت ممثلين عن التيارين السياسين الكبيرين في البلاد: تيار الاتجاه

إلى العسراق والسولاء للهساشميين، وتيسسار الاتجساه إلى المملكة العربية السعودية.

بعد فشلها في الحكم (١٩٣٧)، عادت إليه مرة أحرى بزعامة شكري القوتلي. ثم ما لبثت ان انشقت إلى حزبين وتيارين، ثم تلاشبت امام الانقلابات العسكرية منذ بداية الخمسينات (راجع الابواب ومختلف العناوين المتعلقة بفترة الانتداب وحتى «الجمهورية العربية المتحدة»).

حـزب الشعب: أسـس في سـورية في ١٩٢٠ للدعوة إلى الوحدة العربية. من أهم اهداف إلغاء الانتداب وإقامة جمهورية سورية في نطاق الاتحاد مع جميع البلدان العربية المستقلة، وكان من ابرز اعضاته عبد الرحمن الشهبندر وفارس الخوري وسعيد الغزي وتوفيق شامية. يرجع إلى نشاط الحزب اشتعال ثورة ١٩٢٥ في دمشق وحبل العرب، ولما قضت عليها السلطات الفرنسية وحكمت على الزعماء بالنفي ضعمف الحرب وتفرق شمله. سمح بعد سنوات بعودة الزعماء، وتألفت الهيئة الشعبية بزعامة الشهبندر. وفي اعقاب الحرب العالمية الثانية، أعيد تأليف حزب الشعب في حلب ببرنامج يستهدف مقاومة الدعوة الاشتراكية والشيوعية، واكتسب نفوذًا كبيرًا في شمالي سورية، وتمكن بزعامة رشدي الكيخيا وناظم القدسي ان يؤلف معارضة قوية، وفاز في انتخابات ١٩٤٩ وألف الحكومة برئاسة القدسي. وفي كانون الاول ١٩٥١، حلّ أديب الشيشكلي مجلس النواب، ثم الاحراب السياسية. لكن بعد القضاء على نظامه الدكتاتوري، برز حرب الشعب ثانيـة في انتخابـات ١٩٥٤، وصـار القـوة السياسية الثانية في البلاد. ظفر القدسي برئاسة بحلس النواب واصبح في طليعــة المرشــحين لرئاســة الجمهورية. وفي حلال العامين التاليين، فقد الحزب شعبيته امام مدّ البعث العربي. وبقيام الوحــدة بـين مصر وسورية حلّ مع بقية الاحزاب.

الخزب السوري القومي الاجتماعي: جاء في «موسوعة السياسة» (المتوسة العربية للدراسات والنشرن بيروت، ج٢، ط١، ١٩٨١، ص٣٠٨-٣٠٨) ما حرفيته:

حزب سياسي اقليمي الانتشار، بحال نشاطه سورية الطبيعية، ولبنان اهم مواقعه:

أسس انطون سعاده (من بلدة الشوير قضاء المتن الشمالي في لبنان) الحنوب السوري القومي الاجتماعي في ١٦ تشرين الثاني ١٩٣٢. وكانت الخلية الاولى لهذا الحزب تضمم طلابًا من الجامعة الاميركية في بيروت حيث كان سعاده يدرس اللغة الالمانية. وقد نصّت مبادىء الحزب على إقامة نظام حديد في سورية الطبيعية التي حددها سعاده في المبدأ الاساسي الخامس:

«الوطن السوري هو البيئة الطبيعية التي نشأت فيها الامة السورية. وهي ذات حدود جغرافية تميزها عن سواها، تمتد من جبال طوروس في الشمال الغربني وجبال البختياري في الشمال الشرقي إلى قناة السويس والبحر الاحمر في الجنوب، شاملة شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة، ومن البحر السوري في الغرب، شاملة جزيرة قبرص، إلى قوس الصحراء العربية والخليج العربي في الشرق».

وقد ركزت مبادىء هذا الحزب على فصل الدين عن الدولة (العلمنة) وإقامة نظام إقتصادي حديد. وحدّ سعاده غاية حزبه بقوله: «غاية الحزب السوري القومي الاجتماعي بعث نهضة سورية قومية احتماعية تكفل تحقيق مبادئه وتعيد إلى الامة السورية حيويتها وقوتها، وتنظيم حركة تؤدي إلى استقلال الامة السورية استقلالاً تأمًا وتثبيت سيادتها، وتأمين مصالحها ورفع مستوى حياتها، والسعى لانشاء جبهة عربية».

بقي الحزب سريًا إلى ان اكتشف امره مسن قبل سلطات الانتداب الفرنسي في ١٦ تشرين الثاني ١٩٣٥ حيث اعتقل مؤسس الحنوب وعدد

من قياداته، وحكم عليه بالسحن عدة اشهر. وبعد خروج سعاده من السحن نشر كتابه الاساسي «نشوء الامم» الذي أنجزه في السحن، وتضمن المنطلقات النظرية الاساسية في كيفية نشؤ الامم وتحديد معنى الامة. وقد انتشر الحرب في الثلاثينات في لبنان وسورية ولاحقت سلطات الانتداب اعضاءه واعتقل مؤسسه مرتين، وفي المرة الثالثة استطاع الحرب إلى اميركا الجنوبية. وفي غيابه، استمر الحزب في نشاطه.

بعد استقلال لبنان (١٩٤٣)، انتهجت قيادة الحزب (أسد الأشقر، نعمه ثابت ومأمون أياس) خطًا لبنائيًا إنعزاليًا في غياب انطون سعاده الذي اضطر للبقاء في الارجنتين لأن السلطات الفرنسية كانت تلاحقه بتهمة العمل ضد سلطات الانتداب بتحريض من قوى الحور.

عندما عاد انطون سعاده إلى بيروت في ٢ آذار ١٩٤٧ ألقى خطابًا في حشد ضخم جاء لاستقباله حمل فيه على الكيان اللبناني وعلى فكرة انعزال لبنان. وعلى الفور أصدرت السلطات اللبنانية مذكرة توقيف بحقه. وقد استطاع سعاده ان يتوارى عن الانظار حوالي تسعة أشهر قام خلالها بتطهير قيادة الحزب من العناصر التي نادت بد «الواقع اللبناني»، وعزل القيادات كافة التي اعتبرها منحرفة. وبعد ان تم ترتيب الاوضاع بين الحزب والسلطة اللبنانية بالغاء مذكرة التوقيف عاد سعاده ليكشف نشاطه العلي وليقوم بجولات على فروع الحزب كافة في لبنان وسورية.

وحلال سنتي ١٩٤٨ و ١٩٤٩، حدثت مجابهة سياسية عنيفة بين الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب الكتائب اللبنانية المدعوم من السلطة اللبنانية، وانتهت المجابهة بحادث الجميزة في ١١ حزيران ١٩٤٩ حيث هاجمت ميليشيا الكتائب مطابع حريدة «الجيل الجديد» التي كان يصدرها انطون سعاده. وفي اليوم التالي، استنفرت قوات الجيش والشرطة وبدأت بملاحقة انطون سعاده واعضاء الحزب. ولجأ سعاده إلى دمشق حيث ما لبث ان أعلن ثورته على الحكومة اللبنانية، وهاجمت ميليشيا الحزب مخافر الدرك في عدة مناطق من لبنان، واستمرت المناوشات بين اعضاء الحزب والسلطات اللبنانية إلى ان قام حسين الزعيم، رئيس سورية آنذاك، بتسليم انطون سعاده إلى السلطات اللبنانية التي عمدت إلى إعدامه على الفور، وذلك في ٨ تموز ٩٤٩.

بعد إعدام سعاده، دخل الحزب مرحلة حديدة. فسار خلال الخمسينات في خط سياسي مضاد لحركة القومية العربية الصاعدة الممثلة بحزب البعث العربي الاشتراكي وبالحركة الناصرية. وقد عمد أحد اعضاء الحزب إلى قتل عدنان المالكي، الضابط البعثي (حول هذه الحادثة البالغة الإهمية على مسار الحزب في سورية ولبنان، راجع على مسار الحزب في سورية ولبنان، راجع وسياسة») في دمشق في باب «زعماء، رجال دولة وعلى الفور بدأت سلسلة ملاحقات بحق اعضاء وعلى الفور بدأت سلسلة ملاحقات بحق اعضاء بيروت، وحدث بعد ذلك إنشقاق فقاد حورج بيروت، وحدث بعد ذلك إنشقاق فقاد حورج عبد المسيح بحموعة في حين قاد اسد الاشقر الذي أعيد إلى صفوف الحزب بحموعة أعرى.

استمر اسد الاشقر في اتجاهه السياسي المعروف بـ «اللبناني» أو «الواقع اللبناني»، وقاد الحزب في مواجهة الناصرية وانتفاضة ١٩٥٨ اللبنانية. وقد اثرت هذه المواقف على نمو الحزب وانتشاره نتيجة إبتعاده عن المنطلقات النظرية لموسسه.

حرت محاولات ترميسم لوضع الحـزب في اواخر الخمسينات لكن هذه المحاولات توقفت بعـد ان نفذ الحـزب انقلابًا فاشـلاً في لبنــان في ١٩٦١. واعتقل معظم قياداته لفترة امتدت حتى ١٩٦٨.

المرحلة الجديدة في تاريخ الحـزب السـوري القومي الاجتمـاعي بـدأت عمليًـــا بعــد «مؤتمــر ملكارت» (آذار ١٩٦٩) الذي عقده بعد الافــراج

عن قادته في لبنان. وفي هذا المؤتمر برز للمسرة الاولى، ومنذ اعدام المؤسس، حط سياسي جديد يدين بشكل حازم «الممارسات اليمينية والتعاون مع الرجعية»، وفي ذلك إشارة واضحة إلى احداث المتلاحقة في الخمسينات وبين «القوى الرجعية المتلاحقة في الخمسينات وبين «القوى الرجعية على يسارية الحزب وعلى ان منطلقاته اشتراكية، كما اعتبر ان المنطلقات النظرية للحزب ليست كما اعتبر ان المنطلقات النظرية للحزب ليست هذا التيار الجديد داحل صفوف الحزب، أهمها نمو هذا التيار الجديد داحل صفوف الحزب، أهمها نمو وما افرزه من حو ثوري؛ وهزيمة حزيران (حرب المتعبية والمؤلى والتنظيمات الشعبية كانة.

ضمن هذه الظروف والعوامل، أعلى قادة الحزب التزامهم بالثورة الفلسطينية ووقوفهم إلى جانب القوى اليسارية (الحركة الوطنية اللبنانية). ومع هذه الانطلاقة الجديدة حدثت مواجهة بين التيار اليميني الذي يريد إبقاء الحزب في مسيرته السابقة (أسد الأشقر-عصام المحايري) وبين التيار اليساري (عبد الله سعاده-إنعام رعد). واستمرت المواجهة إلى ان تمّ خروج المجموعة اليمينية بقيادة الياس حرجي قنيزح التي اعلنت عن رفضها العمل الياس حرجي قنيزح التي اعلنت عن رفضها العمل في إطار الحركة الوطنية اللبنانية، في حين ان التيار اليساري ظل ملتزمًا مقررات مؤتمر ملكارت، فوقف حنبًا إلى حنب مع حركة المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية (إلى هنا ينتهي ما حاء في «موسوعة السياسة»؛ وراجع «لبنان» ما حاء في «موسوعة السياسة»؛ وراجع «لبنان»

الحزب الشيوعي السوري: مع تأسيسه، في اوائل العشرينات حتى ١٩٤٣ كان اسمه «الحزب الشيوعي السوري-اللبناني»، ذلك ان الشيوعيين في سورية ولبنان عقدوا اول احتماع

لهم في تشرين الثاني ١٩٢٤، وقرروا فيه إنشاء حزب شيوعي. وقد انبثق عن الاجتماع لجنة مركزية ضمت فؤاد شمالي ويوسف ابراهيم يزبك وفريد طعمة، وكان اول قرار لها إنشاء واجهة علنية للحزب تحت إسم «حزب الشعب اللبناني» واصدار حريدة «الانسانية» لتكون الناطقة باسمه. وبعد ذلك انضمت إليه «عصبة سبارتاكوس» وبعد ذلك انضمت إليه «عصبة سبارتاكوس» وهيكازون بويادجيان في ١٩٢٠ وذلك على اثر الاحتفال الذي اقامه الشيوعيون في بيروت بمناسبة اول ايار ١٩٢٥ (عيد العمال العالمي). وقد حضر حوزف برغر الاجتماع التأسيسي بوصفه مندوبًا عن الكومنترن.

وفي العام نفسه (١٩٢٥)، اعاد الحيزب تنظيم صفوفه وانتخب لجنة مركزية من ٥ اعضاء هم: أرتين مادويان، هيكازون بويادجيان، يوسف يزبك، فؤاد الشمالي وحياكوب تيبر. وكان هذا الاخير يهوديًا روسيًا هاجر إلى فلسطين ثم قدم منها إلى بيروت حيث لعب دورًا كبيرًا في الحزب تحت إسم حركي هو «الرفيق شامي». وعقد الحيزب مؤتمره الاول في كيانون الاول ١٩٢٥ فأدخل عضوين جديدين إلى اللجنة المركزية، وحضر المؤتمر ٥١ مندوبًا عن منظمات بيروت ورحضر المؤتمر ١٩٢٥ مندون وحضر المؤتمر ١٩٢٥ مندون

ساند الحزب الشيوعي الشورة السورية الكبرى (١٩٢٥)، وأصبح فؤاد الشمالي الامين العام للحزب، وظل في هذا المنصب حتى ١٩٣٣، وكان الحزب، تحت قيادته، يركز على المهام الاممية الوطنية والقومية منسقًا بينها وبين المهام الاممية. وحلّ خالد بكداش محل فواد الشمالي (١٩٣٣)، وبدأ الحزب تحت قيادته يولي المهام الاممية اهتمامه الاول، ويقيم علاقات قوية مع الحزب الشيوعي الفرنسي. ومع وصول «الجبهة الشعبية» في فرنسا إلى الحكم (١٩٣٦)، أصبح تعاون الحيزب

الشيوعي السوري اللبناني معها هو حجر الاسماس في سياسة هذا الحزب، كما اصبحت المعاهدة السورية-الفرنسية (١٩٣٦) هي المطلب الأكثر إلحاحًا بالنسبة إليه. أما القوى القومية المعارضة للمعاهدة ولحكومة الكتلة الوطنية، فقمد أحمذ الحزب الشيوعي يهاجمها في إطار سياسة انتهجها تدعو إلى «تهدئة وطنية وطبقية» لا تزعج سلطات الانتداب الفرنسي. فالمسألة الوحيدة التي كانت تستحق النضال، في رأيه، آنذاك هي مسألة النضال ضد الفاشية التي كانت تهدد الاتحاد السوفياتي «قاعدة الثورة الاشتراكية في العالم». ففي مطلع ١٩٣٧ ابتدأت تركيا تطالب بضم لواء الاسكندرون إليها مستفيدة من تنافس دول المحور والدول الاوروبية المعادية لها (فرنسا وبريطانيا) لكسبها إلى جانبها. وحوفًا مسن انحياز تركيا إلى المحور عمدت فرنسا (الحكومة الاشتراكية) بالاتفاق مع بريطانيا إلى سلخ لواء الاسكندرون عن سورية وضمه إلى تركيا. وقد بادر الحزب الشيوعي السوري إلى تأييد هذه المعاهدة دون غيره من القوى والاحزاب السياسية في سورية، مما أدّى إلى عزله عن حركة النضال القومي وجعل العديد من اعضائه يتخلون عنه.

استمر الحزب الشيوعي السوري-اللبناني في مهادنته للانتداب حتى بعد سقوط حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا، وأعلن بعض قادته (حالد بكداش، رفيق رضا، فرج الله الحلو ونقولا الشاوي) استعدادهم للتطوع في الجيش الفرنسي. غير ان هذا الموقف لم ينقذ الحزب من الملاحقة، فعاد بحددًا إلى العمل السري. وخلال ١٩٤٠ فعاد بحددًا إلى العمل السري. وخلال ١٩٤٠ ورشاد عيسى. ومع الغزو النازي للاتحاد السوفياتي ودخول القوات الانكليزية والفرنسية إلى سورية ولبنان في ١٩٤١ بذل الحزب الشيوعي نشاطًا ولبنان في ١٩٤١ بذل الحزب الشيوعي نشاطًا كثيفًا للدعوة إلى التعاون مع فرنسا، «حليفة الاتحاد السوفياتي».

في هذه الاجواء، عقد الحزب مؤتمره الثاني دون ان يشير إلى مؤتمره الاول (١٩٢٥) ومكتفيًّا بالقول «إنه اول مؤتمر على يعقده الحزب»، ودعاه رسميًا «المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي في سورية ولبنان». وبصدد هذا المؤتمر قال بكداش (في محاضرة ألقاها في فندق النورماندي في ٢٧ شباط ١٩٤٤) إنه قد عقد على اثر حل الاممية الشيوعية بوصفها مركزًا دوليًا للحركة الشيوعية العالمية... (وإن هذا الحل) قد جعل حزبنا مستقلاً تماسًا في إطاره الوطني فلم تبق له اية صلة مع أي مركز دولي. وقد تحرر بشكل حاص من الالتزامات الناجمة عن النظام الداخلي للاممية الشيوعية وعن مناهجها وقرارات مؤتمراتها الدولية السابقة». وأهم قرارات المؤتمر همي تلك الخاصة بوجمود حزبين شيوعيين منفصلين نظريا ولكن متحدين عمليًا تحت سلطة مركزية واحدة برئاسة خالد بكداش. وكان أبرز اعضائها: فرج الله الحلو، نقولا الشاوي، رشاد عيسى، مصطفى العريس، يوسف خطار الحلو وعبد القادر اسماعيل؛ وكذلك إقرار الميثاق الوطني الذي كمان اول برنامج معلن للحزب الشيوعي في سورية ولبنان تمييز بخطمه الاصلاحيي البورجموازي وبتحماهل قضيمة بنماء الاشتراكية وتحقيق اصلاح زراعي. وقد برّر حالد بكداش ذلك بقول ه «إن ميثاقنا ليس ميثاقا للشيوعيين وحدهم أو لطبقة واحدة معينة. انــه ميثاق جميع الوطنيين المخلصين، جميع العمال والفلاحين والمعلمين والطلاب والتحار والصناعيين الوطنيين. انه يريد ان يكون ميثاق الامة بأسرها».

وفي ٢٣ تموز ١٩٤٤، اجتمعت اللجنة المركزية للحسزب الشيوعي في سورية ولبنان وقررت تحقيق استقلالية كل حزب تنظيميًا وماليًا على ان يستمر التعاون في الشوون السياسية. واستمرت لجنة مشتركة للاشراف على صحيفة الحزب الصادرة في بيروت إلى ان يصبح للحزب الشيوعي السوري حريدة عاصة به.

اعطت نهاية الحرب العالمية الثانية، بانتصار الحلفاء وبروز الاتحاد السوفياتي، زخمًا حديدًا للشيوعيين، فشهد الحزب آنذاك احدى أهم فترات توسعه إلى ان حاءت حرب فلسطين لتوجه إليهم ضربة غير متوقعة بسبب موقف الاتحاد السوفياتي المؤيد لتقسيم فلسطين (٢٩ كسانون الاول ١٩٤٧)، ثم اعترافه باسرائيل (٢٩ كسانون الاول من ان تتذرع قيادة الحزب بد استقلاليتها» التي حصلت عليها بعد حل الكومنترن في ١٩٤٣، إذا بها تنهي حملتها ضد مشروع التقسيم، لا بل دأبت على تبريره. فمنعت السلطات السورية واللبنانية الحزبين الشيوعيين. فعادا إلى العمل السري، واعادا مؤقتًا توحيدهما برئاسة خالد بكداش.

بعد وفاة ستالين (١٩٥٣)، استفاد الحنوب الشيوعي في سورية (ولبنان) من الخط الجديد للقيادة السوفياتية المؤيد لحركة التحرر العربي، وعاد النشاط إليه، ولعب دورًا بارزًا في مناهضة حلف بغداد ومشروع الدفاع المشترك، وأسهم في سقوط الشيشكلي، وكان خالد بكداش اول شيوعي ينتخب نائبًا في الدول العربية.

في ١٩٥٦، أعلنت اللحنة المركزية للحزب الشيوعي في سورية ولبنان ان الوحدة العربيسة اصبحت ضرورة حتمية. وعادت اللحنة إلى تأكيد موقفها هذا في كانون الثاني ١٩٥٨ عشية قيام الوحدة بين مصر وسورية. إلا ان حالد بكداش، وكان خارج سورية، ناهض قرار اللحنة وتسبّب في ازمة داخل الحزب، وطال قمع سلطات الوحدة عددًا كبيرًا من الشيوعيين. وفي فترة الانفصال، سيطر بكداش على الحزب وعمل حاهدًا لتأييد حكم الانفصال.

بعد حركة شباط ١٩٦٦، دخل لأول مرة في سورية وزير شيوعي إلى الحكومة هو سميح عطية، وسمح للحزب بمزاولة نشاطه ضمنًا، أي بدون تصريح رسمي. ولم يتكرس ذلك رسميًا إلا بعد الحركة التصحيحية، في ١٩٧٠، و دحول

الحزب الشيوعي فيها بممثلين في لجنتها المركزية وبوزيرين في الحكومة. وفي الوقت الذي تمّ فيه تخصيص دور محدد للحزب في السياسة الرسمية من حلال الجبهة الوطنية والتقدمية، فقد منع من مارسة نشاطه بين الطلاب والعسكريين.

في ١٩٦٩، وفي المؤتمر الثالث للحرب (بعد انقطاع ٢٥ عامًا)، انتخب خالد بكداش امينًا عامًا، ومكتبًا سياسيًا ضمّ، بالإضافة إلى بكداش، ابراهيم بكري، دانيال نعمية، رياض الرَّك، ظهير عبد الصمد، عمر قشاش ويوسف فيصل. انتقد المؤتمر ممارسات الحيزب السابقة و «حرق العمل الجماعي ومساديء المركزية الديمقراطية... وتبني مواقف فكرية وسياسية غير صحيحة... كالنقص في موقفنا من قضية الوحدة العربية...» وقد أقرت خلال المؤتمر وثـاثق ابرزهـا النظام الداخلي، وبرنامج اقتصادي وآخر زراعمي. لكن المؤتمر لم يقسر البرنامج السياسسي بسبب الانقسام الذي أثاره بين انصار حالد بكداش وحصومه. واستمر الخلاف بعد المؤتمـر، وكـان لـه انعكاسات سياسية منها الموقف من العمل الفدائمي ومشروع روجرز. وعرض الخلاف على «الرفاق السوفيات من علماء وساسة» الذين مالوا لجانب بكداش ويوسف فيصل في مواجهتهما لخصومهما، ابرزهم دانيال نعمة، ظهير عبد الصمد، رياض الـترك ويوســف نمــر. وفي اواحــر كــانون الاول ١٩٧٣، عقد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوري الذي لم يوفق في توحيد جناحي الحسزب، بل كرّس انقسامه إلى حزبين. ولم تعترف الحكومة السورية إلا بالجناح الموالي لبكداش كعضو في الجبهة الوطين التقدمية، وشارك في الحكومة بوزيرين، واصبح له سبعة مقاعد في مجلس الشعب (1979).

واستمرت انقسامات الحزب حتى وصلت إلى ان تكون موزعة إلى ستة فصائل:

- الحزب الشيوعي السوري (حناح خالد

بكداش)، وهو البنية الاساسية التي تفرعت عنها الجموعات الاحرى.

«جناح رياض الترك»، وهو أول جناح يخرج من الحزب ويتبنى طروحات جديدة الآفاق خصوصًا على صعيد الوحدة العربية والقضية الفلسطينية والعلاقة مع السوفيات.

- «منظمات القاعدة»، وهو الجناح الـذي تزعمه مراد يوسف اثـر أزمـة ١٩٧٩ وظلـت طروحاته قريبة من حالد بكداش.

- «جناح يوسف الفيصل»، وهـو الجناح الذي خرج بــدوره اثر الازمـة الـي تصـاعدت في اواسط الثمانينات.

 «حركة اتحاد الشيوعيين في سورية»،
 وهي تنظيم حرج عن جناح رياض الـترك بزعامة يوسف نمر.

- «اللحنة الموقتة في سبيل وحدة الحزب المشيوعي السوري المبدئية»، وتتضمن مجموعة الكادرات التي وقفت على الحياد، ويتزعمها الدكتور بدر الدين السباعي.

- إضافة إلى هذه الفصائل، ظهرت محموعات شيوعية صغيرة حاولت النهل من تجربة غيفارا والتروتسكية وتجربة اليسار الجديد في العالم، مستفيدة من الارضيتين اللبنانية والفلسطينية، لكنها بقيت عاجزة عن الفعل، وحتى عن إصدار نشرة؛ وكان الشيوعيون «التاريخيون»، بمختلف فصائلهمن يدينون طروحاتهم الفكرية وممارستهم ويعتبرونها من قبيل «المغامرة العابرة».

- «وفي الاطار الشيوعي كذلك، أو الأصح الاطار «الماركسي القومي» يمكن الحديث ايضًا عن مجموعة على صالح السعدي التي كانت في حزب البعث ثم قرأت الماركسية بطريقتها الخاصة، وشكلت حزبًا إسمه «حـزب العمال الثوري»، وهو حـزب قومسي ماركسي نظر لطروحات ياسين الحافظ الذي اشتهر مع الياس مرقص بنقدهما العنيف لبرامج الاحزاب الشيوعية مرقص بنقدهما العنيف لبرامج الاحزاب الشيوعية

العربية والماركسية السوفياتية كما كان يسميانها. ويعتمد هذا الحزب على النخبة المثقفة الستي تطرح افكارها ضمن هذا الاطار. وقد جمعت اعمال ياسين الحافظ بعد موته ونشرت على التوالي، ومن أهمها: الهزيمة والايديولوجيا المهزومية وكانت موجودة في المكتبات السورية عند صدورها. ومـن بين الشخصيات التي تولت قيادة هذا الحرب حمدي عبد الجحيد وطارق ابو الحسن، وهو شخصية ادارية معروفة، ويعمل في وزارة النفط السورية. واثارت طروحات ياسين الحافظ نقاشات جادة عند صدورها، إلا ان الشيوعيين السوريين اعتبروها تحريفية، وعوملت باهمال من قبلهم. لكن تقاربًا حصل في السبعينات بين حزب العمال الشوري وحناح المكتب السياسي في الحسزب الشيوعي السوري الذي يقوده رياض النزك. وفي ما بعد اعاد الحزب الشيوعي السوري الموحمد (يوسف-الفيصل) الاعتبار إلى الياس مرقص وياسين الحافظ في المؤتمر السابع بعد ان غير هذا الحزب برنابحه متبنيًا طروحات جديدة تتعلق بالقضية الفلسطينية (عماد نداف، كاتب وصحافي سوري، «الحياة»، ١٦ ايلول ١٩٩٦).

جرت محاولات حثيثة لاعادة وحدة الشيوعين السورين منذ نحو ربع قرن. ولم تثمر هذه المحاولات إلا في ١٩٩١ عندما توحدت غالبية الفصائل المذكورة في فصيل واحد تحت إسم «الحزب الشيوعي الموحد» (يوسف الفيصل بالتعاون مع دانيال نعمة ومراد يوسف ويوسف نمر وظهير عبد الصمد وابراهيم البكري). فأصبح الشيوعيون السوريون موزعين بين هذا الحزب وبين «الحزب الشيوعي السوري» (حالد بكداش، وبعد وفاته تولت زوجته وصال فرصة قيادة والتقدمية وفي مجلس الشعب. ويقف الشيوعيون السوريون مؤلفة المنوعيون السوريون الآن في الجبهة الوطنية والتقدمية وفي مجلس الشعب. ويقف الشيوعيون السوريون الآن بجدية امام تقييم مرحلة التحالف السوريون الآن بجدية امام تقييم مرحلة التحالف

الماضية مع حزب البعث من منطلق الحفياظ على هذا التحالف والعمل على تطويره في مواكبة المتغيرات الدولية والاقليمية.

الاشتراكيون العرب، «الحزب الوحدوي الاشتراكيون أوج الاشتراكي الليمقواطي»: بلغ الاشتراكيون أوج قوتهم مع أكرم الحوراني، في الخمسينات وعند انضمامهم إلى حزب البعث العربي الذي اتخذ، مع هذا الانضمام إسم «البعث العربي الاشتراكي». لكنهم، مع قيام الحركة التصحيحية، ومن شم الجبهة الوطنية التقدمية، كانوا مشتتين، وكانت المجموعة الاساسية منهم هي التي انضمت إلى الجبهة الوطنية التقدمية، ويقودها الدكتور عبد العزيز عثمان وعبد الغني قنوت.

في ١٩٧٢، انعقد المؤتمسر العام لحركة الاشتراكيين العرب بعد الحركة التصحيحية بنحو عامين، وذلك في مدينة دوما القريبة من دمشق، وانتخب عبد الغني قنوت امينا عامًا للحركة حين كان الدكتور عثمان يعاني من مرض عضال اقعده عن الحركة. وعندما تحسـن وضعـه الصحـي اعتـبر نفسه حارج الحركة، لكنه ظل عضوًا في القيادة المركزية للحبهة الوطنية منذ ذلك الوقت، ومؤيدًا للحركة التصحيحية التي قادها الرئيس الاسد. وبعد فترة طويلة من الصمنت امتدت حتى ١٩٩٤، أصدر عثمان العدد الاول من صحيفة «العربي» الناطقة باسم حركة الاشتراكيين العرب (المكتب السياسي) التي نشرت في صفحتها الاولى صورة الرئيس الاسد، وأعلنت في افتتاحيتها ان اجتماع اللجنة المركزية الذي انعقد في مدينة حمص في ١٠ حزيران ١٩٩٤ اعداد الحركة إلى مسارها الصحيح. ولم تلق هذه الخطوة معارضة من عبد الغني قنوت. وما حصل في حركة الاشتراكيين العرب حصل في حركة الوحدويين الاشتراكيين التي قادها فايز اسماعيل الذي عاد بعد حل حزب البعث اثناء الوحدة، وشكل هذه الحركة في تشرين

الثاني ١٩٦١. ففي ١٩٧٤، كانت مجموعة من هذه الحركة قد حرجت منها وشكلت في ١٠ تشسرين الاول ١٩٧٤، الحسزب الوحسدوي الاشتراكي الذي عقد مؤتمره الاول التأسيسي في هذا التاريخ. إلا ان تشكيل هذا الحزب لم يعن بالضرورة دخوله إلى الجبهة الوطنية التقدمية إلا في ١٣ كانون الاول ١٩٨٨ تحت إسم «الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي» الذي يقوده أحمد الاسعد، وهو اول حزب يدخل الجبهة بعد تشكيلها.

«الاخوان المسلمون»: جاء في «موسوعة السياسة» (ج١،ص١١٢-١١٣) كلامًا موجيزًا على هذه الجماعة: «منظمة سياسية دينية تهدف لاقامة الدولة الاسلامية. أسسها، في ١٩٢٩، في مدينة الاسماعيلية المصرية الشيخ حسن البنا، وهــو مدرّس سابق. والدولة الاسلامية كما افترضها البنا ستستمد قوانينها من الشريعة الاسلامية التي تعتبر متفوقة على جميع المؤسسات الغربية، ومن ثم فهمي لن تكون شيوعية ولا ديمقراطية غربية. انتشرت بسرعة في مختلف ارجاء مصر والوطن العربي. ولكن الطابع السياسي بدأ يغلب على الطابع الديسني فيها شيئًا فشيئًا. وفي ١٩٤٨، اغتيل النقراشي باشا، رئيس وزراء مصر، بعــد ان اصــدر أمرًا بحل الجماعة ومصادرة اموالها. وبعد بضعة اسابيع اغتيل الشيخ البنا مؤسس الحركة ومرشدها العام. وفي ١٩٥٠، أعيد تنظيمها من جديد، ولكن الرئيس عبد الناصر عاد فحلهما وصفّاهما إلى حانب جميع الاحزاب المصرية الاخرى في ١٩٥٤. وكان الاحوان قد أدينوا بمحاولة اغتيال عبد الناصر في ذلك العام. ولحركة الاحوان فروع وامتدادات في العديد من الاقطار العربية (والاسلامية). ومن الملاحظ انها تقوى وتشتد بتأييد من قوى اليمين العربي (والاسلامي) الحافظ عندما تتعاظم الموجة العربية التقدمية ولا سيما في

الاردن وسورية. ويعتبر سيّد قطب أبرز كتاب الحركة».

في معرض تأريخه للاحسدات المتعلقة المعارضة الاسلامية (وخاصة معارضة «الاحوان المسلمون») المسلحة ضد الحكم القائم في سورية الذي تمكن من القضاء عليها، يقول باتريك سيل («الاسد، الصراع على الشرق الاوسط»، ترجمه للعربية «المؤسسة العامة للدراسات والنشسر والتوزيع»، ص ٢٢ - ٥٢٨٥):

الحقيقة ان تيارًا من النشاط الاسلامي المنظم قد تواحد في الحياة العامة في سورية منذ الثلاثينات. وقد نبعت وقامت حيوب من المقاومة الاسلامية ضد الحكم الفرنسي في مدن سورية عديدة في النصف الشاني من ذلك العقد. وقد اند بحت هذه الجيوب والمجموعات في ١٩٣٨ (في دمشق «الشبان المسلمون»، وفي حمص «جمعية المداية الاسلامية»، وفي حلب «دار الأرقم» التي سميت كذلك على اسم الدار التي كان الرسول يجتمع فيها مع اصحابه) وأصبحت كلها تنظيمًا واحدًا آنذاك، وعرف باسم «شباب محمد».

وفي ذلك الوقت بالذات عاد الشاب السوري مصطفى السباعي إلى دمشق من دراسته في القاهرة، حيث كان قد وقع تحت سحر مؤسس الاخوان المسلمين، حسن البنا، الذي بنى من بدايات صغيرة في ١٩٢٨ حركة شعبية واسعة في مصر مصممة على إنهاء الحكم البريطاني وإقامة دولة اسلامية مكانه. وفاض الغليان الجيّاش في مصر إلى اقطار عربية أعرى، وإلى سورية بمساعدة السباعي الذي احد تنظيم «شباب عمد» بيده وربطه بالاخوان المسلمين. وبحلول ١٩٤٣، كان وربطه بالاخوان المسلمين. وبحلول ١٩٤٣، كان الرساله إلى البرلمان في دمشق. ومنذ ذلك الحين بقي الرساله إلى البرلمان في دمشق. ومنذ ذلك الحين بقي الاسلام السياسي عاملاً متواجدًا بشكل ثابت على المسرح السوري. ولكن هذا التيار لم يكن من القوة بحيث يسيطر، ولا من الضعف بحيث يتم القوة بحيث يسيطر، ولا من الضعف بحيث يتم

قمعه أو اقتلاعه. وكأنه نوع من الحمى التي تصعـد أو تهبـط حســب الظــروف المحليــة في الداخــل، والمناورات المحركة من الخارج.

وكان صعود البعث إلى مكانة بارزة اعتبارًا من ١٩٥٥ فما بعده ضربة مريسرة للمسملمين الناشطين الذين شعروا بالغضب والقلق لرؤيمة المجتمع السني التقليدي تنقلب فيه الامور على يـد متشددين علمانيين. وعندما استولى البعث على الدولة لجأت بحموعات من المتصلبين الاسلاميين إلى العمل السري في حلب وحمــاه لتنظيــم المقاومــة المسلحة. ففي ١٩٦٣، أسس الشيخ عبد الرحمن أبو غدة حركة تحرير اسلامية سرية في حلب. أما في حماه (في ١٩٦٥) فان مروان حديد كان من الناشطين القدامي، وقـد وضـع في السـجن فــــرة قصيرة بسبب اشتراكه في حركة مسلحة قامت ضد البعث في ١٩٦٤، وبدأ بتنظيم قوة ضاربة سرية اطلق عليها إسم «كتائب محمد». وبما ان البعث كان منهمكًا في اقتتال حزبي داخلي آنــذاك فإنـه لم يتنبـه إلى كـون المتشـددين الاســلاميين قــد بدأوا بتكوين الخلايا وتكديس السلاح واستعمال الاسماء الحركية، وإحسراء اتصالات خارجية، وتدريب اعضاء كوادرهم على قتال المدن. وعندما قام البعث باجتذاب اعداد كبيرة من معلمي المدارس البعثيين إلى العمل في الحكومة فإنمه أفسح بذلك المجال للاحوان المسلمين كي يوزعوا أنفسهم في المدارس ويؤثروا على الشباب.

واصبحت حلقات الدروس في المساحد، حيث يذهب الطلبة لدراسة اللغة العربية والقرآن اماكن تجنيد وتطويع للاعمال المسلحة. فكان المرشح للعمل في صفوفهم يُطلب منه إخفاء قطعة سلاح، ثم إعادتها، ثم أعنها ثانية والتدرب على تفكيكها وتركيبها... وربما كانت المرحلة التالية هي إشراكه في مراقبة مسؤول حزبي بعثي أو استطلاع مبنى حكومي. ثم يقول له مسؤوله أو مرشده: «انك الآن واحدًا منا، ورقبتك على

حشبة النطع مثل رقابنا». ومن بين الطرق الوحشية التي استخدمت لتقسية قلوب الشباب جعلهم يقتلون عمالاً غير محميين مثل منظفي الشوارع الذين كنان طبيعة عملهم تقتضي خروجهم مبكرين وقد قتل العديدون منهم بهذه الطريقة.

ولم يكن النشاط السياسي الاسلامي كله سريًا. وكان الضوء الهادي للفرع السوري من الاعوان المسلمين هو عصام العطار الذي كان يرفع صوته بانتقاد البعث، ولم يُسمح له بالعودة إلى سورية بعد قيامه بالحج إلى مكة في ١٩٦٤، فأقام مقر قيادته في مدينة آخن في المانيا الغربية. ومن هناك بدأ يشن حربًا كلامية ضد دمشق اعتبارًا من ١٩٦٨ في بحلته «الرائد». وكانت التهجمات أشد في نشرة إسلامية احسرى هي المقاتلة في داخل سورية. وكانت الامسوال المقاتلة في داخل سورية. وكانت الامسوال والتجهيزات تصل من حالل شبكات دولية والتجهيزات تصل من حالل شبكات دولية العطار من قاعدته في آخن ومن فروع الاحوان في البلدان الجاورة، ولا سيما الاردن.

وفي بدايات حملة الاحوان الارهابية وحملة السلطة المضادة القمعية لهم، حصل الاحوان المسلمون على شهيد في شخص متشدد منهم هو مروان حديد الذي ظل يقاتل البعث بطريقة أو بأحرى منذ ان كان طالبًا جامعيًا في القاهرة خلال الخمسينات؛ وكان إمامًا لجامع بريدة يلقي من على منبره عطبًا معادية للبعث (كان له أخ بعثي وآخر شيوعي). وعندما ألقي القبض عليه وأودع واخر شيوعي)، وعندما ألقي القبض عليه وأودع خزيران ١٩٧٦ اضرب عن الطعام، وتوفي في حزيران ١٩٧٦ مأصبح على الفور مصدر إلهام لأتباعه الذين أقسموا على الثأر له، ولكن بدء حرب المدن على نطاق واسع قد تأخر ثلاثة اعوام حتى وقعت بحزرة مدرسة المدفعية في حلب في حزيران ١٩٧٩ (إلى هنا ينتهي ما حاء في المرجع

المذكور؛ واستكمالاً، راجع باب «عهد الاسد»).

في الاعوام اللاحقة لحرب الاخوان ضد الحكم السوري (١٩٧٩ - ١٩٨٧) وانتصار الحكم عليهم بصورة ساحقة (لقي الكثيرون حتفهم، وسُر الباقون إلى خارج وسُحن الآلاف منهم، وفر الباقون إلى خارج الحدود)، وضع أكثرهم أنفسهم في احضان الحكم العراقي وراهنوا عليه خصوصًا بعد ان حسّنت عمان علاقاتها مع دمشق وقلصت حرية حركتهم على اراضي الاردن، فوضعت بغداد تحت تصرفهم امكانات هائلة مادية ومالية واعلامية وعسكرية بما في ذلك اذاعة خاصة ومعسكرات تدريب ووسائل اتصال. ذلك ان العلاقات بين سورية والعراق شهدت أسوا مراحل توترها آنذاك على إيقاع الحرب العراقية الاحوان أسيري الصراع الاقليمي ايران. فاصبح الاحوان أسيري الصراع الاقليمي المرير بين الشقيقين اللدودين.

## مناقشة:

عن تطور العلاقة بين الحكم السوري والاخوان، من انتهاء حربهم على النظام في ١٩٨٢ إلى اوائل ١٩٩٧، كتب محمد خليفة مقالاً مطولاً في «الحياة» (العدد ١٢٤١٤، تاريخ ٢٣ شباط ١٩٩٧، ص ١٣) تتضمن في جملة ما تنضمن

في هذه الفترة انقسم الاحسوان إلى فريقين: فريق يتزعمه عدنان سعد الدين الذي ابعد عن منصب المراقب العام، وفريق بمثل الاغلبية بزعامة المراقب العام الجديد الشيخ الدكت ورحسن هويدي. وجاء هذا الانقسام انعكاسًا لطبيعة النظرة السياسية إلى سورية والحكم فيها ، ومستقبل التنظيم وتحالفه مع بغداد. فالاتجاه الاول نما نحو مزيد من التطرف العدائي تجاه النظام في سورية ووثق ارتباطه المباشر بالعراق على حساب استقلالية التنظيم. أما الاتجاه الثاني فحاول ان يحافظ على نوع من الاستقلالية عن النظام

العراقي، وقد حرص المراقب العام (حسن هويدي) على ألا يقيم في بغداد وظل وحده مقيمًا في دولة عربية خليجية دون بقية القيادة. وعبّر هذا الانجحاه عن تميزه بمحاولة أو إثنتين لاعادة فتح قنوات الاتصال والحوار مع دمشق جرتما في ١٩٨٨ في العاصمة الفرنسية؛ لكنهما تعثرتا لأن رهان الاحوان على بغداد كان لا يزال كبيرًا، وكانوا يعتقدون ان الرئيس العراقي صدام حسين لا بذ ان يصفي حساباته مع الرئيس الاسد خلال ، ١٩٩٩، وكان يوحي لهم بذلك في حين انه هاجم الكويت في ذاك العام.

لكن مع انهيار قوة بغداد نتيجة الحرب الخليجية الثانية، وجد الاخوان ان رهانهم انقلب وبالاً عليهم، فأخذوا يسعون لمصالحة دمشق، وبمدأ الاستعداد لنقد ذاتهم وتحمل مسؤولية ما حسري في سورية خلال فترة صراعهم مع الحكم (١٩٧٩-١٩٨٢)، بل والاعراب عن رغبتهم في الانتقال من موقع العدو اللدود إلى الحليف والشريك. فبدأوا الطرق على ابواب دمشق منسذ ١٩٩٤ مقدمين تنازلات جوهرية بما فيها التراجع عن كل حطابهم السياسسي والديسني السمابق واستبداله بخطاب يركز على امتداح الرئيس الاسد واعتباره بطلاً عربيًا واسلاميًا صـامدًا في مواجهـة اسـرائيل. ولم تكن العوامل الانسانية (بسبب الضيق الذي عاشه الاخوان في شتاتهم خارج الحلود) وحلها وراء هذا الخطاب الجديد، بل إن هناك عوامل ايديولوجية اصبحت تلتقي مع محموع حركة الاحوان. إذ إن ادعاء تنظيمات الاحسوان في مصر والاردن والجزائر وغيرها التخلي عن العنف والقوة كمنهاج للتغيير أو كوسيلة لمهاجمة الحكومات غير الاسلامية-كما يعتبرونها-في الدول العربية يحتم على هذه التنظيمات ان تضغط على جماعة (إحوان) سورية لنقد نفسها عما اقترفته في الماضي وطلب الصفح والصلح من النظام، وذلك بهدف تسييد الخط الجديم في جميع الساحات والفروع العربية. ويمكن ملاحظة أثر هذا العامل في كون الشيخ الدكتور حسن هويدي، المراقب العام السابق لتنظيم سورية، قد أصبح الآن نائبًا للمرشد العام للتنظيم الدولي للاخوان، ولا يعقل ان يوضع هذا الرجل في هذا المكان وهو يدعو للعنف. كما تجدر الاشارة إلى ان المراقب العام الجديد للاخوان في سورية علي البيانوني، يمتاز مثل الحويدي بميلهما الشديد للسياسة والحوار و لم يعرف عنهما في الماضي تأييدهما العنف، وكان الاثنان في مقدمة الذي غادروا سورية عندما بدأت الاضطرابات في المامي الميانوني هو الذي قيادة العمليات العسكرية. بل إن البيانوني هو الذي قيادة العوار مع دمشق في بل إن البيانوني هو الذي قاد الحوار مع دمشق في بل إن البيانوني هو الذي قاد الحوار مع دمشق في وطلع على تيارات الفكر وغير متخصص في الشريعة وحدها ولا يعد من «الشيوخ».

لكن السؤال الـذي يطرح نفسه هـو عـن «المصلحة» في إتمام هذه المصالحة، وخاصة من ناحية دمشق التي لم يعد الاخوان قوة يحسبون لهـا أي حساب لا في الداخـل ولا في الخـارج. وربمـــا كانت الاجابة عن هذا السؤال تكمن في طبيعة المرحلة التي تمر بها سورية حاليًــا وبعـض التغـيرات التي حدثت في القاعدة الاجتماعيــة والشعبية، وفي طبيعة التفكير السياسي لصناع القرار في دمشق. وتجب الاشارة في هذا الصدد إلى ان القيادة السورية تمتـاز ببعـض المرونـــة العمليــة في النظــر والتعاطي مع ظاهرة الحركــات الاســـلامية العربيــة. فهي ليست حدية أو ضدية فيها مثل بقية الانظمة العربية، بل تطمع إلى كسب دعمها في مواقفها السياسية تحاه اسرائيل وعملية السلام، لا سيما وان من أهم حلفائها الآن حركة حمـاس ومنظمـة الجهماد الفلسطينيتين وحسزب الله اللبنساني والجمهورية الاسلامية في ايران، وربما غيرها. ولهذا ايضًا وجدنا دمشق حريصة على تتويج زيارة وفـــد «جبهة العمل الاسلامي» الاردنية برئاسة الدكتـور اسحق فرحان (اواحر ١٩٩٦) إليها بوثيقة تحالف

وعمل مشترك مكتوبة وموقع عليها.

وقد سبق هذه الزيارة وساطة الحوى محلية قام بها أمين يكن احد رموز الاحوان السابقن (في مطلع ١٩٩٧)، وكذلك محاولة سابقة قام بها الشيخ عبدالفتاح ابو غدة في نهاية ١٩٩٥. وثمة مساع في الاتجاه نفسه لم تحظ بالمقدار نفسه من الاهتمام الاعلامي، كتلك التي قام بها حزب الرفاه الـتركي بناء على تفويض وإلحاح من الدكتور حسن الهويدي، المراقب العام السابق للاحوان المسلمين السوريين، ونائب المرشد العام للتنظيم العالمي حاليًا؛ أو تلك التي قامت بها شخصيات عربية حليجية غير حكومية قريبة من الاحوان وتربطها علاقات طيبة بدمشق.

وثمة قواسم مشتركة بين جميع هذه المحاولات. أولها انها كلها حاءت من طرف الاخوان باتجاه القيادة السورية وليس بينها أي واحدة بالعكس؛ وان الاخوان المسلمين السوريين هم الذين وسُّطوا الاطراف الاخوانية الاخرى من اردنية وتركية وحليحية وسورية وربما سواها. وثانيها ان الاخوان يطرحون في هـذه الوسـاطات على القيادة السورية خيارات كثيرة «إيجابية» حدًّا من حيث المبدأ، تبدأ بـ «المصالحة» التي تسمع بعودة آلاف الاعضاء وعائلاتهم، وتنتهي علمي استعداد احواني للتحالف مع حكم الرئيس الاســد والانضمام إلى «الجبهـة الوطنيـة التقدميــــة» الـــــي تشكلت منلذ ١٩٧١، وتضم الاحزاب السورية الموالية تحت شعار: «حشد الطاقيات الوطنية لمواحهة التحدي الاسرائيلي في هذه المرحلة الحرحة حربًا أو سلمًا». بل وتبدي قيادة الاخوان استعدادها لنقد ذاتها وتحمل المسؤولية السياسية والاخلاقية عما وقع في سورية من مصادمات وعمليات اغتيال وقتل ونسـف وتخريـب قبـل ١٨ عامًا. وهي في الواقع بدأت ذلك بسالحديث همسًا عن «خطئها الكبير» في فهم شخصية الرئيسس الاسد وتقويمه بمعايير مذهبية ضيقة بمدل المعايير

القومية والوطنية الواسعة.

ومن المهم ملاحظة ان دمشق لم توصد ابوابها في وحه تلك الوساطات التي بذلها الاخوان، بل تعاطت معها بمزيج من التحفظ التقليدي من جهة، والايجابية التي تميزها في التعامل مع القوى الشعبية على الساحة العربية ورغبتها في توثيق روابط التعاون مع مختلف القوى بما يخدم مصالحها وسياستها العربية من جهة ثانية.

«الناصريون»: إسم شمل مختلف التيارات والاحزاب والتنظيمات والهيثات والتحمعات التي استلهمت، نظريًا، «فلسفة الثورة» (التي صدرت طبعتها الاولى في ١٩٥٣ وحملت توقيع الرئيسس المصرى جمال عبد الناصر)، لكنها بقيت منحذبة، في المقام الاول، نحو شخصية الرئيس عبد الناصر، مقدمة العملي على النظري. فلبست أكثر من ثوب نظرى واحد وتجنذرت وتعمقت بهدي الممارسة اكثر منها بهدي النظرية. وجماءت الوثيقة المهمة الثانية، «الميشاق»، (١٩٦٢)، لتؤكد على هـذا المنحى، فتحرص على الاهتداء بالتجربة والممارسة، لأن من شأن منهج التحربة والخطأ ان يقـود «نحـو وضوح فكري يضع التصميم الهندسي لبناء الجتمع الذي نريد...». وربما كان اهم تطور طرأ على الناصرية نظريًا وعمليًا تحولها من «ناصرية مصرية» إلى «ناصرية عربية» (وقد تبوّاً مفهوم القومية العربية مكانة الصدارة في الخطاب الناصري)، وكان السوريون أكثر العرب انجذابًا نحو عبــــد الناصر في الخمسينات والستينات، قبل الوحدة واثناءها ورغم انتكاستها بالانفصال الذي أدّى إلى هزیمة ۱۹۹۷.

«كان الذهاب إلى القاهرة شيمًا مشيرًا باعتبارها مقر حكومة عبد الناصر الثورية. ولاستعادة روح الخمسينات يجب ان يتذكر المرء ان المجتمع العربي كان لا يزال مصابًا بصدمة هزيمة العربي في حيرة العرب في حيرة

من أمرهم لمعرفة كيف يحمون أنفسهم من الغرب واسرائيل. وعندما ظهر عبد الناصر بجاذبيته الشخصية على المسرح دلٌ ما احفاه الناس عليه من قوى حارقة على عمق حاجة العرب إلى منقذ يقودهم ويخرجهم من هــذا التيه. ومن بين جميع العرب كان السوريون الاكثر انجذابًا نحوه بسبب ما لاقوه من معاملة سيئة على يـد الغـرب ولأنهـم كانوا يتطلعون إلى استقلال غير مقيّد. وقـد ازداد الانجذاب نحوه حين تمكن من جعل مصر تحصل على دبابات وطائرات ومدافع سوفياتية بموجب ما عرف باسم صفقة الاسلحة التشيكية لعام ١٩٥٥... وهكذا اكتسبت دعوة عبد الناضر للعرب ليثبتوا وجودهم مصداتية فورية، أما في سورية فقد صعد نجمه إلى الأعالى (باتريك سيل، «الاسد، الصراع على الشرق الاوسط»، ص٩٠ وراجع ما سبق في باب «١٩٤٥-١٩٧٠» عن فترة الخمسينات والستينات).

وعن خريطة توزع «النساصريين» أو «الخركة الناصرية» في سورية، كتب عماد نداف، صحافي وكاتب سوري («الحياة»، ١٧ ايلول ١٩٩٦)، مقالاً، جاء فيه:

النساصريون في سسورية، الذيسن كسانوا يتجمعون داخل حزب الاتحاد الاشتراكي العربي، بدأ تعدد اتجاهاتهم قبل قيام الحركة التصحيحية في المجراح موجودة قبل هذا التاريخ وتحمل في توجهها رؤية اسلامية للناصرية، لكنها لم تشارك في البحث عن صيغة للعمل الجبهوي مع الاحزاب الاحرى التي شكلت الجبهة الوطنية على رغم ان امين عام حركة الوحدوين الاشتراكيين فايز اسماعيل أبدى رغبته في مشاركة هذه المجموعة في هذا البحث باعتبارها تنطلق في عملها من الايمان عبادىء باعتبارها تنطلق في عملها من الايمان عبادىء

وبعد شهور من بدء المشاورات بقيام الجبهة الوطنية بدا الناصريون في كتلتهم الرئيسية

والكبيرة أكثر إلحاحًا في بلورة صيغة الجبهة. وفي ٥ كانون الاول ١٩٧٠ ألقى زعيم الناصريين في سورية جمال الأتاسي (وكان بعثيًا سابقًا) كلمة باسم «التحالف الوطني الكبير الذي لم تشهده سورية من قبل» في قصر الضيافة في دمشق مؤيدًا بذلك الحركة التصحيحية ومتحمسًا لقيام الجبهة الوطنية. لكنه في ١٩٧٣ ، خرج الدكتور الأتاسي من الجبهة؛ لكن الناصريين، الذين شكلوا «القيادة المؤقتة لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي في سورية»، دانوا خروجه، وعقدوا مؤتمرًا انتخبوا فيه فوزي الكيالي امينًا عامًا لحزب الاتحاد الاشتراكي على اساس تكريس شرعية التوجه الجبهوي للاتحاد الاشتراكي.

بدا الكيالي مترددًا في اتخاذ الموقف المناسب من الاخسوان المسلمين. فعقد الاتحاد الاشتراكي مؤتمرًا استثنائيًا في الاول من ايار ١٩٨٠، وسحب الثقة من فوزي الكيالي، فيما نجحت محاولات الدمج بين الجموعات الناصرية في هذا المؤتمر، فتوحدت مجموعات اسماعيل القاضي وانور حمادة مع الحزب، وتم الاتفاق على تشكيل قيادة مؤقتة تحضر للمؤتمر العام، وانتخب القاضي امينًا عامًا ويوسف جعيداني امينًا عامًا مساعدًا. وفي مطلع ويوسف جعيداني المينًا عامًا مساعدًا. وفي مطلع

في غضون ذلك، كانت شخصية صفوان القدسي تفرض وجودها داخل هذا الحزب (الاتحاد الاشتراكي)، بل إن المؤتمر الاستثنائي الذي سحب الثقة من الكيالي انعقد في بيته، وكان الصراع واضحًا بين خط القدسي وبين الآخرين، وهذا ما جعل الامور تتصاعد مرة أخرى في الشهور التالية؛ فتمت تنحية يوسف جعيداني عن منصب الامين العام المساعد وانتخاب صفوان القدسي بديلاً منه، وسارع جعيداني إلى تشكيل حزب جديد إسمه وسارع جعيداني إلى تشكيل حزب جديد إسمه الحزب التقدمي الناصري» في تموز ۲۹۸۲.

وبعـد سنة ونصـف السـنة ، عقـد مؤتمـــر استثنائي في فنــدق «ميريديــان» في دمشــق، رفـض

اسماعيل القاضي حضوره لخلافاته مع صفوان القدسي. فسحبت الثقة منه، وانتخب القدسي امينًا عامًا، في ما ظل اسماعيل القاضي يعمل تحت إسم «الاتحاد الاشتراكي العربي» مع مؤيديه.

ومع تعقد خريطة المجموعات الناصرية، بذلت محاولات حثيثة لاقامة الوحدة بينها. ولعب حزب البعث دورًا في تقريب وجهات النظر بينها. وتوحدت فعلاً مجموعات اسماعيل القاضي ويوسف جعيداني وصفوان القدسي في مؤتمر طويلًا، إذ عادت الخلافات إلى سابق عهدها. فخرج يوسف معيداني مرة ثانية معلنًا في ١٣ تشرين الثاني عقد مؤتمرًا عامًا في ١٩ ٩ توليل أمانته العامة عسان عثمان، ومن قياديه وزير الدولة لشؤون محلس الشعب في سورية عبد الاله الملاح.

هذا بالنسبة إلى «الاتحاد الاشاراكي العربي» (الناصري) والمجموعات التي في داخله. أما خارجه، فقد برزت تيارات ناصرية عديدة، مشل «التنظيم الشعبي الناصري» في سورية، وبحموعة أخرى طرحت افكار الدكتور عصمت سيف الدولة... إلا انها تلاشت أو انصهرت داخل الاتحاد الاشتراكي.

حزب البعث العربي الاشتراكي: البداية، مشل كل بدايات الاحراب تقريبًا: أفكار مناقشات، منشورات، صحف... ثم أشكال وأطر تنظيمية ممهّدة: «منتدى»، «حركة»... إلى ان كانت نهاية ١٩٤٤ ومطلع ١٩٤٥ حيث بدأ القادة المؤسسون (خاصة عفلق والبيطار) يضعون لوائح العضوية ويبدلون كلمة «حركة» لتصبح «حزب» البعث. وفي تموز ٥٤٩، تقدم عفلق والبيطار بطلب رخصة لتكوين حزب سياسي وقد رفض الفرنسيون الطلب في حينه، إلا انه أحيب بالموافقة من السلطات الوطنية بعيد رحيل

الفرنسيين.

«وقرر أتباع الارسوزي وشباب عفلق الاندماج، وشكلت لجنة صياغة قضت اسابيع في محاولة التوفيق بين آراء الجماعتين. كان أتباع الأرسوزي، ومن بينهم الدكتور وهيب الغانم يريدون جرعة من الاشتراكية أقوى مما كان يحتمله القادة الدمشقيون المنحدرون اساسًا من طبقة وسطى ومن فئة التحار والحرفيين. وفي احتماع حاسم في اللاذقية في وقت مبكسر مـن ١٩٤٧ أقـر عفلق والبيطمار والغمانم نمص دستور واتخمذوا الترتيبات لعقد مؤتمر تأسيسي. وطوال ثلاثة ايام مثيرة من النقاش الحاد، من يوم الجمعة في ٥ نيسان إلى الاحد ٧ نيسان (١٩٤٧) جمع المؤتمر في دمشق ٢٤٧ من الشباب الذين جاءوا من جميع أنحاء سورية، ومعهم حفنة من شباب شرقي الاردن ولبنان والعراق، واحتشدوا في مقهى الرشيد المطــل على حديقة وسينما صيفية كانت تعرف باسم لونا بارك (في الموقع الذي يقوم عليه اليوم المركز الثقافي «السوفياتي»-وربما اصبح «الروسي» حاليًا). ولم يحضر زكي الأرسوزي المؤتمسر و لم يُعط منصبًا في الحزب الجديد» (باتريك سيل، «الاسد الصراع على الشرق الاوسط»، ص ٦٢).

هكذا، جاء المؤتمر التأسيسي الاول لهذا الحزب ليتوج مرحلة تمهيدية دامت نحو سبع سنوات. فركز المؤتمر، فكريًا، على «الايديولوجية العربية الثورية الجديدة» والتميز والاستقلالية عن التيارات الفكرية السائدة، وعلى مبادىء «الوحدة والحرية والاشتراكية». وتنظيميًا، نصت المادة الاولى من المبادىء العامة للدستور على ان الحزب «حزب عربي شامل تُوسس له فروع في سائر الاقطار العربية ويعالج السياسة القطرية من وجهة نظر المصلحة العربية العليا»، ولم يكن هناك بعد فروع للحزب خارج سورية في ١٩٤٧، إلا ان فروع للحزب خارج سورية في ١٩٤٧، إلا ان نواتها كانت موجودة في الجامعة السورية وفي الجامعة الاميركية في بيروت. وسياسيًا، فقد برزت

في البيان السياسي الذي اقره المؤتمر التأسيسي عمدة نقاط تتجاوز ما كان يطرح على الصعيد السياسي التقليدي، إذ «جرى تحديد للقوى التي تقف موقفًا عدائيًا من الامة العربية وتغتصب اجزاء من الارض العربية وتؤازر الصهيونية وتستلب ثروة الوطن العربي»: - انكلترا التي تحتل وادي النيل وفلسطين وشرقى الاردن والعراق وليبيا والمحميات؛ - فرنسا التي تحتل الجزائر وتونس ومراكش؛ - اسبانيا المتي تحتل قسمًا من مراكش (الريف)؛ - تركيا التي اغتصبت كيليكيا ولواء الاسكندرون؛ – ايران المي اغتصبت منطقة الاهواز؟ - واميركا التي تتدحل في شؤون الشرق الاوسط وتدعم موقف تركيا وتؤيد الاستعمار البريطاني وتؤازر الصهيونية وتستلب تُروة الوطن العربي. وفاز ميشال عفلق عميدًا للحزب، وصلاح الدين البيطار وجلال السيد ووهيب الغانم للهيئة التنفيذية.

بين المؤتمر التأسيسي (نيسان ١٩٤٧) والمؤتمر القومي الثاني (حزيران ١٩٥٤)، اجتمع محلسان للحزب: الاول، في كانون الاول ١٩٥٠، وشدّد على فكرة الحياد الايجابي من خلال التأكيد على قيام عالم ثالث يضم الشعوب المناضلة من الحل التحرر، وطالب باقامة وحدة اقتصادية بين سورية ولبنان وسائر الاقطار العربية، ونادى على الصعيد الداخلي بتأميم الشركات الاجنبية؛ والثاني، في تموز ١٩٥١، فكشف عن هوية المرحلة وتخاذل الحكومات العربية والموجة الرجعية التي اشتدت بعد النكسة (ضياع فلسطين)، وطالب بتنحية الاقطاعيين عن الحكم وبالحد من الملكبة وتوزيع الاراضي وشن تشريع للفلاحين والعمال.

في حزيران ١٩٥٤، انعقد اول احتماع لممثلي قيادات الحزب في سورية والاردن والعراق ولبنان، انتخبت فيه اول قيادة قومية، وأقر فيه اول نظام داخلي قومي. لذلك اخذ الاجتماع المذكور طابع «مؤتمر قومي ثاني». وبين هذا المؤتمر والمؤتمر الشالث (١٩٥٩)، شهدت الساحة، من المنظور

القومي العام والبعثي، «أروع إنجاز» بقيام وحدة الموحلة الم ١٩٥٨ بين سورية ومصر. «إلا ان هذه المرحلة لم تنج في الاخير من اعراض الازمة. فقد انتكست الحركة الوطنية في الاردن وانحرفت ثورة ١٤ تموز وبدأت تجربة الوحدة في الجمهورية العربية المتحدة تتعثر».

بين ٢٧ آب وأول ايلول ١٩٥٩، انعقد المؤتمر القومي الثالث، وجاءت قراراته لتحدد الاستراتيجية الجديدة للعمل الحزبي: - المتزام الديمقراطية المركزية؛ - العمل على تحقيق مبدأ القيادة الجماعية في مختلف مستويات الحزب؛ - تتين وحدة الحزب القومية. كما أقرت توصية «بضرورة التعاون مع جميع القدوى الثورية في المشرق والمغرب العربيين وتكوين جبهة شعبية ملبة مع هذه القوى (...) وترسيخ الوحدة بين سورية ومصر والدفاع عنها (...) والاصرار على موقع الحياد الايجابي وتدعيمه (...) وتوسيع وتقوية التضامن الآسيوي-الافريقي...».

في اواحر آب ١٩٦٠ انعقد المؤتمر القومي الرابع، واعتبر، من حيث جدية التحضير وشمول التقارير، في المرتبة الثانية من الأهمية بعد المؤتمر «الأول (التأسيسي). دعت توصياته إلى بناء الحرب «بناءٌ ثوريًا يجعله في مستوى رسالته («أمة عربية واحدة ذات رسالة حالدة») ومسؤولياته القومية»، وإلى اعطاء العمل الفكري الاولوية في العمل الحزبي، والعمل على «تحقيق اوضاع دعقراطية في المحمورية العربية المتحدة لتفسح المحال للمشاركة المسعبية عن طريق المنظمات التقدمية لحماية الوحدة وتنمية التفاعل الشعبي داخلها» وعلى الوحدة وتنمية النظام القائم (نظام عبد الناص) وتكوين رأي عام عربي للضغط على الجمهورية العمل القومي». ولأول مرة يتوقف مؤتمر للحزب على المقومي». ولأول مرة يتوقف مؤتمر للحزب على

ازمة الحزب ويحدد اسبابها، ويتناول بالتحليل قرار حل الحزب في الجمهورية العربية المتحدة، ويحدد دور الحزب في حياة العرب كحركة تاريخية يتعدى دورها تحقيق الوحدة السياسية بين الاقطار القائمة إلى تحقيق المحتمع الاشتراكي وتحقيق انسانية الانسان العربي، ويحدد المؤتمر، اخيرًا، اسلوب العمل الحزبي، وموقف الحزب من الحكم (عبد الناصر) وتحديد الشروط الثورية لاستلام الحكم.

أما المؤتمر الخامس فقد جاء بعد الانفصال (إنفصال سورية عن مصر، «الجمهورية العربية المتحدة»)، وانعقد، في حمص في ايار ١٩٦٢، وتمحور حدول اعماله حول تحديد مفهوم الوحدة والتي هي أقوى واعمق دافع لوجود البعث واستراتيجية العمل الوحدة وقيام الانفصال، واتخاذ المواقف العملية من بعض العناصر القيادية التي المخلاف متناقضة (البداية العملية في مسار الخلافات والانشقاقات)، ودعا هذا المؤتمر إلى المفهوم الثوري المبدئي القائم على وحدة العلاقة بين سورية ومصر على «اساس المفهوم الثوري المبدئي القائم على وحدة العلاقة بين مفاهيم الوحدة والحرية والاشتراكية، وقرر اعادة تنظيم الحزب في سورية على «اساس النضال من احل تحقيق هذا المدت».

وأما المؤتمر السادس فقد انعقد في تشرين الاول ١٩٦٣، وسبقه وصول حزب البعث إلى الحكم في كل من سورية والعراق وتوقيع ميشاق الوحدة الثلاثية (سورية، العراق، مصر) في ١٧ نيسان ١٩٦٣ ثم انسحاب مصر منه. ومما عالجه المؤتمر وبحشه «قضايا التحويل الاشتراكي في القطرين السوري والعراقي، وقضايا النضال العربي كقضية الوحدة الاتحادية بين سورية والعراق والموقف من عدوان الرجعية المغربية على الجزائر ومن تحويل نهر الاردن ومن ثورة اليمن ومن نظام

عبد الناصر ومن فكرة إنشاء حبهة تحرير فلسطين وجبهة عربية تقدمية على مستوى الوطنن العربي...».

وبعد أقل من أربعة شهور، أي في شباط ١٩٦٤، كان لا بد ان ينعقد مؤتمر قومي سابع موسع، في ظروف مختلفة عن ظروف المؤتمر السادس. فقلد «وقعت نكسية» ١٨ تشرين الثاني في العراق (جماعة الشوفي) بعد اقبل من شهر على نهاية المؤتمر القومي السادس، ودخلت الازمة إلى واقع القيادة القومية ذاتها، فكان لا بد من انعقاد مؤتمر قومي للحزب لتدارك الوضع وتطويق النتائج الخطيرة التي احذت تنعكس على تجربة الحزب في القطر السوري ايضًا، ومعالجية الازمية وتحديد اطارها وعواملها وانتخاب قيادة جديدة تتمولي معالجة الاوضاع والظروف الجديدة الني دخلست فيهما تحربسة الحزب. لقد كانت نكسة ١٨ تشرين الثاني (١٩٦٣) صدمة مذهلة، وحاصة بالنسبة إلى القواعد الشديدة المراس في القطر العراقي. ولم تكن الفترة الزمنية التي انقضت بين تلك النكسة وبين موعد انعقاد المؤتمر القومسي السبابع كافية لانضاج تقييم لأسباب نكسة حكم الحزب في العراق. لذلك بقي هذا التقييم للمؤتمر القومسي الثامن الذي انعقد بعد عام، أي في شهر نيسان ١٩٦٥، وفيه حرى تعديل النظمام الداخلسي للحزب وإقرار تقرير اقتصادي ورفض تقرير عقائدي قدم للمؤتمر، كما حرى فيه الاتفاق على صيغة محدّدة لعلاقة الحزب بالجيش والسلطة (المرجع الرئيسي لهذا المبحث عن البعث، بين عدد كبير من منشورات ومؤلفات ظهرت في الستينات واوثل السبعينات، «نضال حزب البعث العربي الانستراكي عبر مؤتمراته القومية ۱۹٤۷ - ۱۹۲۶»، دار الطليعة، بيروت، ط١، حزيران ١٩٧١؛ وراجع، استكمالاً، احداث

النصف الثاني من الستينات وما فوق، الباب السابق «عهد الأسد»).

«الجبهة الوطنية التقدمية» في سورية: أهم اشكال التحالف الوطني لحكم البلاد. تأسست في ١٩٧٠ من الاحزاب المشاركة فيها منذ ١٩٧٠، وامتازت بعدم حدوث اية أزمة تصدّعها منذ تأسيسها حتى الآن (حزيران ١٩٩٧)، وتجتمع الاحزاب ضمن إطار الجبهة بموجب بسود الميشاق الصادر من ٧ آذار ١٩٧٢ والذي شارك في صوغه قادة هذه الاحزاب آنذاك، وكانت خمسة احزاب: حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب الاتحاد الاشتراكي العربي، الحزب الشيوعي السوري، تنظيم الوحدويين الاشتراكيين وحركة الاشتراكيين العرب. ويستدل من وثائق هذه الاحزاب انها تؤلف تيارين فكريين كبيرين: الاول، يتبنى الفكر القومي ويدعو له؛ والثاني، التيار الماركسي اللينيني (الحزب الشيوعي السموري، واجتحت حارج الجبهة).

بعد قيام ثورة آذار ١٩٦٣، جاءت مرحلة اخرى (بعد مراحل عديدة ارتبطت فيها الاحراب في سورية ارتباطًا مباشرًا بالاوضاع التي كانت تعيش فيها البلاد) يمكن تسميتها عرحلة «التوازن القلق» للحياة السياسية في سورية، لم تعامل فيها تلك الاحزاب كهيئات سياسية اعتبارية حين وضع المؤتمر القومي التاسع الاستثنائي لحزب البعث في الموتمر البعث في مراحم «حرزب البعث في هذا الباب، والاحزاب») اسسًا للتعامل مع هذه القوى والاحزاب، من بينها: عدم الاقرار الرسمي بوجودها، وعدم السماح لها بممارسة أي نشاط ويي علني، في حين دعا إلى إشراك اعضاء هذه المنظمات-باعتبارهم عناصر تقدمية والجيش الشعبي والمنظمات الشعبية والجيش الشعبي والمنظمات الشعبية المستعبية والجيش الشعبي والمنظمات الشعبية المستعبية والميسة المناسطة المناسفية المناسفية والميسش الشعبية والمناسفية والميسة والمناسفية والميسش الشعبية والمناسفية والميسش الشعبية والمناسفية والميسش الشعبية والمناسفية والميسش المناسفية والميسش والمناسفية والميسش المناسفية والميسش المناسفية والميسش المناسفية والميسش المناسفية والميسش المناسفية والميسش والمناسفية والميسة والميسة والميسة والميسة والميسة والميسة والميسش والمناسفية والميسة وال

بالإضافة إلى فتح حوار مع البعثيين لجعلهم يتبنون مواقف حزب البعث. وحسمت مرحلة ما بعد ١٦ تشرين الثاني ١٩٧٠ (الحركة التصحيحية بقيادة الرئيس الأسد) مسألة التعامل بقيام الجبهة الوطنية التقدمية التي دعت في ميثاقها الاحزاب المشاركة فيها إلى ممارسة نشاطها السياسي العام في إطار الجبهة.

وإلى جانب الميثاق (اوائل ١٩٧٢) الذي يحدد اهداف الجبهة وآفاق عملها، هناك، للجبهة، نظام داحلي ينظّم آلية العمل على مختلف مستوياتها القيادية، كما ينظّم آلية عمل مكاتبها

ويبين طبيعة عمل هذه المكاتب وأنشطتها. وفي بداية التسعينات اصبحت الجبهة مؤلفة من: حزب البعث العربي الاشتراكي، حسزب الاتحساد الاشتراكي العربي، تنظيم الوحدويين الاشتراكيين، الحزب الشيوعي السوري (بعالد بكداش)، الحزب الشيوعي السوري (يوسف فيصل)، حركة الاشتراكيين العرب، الحزب الوحدوي الاشتراكي الاشتراكي المديمقراطي (ضم إلى الجبهة في ٣١ كانون الاول المام للفلاحين. والاتحاد العام للفلاحين. والاتحادان الاحيران حرى ضمهما إلى الجبهة منذ ١٠ نيسان ١٩٨٠، وحزب البعث موجود فيهما، وكذلك باقي اعضاء الجبهة.

الأسد مترئساً أحد اجتماعات الجبهة الوطنية.



## زعماء، رجال دولة وسياسية

\* ابراهيم هنانو (١٨٦٩-١٩٣٥): أحد كبار زعماء الثورة السورية الكبري. ولد في كفر حارم، غربى حلب. تعلم في المدرسة الملكية في الآستانة. تنقل في بعض المدن التركية، مدير ناحية، فقائمقامًا، عاد إلى بلدته في ١٩٠٦. انتخب عضوًا في الجحلس العمومي في حلب فاقام فيها مدة قصيرة وحلّ المحلس وعاد إلى زراعن. وبدحول الجيش العربي إلى حلب عاد وانتخب في المؤتمر السوري في دمشق، وكان عضوًا في جمعية الفتاة السرية. انتدب لتأليف عصابات عربية تشاغل الفرنسيين الذين احتلوا مدينة انطاكيا جماعلاً مقره حلب، وسُمّى رئيسًا لديوان واليها. بعد نكبة ميسلون واحتلال الفرنسيين دمشق وحلب، امتنع في بـلاد بيلان، شمالي حلب، على رأس قوة من المتطوعين الوطنيين. قاتله الفرنسيون، فطفر وألف حكومة جموعه واتسع نطاق نفوذه. خساض ۲۷ معركة لم يصب فيها بهزيمة واستمر عامًا كاملاً ينفق مما يجبيه عماله في الجبهات التي انبسط فيها سلطانه. كاتب الامير عبدا لله بعد البيان الذي اذاعه بأنه حاء لتحرير سورية. ثم قصده للاتفاق معه على توحيـد الخطط، فلما كان في شرقى سلمية، على مقربة من حماة وهو في عدد من فرسانه اعترضته قوة كبيرة من الجيش الفرنسي فقاتلهم ونجا وبعض من كان معه فبلغ عاصمة الاردن فلم يجد فيها ما أمل، واعتقلمه البريط انيون في القديس وسلموه إلى الفرنسيين. وحوكم في حلب محاكمة شعلت سورية عدة شهور انتهت باعتبار ثورته «سياسية مشروعة». وتحول إلى الميدان السياسي واجتمعت على زعامته سورية. كان منهاجه: لا اعتراف بالدولة المنتدبة ولا تعاون معها (من «موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،

بيروت، ج١، ط١، ص ٢٠).

في معتركه السياسي، ناصبه الكثيرون من السياسيين العداء، وتعرض لمحاولة اغتيال (١٩٣٢) نفذها المدعو نيازي كوسا الذي اصابت رصاصته قدم هنانو. فعاش هنانو بعد ذلك ثلاثة اعوام اصابه خلالها داء السل الذي قضى عليه وهمو في بيته في دمشق.

\* إحسان الجابري (١٨٧٨-؟): ولد في حلب ودرس فيها الابتدائية والرشدية، وفي استنبول الاعدادية والحقوق حيث حصل على الاجازة في ١٩٠٢، ومارس المحاماة مدة سنتين. سجن مدة ستة اشهر بتهمة تلقيه رسائل مسن عبد الرحمن الكواكبي وبعض الهيئات العربية المعادية. عمل في سكرتارية السلطان، فخدم عبد الحميد الثاني، ومحمد رشاد ومحمد الخامس. بعد سقوط الدولة العثمانية، بدأ العمل السياسي، فحاب بلدانا اوروبية وعربية، وعاد إلى سورية بدعوة من الملك فيصل. فتولى رئاسة بلدية حلب، ثم اختــير عضـوًا في جملس الشورى، فاشترك في اعلان استقلال سورية بصفته كبير الامناء ورئيس ديوان فيصل (٨ آذار ١٩٢٠). أخرج مع فيصل من سورية، وانفك عنه بعد قبوله (فيصل) العرش على العراق. انتخب في المؤتمر السوري-الفلسطيني (هو والامير شكيب ارسلان وسليمان كنعان، وبعمد وفماة الاحير انتدب رياض الصلح). عاد، في العهم الوطني، إلى سورية (١٩٣٧) فعين محافظًا للاذقيـة. وفي نهاية العهد الوطني، اعتقل وحددت إقامته في لبنان (في عينطورة) مدة اربع سنوات. بعد وفاة احيه، سعد الله الجابري، انتخب نائبًا عن حلب وترأس قائمة الوطنيين (الحزب الوطني) وانتخب رئيسًا للجنة الشـؤون الخارجيـة. أعيـد انتخابـه في ٤ ٩ ٩ ١، ورأس التجمع القومي إلى ان تمت الوحدة بين سورية ومصر، فرأس «اتحاد الـدول العربيـة». و بعدها، أقام في القاهرة. \* أحمد اسكندر أحمد (١٩٤٤ - ١٩٨٣): ولد في حمص. اتم دراسته الثانوية في سورية. تخرج في كلية الآداب، حامعة القاهرة، في ١٩٦٥. انتسب إلى حزب البعث منذ مطلع شبابه. وأثناء خلاف الحزب مع الرئيس عبد الناصر، كان من بين الطلاب العرب الذين أبعدوا في تموز ١٩٦٣ من القاهرة. وعاد إلى القاهرة، في ١٩٦٥، لاكمال دراسته ونيل الاجازة.

عمل مباشر، بعد تخرجه، في القسم السياسي من صحيفة «البعث» السورية، وعين مديرًا للمكتب الصحفي لرئيس بحلس الوزراء، شم شغل في ١٩٦٦ ١٩٦٧ منصب رئيسس تحريس شغل في ١٩٦٧ مديرية السورية «سانا». نقل إلى وزارة الاعلام-مديرية الرقابة، شم التحق بالخدمة العسمكرية الالزاميسة (١٩٦٨ ١٩٧٠). في العسمكرية الالزاميسة الوحدة للطباعة والنشر والتوزيع، ورئيسًا لتحرير صحيفة «الثورة» الصادرة عن المدار نفسها. انتخب، في ١٩٧٧ أمينًا عامًا مساعدًا لاتحاد الصحفيين العرب، وشغل أمينًا عامًا مساعدًا لاتحاد الصحفيين العرب، وشغل الصحفيين في سورية. عين وزيرًا للاعلام منسذ الاول من ايلول ١٩٧٤ حيث عمل على تطوير عمل هذه الوزارة وتحديثها.

عن أحمد اسكندر أحمد، وعن عمله ودوره، كتب باتريك سيل («الأسد، الصراع على الشرق الاوسط»، ص ٥٥١٪:

«وكان مخترع طقوس عبادة الشخصية هو أحمد اسكندر أحمد، وزير اعلام الأسد من اول اللول ١٩٧٤ حتى وفاته في غير أوانه بسرطان المنخ في ٢٩ كانون الاول ١٩٨٣، فكان واحدًا من اطول الوزراء بقاء في منصبه حلال رئاسة الأسد، وأقربهم إليه. وكان صحفيًا علويًا موهوبًا من حمص، وقد لفت نظر الأسد حلال حرب تشرين عندما كان يصدر مرتين كل يوم صحيفة تشرين عندما كان يصدر مرتين كل يوم صحيفة احبار يكتب فيها افتتاحيات ترفع المعنويات.

وعندما ارتقى إلى منصب وزير الاعلام قام بتنظيم وتنشيط اجهزة اعلام سورية بتحميم الرحال السبعة المسؤولين عن الاعملام في فريق مسترابط (وهمم: مدراء الاذاعة، والتلفزيسون، والصحف اليومية الثلاث: البعث والشورة وتشرين، ووكالة انباء الدولة: سانا، ومؤسسة الاعلان والتوزيع الصحفى) لزيادة تمجيد الأسد. وكان مفتاح نجاحه هو قدرته على التقاط وتفهم اتحاه وتفكير الأسد وتهيئة الرأي العام لتغيرات السياسة. وفي فورة اتقاد الحماس السياسي العربي يكون وزراء الاعلام شديدي الأهمية؛ وكان أحمد اسكندر أحمد بالنسبة للأسد يشبه إلى حد كبير ما كان محمد حسنين هيكل بالنسبة لعبد الناصر: أي وكيل النشر والاعلان، وبوق الدعاية، وصانع الصورة، وكان الدليل على عبادة الشخصية هو تكرار الجميع لاسمه، وصوره الضخمة المعلقة في المباني البارزة، وتماثيله العديدة التي اقيمت من أقصى البلد إلى أقصاه، كالتمثال البرونزي الثقيل الغارق في التفكير الجالس على مدخل مكتبة الأسد الجديدة التي افتتحت في دمشق عام ١٩٨٥».

\* أهمله عسزت العابد: راجع «عسزت العابد» في هذا الباب «زعماء، رحال دولسة وسياسة».

\* أهمد قدري (١٨٩٣-١٩٥٨): أبوه أحد امراء الجيش العثماني. مولده ووفاته في دمشق التي تعلم فيها وفي الآستانة، وبيروت وباريس. وكان من مؤسسي جمعية «العربية الفتاة» السرية ويحمل الرقم ١٩١٧. عاد إلى سورية في ١٩١٣. وعند قيام الحرب العالمية الاولى كان طبيبًا للدرك في دمشق برتبة رئيس. وفي اواخر الحرب العالمية الاولى، التحق بالامير فيصل في العقبة قبل دخوله دمشق. ودخلها معه وعين طبيبًا خاصًا ومستشارًا له، وصحبه في اكثر رحلاته وكان موضع ثقته. ثم

عين استاذًا في كلية الطب في دمشق. ولما احتل الفرنسيون دمشق عقب معركة ميسلون، رحل إلى مصر، وحكم الفرنسيون باعدامه غيابيًا.

عين في القاهرة قنصلاً عامًا للعراق في ١٩٣٠ وأسس المفوضية العراقية في باريس ١٩٣٥ وأسس المفوضية العراقية في بغداد ١٩٣٥ وفي تلك السنة عاد إلى دمشق إبان الحكم الوطني ١٩٣٦ - ١٩٣٩ ، ثم غادرها إثر سقوط هذا الحكم إلى بغداد ثم أخرج من العراق ارضاء للانكليز عقب ثورة الكيلاني، فعاد إلى دمشق في للانكليز عقب ثورة الكيلاني، فعاد إلى دمشق في سورية في كثير من المؤتمرات الصحية الدولية. سورية في كثير من المؤتمرات الصحية الدولية. مؤلفه الذي هو بعنوان «مذكراتي عن الشورة العربية الكيرى».

\* أهمد مريود (١٨٨٦-١٩٢١): قائد تورة الجولان وجنوبي لبنان وشرقي فلسطين ضد الاحتىلال الفرنسي لسورية ولبنان بعد الحرب العالمية الاولى، وكان إسمه بين المحكوم عليهم بالاعدام عندما احتل الفرنسيون دمشق في بالاعدام فنزح إلى شرقي الاردن واشترك في إنشاء حكومتها في ١٩٢١، وكان يتسلل بين الحين والآخر إلى اطراف القنيطرة يتفقد رجاله وانصاره في منطقة نفوذه.

هو أحمد بن موسى بن حيدر مريود، ولد ونشأ في قرية حباتا الخشب. ينتمي إلى قبيلة المهادوة التي كانت تقبض على إمارة وزعامة البلقاء في الاردن وتعود حذورها التاريخية إلى قبيلة السلالة العربية. تلقى دروسه الابتدائية والرشدية في مدارس القنيطرة، وأتم التعليم الاعدادي في دمشق والثانوية في مكتب عنبر في دمشق وتخرج منها.

دخىل في جمعية «العربية الفتاة»، ودأب خلال الحرب العالمية الاولى على تجهيز الفارين من



أحمد مريود

مظالم الاتحاديين الاتراك للحاق بثورة الشريف حسين في الحجاز وأصحابهم بمن يرشدهم إلى بلوغ البادية. وعندما ظهر الخطر الفرنسي، تولى مريود قيادة عصابات لمناوأتهم: معارك المطلة، مرجعيون، النبطية، الحماري، القليعة، إبل السقى، الخصاص. وتمكن رجاله مسن مهاجمة موكسب الجنرال غورو وإصابته (٢٣ حزيران ١٩٢١). واستغل الفرنسيون هذا الحادث واعتقلوا أدهم حنجر (أحد قادة الثورة في حبل عامل) أثناء وجوده في دار سلطان الأطرش، وأعدموه. وعماد مريود إلى شرقي الاردن، فقام يعمل هــو وانصاره على ان تكون إمارة الاردن قاعدة لإقلاق الفرنسيين ومحاولة احراجهم من البلاد الشامية. واختلف اتجاه الامير عبدا لله يومئذ عن هذا الاتجاه. فعمد إلى وساطات سلمية يريد بها تصفية الجو بينه وبين جيرانه المحتلين الفرنسيين، فقبض على أحمد مريود وبعض أنصاره وأبعدهم إلى الحجاز. رحل مريود بعد ذلك إلى العراق، ثم عاد إلى وادي التيم بعد اندلاع الثورة في ١٩٢٥ فاستمال الفرنسيون بعض سكان الاقليم من الجراكسة، ففاحأوه في منزله فقاتلوه حتى رمقه الاخير (من «موسوعة السياسة»، ج٢، ص ١٠٥؛ ومحمود عبيمات، «أحمد مريود»، رياض الريس للكتب والنشر، بیروت، ۱۹۹۷).

\* أحمد نامي، الداماد (١٩٧٨-؟): رئيس دولة سورية (٢٦ نيسان ١٩٢٦ هـ شباط ١٩٢٨). لقب «الداماد» لزواجه بالاميرة عائشة سلطان، ابنة السلطان عبد الحميد الثاني. و «الداماد» كلمة فارسية الاصل مستعملة في اللسان العثماني ومعناها «الصهر»، وتطلق مسبوقة بلقب «صاحب السمو» على كل من ينال شرف الزواج من احدى الاميرات بنات سلاطين آل عثمان الاتراك.

يتحدر الداماد أحمد نامي من عائلة سورية وسلالة شركسية ترجع إلى إمارة قبيلة «شابسيك» القفقاسية استوطنت سورية منـذ الربـع الاول مـن القرن التاسع عشمر. اقمام والمده، فخري بك، في بيروت حيـث تـولى رئاسـة بلديتهـا (أنشـأ «حـان فخري بــك» وحديقــة «الحميديــة» في ســاحة البرج). درس أحمد نامي على اساتذة خصوصيين، فرنسيين، متثقف ثقافة فرنسية. فاز بامتحان الجامعة الحربيـة في الآستانة ودخـل سـلك ضبـاط الحربية زمنًا يسيرًا ثم هجره مفضلاً العلم الاداري، فالتحق بمكتب الديــون العامـة العثمانيـة، ثــم عـين أمين سر ولاية بيروت، ثم أمينًا عامًا في مدينة أزمير، بمعية الوزير كامل باشا. أقيام في سويسرا طيلة سني الحرب العالمية الاولى. جاء بعد الهدنة إلى باريس حيث تعرف بعدد من رحال السياسة العرب، ودخمل المعترك السياسي. فقمام بمدور في تقويض الحكم الفيصلي لصالح الانتداب الفرنسي. كافأه الفرنسيون باسناد رئاسة الدولة له في أحـرج فترة من تاريخ الانتداب، وهي الفترة الـتي وصلـت فيها البلاد إلى تلاشي الدولة وانعدام السلطات المدنية. عاون سلطات الانتداب على تصفية الشورة والتحضير لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع النظام الأساسي للبلاد تطبيقًا لصك الانتداب. انتخب نائبًا عن دمشق في الجمعية التأسيسية (١٩٢٨)، إلا انه وجد ابواب الحكم، من حديد، مسدودة امامه في أي من المنــاصب الرئيســية. وبـين ١٩٣١

و ۱۹۳۳، أي في الفترة التي كثر فيها الكلام حول اختيار موشح لعرش سورية، طالبت جماعات من الصيادلة والاطباء والصناعيين في دمشق وحلب وبعض النواب بترشيحه. واعتمد هو نفسه، في مطالبته رسميًا، على رسالة موجهة إليه من المفوض السامى دي حوفنيل بهذا الصدد.

\* أديب الشيشكلي (٩٠٩-١٩٦٨): ولد قرب حماه، من أصل كردي، ودرس في الكلية العسكرية السورية في اوائل الثلاثينات. في الحسرب الفلسطينية عمل نائبًا لفوزي القاوقجي. كسان ايديولوجيًا، على علاقة وثيقة بمفهوم «سورية الطبيعية» الخاص بالحزب السوري القومسي الاجتماعي، وآمن بدولة جمهورية غير طائفية، لذلك كان عصمًا للأماني التوسعية الهاشمية.

في ١٩٤٩، كان شريك حسني الزعيم في الانقلاب الذي اطاح وزارة العظم وارغم القوتلي على ان ينشد اللحوء في حارج سورية، ولكنه سرعان ما اختلف مع الزعيم حول قضية أنطون سعاده، فحاول الزعيم نفيه بتعيينه ملحقًا عسكريًا في العربية السعودية. وانضم الشيشكلي إلى الزعيم الحناوي لتحقيق خلع الزعيم. ومنذ آب ١٩٤٩ حكم الشيشكلي في الواقع سورية بمساندة أكرم الحوراني.

في اواخر نيسان ١٩٥١، اقام رئيس بحلس الوزراء مأدبة كبرى تكريمًا لترفيع الشيشكلي، حضرها عدد كبير من الوزراء وضباط الجيش، فأطرى الرئيس العظم رئيس الاركان الجديدالشيشكلي-واعلن «إن الحكومة تشدد أزركم للقيام بدوركم النبيل»، ورد العقيد نظام الدين باسم الجيش فقال: «إن الجيش يحترم الحرية إلى ابعد الحدود، ولكنه لن يصبر على الخيانة أكانت العدة أم مقنعة». وهكذا بات في علم الحكومة ان الجيش هو الأعلى.

وقد علا إسم الشيشكلي حين عاد من

العربية السعودية بقرض من الملك ابن سعود قيمت ستة ملايين دولار. ثم ولج رئيس الاركان العامة باب السلطة علنا حين حاول الدواليسي عرض مشروعي قانونين على البرلمان كانا يعيدان الدرك إلى وزارة الداخلية ويؤديان إلى عزل الشيشكلي من رئاسة الاركان.

وكان الشيشكلي منذ ١١ نيسان ١٩٥١ يدلي بتصريحات سياسية. فقد عقد ذلك اليوم مؤتمرًا صحفيًا في القاهرة ذكر فيه انه يعتقد ان انتخابات لمحلس نواب حديد غير لازمة، ثم طعن ان الانتخابات ليست في صالح البلاد لأنها «ستخلق الإضطراب وتثير الخلافات»؛ وحين سئل عن موقف الجيش من مشروع القدسي الاتحادي قال: «إن الجيش سيعلن وجهة نظره حين يطرح المشروع على بساط البحث»؛ وحين سئل عن تدخل الجيش في السياسة، رد «لا» وان «الجيش هو الشعب».

وقاد الشيشكلي انقلاب ٢٩ تشرين الثاني المدكلة (١٩٥١) الذي محلع وزارة الدواليبي المسكلة وعمرها يوم واحد، واعتقل وزراءها جميعهم ما عدا اثنين، وانتهت الازمة السياسية التي دامت ثلاثة اسابيع بتدخل الجيش العلني للمرة الثالثة في ١٨ شهرًا، وكان الانقلاب ابيض لم تسفك فيه دماء واستعادت البلاد احوالها الطبيعية في غضون ساعات قليلة.

وعرض على الدواليسي ووزرائه المعتقلين في سحن المزة ان يفرج عنهم إذا استقالوا أو حلّوا بحلس النواب، وقد عمل الرئيس الأتاسي «وسيطًا» في هذه القضية ونقل شروط الجيش إلى السجناء. ولكن الدواليسي طالب متصلبًا ان يخلى سبيل السياسيين المعتقلين دون شروط، ولذلك لم يتم التوصل إلى أي اتفاق. وأثناء ذلك اجرى رئيس الجمهورية، الأتاسي، محادثات مع الزعماء السياسيين على أمل تشكيل وزارة غير حزبية تشرف على انتخابات جديدة، إلا ان رفض



أديب الشيشكلي.

الدواليبي تقديم استقالته قضى على هذا الجهد.

في الصباح الباكر من يـوم ٢٩ تشرين الثاني ١٩٥١، اذاع الجيش البلاغ رقم ١ ونصه: «تحيط رئاسة الاركان العامة الشعب السوري علمًا ان الجيش قد استلم زمام الأمن في البلاد وترجو ان يخلد الجميع إلى الهدوء والسكينة وتسهيل مهمة الجيش ومتابعة أعمالهم دون قلق أو اضطراب، كما وتنذر من تسوّل نفسه الاحلال بالأمن باشد الاحراءات». التوقيع: أديب الشيشكلي رئيس الاركان العامة (ما ورد في هذه المسورية والعسكريون»، ترجمة محمود فلاحة دار المحماهير، ط٢، ص ٢١٧-١٩)، استنادًا إلى العرض اليومي للصحافة السورية في حينه).

مع اعتقال الدواليبي ووزرائه، اعتقل الشيشكلي ايضًا رئيس مجلس النواب وبعض النواب، وعين فوزي سلّو رئيسًا للوزارة.

وبانسحاب رئيس الجمهورية، الأتاسي، راح الشيشكلي يدير الحكم من مكتب الاركان العامة للحيش. ثم تولى رئاسة الجمهورية. فألغى الاحزاب، وأعلن عن تأليف «حركة التحرير» كحزب وحيد في البلاد. وضع دستورًا جديدًا عرف بدستور ١٩٥٣، ودعا إلى انتخابات عامة، إلا ان الاحزاب قاطعتها وطالبت بمؤتمر عام للعودة إلى الشرعية. اضطر الشيشكلي إلى التنازل عن الحكم إثر الانقلاب الذي قاده ضباط بعثيون في حلب، ومكّنه تضارب الاتجاهات السياسية من مغادرة البلاد دون محاكمة. لكنه لقي مصرعه على يد أحد شباب جبل العرب في البرازيل إنتقامًا منه على القمع الذي اذاقه الدروز، وخاصة سلطان باشا الأطرش، خلال الايام الاخيرة من حكمه.

الجدير ذكره، لأهميت على الصعيد الخارجي، أن احداث فـترة الشيشــكلي كــانت موضع تتبع محموم «من قبــل السـفارتين البريطانيـة والاميركية مع ملاحظة ان الاهتمــام البريطــاني في فترة اشتداد المقاومة الشعبية ضد أديب الشيشكلي قد جعل انطوني إيدن وزير خارجية بريطانيا يتلقى شخصيًا وبوتيرة تكاد تكون اسبوعية تقارير سفيره في دمشق، ولا شك ان ذلك كان ناجمًا عـن شـدة التنافس الاستعماري علىالنفوذ في سورية بسين بريطانيا والولايات المتحدة التي كانت تدعم، مع النظام السعودي، الحكم العسكري لأديب الشيشكلي، وهو التنافس الذي كان من اسباب انقسام العالم العربسي آنــذاك إلى منطقــة نفــوذ اميركية، ومنطقة نفوذ بريطانية هاشمية، كانتـا في معظم الاحيان مع اموال البترول المتدفقة عليهما، الاداتين اللتين استعملهما الغرب فيما حدث بسورية من انقلابات، بينما كان الشعب العربي في سورية يحاول ان يمضى قدمًا في طريسق البناء والديمقراطيــة البرلمانيــة متحــررًا مــن أي نفـــوذ استعماري» (من مقدمة السيدة نزيهة الحمصى زوجة أكرم الحوراني، لكتاب حوناثان أويس،

«أكرم الحوراني»، ترجمة وفساء الحورانسي، دار المعارف بحمص، ط١، ١٩٩٧).

\* أكرم الحورانسي (١٩١١-١٩٩١): الربط اسمه بدرحل الجيش»، و «ثعلب دمشق»، و «الراعي»، و «مبدأ و «الراعي»، و «مبدأ الديمقراطية والنظام الجمهوري»، و «عدم الإغياز»، و «كان للبعث كما لينين للماركسية»؛ كما ارتبط بحياة سورية السياسية بين ١٩٥٤ و ١٩٥٨ «عندما كان لسورية أكبر التأثير في الاتجاه العربي الوحدوي الديمقراطي التقدمي الله الذي ساد تطلعات الشعب العربي من المخيط إلى الخليج».

ولد أكرم الحوراني في حماة. توفي والمده، رشيد، خلال الحــرب العالميــة الاولى وكــان تــاجرًا للأقمشة وملاكًا صغيرًا للاراضي ورجلاً ورعًا ومن وجهاء حماة، انتخب كأحد ممثلي المسلمين في بحلس إدارة حماة. وقـد قـال أكـرم الحورانـي «ان والده كان يدعم الفلاحين والتجار في تلـك الفترة ضد عوائل الملاكين الكبار مثل عائلة الأتاسى في حمص والكيلانـي والـبرازي والعظـم في حمـاة، و لم تكن مثل هذه المعارضة للعوائل الاقطاعية أمرًا غيير مألوف، فظروف حياة الفلاحين كمانت تدعمو لليأس، وعلاقاتهم بالعائلات الاقطاعية كانت متوترة لدرجة انها كانت محفوفة بسالعنف في كثير من الحالات. ورشح الحورانـي الأب نفســه لاحقًــا لعضوية بحلس «المبعوثان» الذي يمثل حماة وحمـص في استنبول ولكنه لم يعين. وأرجع الحورانسي عــدم نحاح والده بسبب معارضة العوائل الكبيرة...» (جوناثان أويسن، «أكسرم الحوراني»، ترجمـة وفـاء الحوراني-إبنة أكرم-دار المعارف بحمص، ط١، ص۲۳).

بدأ وعيه السياسي يتكون على وقع احداث ثورة سورية الكبرى (١٩٢٥-١٩٢٧)، و«ليس من الصعب تصوره مساندًا للثورة مع بقية



أكرم الحوراني.

الطلاب فقد كان يدرس في دار التربية والعلم مع أبناء العوائل الاقطاعية (من ضمنهم أديب الشيشكلي)، هذه المدرسة التي أسسها الملك فيصل في قصر العظم في حماة (...) وذكر الحوراني انه تأثر بفرد آخر من العائلة (إضافة إلى تأثيره بوالده التي كانت والدته تحدثه عنمه) يدعمى عثمان الحوراني وكان من المشاركين في ثورة ١٩٢٥ وكان مدرسًا للتاريخ في المدرسة التي درس فيها وكان مدرسًا للتاريخ في المدرسة التي درس فيها أكرم؛ وعثمان لم يعلم طلابه التاريخ فقط وإنما المسلحة والفخر بالارث العربي، وقد ذكر أكرم الحوراني ان عينيه كانتا تغرورقان بالدموع عندما الحوراني ان عينيه كانتا تغرورقان بالدموع عندما معركة ميسلون...» (المرجع المذكور، ص ٢٥-١٤).

بعد تخرج الحوراني من معهد العلم والتربية في حماة ذهب إلى دمشق فانتسب إلى مدرسة النخبة الثانوية التابعة للدولة (مكتب عنبر) والتي خرجت عددًا من القادة الوطنيين، ومنها تخرج الحوراني وكان من الاوائل. ثم انتسب إلى الجامعة اليسوعية في بيروت لدراسة الطب؛ لكنه عاد بعد سنة إلى دمشق (١٩٣١) حيث التحق بجامعتها

لدراسة الحقوق. وثمة رواية عن تركه بيروت أكدها الحوراني نفسه، وتتعلق بد «اشتراكه في التخطيط لاغتيسال صبحي بركات («العميل الفرنسي» الذي اصبح نائبًا بمساعدة الفرنسين)». وبعد تخرجه من كلية الحقوق عمل الحوراني في الحاماة إلى ان انتخب نائبًا في ١٩٤٣.

كان أول اشتراك لأكرم الحوراني في العمل السياسي المنظم في ١٩٣٦، بعد تخرجه من كلية الحقوق، عندما انتسب إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي منجذبًا إلى المباديء الاساسية لهـذا الحزب (فصل الدين عن الدولة، القضاء على الاقطاع وتنظيم الاقتصاد القومي على اساس مصلحة الامة والدولة، تكوين حيش قوي...). «قال الحوراني خلال إحدى مقابلاته إنه استقال من الحزب بعد سنة من انتسابه، ولكنه لم يقطع صلاته به نهائيًا وإنما أبقى على نوع من الاتصال إلى الوقت الذي اغتيل فيه العقيد عدنان المالكي على يد أحمد أفراد الحزب، ولكن أحمد أعضاء الحزب المؤسسين تحدى تأكيد الحوراني تركمه الحزب بعد سنة واحدة حيث أكد انتساب الحوراني للحزب عام ١٩٣٦، وبقائمه كعضو ناشط حتى ١٩٣٩ إلى ان فصله الحيزب سنة ١٩٤٩» (المرجع المذكور، ص٥٤).

انهمك الحوراني بالعمل في حزب «الشباب الحموي» خلال ١٩٣٦ مع قريبه عثمان الحوراني، وصعد إلى موقع القيادة بسرعة. وبالنسبة إلى باتريك سيل (في مرجعه الاساسي المذكور في باب «عهد الأسد») فإن هذه المنظمة الصدامية لم يكسن لها أي ايديولوجية إلا محاربة الانتداب والحكومة (الكتلة الوطنية).

في ١٩٤١، أسرع أكرم الحوراني وبعض ضباط الجيش، ومتطوعون من أ نصار ميشال عفلق، أحدهم جمال الأتاسي، بالذهاب إلى بغداد لمؤازرة حكومة رشيد عالي الكيلاني في ثورتها ضد البريطانيين. وبعد ان تمكن هؤلاء من قمع الثورة، غادر الحوراني وبقية المتطوعين السوريين العراق إلى سورية «حيث تمّ احتجازهم لفترة من قبل حكومة فيشي في دير الزور على الحدود السورية العراقية. وتشير بعض المصادر إلى ان اتصالات الحوراني الناجحة بالجيش السوري، وبعفل ق والبيطار، من خلال الذكتور جمال الأتاسي، قد بدأت على اثر هذه الواقعة» (المرجع المذكور، ص بدأت على اثر هذه الواقعة» (المرجع المذكور، ص

انتخب الحوراني، على لاتحـة الحـزب الوطني، ناتبًا في ١٩٤٣. فبـدا المحلس النيـابي بالنسبة إليه المنصة التي بدأ يطـل مـن خلالهـا على كل ارجاء السـاحة الوطنيـة، فيرسـم معـا لم رؤيـاه السياسية والاجتماعية لسورية.

قبل انسحابها النهائي، كانت فرنسا تطالب بمعاهدة تحفظ لها «الحقوق الخاصة». فاندلعت المظاهرات في وجهها، وقصفت مدينة دمشق، وحرى قتال في مدينة حماة (آذار ١٩٤٥) شارك به الحوراني وضباط الجيش الشباب الذين نححوا في طرد الفرنسيين من معقلهم في المدينة.

وعن علاقة الحوراني بسالجيش، حساء في المرجع المذكور (جونائـان أويـن، نقـلاً عـن لسـان الحوراني نفسه خلال مقابلة اجراها المؤلف معه في ١٣ كانون الاول ١٩٨٨):

«إن هذه العلاقة بدأت في الاربعينات مع عدد من الضباط». ويضيف أوين: «وربما كانت تلك الاتصالات تعود لفترة أبعد، أي منه ١٩٣٩ حيث ان موقع الكلية العسكرية كان في حمص بالقرب من حماة (...) ولم ينظر الحوراني للجيش كجزء منفصل عن الشعب (...) ومن المثير للانتباه ان الحوراني لم ير ان يكون قائد النضال لاحراج فرنسا من سورية عسكريًّا وإنما مدنيًّا، وهذا المدني هو نفسه. وضمن هذه النظرة، عزّز الحوراني بعد انتخابه نائبًا (٩٤٣) صلاته ببعض الضباط الشيشكلي...».

وقف الحوراني (نائبًا ووزيرًا)، بقوة ضد سيطرة الاقطاع، وكان وراء كل قانون إصلاحي اقتصادي (خاصة زراعي) واحتماعي صدر في الفترة الدي اعقبت الحرب العالمية الثانية (راجع «ثورة الفلاحين» في باب «١٩٤٥-١٩٧٠»). تطوع، وهو نائب، للقتال في فلسطين (وتطوع معه نائب آخر هو الدكتور عبد السلام العجيلي)، وصحبه عدد من ضباط الجيش مشل أديب الشيشكلي.

صلة الحوراني بالجيش تبقى الميزة الأساسية في سياسته، واكسبته شعبية كبيرة داخل الجيش حتى ان فان دوسن، Van Dosen الذي وضع دراسة مهمة في الموضوع (وهي أكثر المراجع التي يعتمدها حوناثان أوين في كتابة المذكور)، يقول إنه كان لضباط الاربعينات وبداية الخمسينات «واحد من ثلاثة التزامات: تأييد أحد الحزبين، السوري القومي أو البعث، أو الولاء لقائد واحد هو أكرم الحوراني الذي كان يقف إلى جانب حقوق الجيش وضباطه في الفترة التي تزايد فيها نققاد السياسيين لهذا الجيش».

هذه الصلة كانت، ولا تزال، موضوع نقاش، خاصة لجهة طبيعة المسؤولية التي تتحملها في الحياة السياسية السورية، إبانها وفي الفترات اللاحقة. فيرى كثيرون من المدنيين ان الحوراني أكثر السياسيين تحملاً لمسؤولية تسييس الجيش بعد الاستقلال. «ولكن هذه التهمة تتجاهل نوعية النفكير الدين انتسبوا للحيش بعد ٢٤٦، وطبيعة التفكير السياسي للضباط. إذ كانوا قد تسيسوا لممتعدين لمتابعية تحقيق معتقداتهم باستعمال مستعدين لمتابعية تحقيق معتقداتهم باستعمال الاساليب العسكرية إذا لزم الامر (...) فالجيش سياسي مدني آخر لتخطيط انقلاباته وتدخلاته سياسي مدني آخر لتخطيط انقلاباته وتدخلاته فان دوسن).

وفي السياق ذاته تقول السيدة نزيهة الحمصي، زوجة أكرم الحوراني، في المقدمة التي وضعتها لكتباب حوناثبان أويين المذكبور: «لقيد حاول أكسرم الحوراني (...) ان يوجد نوعًا من التوازن بين الحكم المدنى وبين الجيش السوري الذي لم يتعود بعد، بحكم وضعه كحيش في بلد حديث الاستقلال، على قواعد الحياة الديمقراطية التي تقضى بامتثال العسكر للحكم المدني، يضاف إلى ذلك التدحل الخارجي الذي يجد دائمًا ان الحكم العسكري والتعامل مع الحاكم الفرد هو السبيل الأقرب لتحقيق اهداف الاستعمارية مثلما حدث بصورة صارحة بعد انقلاب حسني الزعيم، كما كان وضع سورية كدولة مواجهة هامة مع اسرائيل المبرر الجاهز دائماً لمحاولة الجيش السوري المستمرة للتدخل في الحياة السياسية والحكم المدنى (...) ولقد عبر المفكر العربي في لبنان الاستاذ منح الصلح عن هذا الوضع الفريد لأكرم الحوراني في محاولته عدم قطع «شعرة معاوية» بين العسكر والحكم المدنى عندما وضع عنوانا لكلمته التي القاها في حفل التأبين الذي أقيم للحورانسي في عمان وكان عنوانها: أكرم الحوراني، الديمقراطي زمن الانقلابات، والانقلابي زمن البرلمانات».

ومن النقاط البارزة والمؤترة في تاريخ سورية المعاصر والمرتبطة بنضال أكرم الحوراني السياسي، إحداثه (وهو رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة قانون الانتخاب بعد انقالاب الحناوي) تغييرات مهمة في قانون الانتخاب المقاعد المقاعد النيابية المخصصة للاقليات الدينية وتقليص عدد مقاعد البدو من ١٠ مقاعد إلى ٦ واشتراط كون نواب هذه المقاعد غير اميين. وكذلك إعطاء المرأة حق الانتخاب وخفض السن القانوني للانتخاب من ٢١ سنة إلى ١٨، وارتباط هذا الحق للمرأة بكونها حاصلة على شهادة التعليم الابتدائي. وقد اثار هذا التغيير الاخير (حق المرأة بالانتخاب) عاصفة من المعارضة من قبل هيئات

دينية، فكان لوقوف الرئيس هاشم الأتاسي (للهالة الكبرى التي يتمتع بها) إلى جانب الحوراني في هذا المطلب أن أخذ طريقه للتنفيذ.

يلخص حازم صاغية الجوانب المتبقية من سياسة الحوراني، ودوره، وما آل إليه في أواخر حياته، بقوله («الحياة»، ۲۷ شماط ١٩٩٦، ص١):

الشيوعيون، يتذكرونه حيدًا بصفته ذلك الحليف «البورجوازي الوطني» الذي وقف، هو وخالد العظم (كان الحوراني وزيرًا في حكومة العظمم)، إلى حانهم في الحقبمة البرلمانية للخمسينات، ضد «الاحلاف» وضد الاحوان المسلمين.

وهؤلاء الاخيرون لا ينسون ضراوة حملته عليهم باسم العلمانية والتحرر، فضلاً عن اتهاماته لهم بـ«العمالة للاستعمار».

والمعنيون بالشأن الدبلوماسي، وكتبة تقارير السفارات، عرفوا فيه «ثعلب دمشق» الذي كان اسمه يختصر «الصسراع-في الخمسينات-على سورية» بين المحور العراقي الهاشمي الموالي للغرب، والمحور المصري الناصري المحالف للسوفيات.

والناصريون لا يمكن ان ينسوه في دورين مزدوجين وبالغي التناقض: مرة كمدافع متحمّس إلى الوحدة مع مصر، وهي التي ما إن تحققت في المحهورية العربية المتحدة، ولم يكن الرئيس غير جمال عبد الناصر. ومرة حين انقلب على الوحدة، واستقال من مسؤولياتها في ١٩٥٩. فانتقل الحوراني يومذاك إلى لبنان وشرع يشن الهجوم تلو المحوم على «الاستعمار المصري» وعلى «التواطؤ بين القاهرة وتل أبيب». وما كاد انقلاب ٢٨ ايلهي حكم الوحدة حتى انتقل الحوراني إلى دمشق وبات من اركان «العهد الانفصالي»، هو الوحدوي العربة. ويقول الذين كانوا يترددون عليه، في ايامه الاخيرة، ان حقده كانوا يترددون عليه، في ايامه الاخيرة، ان حقده

على عبد الناصر لم يفتر و لم يفقد شيمًا من زخمه الاول، كما لو ان الرجل يعيش في ١٩٥٩ (يقول باتريك سيل، ص ١١٣: كان لدى الحوراني اسباب شخصية وراء مرارته، نظرًا إلى ان وضعه السياسي قد تضرر تحت حكم عبد الناصر. فقبل الوحدة كان هو صانع الحكام في سورية، كان قويًا في اوساط الجيش، محبوبًا من الفلاحين، وكان الرائد الاول لأبناء الريف. ثم جاء عبد الناصر وانتزع منه كل ذلك واعطاه بالمقابل منصبًا شكليًا فارغًا في حكومة الجمهورية العربية المتحدة إلى ان رمى الحوراني بهذا المنصب باشمئزاز).

أما البعثيون (يتابع حازم صاغية)، فقصته معهم تطول. فالحوراني بدمع حزبه «العربي الاشتراكي» بحسزب «البعث العربسي»، أواتسل الخمسينات، كان ينوي تصليب الجبهة المعارضة للشيشكلي. غير ان الأمر ظل أعقد من هذا بكثير. ففيما حمل البعثيون معهم بعض الطلبة وبعبض الافكار (حقيقة الأمر ان كلمة «بعسض» الستي استعملها الاستاذ حازم صاغية هنا ليست دقيقة، إذ من المعروف كحقيقة تاريخية وموضوعية ان حزب البعث كان قد حقق شوطًا كبيرًا على طريق كونه حزبًا جماهيريًا وعقائديًا كبيرًا، حصوصًا في اوساط الطلاب)، حمل الحورانسي زعامة شعبية وتأثيرًا واسعًا بين صغار الضباط الذين نفذ صبرهم وهم ينتظرون التغيير. وهكذا مع سقوط الشيشكلي ضعفت مبررات الاستمرار في حزب واحد، وتعاظمت الفوارق بين اسلوب «الاستاذ» أكرم الذي ظلّ يفضل لقب «المناضل الشعبي»، واسلوب «المناضلين» عفلق والبيطار اللذين بقي «الاستاذ» أقرب إلى قلبيهما.وعلى أيـة حال، وفر حل الحزب في سورية، مع اعملان الوحدة، مخرجًا للجميع. إلا ان ذهاب الحوراني بعيدًا في تأييد الانفصال جعل القطيعة نهائية. فلئن وقّع البيطار، هـو الآحـر، على وثيقة الانفصال، وباركه عفلق بخجل، إلا ان الاثنين سيريعًا ما

تراجعا تاركين أكرم وحده يمعن في انفصاليته. وبقيام انقلاب ٨ آذار ١٩٦٣ الدي حمل البعث إلى السلطة، كان الحوراني أحد المغضوب عليهم الذين بالغوا في الخروج من بيت الحزب الواحد. وإذا بالضباط الذين أدحلهم الحوراني إلى الحزب والسياسة يُخرجونه من السياسة ويجردونه من حقوقه المدنية، فضلاً عن اعتقال دام فترة وجيزة.

مذّاك وأكرم الحوراني يتجول في بلاد الله الواسعة، من بيروت إلى بغداد، ومن بغداد إلى باريس، ومنها إلى عمّان، عجوزًا فقيرًا وحائب الامل. مرةً يحاول التعويل على قدامى الرفاق العراقيين، فلا يلبث ان يعود إلى المربع الاول، ومرة يحاول تجميع المعارضين السوريين فينتبه إلى ان الزمن تغيّر، وان الذي كان يقود في الخمسينات لا يستطيع ان يقود في التسعينات، لا سيما ان عقله لم يتغير كثيرًا.

توفي أكسرم الحوراني في عمان، في شباط ١٩٩٦، ودفن فيها.

\* أمين الحافظ (١٩٢١ - ): تلقسي علومه في الكلية العسكرية في حمص وكبان من اوائل الذين انتسبوا للبعث في صفوف الجيش. بــرز إسمــه في الخمسينات، وكان من الضباط الذين أيَّدوا قيام الوحدة مع مصر. عارض الانفصال، فأبعد إلى موسكو، ثم إلى الارجنتين كملحق عسكري. عندما قامت حركة ٨ آذار ١٩٦٣) استدعاه حزب البعث ليتولى وزارة الداخلية، ولم يلبث ان حلف الفريق لؤي الأتاسي في رئاسة بحلس قيادة الثورة وجحلس الوزراء. رأس وفد سورية في مؤتمـر ملوك ورؤساء الدول العربية في القاهرة (١٩٦٤). أصبح امينًا للقيادة القطرية لحزب البعث في سورية وعضوًا في القيادة القومية للحنوب. قباوم حركة ٢٣ شباط ١٩٦٦، وأودع السيحن بعيد ان علَّق النظام الجديد للدستور وحلّ الجحلس الوطني للثورة. افرج عنه إبان حرب حزيران ١٩٦٧، وقصد

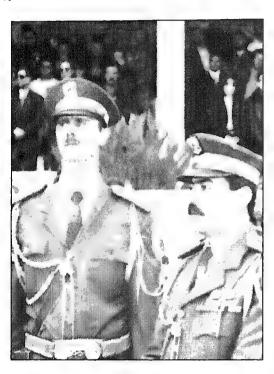

بشار الأسد (الى اليسار) خلال حفل تخرجه.

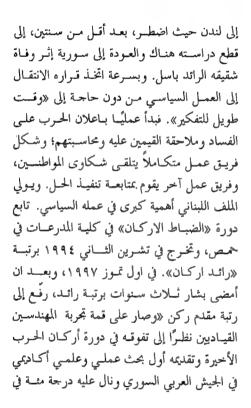



باسل الأسد.

للأقامة في لبنان وبعده العراق.

\* بشّار الأسد (١٩٦٥): إبن الرئيس حافظ الأسد، ويتوسط أبناءه الخمسة: الدكتورة بشرى (مولودة ١٩٦٠)، ثم الرائد باسل (مولود ١٩٦٠)، ثم الرائد باسل (مولود ١٩٦٠)، ثم الرائد باسل (مولود عادت سير فيما كان يقود سيارته في طريقه إلى مطار دمشق الدولي متوجهًا إلى المانيا. وكان ضابطًا برتبة رائد في الحرس الجمهوري، ويحمل إجازة في الهندسة، وقد انخرط في الحقل السياسي، وبرز قائدًا واشتهر باندفاعه في محاربة الفساد)، ثم بسّار الذي يليه النقيب ماهر والمهندس مجد.

بعد انتهاء دراسته في مدرسة «اللاييك» المعتبرة واحدة من أهم مدارس العاصمة، انتقل بشّار الأسد إلى جامعة دمشق ليدرس الطب. وبعدما أثمّ المتصاصه في «مستشفى تشرين العسكري» في دمشق بين ١٩٨٨ و١٩٩٢ انتقل

المشة». وكمان الدكتور بشمار أنهمي في نيسمان ١٩٩٧ دورة أركمان في «الأكاديميمة العسمكرية العليا» استمرت نحو سنتين.

\* تاج الدين الحسني، الشيخ (١٨٩٠-١٩٤٣): مراكشي الأصل. ولد في دمشق وتوفي فيها. أبوه الشيخ بدر الدين الحسدث المشهور المنقطع للتدريس والعبادة. استغل تاج الديس رغبة الحكام في ارضاء ابيه فانصرف إلى الاتصال بهم. فعين مدرسًا للعلوم الدينية في المدرسة السلطانية في دمشق (١٩١٢). ثم صار عضوًا في مجلس اصلاح المدارس وبعدها عضوًا في الجحلس العموميي لولاية سورية. وأصدر الجيش الرابع (العثماني) جريدة «الشرق» عام ١٩١٦ فجعله أحد صاحبيها. صار في العهد الفيصلي عضوًا في مجلس الشوري، ثم في محكمة التمييز فقاضيًا شرعيًا للعاصمة. وقام بتدريس اصول الفقه في معهد الحقوق في دمشق. تولى رئاسة الوزارة في عهد الانتداب مرتين: الاولى ١٩٢٨-١٩٣١، الثانية ١٩٣٤-١٩٣٦ (وعـرف بصداقت للكابتن كوليه، رئيس استخبارات المندوبية الفرنسية في دمشق). وامتاز ببراعته في بدء توليه الحكم حين وضع إسمه في قــائمتين متضـادتين أثناء الانتخابات النيابية، قائمة الوطنيين المتطرفين، حسب تعبير ذلك العهد، وقائمة المعتدلين الموالين للانتداب، مما هيأ له الفوز في الانتخابات دون ان يقوم أي اعتراض على حسن سيرها.

استقال بعد احداث كبيرة (مظاهرات، اضرابات، اعتقالات-١٩٣٦) وسافر إلى باريس حيث اقام. وظل هناك إلى ان عهد إليه المندوب العام لفرنسا الحرة في الشرق، الجنرال كاترو، يمهمة رئاسة الجمهورية السورية، فبقي إلى ان توفي، صريع مرض مفاجىء حار فيه الأطباء، وأثارت الصحافة الشكوك من حوله إلى حد قيل معه انه مات مسمومًا، خاصة وان الشيخ تاج كان بين مطرقتين: المطرقة الفرنسية لحمله على عقد

معاهدة بين سورية وفرنسا، والمطرقة البريطانية التي كانت تعمل على تحقيق المزيد مما في نفس الشيخ من رفض واصرار ضد المعاهدة. ولكن في الوقت نفسه، كان يريد نيل استقلال هادىء غير مثير للقلاقل، على عكس منطق الوطنيين الذين كانوا لا يرون امكانية للوصول إلى الحرية والاستقلال من دون صراع.

\* جميىل مسودم (١٨٩٣ – ١٩٦٠): أحدد الزعماء البارزين الذين ساهموا في تحقيق الاستقلال ومن اجل توثيق أواصر الوحدة العربية. ولد في دمشق من أسرة عريقة. بعد ان أنهى تحصيله الابتدائسي والثانوي في معاهد الآباء اللعازاريين في دمشق، قصد باريس للتخصص في العلوم الزراعية، وانتسب في الوقت نفسه إلى معهد العلوم السياسية هناك. بدأ نشاطه السياسي بالاشتراك في تأسيس «العربية الفتاة»، ثم العمل على انعقاد المؤتمر العربي الاول (باريس ١٩١٣)، وكان سكرتيرًا له. أوف في الحرب العالمية الاولى للدعاية لفرنسا في دول اميركا اللاتينية ولجمع التبرعات وتسجيل المتطوعين للفرقة التي دعا إلى تشكيلها شكري غانم لخوض الحرب إلى حانب فرنسا. وعندما صدرت لواتح الاعدام، في محكمة عاليه العرفية، كان مودم ما يـزال في فرنسا، وقـد صدر الحكم عليه بالاعدام غيابيًا. في اواحر الحرب، انضم إلى الشريف فيصل، واسمع صوت سورية في حطاب ألقاه اثناء مؤتمسر الصلح في فرساي (شباط ١٩١٩)، وعاد مع فيصل إلى سورية في ربيع ١٩١٩، وأصبح مستشاره الخاص بعد اعلان الاستقلال (٨ آذار ١٩٢٠)، كما عين معاونا لوزير الخارجية الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في حكومة الرئيس هاشم الأتاسي.

في اعقباب الشورة السورية، فر إلى حيف احيث ألقي القبض عليه وسلم إلى الفرنسيين ففرضت عليه سلطات الانتداب الاقامة الجبرية في

حزيرة أرواد مدة شهرين. في ١٩٢٨، انتخب نائبًا عن مدينة دمشق، وساهم، مع فوزي الغزي، في وضع الدستور. وأعيد انتخابه في ١٩٣٢ حيث لمع نحمه في المناورات السياسية. وكان عضو الوفد السوري للمفاوضة على مشروع المعاهدة السورية الفرنسية (١٩٣٦). وأعيد انتخابه نائبًا عن دمشق في بحالس ١٩٣٦ (حيث نجحت القائمة التي ترأسها عن مدينة دمشق والغوطتين بكاملها) و١٩٤٧ و١٩٤٧.

دخل الوزارة (وزيرًا للمالية) لأول مرة في ١٩٣٢ باسم الوطنيين وانسحب من الحكم لافشال التصديق على مشروع معساهدة حقى العظم-دو مارتيل. شكل اول حكومة في ٢٢ كــانون الاول ١٩٣٦ إلى ٢٨ شـــباط ١٩٣٨، وسافر خلال هذه المدة مرتين إلى باريس وجنيـف، وتراجع امام الضغوطات الفرنسية حول اتفاقات بشأن الاقليات وامتيازات الشركات والجيش. غادر سورية في اوائل الحرب العالمية الثانية إلى العراق والسعودية وعاد إليها (ايار ١٩٤١) مع رجحان كفة الحلفاء في الشرق الاوسط. تولى وزارة الخارجيــة (آب ١٩٤٣–تشـــرين الاول ١٩٤٤)، ثم وُلِّيها مع وزارتي الدفاع والاقتصاد (تشرين الاول ١٩٤٤–آذار ١٩٤٥). ومن حديد تولى وزارة الخارجية مع الدفاع من آذار ١٩٤٤ إلى آب ١٩٤٥، وشغل في هــذه الأثنــاء رئاســة الوزارة بالوكالة في غياب فارس الخوري في سان فرنسيسكو. انتدب وزيرًا مفوضًا في تشرين الاول ١٩٤٥ إلى مصر لتأسيس المفوضية السورية (وكان زار مصر في ١٩٤٢ بالاشتراك مع الشيخ بشاره الخوري)، وإلى السعودية في تشرين الثــاني ١٩٤٥ للغرض نفسه.

في كانون الاول ١٩٤٦، ألسف حكومة أشرفت، في تمسوز ١٩٤٧، علسى إجسراء اول انتخابات بعد الجلاء. واعدد تشكيل الحكومة في تشرين الاول ١٩٤٧، وتولى بنفسه وزارة الدفاع

عندما بدأت العمليات الحربية (فلسطين) في ايـار ١٩٤٨، وفي كانون الاول (١٩٤٨) قدّم استقالة الحكومة. وغادر سورية، في كانون الثاني ١٩٤٩، إلى القاهرة فاقام فيها إلى ان وافاه الأحل.

\* حافظ الأسمد (١٩٣٠ - ): رئيس الجمهورية العربية السورية الحالي.

ولد حافظ الأسد في قرية القرداحة المتي تبعد ٣٠ كلم عن اللاذقية، في وسط احتماعي ريفي نقير، وفي عائلة كسبت سلطة على اهالي القرية، منذ اواحر القرن التاسع عشر، بفضل القوة الجسدية ومهارة استعمال البندقية اللتين تميز بهما سليمان جدّ حافظ الأسد، والذي أصبح بمرور الزمن «يمارس بطرق سلمية السلطة التي كسبها بقوته الجسدية (...) وورث على سليمان-والد حافظ الأسد-كثيرًا من صفات أبيه، فكان قويًا وشجاعًا ومحترمًا وراميًا ممتازًا (...) فواصل تقليـد عائلته في التوسط في فض النزاعات وتقديم الحماية للمحتاجين (...) وكسب مديحًا خاصًا في اواتـل العشرينات لمساعدته للاحثين الارمسن المعدميين الذين انتشروا إلى الجنوب باعداد كبيرة عندما سلمت فرنسا أجزاء من شمال سورية إلى الاتراك (...) ولقد عرف على الحكم العثماني، وقاتل فترة قصيرة ضد الفرنسيين عند مجيثهم إلى سورية، وظل يعيش إلى سنة ١٩٦٣، حتى رأى ثورة حرب البعث التي حاءت بولده إلى السلطة (...) وكمان على، قبيل ولادة إبنه حافظ، قد استطاع ان يتحول من فلاح بسيط إلى واحد من الوجهاء، كنوع من المكافأة على الاحترام الـذي كسبته عاتلته عبر حيلين من الزمن (...) وكان ذا شخصية وقورة (...) ومن القلة المتعلمة (...) وقد صمّم على ان يتيح لأبنائه الصغار فرصة التحصيل الثقافي (...) فعندما فتحت في القرداحة مدرسة ابتدائية (كان الفرنسيون قد أدخلوا التعليم إلى القرى الناتية للمرة الاولى)، تمكن على سليمان من



الرئيس حافظ الأسد.

إدخال الأسد فيها، وبذلك جعله أول واحد من اولاده يتلقى تعليمًا رسميًا، وواحدًا من حفنة من الاطفال المحظوظين في قريته» (باتريك سيل، «الأسد، الصراع على الشرق الاوسط»، ص١٣٠ ١٢؛ استنادًا إلى مقابلة مع جابر الأسد، ومقابلات مع المسنين من أهل القرداحة، ومن السجلات البلدية لقرية القرداحة؛ والمؤلف المذكور هو المرجع الرئيسي لهذه السيرة الذاتية للأسد حتى استلامه السلطة في ١٩٧٠).

في ١٩٣٩-١٩٤٠، ارسله والسده إلى المدرسة في اللاذقية على الساحل. يقول الأسد بشأنها: «ربما كانت تلك أهم نقطة تحول في حياتي»، إذ تلقى يومها درسه الاول في معنى ان يكون منتميًا لأقلية مضطهدة. إذ لم تكن للعلويين مكانة حيدة في اللاذقية التي كان ثلاثة ارباع

سكانها من المسلمين السنة والربع الباقي مسن طوائف مسيحية مختلفة. كان عدد العلويين لا يتجاوز بضع مئات، وكانوا موضع إهمال بشكل عام. وبعد تلك السنة المليئة بالعبر والدروس، عاد إلى مدرسة قريته الصغيرة. وبعد عامين (١٩٤٢)، كان واحدًا من اربعة اولاد فقط من ابناء قريته تتاح لهم فرصة دحول امتحان الشهادة الابتدائية في اللاذقية.

وكان الأسد مدينًا لتأثير والده في الاهتمام طول حياته بالكتب والشعر واللغة العربية. «ونظرًا لثقافته وشخصيته القوية، فسرعان ما أصبح ينظر إليه كوريث لسليمان ولعلي سسليمان. ونظرًا لشيخوخة والده-الذي كان في الثمانين عندما كان الأسد في الخامسة والعشرين-فقد أحذ الأسد على عاتقه بعض المسؤوليات العائلية، وراح يساعد

والدته في تربية أخويه الاصغريس، جميل ورفعت، اللذين كانا أقل منه حدية وتصميمًا، وهكذا نشأ على التطلع إليه كرمز للوالد الصارم المطاع الذي أخذا يطلبان موافقته، ولكنهما كانا يجبان أن يتحديا سلطته. وكان الأسد أول واحد من عائلته يخلف عالم القرداحة وراء ظهره، فقد بقي والده وعمّاته وأعمامه وأبناء عمومته واحوته غير الأشقاء مغروسين في القرية، عندما حرج إلى معترك الحياة وحده في وقت مبكر وراح يتعلم ان يفكر لنفسه وان يغدو صاحب اهتمامات وطموحات تتجاوز أفقهم» (ص٢٩).

«نشأ حافظ الأسد في واحد من أغرب التجمعات السياسية في العصر الحديث: دولة علوية سكانها ٣٠٠ ألف شخص اقتطعتها ورسمت حدودها فرنسا في زاوية متخلفة من ممتلكات الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الاولى. وقدر لهذه الخلفية غير العادية ان تؤثر عليه تأثيرًا دائمًا. فالمفارقة المركزية في حياته هي ان الرجل الذي أصبح يجسد القومية العربية المقاتلة قد بدأ حياته في موضوع خلفي منعزل، انفصائي، خاضع للغرب، وطائفي على وجه التحديد...» (ص٣١).

إرث طويل من الشعور بالظلم الحاد حمله العلويون (راجع «بلاد العلويين» في باب مدن ومعا لم) «لم يحدث إلا في الخمسينات ان بدأ حيل علوي حديد هو حيل حافظ الأسد -يشق طريقه بذراعه إلى الجحرى الاساسي للحياة العامة في سورية. فأحذت هذه الطائفة المقهورة تنقض انقضاضًا عنيفًا بقوة جامحة ومحمومة على اقتناص فرص الحصول على التعليم والثروة والسلطة... ولا شك ان الأسد الشاب كان يشارك ابناء طائفته عواطفهم من السخط على الماضي، ومعاناة الحرج من العدور الفرنسي الغامض الذي لا يمكن على هذه الخلفية، ورمى بعيدًا بالاحقاد الطائفية على هذه الخلفية، ورمى بعيدًا بالاحقاد الطائفية وانضم إلى أكثر الاحزاب اتجاهًا نحو العروبة،

حزب البعث، واصبح في خاتمة المطاف حاكمًا لسورية تحت لوائه. وكنان عليه ان يعمل بجدً لاقناع المتشككين بأنه قد حلّف عُقَدَ الاقلية وراء ظهره، وبأنه ملتزم، حسدًا وروحًا، قلبًا وقالبًا بالتيار القومى الرئيسي العام» (ص٤٤-٤٥).

نقم على الظلم الطبقي الذي كانت مظاهره حلية بين الطلاب في الثانوية وخارجها في المدينة. وتبين ملفاته «الدراسية فيما بين عامي المدينة. وتبين ملفاته الاول في صفه. ولم ينس الشعر والادب، بل كان يمضي الساعات الطوال عدقًا في امواج الابيض المتوسط، وهو يحاول ان يسكب عواطفه في قصائد (كما أسر لطالبة مدرسة سورية اعطاها جائزة الشعر لعام ١٩٧٤)».

في اواخر الاربعينات، كانت مدرسة الأسد (في اللاذقية)، ومثيلاتها من المدارس في جميع أنحـــاء سمورية تضج بمالجدل والخصومات والمعمارك السياسية. وكان كل طالب يسأل الآخر عن واحدًا من ثلاثة هي: قومسي سوري، وشيوعي أو بعثسي» (ص٠٥). وأما الأسد، فكمان حوابمه «البعث»، وكان في السادسة عشرة عندما انضم إليه. وداخل البعث، كان حوابه إلى حمانب زكى الارسوزي في كل سؤال يطرح من يكون الأب المؤسس للبعث، الأرسوزي أم عفلق. ووضع الأسد في صدارة العمل الحزبي السياسي الطلابي في اللاذقية، وكان المسؤول الحزبي الطبيب وهيب الغانم الذي قال فيه: «كان واحدًا من فداتيينا. فقد كنا بحاجة إلى شباب شجعان يقاتلون من اجمل الحزب» (ص٦٤).

وفي غضون سنتين من المؤتمر التأسيسي، كان البعث في اللاذقية قد تجاوز منافسيه الأساسيين، الشيوعي والقومي السوري، ودخل في مواجهة حامية مع الاخوان المسلمين؛ وكان يضم عددًا كبيرًا من الشباب العلويين مما أقلق مسؤول





والد الرئيس حافظ الأسد، علي سليمان الأسد؛ ووالدته السيدة ناعسة زوجة علي سليمان؛ وشقيقه اسحاعيل (ابو توفيق) امام بيت الاسرة في القرداحة مسقط رأس الرئيس الأسد واشقائه (هذه الصور والصور الثلاث التالية من كتاب: ,HAFEZ EL ASSAD, le parcours d'un combattant", Ed. du Jaguar, 1986. والصور نفسها نشرها باتريك سيل في كتابه «الأسد، الصراع على الشرق الاوسط»).

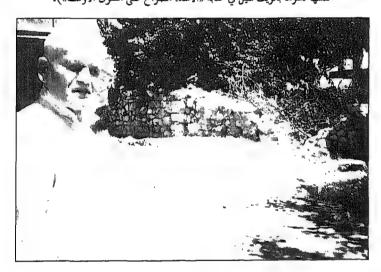

الحزب في اللاذقية الدكتور وهيب الغانم من أن يبدو الحزب وكأنه حزب طائفي. ولذلك عندما كانت تلوح نذر اقتتال مع الاحوان المسلمين كـان يحث العلويين على الابتعاد عن الشوارع لكي يتركوا لرفاقهم السنّة أمر مقاتلة الاخوان. إلا ان الأسد كان يرفض مثل هذه التكتيكمات الخجولـة. فغريزته كانت ضد نزعة الحذر وتبسئ موقف الدفاع، هاتان الصفتان اللتان ميّزتا طائفته زمنًا طويلاً. لهذا كان يتصدر المظاهرات ويبحث في الشوارع عن حلفاء بين السنة الأشداء الذين كانوا هم ايضًا يعارضون مثله المؤسسة الحاكمة. وفي سن مبكرة من حياته كانت التحالفات الطبقية تبدو للأسد أكثر أهمية من التضامن الطائفي، وكان الوصول إلى حلفاء طبقيين وسياسيين عبر الخط الفاصل بين السنيين والعلويين سيصبح من صفات حياته السياسية فيما بعد (ص١٥-٦٦).

في آخر عامين من دراسته الثانوية في آخر عامين من دراسته الثانوية (١٩٤٩-١٩٥١)، تم انتخابه رئيسًا للجنة الشؤون الطلابية في مدرسته، فأصبح على اتصال بلجان المدارس الأخرى في سائر انحاء البلاد، حيث لم يكن هناك من حدث سياسي في سورية، في تلك السنوات إلا وكان للطلبة المناضلين رد فعل حياله. وفي ١٩٥١، انتخب رئيسًا للمؤتمر العام لكل طلبة سورية. ومنذ ذلك الحين كان يعتبر نفسه سياسيًا قبل كل شيء حتى عندما ارتدى زيه العسكري في القوات الجوية.

كان الأسد في العشرين عندما غادر اللاذقية في صيف ١٩٥١ إلى قريته القرداحة حاملاً شهادة البكالوريا وثقة عالية بالنفس كقائد طلابي ولا شيء غير ذلك. فكّر بأن يكون طبيبًا، وبموافقة ابيه اتصل هاتفيًا بجامعة القديس يوسف اليسوعية في بيروت ليسأل عما إذا كان باستطاعته الالتحاق بكلية الطب فيها. فقيل له إن هناك اوراقًا كثيرة يجب ملوها وان افضل شيء هو ان يذهب بنفسه لاحراء مقابلة ولكنه كان غير قادر على الوصول

إلى بيروت، إذ كان ابوه قد شاخ و لم يكن لدى اسرته فائض من المال يمكن الاستغناء عنه لدفع اقساط الدراسة الطبية. فكان الجيش، الذي كان بدأ يستقطب الطموحين الوطنيين والقوميين من الشباب الفقراء مثله مثل المدرسة الثانوية، بديلاً مغريًا له. فدخل الأسد الكلية العسكرية في حمص مغريًا له. فدخل الأسد الكلية العسكرية في حمص صواحة: «بعد ان كنت رئيسًا لاتحاد الطلاب فقد اصبح من المستحيل ان أخفي ذلك»، أي انتماءه المي البعث؛ والواقع انه كان من التهور بمكان ان يكشف طالب الكلية العسكرية، وسورية تحت يكشف طالب الكلية العسكرية، وسورية تحت حكم اديب الشيشكلي، عن انتمائه الحزبي. وفي حكم اديب البهلوانية الجوية (ص١٩٥٠).

ومثلما ساءت الأسد امتيازات الاغنياء في اللاذقية فقد أغضبه ايضًا الحرمان الذي يعيشه الفلاحون في الجبل. فقد اعطت ثورة الفلاحين التي ارتبطت باسم أكرم الحوراني للأسد أكثر مما أعطاه عفلق والأرسوزي، إذ قدّم له الحوراني غوذج ثورة الريف على المدينة التي كان على جيله ان يقوم بها فالأسد وامثاله كانوا «الجسر الهام الذي جمع بين الريف الذي استيقظ وبين الطبقات الوسطى من الأجراء في المدن، والذين زودوا جميعًا البعث بطاقته المحركة (راجع «ثورة الفلاحين» في البعث بطاقته الحركة (راجع «ثورة الفلاحين» في باب «١٩٤٥ - ١٩٧٠).

بعد سقوط الشيشكلي (١٩٥٤)، واشتداد الصراع السياسي النشيط، خاصة بين البعث والمسوري القومي، واغتيال المالكي (١٩٥٥)، انفتح طريق واسع امام نشاط البعثيين. واختير الأسد (١٩٥٥) للذهاب إلى مصر من احل مزيد من التدرب على الطيران، وكانت تلك اول رحلة الم إلى الخارج وتتضمن الترقي من العمل على الطائرات ذات الحرك إلى العمل في الطيران النفائ. وقد سرّ جدًا بالذهاب إلى مصر عبد الناصر (وكان عبد الناصر زاد من قوة مركزه في



«قبل الاستقلال الفعلي في ١٧ ليسان ١٩٤٦، كان بعض الاستلة يلقنون طلابهم مبادىء القومية، وبين هؤلاء الطلاب كان حافظ الأسد (واقفاً في اقصى المعين) الذي انضم الى حزب البعث في ١٩٤٧. وفي ثانوية اللاذقية الرسمية، التي ستحمل في ما بعد اسم «ثانوية جول جمال الرسمية»، انهى الأسد دراسته الثانوية، ليصبح بعدها مباشرة، وبسرعة، مناضلاً ومسؤولاً عن اتخاد الطلاب السوريين.



قلوب السوريين بعد ان عقد مع سورية معاهدة دفاعية). وبعد عودته، كان مقر عمله (إبان حرب السويس ١٩٥٦) محطة جوية قرب دمشق، وقد طار في عدة طلعات متعقبًا طائرات استطلاعية معادية، وقد أطلق النار على إحداها (بريطانية). وفي منتصف ١٩٥٨، كان الأسد واحدًا من محموعة صغيرة من الطيارين السوريين وقع عليهم الاحتيار للذهاب إلى الاتحاد السوفياتي للاشتراك في دورة تدريب على الطيران الليلي بطائرات ميغ في دورة تدريب على الطيران الليلي بطائرات ميغ حديثًا. وكان قبل ذلك بشهور قليلة قد تزوج من إحدى قرياته البعيدات، أنيسة مخلوف.

قبيل مغادرة الأســـد إلى الاتحــاد الســوفياتي كمان عبد الناصر قد استقبل في دمشق وكأنمه صلاح الدين الأيوبي وقد بُعث من حديد «وسط مشاهد من الاهتياج الشعبي الذي لم يُعرف ما يماثله في العصر الحديث». ولكن، حين عاد الأسد كان السخط يسود، «وكان لدى السوريين الكثير مما يستحق الشكوى كالمنافسة غير العادلة مع المصنوعات المصرية والقيود على أعمال المصارف والتجارة والشغل السري للجواسيس والمحبرين المصريين وحتمي إشاعات عن تدفيق للفلاحين المصريين إلى المناطق البكر في اراضي الجزيرة التي كان السوريون يفكرون فيها على انها كنزهم الدفين. وكان هناك ضربة أحرى، فلسوء حظ عبد الناصر تعرضت سورية طيلة سنوات الوحدة لجفاف قاحل حلب البؤس للريف وساعد على نسف الاصلاح الزراعي الذي كان الحوراني وفلاحوه يأملون بأنه سيحطم قوة ملاك الاراضى الاقطاعيين (...) فكل القرارات كانت تتخذ في القاهرة (...) ولم تعد دمشق أكثر من مركز محافظة (...) ونقل سرب الأسد للطيران الليلي المؤلف من طائرات الميغ ١٩ إلى مصر التي وجدهــا (الأسد) مكتئبة مثل اكتئاب سورية (اواحر ١٩٥٩)، وانتاب الأسد واصدقاءه، وهمم في

القاهرة، شعور بالصدمة والسخط ضد عفلق والبيطار اللذين اتخذا قرار حل الحزب سنة ١٩٥٨ بدون استشارة قواعده (...) واستذكر الأسد تلك الايام بقوله: «لقد اصبحنا فاقدى الثقة في التزامهما باهداف الوحدة والاشتراكية، وشعرنا بأنهما كانا يتاجران بالشعارات... لقد شعرنا بعداوة هاتلة حيال حزبنا، وهيي عداوات كانت تنزل مسلسلة من عبد الناصر نفسه. وعندئذ بدأنا نتنبأ بان الوحدة نفسها ستنتهي بكارثة» (...) وفي هذا الجو المتشائم والمكفهر بـدأ الأسـد واربعـة من رفاقه الضباط مشروعًا قدّر له فيما بعد أن يغيّر بحرى تــاريخ ســورية. ففــي ١٩٦٠ أقــاموا تنظيمًــا سريًا اطلقوا عليه إسم «اللجنة العسكرية» (...): النقيبان حافظ الأسد وعبد الكريم الجندي، والرائدان صلاح جديد وأحمد المير، والمقدم محمد عمران (...) وكان اول عمل قاموا به هو أنهم أقسموا على السرية (...) كانت اهدافهم هي اعادة بناء حزبهم المشتت، وحماية الوحدة، (...) وتزايدت مخاوفهم عندما وصلتهم الاحبار مسن دمشق حول إجراءات المشير عامر والعقيد السرّاج المفروضة بالقوة، وعن ازدياد تململ السكان (...) وبسرية عظيمة اقامت اللجنة العسكرية شبكة من دزينتين أو ثلاث دزينات من الضباط الذين نجسم من بين صفوفهم بعد عقمد من الزمن عدة شخصيات هامة في الحياة العامة في سورية (...) وكان عفلق، الـذي انصبت عليه شكوك اللحنة العسكرية، يصارع من احل العمل من مدينــة بيروت كرئيس للقيادة القومية للحنزب (...) وعقد البعث مؤتمرين في بسيروت: الاول في آب ١٩٥٩، والثاني بعد سنة من ذلك تمامًا، لدراسة امور الحيزب ومصيره. واقبر مؤتمر ١٩٥٩ قبرار عفلق بحل الحزب. ولكن مؤتمر ١٩٦٠ الذي حضره صلاح جديد كمندوب سريٌ عن اللحنة العسكرية قد عكس ذلك القرار. وكان ذلك مؤشرًا على روح التمرد التي بدأت تتحرك

وتتململ منذ ذلك الحين» (ص١٠٠-١١٤).

بعد الانفصال (۲۸ ايلـول ۱۹۳۱)، أودع الأسد وزملاؤه في السـجن إذ كـانوا لا يزالـون في مصر. وبعد ٤٤ يومًا، اطلق سراحه وأعيد، وزملاؤه، إلى سورية في عملية مبادلة مع مجموعة من الضباط المصريين كانوا محتجزين فيها. وفي سورية، صرفت القيادة العليا الجديدة برئاسة اللواء عبد الكريم زهر الدين ٦٣ ضابطًا بعثيًا من الجيش، يمن فيهم اعضاء اللجنة العسكرية الخمسة جميعًا الذين راحوا يعملون بشكل حدي على توسيع التنظيم السري الذي بدأوه في القماهرة. وفي غضون ایـام سـتة (۲۸ آذار-۲ نیســـان ۱۹٦۲) غاصت سورية في حلقة مفرغة من الانقلاب والانقلاب المضاد، اقتحم اثناءهما البعثيرن والناصريون قلعة حلب وقتلوا آمر حاميتها. وانضم اليهم الأسد وجديد وعمران. وتمكن الأسد من الهرب جنوبًا عن طريق ميناء طرطوس إلى لبنان، إلا ان السلطات اللبنانية قبضت عليه وسحنته لمدة اسبوع في بيروت قبـل ان تعيـده إلى سـورية ويجـد نفسه في سحن المزة لمدة ايام.

وفي سياق اتصالات اللجنة العسكرية بمختلف تيارات الجيش وشعورها بضرورة ان يكون لها «واجهة» من ضباط كبار، بمحت في استمالة العقيد زياد الحريري، زعيم تيار الضباط المستقلين، وآمر قطاع الجبهة مع اسرائيل. فتشكلت عصبة مؤلفة من ستة رجال في اواحر والصوفي. وكان الاعضاء البعثيون وحدهم، وسط والصوفي. وكان الاعضاء البعثيون وحدهم، وسط هذه التيارات، عملكون كيانًا متماسكًا وقيادة موحدة وبرنامجًا واحدًا: اعادة البعث إلى السلطة اولاً، ثم النظر في أمر قضية الوحدة العربية.

وفي اعقاب مؤتمر البعث (حمص، ربيسع ١٩٦٢)، «حرت اتصالات بين عفلق واللحنة العسكرية التي لم تطلع الزعيم العجوز علمى سرها وعلى تفاصيل خططها، إلا ان الضباط حصلوا منه

على تعهد بدعمهم للقيام بانقلاب كان هناك الكثير من المخادعة بين الجانبين. إلا ان الرابط الذي جمع بينهما (عفلق واللجنة العسكرية) هو التفاهم الصامت على انه بعد ان يتم استخدام الناصريين للتخلص من الانفصاليين فإنهم لم يكرروا غلطة تسليم السلطة إلى الزعيم المصري ولكنهم لم يتفقوا على مقدار السلطة الي ولكنهم الم يتقاسمونها، إذ ترك الأمر معلقًا» (ص١٢٨).

وفي ٨ شباط ١٩٦٣، افاق الأسد ورفاقه على الأحبار المبهجة بأن رفاق حزبهم في بغداد قد اسقطوا وصرعوا الدكتاتور العراقي عبد الكريم قاسم. واصبحت اللجنة العسكرية على أهبة الاستعداد لتحذو حذو العراق. وفي ليلة ٧-٨ آذار ٢٩٦٣، نفذ أعضاء اللجنة إنقلابهم الناجح بدون إراقة دماء؛ لكن في غضون اربعة اشهر اعقبت الانقلاب، استطاع الأسد وزملاؤه في اللجنة العسكرية ان يقضوا على كل مقاومة منظمة لحكمهم.

مال أعضاء اللجنة إلى اليســـار. وفي المؤتمــر البعثى القطري (ايلـول ١٩٦٣) انتخــب حمــود الشوفي-مثقف بعثى متمركس-امينًا قطريًا والأسد عضوًا في قيادة قطرية جديدة تألفت من ٨ أعضاء. ولم يستطع عفلق، ولا البيطار، ولا أي واحــد مــن مؤيديهما ان يجعل نفسمه فيهما. أما في المؤتمر القومي، فقد استطاع عفلق ان يبقى امينه العام، لكن البيطار سقط بينما صعد إلى القيادة للمرة الاولى بعثيون عسكريون: صلاح حديـد وامــين الحافظ (سورية)، وأحمد حسن البكر وصالح مهدي عماش (العراق). وانحنى صلاح البيطار للقوى الجديدة الـتي ظهـرت في المؤتمريـن القطـري والقومي وقدّم استقالته من رئاســة الـوزارة، وحــل محله الفريق امين الحافظ الذي شكل وزارة وضعت فيها اللجنة العسكرية محمد عمران نائبًا لـه كـي يراقبه. اما صلاح حديد، الرجل الثاني في اللحنة (كان عمران وحديد لا يزالان أعلى رتبة من ــــــ

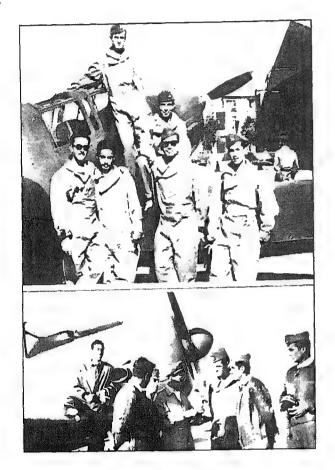

حافظ الأسد، تلميذ ضابط في مدرسة السلاح الجوي في حلب.



في الاتحاد السوفياتي حيث تابع الأسد دورة تدريبية لمدة ١١ شهراً على طائرات الميغ ١٥

الأسد واكثر شهرة)، فقد رفّع من رتبة مقدم إلى رتبة لواء. وهكذا أصبح اعضاء اللحنة العسكرية في أهم وأخطر المناصب؛ فعمران راح يراقس حهاز الحكومة، وحديد راح يدير الجيش، أما مهمة الأسد الخاصة في ذلك الحين فكانت توسيع شبكة مؤيدي وانصار الحزب في القــوات المسـلحة لخلق «الجيش العقائدي» على نقيض «الجيش المتدخل في السياســـة» الـــذي عرفتـــه ســـورية في الماضي. ولذلك انكب الأسد على خلق جهاز حزبي في الجيش على غرار الحزب المدني. ومن احل الاسترشاد العقائدي في هذه المهمة لجأ الأسد إلى حصم عفلق القديم الفيلسوف زكيي الأرسوزي الذي الهم الأسد خطاه السياسية الاولى عن طريق الدكتور وهيب الغانم. وكان الأرسوزي حينـذاك متقـاعدًا منـذ فـنرة طويلـة، إلا ان الأســد أخرجه من عزلته وراح يصحبه معه في جولاته على معسكرات الجيش وجعله يحاضر في الجنود ويلتقى بالضباط. ولقد ابتهج الأرسوزي العجوز باهتمام الأســد فــراح يكتـب مقــالات افتتاحيــة في صحافة الحزب والجيش كما انه أعطى الأسد نفسه لمحات عقائدية كان لها اهميتها في تطوره في ذلـك الوقت. وعمل الأسد فيما بعد علي تأمين معاش تقاعدي للأرسوزي ظل يتقاضاه حتى وفاته في دمشق (٢ تموز ١٩٦٨). وقال الأسد حـين رثـاه: «لقد عاش فقيرًا، ومات فقيرًا، ولكنه كان يتمتع باحترام كل الذين عرفوه». وفي هذه الأثناء كـان الأسد يعمل على وضع كل وحدة من وحدات الجيش تحت مراقبة اللحنة العسكرية التامة وذلك عن طريق وضع ذوي الولاء في القيادات الحساسـة وعدم إهمال عملية التثقيف السياسي للقوات. ولدى قيامه بهذه المهمة، أظهر الأسد براعة فاثقة في التفاصيل واهتمامًا بالتخطيط المتأني الـذي ينـمّ عن عقل ضابط يتمتع بالذكاء. وقد ساهمت معرفته العميقة والمعمقة بالقوات المسلحة في صعوده المقبل (ص٥٥٠-١٥١).

أمسك صلاح حديد بالسلطة، عقب انقلاب ٢٣ شباط حديد بالسلطة، عقب القلاب ٢٣ شباط ١٩٦٦، وبات الجميع في الحزب والجيش والجهاز الحاكم من «جماعة صلاح» غير ان الطاعين الشبان في هذه الجماعة، وهو النقيب البعثي سليم حاطوم، الذي لعب دورًا بارزًا في الانقلاب المذكور، لم يكتم شعوره بالغبن اللاحق به في الجيش والحزب. وتعبيرًا عن غبنه قاد، اواحر ١٩٦٦، تمردًا شاركه فيه أكثر من طرف في حبل العرب (الدروز). وعندما توجه صلاح حديد إلى السويداء للاطلاع على ما يجري وتهدئة الاوضاع، احتجزه حاطوم، و لم ينقذه إلا تدخل صديقه ورفيقه وزير الدفاع الذي يسيطر على القوات الجوية، حافظ الأسد.

لكن حافظ الأسد (وهنا، سرد تأريخي آخر يوجز ما جاء به باتريك سيل في كتابه المذكور أكثر من مرة في هذه المادة؛ وهذا الايجاز نشرته «الوسط»، العدد٨، تاريخ ٣٠ آب ١٩٩٣، ص٩٩-٤٠)، مع هذا، بقي ولاؤه مشروطًا، ويبدو انه لم يشاطر جديد دائمًا التفكير على الموجة نفسها. فهذا إنما كان صعبًا حقًا.

ففي ذاك العهد (١٩٩١-١٩٧٠) بسداً الكلام على حرب الشعب الطويلة الامد، والتهيئة لإلغاء دور الجيش «النظامي» ومنح الحرية المطلقة للمقاومة. فأحذت البلاد تعيش كابوسًا أمنيًا لا يرحم، وأحذت ترقية الضباط البعثيين بوتيرة متعاظمة وبلا حسيب فيما سرّح غير البعثيين. وتوالت التأميمات حتى كادت سورية ان تفرغ من كل ما يمكن تأميمه، واستشرت حملة لا سابق لها على العائلات وأبناء العائلات، فيما وجد لها الموظفون دخوهم تتاكل من دون ان تتوقف الموظفون دخوهم تتاكل من دون ان تتوقف مطالبتهم بالتقشف عند حد. وفي ذلك العهد ايضًا انفجرت موجة الهجرة من الارياف إلى المدن بكل مضاعفاتها الاقتصادية والليمغرافية، وكل حساسياتها الاجتماعية والطائفية. ولم يبق هناك من حليف كامل للنظام. حتى الاتحاد السوفياتي

الـذي اطمأن إلى عـداء دمشـق لــ«الرجعيــة والامبرياليـة»، خاف تطرفها وميلها إلى المزايدة على السياسات العربية لعبــد النــاصر، في ظــل قطيعتها شبه التامة مع غالبيــة الانظمـة في المنطقـة. ولئـن عـاد حالد بكـداش إلى بـلاده يومــذاك، وتمّ توزير شــيوعي (سميــع عطيــة) للمــرة الاولى في سورية، كما اتفق مع موسكو على بنـاء ســـد الفرات، فإن الحذر لم يفارق السوفيات حيال الميل التوريطي للنظام الذي فيع في الالحاح على حرب الشعب، وهو الميل الذي فيح في حـرّ عبـد النـاصر إلى سحب القــوات الدولية واغـلاق شـرم الشيخ واستدعاء حرب ٥ حزيران ١٩٦٧.

هذه جملة من القضايا التي لم يكن وزير الدفاع (حافظ الأسد) موافقًا عليها كلها. فما كان مهموسًا به عن معارضته اصبح مكشوفًا بعد هزيمة حرب ١٩٦٧. وساءه حدًا ان تنسب إليه هزيمة لم يكن مساهمًا في السياسات التي أفضت إليها. وتعددت اسباب الخلاف وتنوعت. فالاولوية، بحسب الأسد، ينبغي ان تذهب إلى الجيش لا إلى حرب الشعب، وإلى الجبهة الداحلية لا إلى الصراع الطبقي، وإلى التنسيق العربي لا إلى العزلة المتطرفة. و لم تعوز الشـواهد حـافظ الأسـد: ففي آب ١٩٦٧، قاطعت سورية مؤتمر الخرطوم فقدم المؤتمر مساعدات مالية إلى مصر والاردن وحجبها عن سورية. وفي تشرين الشاني، انفردت دمشق عن القاهرة وموسكو في رفض قـرار مجلس الامن ٢٤٢. وفي ١٧ تمسوز ١٩٦٨ فوّتت فرصة تقارب مع العراق نحمت عن وصول البعث إلى السلطة في بغداد. صحيح ان الذين وصلوا هم البعثيـون الآخـرون، إلا ان الاعتبــارات العقائديــة والحزبيـة ينبغـي ألا تحــول، في رأي الأســد، دون درجة من التنسيق المكن.

وجماء المؤتمسر القطسري الرابع في ايلسول ١٩٦٨ ليعلن على الملأ ازدواجية السلطة وصراع القائدين رفيقي الأمس، صلاح جديد وحافظ

الأسد الذي لم يتباطأ في اتخاذ الاحراءات المناسبة ضد انصار حديد، من إبعاد أحمد المير إلى سفارة مدريد، إلى إزاحة شقيقه عزت عن قيادة اللواء ، ٧، وصولاً إلى محاصرة عبد الكريم الجندي الذي انتحر في ١٩٧٠.

وبات واضحًا ان صلاح اضحى في موقع دفاعي، لا ينفعه فيه «الخط العقائدي الصائب»، إلا انه توهم فك الحصار عنه بالمزيد من التصعيد تُورِيًا، غافلاً كليًا عن ان النظام الذي يرعاه مفلس ومكروه على الصعد كلها. وجاءت الخطوة القاتلة مع انفجار الحرب الاهلية في الاردن، بعد رفض دمشق والمقاومة الفلسطينية مشروع روجرز للسلام. فالتدحل العسكري البري للقوات السورية بقىي مكشوفًا بلا غطاء جوي، ما اوقعه تحت النيران الاردنية. ودعا جديد إلى مؤتمر طارىء للقيادة القومية الموالية لدمشق ف ٢٠ تشرين الاول «لمحاسبة الأسد». فانعقد المؤتمر بعد يومين من وفاة عبد الناصر. وما إن انتهى المؤتمر الـذي أكـد حط صلاح جديد ونهجه، حتى عاجل الأسد، في ١٦ تشرين الثاني ١٩٧٠، بـ «الحركة التصحيحية» (استكمالاً، راجع باب «عهد الأسد»).

شكلت «الحركة التصحيحية» موضوع تماريخ وتقويم لعدد كبير مسن الكتابات والدراسات، جمع أكثرها «دار البعث» (دمشق، ٩٩٥، بمناسبة «مؤتمر اليوبيل الفضي للحركة التصحيحية»)، منها ما كتبه الكاتب والسياسي اللبناني منح الصلح الذي قال، في جملة ما قال:

«قام الرئيس حافظ الأسد من خلال الحركة التصحيحية بأول مراجعة جدية لتحربة اشتراكية، في وجه الرياح التي ذهبت في ما بعد بتجارب مماثلة في العالم. لقد كان عنده حلس عميق بأن تحولات مهمة بدأت تعصف بالعالم، وإن لم تتحسد بعد بتغييرات؛ فإما ان يبادر القادة التقدميون بالتغييرات المناسبة وإما ان تتعثر وتسقط على ايدي أعدائها. أجرى التغيير في اللحظمة

التاريخية الصحيحة فصان الدولة والمحتمع والخط الوطني العربي من الانهزام. أدرك قبل الكثيرين من قادة العالم ان الطريق مسدود قطريًّا وقوميًّا وعاليًا امام التزمت العقائدي والفكر المغامر ووهم القدرة على تأدية الخدمات للامة دون الانفتاح على الآخر في الداخل والخارج. أحرج من نفوس المسؤولين والتحجر العقائدي وتلخيص المجمتع بالدولة والتحجر العقائدي وتلخيص المجمتع بالدولة وحدها. فالسياسة حق للمواطنين جميعًا، والاقتصاد مسؤولية القطاع العام والقطاع الخاص معًّا، والتقافة الوطنية هي الرافعة لمستوى الشعب العام. الحقوق الوطنية والقومية، التضامن العربي، وقسف التداعي في الجبهة امام الخصصم، السلام وقسف التداعي في الجبهة امام الخصصم، السلام العادل، تلك هي السقوف التي وضعها حافظ الأسد لسياسة سورية الخارجية».

\* حسن الحكيم (١٨٨٦-؟): ولد في دمشق، وحصل علومه الابتدائية والثانوية فيها، والعالية في الآستانة. كان مديـرًا للبريد والبرق في العهد الفيصلي. اعتبره بعصهم مسؤولاً عن الخطأ الذي وقع في تأخر وصول موافقة فيصل على إنذار غورو. غادر سورية لدى مغادرة فيصل لها. صار مدير المالية العام في حكومة «الشرق العربي» الستي شكلها رشيد طليع (إبان الثورة السورية الكبرى). ثم عاد إلى دمشق. نفي إلى جزيرة أرواد بعد ان حوكم هو والدكتور عبد الرحمن شهبندر وآحريس بسبب الاضطرابات التي وقعت في دمشق لمدى زيارة كراين لها في ١٩٢٢. اشترك في إنشاء حزب الشعب (١٩٢٤) وصار سكرتيرًا لـه، وساهم بصفته هذه بفعالية في إحباط اصدار النظام الأساسي الذي أعده الفرنسيون لتقديمـــه إلى عصبــة الأسم بالاستناد على استطلاعات رأي محصورة فقط بـافراد مختـارين. شـارك في الشورة الســورية (١٩٢٥)، وغمادر البلاد بعدهما واستقر في مصر وصار عضوًا في لجنــة المؤتمـر الســوريــالفلسـطيبي

ممثلاً لحزب الشعب. أعلن اعتزاله للسياسة على اثر المهاترات التي وقعت بين اعضاء اللجنة وانقسامها. عين في ١٩٣٣ مديرًا للبنك الزراعي في يافا. وفي ١٩٣٧ ، بعد عودت إلى سورية، عين مديرًا للاوقاف، ثم مديرًا عامًا للمصرف الزراعي. تولى وزارة التربية (١٩٣٩)، ورئاسة بحلس الوزراء (١٩٤١-١٩٤٢). انتخب نائبًا مستقلاً عن وزارة مشتى في ١٩٤٧. صار وزيرًا للدولة في وزارة ناظم القدسي ١٩٥١.

\* حسسن الخسراط (۱۸۶۱–۱۹۲۵): ثوري عربى سوري من عامة الشعب. اصبح أحد مشاهير القادة المقاتلين في الثورة السورية الكبرى (١٩٢٥) في غوطة دمشق وأحد شهدائها. ولد في دمشق و لم يتلق أي تعليم في الكتساب أو في المدارس. تمولي حراسمة مزروعمات الشماغور وبساتينه، ثم التحق بسلك الحراس التابع لمديرية شرطة دمشـق وترقمي إلى رتبــة نقيــب حــراس. تعاطف مع الثورة والثوار منذ البداية. فقام ببعض المهمات التنظيمية والدعائية السرية. ثـم حـرج إلى الغوطة للالتحاق بالثورة علانية، وشكل جماعة بقيادته، فأمرت سلطات الانتداب بـاحراق داره وحرمانه من حقوقه المدنية. شارك مع مجموعته ومجموعات احرى من الثوار في أولى معارك الشورة في الغوطة (معركة جوبر) التي انهزمت فيهما القوة الفرنسية وتراجعت حتى بـاب تومـا (١٣ تشـرين الاول ١٩٢٥)، ثم في معارك الزور والضمير. وقد ابناء القرى المحيطة بالمليحة واعدامهم وعمرض حثثهم في دمشق على انهم من الثوار، فقاموا بمهاجمة دمشق في ١٨ تشرين الاول ١٩٢٥ بثلاث مجموعات، بينها مجموعة حسن الخراط، وتمكنوا من الدخول إليها وتكبيـد القـوات الفرنسـية نحـو ١٠٧ قتلي. وإزاء هـذا الهجـوم المبـاغت اصـدر المفوض السامي الفرنسي قرارًا بقصيف دمشيق

بالمدفعية المتمركزة في القلاع المنتشرة على قمم الجبال الغربية الشمالية. و لم يتوقف القصف إلا بعبد يومين (٢٠ تشرين الاول ١٩٢٥) بعبد احتجاج قناصل الدول الاجنبيــة. وفـرض المفـوض ساراي على السوريين غرامة حربية مقدارها ١٠٠٠ ألف ليرة عثمانية ذهبًا و٣ آلاف بندقية. وحشى الخرّاط ان يستغل البعض هذه الظروف للاعتداء على المسيحيين في دمشق، فاتخذ التدابير اللازمة لحراسة مناطقهم ومنع أية تعديات عليهم. ونتيجة لضرب دمشق بالقنابل وفرض الغرامات الباهظة عليها ومناعة مواقع تمركز الفرنسيين وتحكمها بالمدينة، اضطر الشوار إلى إحسلاء العاصمة، والانسحاب إلى الغوطة للافادة من طبيعة بساتينها التي تساعد على حرب العصابات. ومنذ ذلك الوقت احمد القتال طابعًا جديدًا، فكان الفرنسيون يرسلون الدوريبات إلى الغوطة للقيام بعمليات التعقب والتمشيط، فيكمن لها الشوار ويصطدمون معها. وحملال إحدى هذه العمليات، وقعت بحموعة الخراط في كمين في حي الشاغور، وأسـفر عن استشهاده. فغدا رمزًا لابن الشعب الذي يرقى بنضاله إلى مصاف القادة («موسوعة السياسة»، ج۲، ص۲۳۵).

ومن كتاب ألّفه نزار الأسود («حسن الخراط»، مؤسسة غبور للطباعة، دمشق ١٩٩٦)، وعلى لسان احد رفاق حسن الخراط، محمد حير حموش الذي كان كاتم اسرار الخراط وكاتب رسائله، وخطيب جامع الصمادية في حسن الشاغور، انه «في بداية اعمال الثورة هاجم حسن الخراط مخفر الشرطة في الحي وتم أسر رئيسه الخراط مخفر الشرطة في الحي وتم أسر رئيسه مكافأة مقدارها ١٠٠ ليرة ذهبية لمن يأتي بحسن الخراط حيًا أو ميتًا، وظل المفوض رهينة بايدي الثوار إلى ان استشهد الخراط فتم قتل الكوميسير (...) وان الخراط هرّب شكري القوتلي إلى حبل العرب عندما قررت سلطات الانتداب اعتقاله،

والتقى هناك بالثوار وشاهد تحضيراتهم، فعاد إلى الغوطة ليشعل ثورة عامة ضد الفرنسيين».

\* حسني البرازي (١٨٩٣-؟): من كبار الملاكين الزراعيين في حماه. تلقى علومــه العاليـة في القسطنطينية وتخرج فيها من معهد الحقوق. كان عضوًا في «العربيــة الفتــاة»، وفي حــزب العهــد السوري والعراقي، ثم في حزب الاستقلال عندما تحولت العربية الفتاة إلى حــزب علــني. في ١٩٢٦، تولى وزارة الداخلية في وزارة الداماد أحمد نامي باعتباره من الوطنيين (العاملين للاستقلال، ومقارنة بـ«المتعاونين»). وعندما رفض، هو وزميلاه فـارس الخوري ولطفي الحفار، التوقيع على بيان يحمل الثورة مسؤولية ما وقع وما سيقع من حراب وحسائر في الارواح، أقيل ونفسي معهما. انتخب نائبًا عن حماه إلى الجلس التأسيسي (١٩٢٨). وزير التربية في ١٩٣٤. رئيس السوزارة ووزيسر الداخلية في رئاسة الشيخ تـاج (١٩٤٢-١٩٤٣)، ثم محافظ حلب حتى ١٩٤٩. أعيـد انتخابه نائبًا عن حماه في ١٩٤٩، وعين نائبًا للحاكم العسكري في ١٩٤٩. شارك في العمال ضد أديب الشيشكلي، ابن أخته، وحضر مؤتمر حمص ووقع بيانه. في ١٩٥٤، اسس مجلة «الناس» الاسبوعية، وفي ١٩٥٥ تنحي عن العمل السياسي وراح يتنقل بين تركيا ولبنان.

\* حسني الزعيم (١٨٩٧-١٩٤٩): زعيم اول انقالاب عسكري في سورية في التاريخ المعاصر. ولد في دمشق، «من اصل كردي، وقد اشترك، رغم تخرجه من الاكاديمية الحربية العثمانية في اسطنبول، في الثورة العربية على الاتراك، ثم التحق في ١٩٢١ بالقوات الحربية الفرنسية في سورية، فتلقى تدريبًا عسكريًا في فرنسا. وفي الحرب العالمية الثانية حارب مع قوات فيشي حيث سحنته قوات الحلفاء بعد انتصارها، وفي ١٩٤٤،

أخلي سبيله بأمر من الرئيس القوتلي وعاد فالتحق بالقوات السورية. إن الزعيم رجل قلب (متقلب) بالغ الطموح، وكان شديد التأنق في ملبسه ويضع مونوكلاً وكأنه يتبع التقاليد العسكرية البروسية... أصبح بطلاً وطنيًا في شستاء ١٩٤٨ - ٩٤٩ العاصف» (جوردن هـ. توري، «السياسة السورية والعسكريون»، ترجمة محمود فلاحة، دار الجماهير،

قام بانقلابه ليلة ٣٠ آذار ١٩٤٩، مبتدئاً سلسلة الانقلابات التي سببتها مباشرة هزيمة فلسطين، مستغلاً تذمر الناس من فساد الحياة السياسية ونقمة الجيش لتهجم بعض عناصر البرلمان عليه. فحكم حكمًا مطلقًا مدة ١٣٦ يومًا. اتخذ لقب «المشسير»، ودعا إلى انتخاب، رئيسًا للجمهورية، فانتخب في ٢٦ حزيران ١٩٤٩. وتوالت اعترافات الدول بحكومته. حوصر منزله فحر ١٤ آب ١٩٤٩، واعتقل، وضم إليه رئيس وزرائه محسن البرازي، فاقتيد الاثنان إلى مكان وقرب من سحن المزة حيث حوكما بتهمة الخيانة، وقرر المجلس العسكري الذي حاكمهما برئاسة وقرر المجلس العسكري الذي حاكمهما برئاسة الزعيم سامي الحناوي، في اقل من ساعة، إعدامهما رميًا بالرصاص.

في مقدمتها لكتاب جوناثان أوين («أكرم الحورانسي»، ترجمة وفاء الحورانسي، صادر في ١٩٩٧) لخصت نزيهة الحمصي، زوجة أكرم الحوراني، مجمل ما جاء في هذا الكتاب عن «تورط» الولايات المتحدة بانقلاب حسني الزعيم (ص٨٢-٨٧):

«يقول أوين (في كتابه المشار إليه) وبتعابير ليس فيها أي غموض: لقد تأكد حديث بعد السماح بنشر بعض الوثائق السرية (بعدما يقرب من اربعين عامًا من انقلاب حسني الزعيم) تورط الولايات المتحدة بأول انقلاب عسكري في العالم العربي، وكان قد أشيع لمدة سنوات بأنها ساندت انقلاب حسني الزعيم، كما كان مايلز كوبلند،

عضو المخابرات المركزية السابق، قد ذكر في كتابه «لعبة الامم» المساعدة الاميركية لحسني الزعيم. ولكن روايتمه لم تؤخذ آنذاك على محمل الجد، واستنادًا لما كتبه فمإن سورية كمانت على حافمة اضطراب سياسي عنيف بينما كانت حكومة الكتلة الوطنية عمياء عنه، ورأى السفير الاميركي في سورية ان الاوضاع ستأخذ أحمد بحريين، إما احتمال قيام «الانتهازيين» قريبًا، مع مساعدة السوفيات، بانتفاضة دموية، أو ان يسيطر الجيش على السلطة بمساعدة الاميركيين السرية للمحافظة على الامن والنظام إلى حين إحداث ثورة سلمية. ويقول المؤلف ايضًا: وهكذا شرعت المفوضية الاميركية بالقيام بعملية هدفها تشميع الجيش السوري على القيام بانقلاب من اجل الحفاظ على سورية من الاختراق السوفياتي وجلبها إلى طاولة السلام مع اسرائيل، و لم يكن حسني الزعيم الخيــار الاول لفريق العمل السياسي الاميركي المشرف على العملية ولكنه اصبح هدفها لأنه لم يكن هنالك الكثير مما يمكن عمله. لقد رأى فيه الاميركيون نواحي إيجابية عديدة، فقـد كـانت لـه «مواقف شديدة العـداء للاتحاد السوفياتي وكـان يرغب في الحصول على مساعدات عسكرية اميركية بالاضافة لكونه مستعدًا لعمل بناء بخصوص المشكلة العربية الاسرائيلية. كما يقول (المؤلف): واستنادًا للوثائق السرية التي سمح بنشرها التقى الزعيم حسني الزعيم مرات مع مسؤول من السفارة الاميركية للنقاش حول الانقلاب، وقد بدأت هـذه اللقـاءات في اواحـر ١٩٤٨ وانتهـــي الاعـداد للانقــلاب اوائــل ١٩٤٩، وفي شــهر آذار من العام نفسه تقدم حسني الزعيم بطلب المساعدة من الاميركيين للقيام بانقلابه».

وجاء في الحاشية ٣ من المقدمة (ص ١٠): في تلك الفترة لم يكن للاتحاد السوفياتي أي نفوذ في سورية حيث كان الشعب يغلي، بسبب نكبة فلسطين، بالنقمة على الغرب وبصورة حاصة على

الولايات المتحدة التي كانت تحاول فرض الهدنة مع اسرائيل على سورية التي تأخرت في اقرارها عن غيرها من الدول العربية، كما كانت الشركات البترولية الاميركية تحاول إمرار انابيب البترول السعودي عبر سورية (التابلاين) وقد استجاب حسني الزعيم، بجرة قلم، لطلب الولايات المتحدة، بينما كان الشعب السوري وبحلسه النيابي الذي حلّه حسني الزعيم معارضين لأي نفوذ للشركات البترولية في سورية.

\* هود الشوفي (۱۹۲۷ ): برز إسمه عقب انقلاب ۱۹۲۳ على يد اللجنة العسكرية (راجع «حافظ الأسد» في باب زعماء، رجال دولة وسياسة) وفي ظروف شعور اعضاء هذه اللجنة بحاجتهم إلى «ايديولوجي منظر» يلتقي وطروحاتهم الراديكالية بعد رفضهم لاتجاهات عفلق والبيطار. ومن المفيد، هنا، الكلام على هذه الظروف، والتعرف على حمود الشوفي، من خلال ما كتبه باتريك سيل (ص١٤٥، ١٤٦) ١٥٤):

لقد ألقى انقلاب ١٩٦٣ الأسد في لجة السياسة. وواجه، هـ و ورفاقـه الشباب البعثيـون الذين استولوا علمي السلطة في دمشق وبغداد في ذلك الربيع، مهمة ترجمة ميولهم وغرائزهم اليسارية إلى سياسات عملية. فلقـد كـانوا قـد صرفـوا حـلّ طاقاتهم في تحصين انقلابيّهما (في بغمداد ودمشق) لا في التفكير في برنـامِج مفصّـل. وقـدّم البعثيــون العراقيون مثالاً صارخًا في مدى عدم الجاهزية. فبعد انقلابهم كان عليهم ان يذيعوا بيانًا بسياستهم للشعب العراقي الذي كان متلهفًا تلهفًا مفهومًا لمعرفة ما الذي ينتظره. ولكن من يكتب هـذا البيـان ومـاذا يكتـب فيـه؟ وهكـذا اســتدعى الدكتور منيف الــرزاز مـن الاردن والدكتــور عبــد الله الدايم من سورية إلى بغداد ليضعا مسودة هـذه الوثيقة. وقد تألم على صالح السعدي، صانع الانقلاب الكادح البروليتاري وهو يقول فيما بعد:

«لقد ضِعنا في الحكم ومتاهاته».

وتخبط السوريون تخبطًا مماثلاً. فلم يكن باستطاعة ضباط اللحنة العسكرية ان يتجهوا إلى عفلق والبيطار طلبًا للارشاد لأنهم كانوا يحتقرون رؤيتهما الاصلاحية البورجوازية.

وهكذا كانوا بـدون عـدة نظريـة، وبحاجـة إلى مساعدة عقائدية تضاهي ميولهم الثورية واتجاهاتهم الراديكالية فأمسكوا بما كمان يسمى بالفئة الماركسية التي تشكلت على أيدي عدد من البعثيين السابقين بعد حل الحزب. وكانت هذه الجموعة من «المفكرين» يتزعمها معلم مدرسة درزي شديد الحماسة اسمه حمود الشوفي، وقد القاسية في السحن حلال سنوات الوحدة يساريًا بكل معنى الكلمة. وقد استطاع رغم كثير من العقبات الضخمة ان يبقي على حلية بعثية سرية في السويداء، وأصبح مثير شغب في منطقته. وقد تــأثر كثيرًا بعلى صالح السعدي، الشوري العراقبي، وبياسين الحافظ، المنظر الماركسي السوري من ديـر الزور، المركز المتقدم على نهر الفرات الـذي قـدم للسياسة السورية-برغم بعده الجغراف-عددًا مدهشًا من الشخصيات من كل نوع ولون. كان واضحًا ان اللحنة العسكرية والماركسيين قــد اعتقدوا بأن لديهم أشياء كثيرة مشتركة، ولذلك وحدوا قواهم فسيطروا على مؤتمر القيادة القطرية (ايلول ١٩٦٣) الذي انتخب الشوفي امينًا قطريًا.

وعلى اثر انشقاق خطير داخل حزب البعث في العراق وطرد السعدي دخل عفلق والضباط في تحالف تكتيكي ضد الماركسين. ففي مؤتمرين طارئين (قطري وقومي) في شباط ١٩٦٤، طُرد السعدي وتلميذه الشوفي من الحزب ومعهما مؤيدوهما.

وعين حمود الشوفي، بعد ذلك، سفيرًا لسورية في الامم المتحدة؛ ثم عاد وانفصل عن النظام في ١٩٧٩.



المساعد في مفاوضات ١٩٣٦ بين الحكومة السورية وحكومة ليسون بلسوم (الاشتراكية) في فرنسا» (جوناثان أوين، «أكرم الحوراني»، دار المعارف بحمسص، ط١، ١٩٩٧، ص٠٦-٢١؛ استنادًا إلى مرجعين: بحيد حضري، «عرب معاصرون، دور الشيخصيات في السياسة، بالانكليزية؛ وفيليب حوري، في مؤلفه عن العظم والكيلاني، بالانكليزية ايضًا).

اشترك، بصفة «رئيس الوفود العربية» في المؤتمر السابع للاممية الشيوعية اللذي عقد في موسكو ١٩٣٥ وقرر العمل على إقامة جبهات وطنية من مختلف الاحزاب المعارضة للاستعمار والفاشية.

في ١٩٥٤، انتخب نائبًا عن دمشق وأعيد انتخابه مع ستة من أعضاء حزبه في انتخابات ١٩٧٣. ومثل حزبه، بجناحيه وزيران في الحكومة السورية (١٩٧٧) التي رئسها عبد الرحمين خليفاوي. تعرضت قيادته لنقد شديد داخل الحزب بسبب تسلطه ومعارضته للقومية العربية الوطنية التقدمية منذ تأسيسها، ونائب في بحلس الشعب السوري منذ تأسيسها، ونائب في بحلس الشعب العرب»، وظل متمسكًا عنصبه ومهماته رغيم مرضه العضال الذي استمر نحو عقد من دون ان يحمله على الاستقالة.

وكان بكداش رفض في السنوات التي تلت سقوط الشيوعية في عقر دارها «التقاعد السياسي» أو أن يجري انقلابًا على أفكاره التي اعتنقها في ١٩٣٠. وبقي مصممًا في خطابه السياسي ولقاءاته الصحافية على التمسك بالشيوعية وعلى «ان الاحداث التي حصلت في العالم برهنت على قوة الافكار الشيوعية».

في مقال حاول إيجاز شخصية حالد بكداش، كتب حورج البطل، عضمو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني («الوسط»، \* خالد بكداش (۱۹۱۲-۱۹۹۰): ولد في دمشق من عائلة كردية فقيرة لم يُعرف افرادها بأي نشاط سياسي. درس ونال البكالوريا، فرع الرياضيات، وانتسب لمدة قليلة إلى معهد الحقوق في دمشق ولكنه لم يكمل دراسته فيه إذ فر من وجه السلطة لملاحقتها له وحكمها عليه بالسجن.

«بدأ بكداش حياته السياسية مع الكتلة الوطنية، وكان يبدو منسجمًا نسبيًا مع هـذه البداية، ولكنه ما لبث ان احتار طريقًا آخر ليعبر عن وطنيته ومعادات اللانتداب فانتسب «فحأة» للحزب الشيوعي في ١٩٣٠ لأسباب غير واضحة، ويقول مجيد حضري بـأن التميـيز ضـد الاكـراد في الكتلة الوطنية وعدم التزامها باصلاحات ديمقراطية ربما كان وراء قطع صلته بالكتلة الوطنية، أما السبب المحتمل الآحر هو إدراك السوفيات بأن حذب الملتزمين للحزب يتطلب رئيسًا مسلمًا (كان رئيس الحزب الشيوعي، قبل بكداش، مسيحيًا من حلب) لفرع الحزب الشيوعي في سورية، ولذلك تمّ تجنيد بكداش ليلعب هذا الدور. ويقول فيليب حوري ان تحـول بكـداش للشـيوعية كان حلال دراسته للحقوق في جامعة دمشق، وارسل بعدهما إلى الاتحساد السموفياتي للدراسة والتدريب وعاد إلى دمشق في منتصف الثلاثينات ليصبح رئيسًا للحزب الشيوعي في لبنان وسورية، منغمسًا في النشاط السياسي، مثل قيامه بمدور

العـدد ۱۸۳، تــاريخ ۳۱ تحـــوز ۱۹۹۰، ص۱۹– ۱۷):

«خالد بكداش، في اواخر ايامه، آخر الاحياء من اعضاء اللجنة التنفيذية للاممية الشيوعية المعروفة باسم الكومنترن اللذي تمّ حلمه رسميًا وصفيت مؤسساته في اثناء الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٣ (...) كان هو وحالد العظم المرشحين الوحيدين اللذين فازا منذ الدورة الاولى (انتخابات ١٩٥٤، بعد الاطاحة بالشيشكلي) وبعدد كبير من الاصوات. وهو ايضًا القائد الشيوعي العربي الوحيد الذي لعب قبل الحرب العالميــة الثانيـة دورًا في دعم الجبهة الشعبية في اسبانيا وانتدب من قبل الكومنترن للذهاب إلى شمال افريقيا في محاولة لشيي الجنود المغاربة عن تنفيذ اوامر الجنرال فرنكو الـذي زحف، في اواسط الثلاثينات بقواته مسن الصحراء الغربية والمناطق المغربيمة الاحمري الستي كانت تستعمرها اسبانيا لضرب الجمهورية الاسبانية وإقامة دكتاتوريت ونظامه الفاشيي في بحزرة من أكبر الجحازر الـتي عرفتهـا البشـرية (...) وإذ هــادن بكداش السوفيات في عهد بريجنيف ولجأ إليهم لدعمه في وجه الشيوعيين وفي وجه منتقديمه في قيادة الحزب الشيوعي السوري وفي صفوفه، فإنه اتخذ موقفًا معاديًا لنظريات غورباتشوف المعروفة بالبيريسترويكا وانتقدها بشدة واعتبر ما حصل في الاتحاد السوفياتي والمعسكر الاشتراكي بحرد مؤامرة معادية للاشتراكية نجحت بفعل حيانة قمادة الاحزاب. ومات على هذه القناعة (...) ولا بد، لفهم دور بكداش وشخصيته وما رانقهما من تناقض، الاشارة إلى انتسابه في آن، إلى قوميتمين لم تكونا دائمًا على وفاق. فهو نشأ وترعرع في قلب الحركة الوطنية الاستقلالية العربية، إلا انه من اصل كردي، وعماش سنوات طويلة، عند وجوده في دمشق، في قلب حمارة الأكراد وتماثر بنبض شارعها. فكانت مواقفه من القضايا القومية تحمل

على الدوام أثر هــذا التنــاقض والازدواجيــة في



خالد العظم.

الانتساب القومي» (راجع «الحزب الشــيوعي» في باب الاحزاب).

\* خالد العظم (١٩٠٠-١٩٦٥): ولد في دمشق ونشأ في اسرة ارستقراطية عريقة في الحكم، برز منها عدة وجهاء وباشوات، سيطروا على الحياة الاجتماعية والسياسية في دمشق منـذ القـرن الثامن عشر (أبرزهم ومؤسس وجاهتهم إسماعيل باشا العظم، والى دمشق في ١٧٢٤، راجع باب «في التاريخ الحديث»، العنوان الفرعبي «سورية ولايات عثمانيسة»). تخصص حالد العظم في الاقتصاد، وتقلب في مناصب حكومية عدة. لم ينضم اثناء فترة الانتداب إلى حزب الكتلة الوطنية الذي قاد سورية إلى الاستقلال واستلم الحكم في الفترة اللاحقة، بل ظلّ متمسكًا باستقلاليته. عين وزيرًا عدة مرات، وعين رئيسًا للوزراء مرارًا: من ١٩٤١ إلى ١٩٤٢ تحت حكم فيشي، من ١٩٤٨ إلى ١٩٤٩ حين اطاح انقلاب حسنى الزعيم بوزارته، ومسن ١٩٤٩ إلى ١٩٥١. شغل ما بين ١٩٥٧-١٩٥٥ منصب وزيسر الدفساع والماليسة ونائب رئيس الوزراء. توقف عن ممارسة أي نشاط سياسي علني بعد إعلان الوحدة؛ ثم عاد بعد الانفصال فشغل مرة أحيرة منصب رئيس الوزراء (۱۹۹۲-۱۹۹۲)، وأطاحت حكمه حركة ٨ آذار ١٩٦٣، فلحـاً إلى لبنـان، وتــوفي في بـــيروت ودفن فيها.

تميزت سياسة خالد العظم بالليبرالية الاقتصادية وتبني البرلمانية الغربية وتأييده للانفصال (سورية عسن مصسر)، وتحالف مع الشيوعيين السوريين، وتقوية علاقات سورية بالكتلة الاشتراكية. وكان وراء القطيعة الاقتصادية بين لبنان وسورية (١٩٥٠)، وإقامة الحواجز الجمركية والاقتصادية بين البلدين. له «مذكرات حالد العظم»، صدر في بيروت، في ثلاثة أجزاء.

\* زكسي الأرسوزي (١٩٠٠–١٩٦٨): ولد في اللاذقية (في اسرة متواضعة) ثم انتقلت عاتلته، بعـد ولادته بقليـل إلى انطاكيـــة في لــواء اسكندرون السوري حيث أنهى دراسته الابتدائية والثانوية في مدينة قونيه. تابع دراسته في بيروت ثم التحق بجامعــة السـوربون الباريسـية (١٩٢٧)، فخرج منها بإحازة في الفلسلفة، وبحماسة لا حدود لها للشعر الفرنسي، والرسم، والحضارة الفرنسية. في ١٩٣٢، عين مدرسًا في مدرسته القديمة في انطاكية حيث ظهرت عليه علامات النبوغ. «إلا ان استيقاظه كان عنيفًا فقد كان المسؤولون الفرنسيون في الواقع الميداني من طينة تختلف تمامًا عن طينة الشعراء والرسامين والاساتذة الذين احبهم حتى العبادة في باريس. كان أولتك الفرنسيون الذين يديرون الانتمداب إمما محمرد موظفين تافهين من درجة منخفضة، يجهلون التقاليد المحلية ويحتقرونها، أو ضباطًا كيّفتهم تجربتهم في الحكم الفرنسي لأقطار شمالي افريقيا الذي كان احتقار الأهلين أبرز حصائص. فعندما تسربت أنباء ما كان يجري في صفوف مدرسته صرخ الفرنسيون: «كيف تجسرؤ على تدريس ما تعلمته في السوربون؟ إن ما يهم هنا هـ و المصلحة الفرنسية، لا الثقافة الفرنسية». وعندما عثر مفتش مدرسة فرنسي على الأرسوزي يبث افكار الثورة



زكي الارسوزي.

الفرنسية بين طلابه أوقفه في منتصف الجملة وأحرجه من الصف. فالحرية والمساواة والعدالة لم تكن للشعوب الخاضعة للاستعمار» (باتريك سيل، ص٥٢، نقلاً عن مقابلة مع الدكتور وهيب الغانم في ١٥ نيسان ١٩٨٥). وفي ١٩٣٤، أسسس المدرّس الشاب (الأرسوزي) نادي الفنون الجميلة بهدف نشر الوعي بالفن وتقديره بين أبناء بلده، ولكن عندما واجه الفرنسيون حتى هذا النشاط بغضب، ترك الأرسوزي الثقافة الفرنسية واهتم بدلاً منها بالسياسة السورية، فأصبح قوميًا وأحدً

فانتسب إلى عصبة العمل القومي وتزعم حركتها في لواء الاسكندرون. ثم ما لبث ان تجاوزها وأنشأ حريدة «العروبة» وبدأ ينادي بالانبعاث العربي.

وفي أزمّة لـواء الاسكندرون (١٩٣٦) والتآمر على سلخه عن سـورية وضمه إلى تركيا،

قاد حركة مقاومة سلخ اللواء فسجن. وفي ١٩٣٧ أنشأ «نادي العروبة» وأقام مكتبة اطلق عليها إسم «البعث العربي». وعندما دخل الجيش الـ تركي اللواء عنوة، قاد الأرسوزي افسواج المهاجرين العرب من اهالي اللواء الذين اختاروا سورية والنضال فيها، مشيًا على الاقدام إلى حلب، حيث تابع مهنة التدريس داعيًا إلى عروبة الاسكندرون، منددًا بتواطوء حكم الكتلة الوطنية وتخاذله.

ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، قدم من حلب إلى دمشق، واقام «قيادته في مقهى الهافانا تحيط به هالة كبطل قومي. وسرعان ما التف حوله عدد من المريدين الشباب الذين بشرهم بقرب انبعاث الامة العربية، وبأن العرب عندما يتحررون فسوف يساهمون في تقدم مسيرة الحضارة الانسانية ويعيدون إحياء ابحاد امتهم الماضية. ولكن حلقة مريدي الأرسوزي وتلاميذه لم تكبر قط لتتحمول إلى حركة سياسية لأن الفرنسيين لم يتركوه وشأنه... وراحوا يطاردونه من مدينة إلى أخرى فمنعوه من التعليم في المدارس بل وحتى من اعطاء الدروس الخصوصية بحجة انه يسمم عقول الشباب فعاش حياته فقيرًا مضطهدًا» (سيل، ص٥٣٥). غادر دمشق إلى بغداد ابتعادًا عن مضايقة الفرنسيين وطلبًا للعمل في التدريس. وما لبث هناك ان وجه انتقاداته إلى زيف موقف حكومة نوري السعيد من قضية لواء الاسكندرون، الأمر الذي أدّى إلى إبعاده، فعاد إلى دمشق حيث حافظ على خطه النضالي، لكن وسط اضطهاد السلطات وفقر شديد «فأصبح قلقًا كثيبًا منعـزلاً عـن الحيـاة ومنطويًا على خياله الملتهب».

أظهر الحكم السوري، بعد حركة ٨ آذار ١٩٦٣ (خاصة أعضاء اللحنة العسكرية، وبالأحص منها حافظ الأسد-راجع «حافظ الأسد» في هذا الباب: زعماء، رحال دولة وسياسة) تقديرًا خاصًا له. فخصّص له معاشًا تقاعديًا، ثم اقام له في ذكرى وفاته تمثالاً في ساحة

المدفع في حي ابو رمانه في العاصمة. وقامت وزارة الثقافة السورية بنشر مؤلفاته الكاملة في ستة مجلدات.

«عنى الأرسوزي عناية خاصة بدراسة التاريخ وفقه اللغة العربية، وتأثر بعدد من المفكرين الفرنسيين والالمان مثل برغسون ونيتشه وديكارت وكانط، وبشكل خاص بفكر فيخته الذي شدّد على أهمية اللغة في الوحدة القومية. ودرس الأرسوزي الشعر الجاهلي وتاريخ الشعوب السامية القديمة والامشال الشعبية والفكر الاسلامي. أما فكرته الاساسية حول المفهوم القومي ومقومات الوحدة القومية للعبرب فقد قدمها في كتابه «العبقريمة العربيمة في لسمانها»، حيث اورد ان حذور وحدة الامة العربية تمتمد إلى قبل ا لاسلام، وإن كان الاسلام مناسبة لتجلُّيها الروحي، لأن هذه الوحدة لا تتحدد على الصعيد الاحتمساعي فقط، بل وعلى الصعيد الروحيي واللغوي (الفيلولوجي). فاللغة عنده ليست اداة تواصل وحسب، بل نظام فكر وبنية ثقافية يصنعان وحدة الفرد والجماعة عبر العصور» («موسوعة السياسة»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ج٣، ص٤٢).

\* ساطع الحصري (١٨٨٠-١٩٧٠): قومي عربي وعالم تربوي ومؤرخ، ومن ابرز دعاة القومية العربية والمنظريين لها. ولد في صنعاء من أبوين سورين. قضى فترة الطفولة متنقلاً مع ابيه القاضي في محاكم الاستثناف العثمانية من صنعاء إلى اسطنبول وطرابلس الغسرب وأنقرة وأضنه فاسطنبول، حيث استقر وأكمل فيها دراسته التكميلية والعالية. أتقن، إلى حانب العربية، التركية والفرنسية، وتخصص في العلوم الادارية والسياسية بالاضافة إلى العلوم الطبيعية. بدأ حياته المهنية مدرسًا للعلوم في ثانوية يانيا الواقعة على الحدود بين اليونان وألبانيا (١٩٠١)، حيث بقي



ساطع الحصري.

خمسة اعوام، ثم شغل عدة وظمائف في الادارة العثمانية حتى ١٩١٨، استطاع من حلالها ان يكتشف تململ الاقليات غير التركية من الاستبداد العثماني. التحمق بمالحكم العربسي في سمورية (١٩١٨) بقيادة فيصل الذي عينه عضوًا في محلس المديرين ثم وزيرًا للمعارف بعد اعلان الاستقلال (١٩٢٠). وقد شهد ساطع الحصري، من خلال موقع المسؤولية في الحكم الفيصلي، معركة ميسلون بكل تفاصيلها (كتابه «يوم ميسلون» شكل مرجعًا رئيسيًا لكتابة حقبة الانتداب على سورية في هـذه الموسوعة)، حاصة وان الوزارة كانت عهدت إليه بالتفاوض مع الجنرال غورو عقب تقدم حيوشه الغازية نحو سفوح ميسلون. بعد ذلك رافق الحصري الملك فيصل في رحلته إلى اوروبا، والحق انتهت إلى تكريس التجزئة العربية كما رسمتها الاتفاقيات الاستعمارية (سايكس-بيكو، سان ريمو، وعد بلفور).

أمضى الحصري بعد ذلك قرابة عام في مصر يطلع على الاوضاع التربوية والتعليمية فيها، في الوقت الذي كان فيه الملك فيصل ينتقل بين العواصم الغربية والحجاز محاولاً إنقاذ ما يمكن

انقاذه. وبعد ان توج فيصل ملكًا على العراق استدعاه للعمل مستشارًا لشؤون المعارف. ثمم تسلم طيلة ما يقارب العشرين عامًا مناصب تربوية (نائب وزير المعارف، استاذ في دار المعلمين العليا، مراقب التعليم العام، مدير الحقوق...) اسهم من خلالها في تكوين نهضة علمية وتعليمية وثقافية في العراق وسط معارضة شديدة مسن البريطانيين وبعض العراقيين ممن ارتبطت مصالحهم بهم. وبوفاة فيصل (١٩٣٣) واستلام الامير عبـد الله الوصاية على العرش، فقد الحصري حرية تحركه، وسنحت الفرصة للتخلص منه. ثم جاءت ثورة رشيد عالي الكيلاني (١٩٤١) التي تعاطف معهما كل القوميسين العسرب، لتعطسي الذريعسة لطسرد الحصري وسحب حواز سفره. فانتقل الحصري من العراق إلى لبنان حيث اقام اربع سنوات، ثمم دعته الحكومة السورية للعمل لديها مستشمارًا فنيًا في الادارة الثقافية لجامعة المدول العربية (١٩٤٨) واستاذا في معهد التربية العالي. أسس في اطــار الجامعة متحفًا للثقافة العربية (١٩٤٩) ثم تقدم بمشروع إنشاء معهد للدراسات العربية تابع لجامعة الدول العربيسة، فووفسق عليمه وافتتح في العمام الدراسي (١٩٥٣-١٩٥٤) بعد ان عين الحصري مديرًا له واستاذًا للقومية العربية فيه. استقال من المعهد في ١٩٥٨ بعد ان أيقن ان المعهد قد تحول عن الغرض الذي أنشىء من احله واصبح ادارة بيروقراطية روتينية تحت إشراف الجامعة العربية المباشىر، واعتزل جميع مناصبــه الرسميــة وتفــوغ للبحث والتأليف. عاد إلى العراق بعمد ان أعيمدت إليه الجنسية العراقية، وظل فيه حتى وفاته.

ترك ساطع الحصري عددًا كبيرًا من المؤلفات السياسية والتربوية والتاريخيسة والاجتماعية، إلا ان فكرة القومية العربية والدفاع عنها كانت الهاجس الرئيسي في كل ما كتب. من هنا فقد خاض معارك فكرية وسياسية ضارية ضد اعداء الوحدة العربية، ورفض فكرة الرابطة

الافريقية والاسلامية والمتوسطية كبدائل للوحدة المصرية العربية، ووقف بقوة إلى جانب الوحدة المصرية السورية وعارض الانفصال. واقام علاقات قوية بقادة البعث، ذلك انه حين قراً دساتير الاحزاب القومية فضل البعث عليها جميعًا، باعتبار انه «الحزب العربي الشامل» وباعتبار ان دستوره يفرد للمواد المتعلقة بالعروبة اضعاف ما هو مسطور في دساتير الاحزاب الاحرى. فوجد ساطع الحصري في البعث ممثل «الفكر القومي الكامل». ومع ذلك انتقد الحصري بعض كتابات البعث عاصة بعد انفصال سورية في ١٩٦٣ («موسوعة السياسة»،

شغل فكر ساطع الحصري، ولا يزال يشغل، مدى واسعًا من الدراسات والإبحاث السياسية والقومية. وحسرب الخليج الثانية عادت وزحّمت المناقشات حوله. وما ذكره حازم صاغية في مقالـه المطـول والمذيّـل بـ٣١ مرجعًـا وحاشـية («الحياة»، ٢٤ و٢٥ كانون الثاني ١٩٩٧) يشــير إلى أهم نقاط هذه المناقشات المزحمة من حديد: «مع الغزو العراقي للكويت، وما أثاره من اهتمام بالافكار المرشدة لصدام حسين، وُجد من يسترجع ساطع الحصري، ويحسبه أحمد أبرز صانعي تلك إلى «عنصرية ساطع الحصري»، وفي ذهن المشيرين صلته الوطيدة بالفكر القومي الألماني البذي يُعمد منظر العروبة الاول (الحصري) ابرز تلامذته العرب (...) وأكثر ما أعجب به الحصري في التجربة الالمانية، حدة الانفصال بين الاسة والدولة، والتوق، تاليًا إلى تكرار عربي لـ١٨٧١ الالمانية، حيث جُمعت الدولة الجديدة من اشلاء دول عدة. فأيديولوجي القومية العربية لم يكفّ عن العودة إلى تمييزه الدقيق والدائم بين الامة والدولة كما لمو انمه القاعدة التي تقوم عليها نظريته كلها».

\* سامي الجندي (١٩٢١–١٩٩٦): ولد

في بلدة السلمية (وسط سورية). تخرج في جامعة دمشق طبيبًا للاسنان في ١٩٤٤. كان من أبرز تلامذة زكى الأرسوزي في «عصبة العمل القومي». شارك في تأسيس حـزب البعث واحتـل فيه مناصب قيادية. مدير الدعاية والأنباء في الاقليم الشمالي (سورية) بعد قيام الوحدة مع مصر. وزيـر الاعــــلام في حكومـــة البعــــث الاولى (١٩٦٣) والناطق الرسمي باسم بحلس قيادة الثورة. شارك في الوفد السوري الذي أحرى مفاوضات مع مصر لاعادة الوحدة. كُلف تشكيل الوزارة، لكنه اعتذر واكتفى بحمل حقيبتي الثقافة والاعلام. عين ســفيرًا في فرنسا حتى ١٩٦٨. وبعد سنوات قضاها في مدن عدة كانت الاحيرة بيروت حيث اقام طويلًا، عاد إلى السلمية في ١٩٨٢ لـيزاول مهنتــه الاولى طبيبًا للاسنان ويعيش في بيته القديم حتىي رحيله إثر نزيف حاد في الدماغ. ومع انتهاء مهمتــه الدبلوماسية في بـــاريس انصـــرف إلى الترجمـــة والتأليف. قال فيه المفكر اللبناني منح الصلح: «عندما كانت السياسة اختًا للوطنية وللثقافة في مطلع حركة العروبة الحديثة كان سامي الجندي وعدًا من وعود هذه السياسة، ذا فعل قوي في بيئة الشباب والناس البسطاء. وعندما اصبحت السياسة فنًا محضًا بان في سلوكه وفكره ارتباكه... ظــلٌ في آخر ساعة من حياته وفيًا لجحد الكلمة... يتمني الرجل العادي في بلده ان يكون كل أهل السياســة والفكر في مثل صفائه وبساطته ونظافت» («الحياة»، ٨ كانون الثاني ١٩٩٦).

\* سامي الحنساوي (١٨٩٨- ١٩٥٠): زعيم ثاني انقلاب عسكري في سورية. ولد في أدلب. تخرج في مدرسة دار المعلمين في دمشق (١٩١٦). دخل المدرسة العسكرية في اسطنبول. خاض الحرب العالمية الاولى في صفوف الجيش العثماني، فاشترك في معارك القفقاس وفلسطين. دخل المدرسة الحربية في دمشق (١٩١٨) وتخرج بعد عام برتبة ملازم ثان، وألحق بالدرك في لواء الاسكندرون. كان من قادة الجيش السوري في معركة فلسطين (١٩٤٨)، فرقىي إلى رتبة عقيـد. أبرق بتأبيد انقلاب حسني الزعيم على القوتلي وأعلن ولاءه، فجعلم الزعيم زعيمًا وقائدًا للواء الاول. استغل نقمة اعضاء الحزب السوري القومي الاجتماعي في الجيش على حسني الزعيم لتسليمه انطون سعاده للسلطات اللبنانية، فقام بانقلاب عليه وكان من اعوانه ثلاثة من السوريين القوميين الاجتماعيين، أشدهم حماسة فضل الله ابو منصور، وذلك فجر ١٤ آب ١٩٤٩، واقساموا حكومة مدنية يشرف على سياستها عسكريون في مقدمتهم الحناوي. لعب فيها عديله الدكتور اسعد طلس (من حلب ومن كبار موظفي وزارة الخارجية حينئذ) دورًا مهمًا للاتجاه نحو العراق. انتفض عليــه اديب الشيشكلي فسجنه مـدة، ثـم اطلق سراحه فغادر دمشق إلى بيروت، حيث ترصده محمد أحمد البرازي فاغتاله بالرصاص في ٣٠ تشمرين الاول ١٩٥٠ انتقامًا لمحسن البرازي. دفسن في دمشــق («موسوعة السياسة»، ج٣، ص١٠١).

\* سعيد الجزائري، الامسير (١٩٨٧- القادر ١٩٨١): ولد في دمشق. حفيد الامير عبد القادر الجزائري. تلقى علومه الدينية في الريحانية ودخل مدرسة «عنبر» الثانوية في دمشق ثم المدرسة العليا (حي الاجانب في اسطنبول) ونال إجازة الحقوق في اسطنبول. قدم إلى العقبة بعد اعلان «الثورة العربية» في الحرب العالمية الاولى في زيارة غامضة وخاطفة عاد بعدها إلى دمشق، وقبيل دخول الجيشين العربي والانكليزي إلى دمشق تقلد رئاسة الدولة فيها. حافظ على مبالغ من مالية الدولة سلمها إلى الامير فيصل. إلا ان تصرف أزعج الانكليز فنحوه، ثم اعتقلوه وأبعدوه، فتدخيل الفرنسيون وعملوا على استقدامه إلى فرنسا. وكان أحد المرشحين لعرش سورية بعد فيصل. إلا ان

فتنـة داخليـة، أثــير فيهــا أولاده ضــده، عرقلــت ترشيحه.

عنبد تنحيته عن الحكم في دمشق، بعد جلاء الوالي التركي، وقبيل دخول فيصل، تسلم زمام الامر شكري الايوبي مندة يومين. وبوصول فيصل عنين رضا الركابي حاكمًا على دمشق، وشكري الايوبي حاكمًا عسكريًا على بيروت.

## \* سلطان الأطرش (١٨٨٥-١٩٨٢): قائد ثورة وطنية وزعيم شعبي تاريخي.

ولد سلطان الأطرش في قرية «القريّا»، قضاء صلخد في جبل العرب. وثمة حكاية شعبية عن ولادته ذكرها باتريك سيل («الأسد، الصراع على الشرق الإوسط»، ص٧٧٥) مفادها ان سلطان باشا الأطرش «كان مقدرًا لمه تسمنم ذروة الجحد منذ ولادتــه الــتي حدثـت ليـس في يــوم جمعـة فحسب، بل وفي ٢٧ من رمضان، أي في ليلة القدر، وهاتان علامتان تبشران بوعد استثنائي. وتضيف هذه الحكايمة التقليدية بأن ملاكًا ظهر لأمه في المنام وقال لها: «سمّى ولدك سلطانًا، وسوف يكون سلطانا». ويقول المدروز انه طيلة سبعين عامًا من الحروب التي بدأت عندما شنق الاتراك والده فإن سلطانًا لم يجرح و لم يؤسر، ولم يقتل حصانمه من تحته، وهذه دلالة على حماية ربانية له» (أورد سيل هـذه الحكاية استنادًا إلى مقابلة اجراها مع منصور الأطوش، ابن سلطان باشا، ونجيب البحري مساعد سلطان باشا من ١٩٥٤ إلى ١٩٨٢، في القريّا والسـويداء في ٢٨– ۲۹ نیسان ۱۹۸۵).

وكان لحادث اعدام والده، ذوقان الأطرش، اثر بعيد في تكوينه وسيرته السياسية وموقفه الحذر من الحكومات.

أدّى الخدمة العسكرية في بـلاد الرومللي. ومنذ عودته تابع الاتصال بالحركات العربية بفضل علاقته الدائمة بدمشـق. فصـارت القريّـــا ملجـــأ

ومعقلاً للفارين من الحكم العثماني وللمناضلين الملتحقين بالثورة العربية في العقبة. وكان سلطان الاطرش اول من رفع علم «الثورة العربية» على ارض سورية قبل دخول حيش فيصل، إذ رفعه على داره في القريا. وبعث رسله للاتصال بفيصل في العقبة، وظل وفيًا لعلاقته بفيصل وللمبادىء التي نادى بها. ومنذ البداية، رفض ان يكون لجبل الدروز (جبل العرب) كيان خاص.

كانت ثورته الاولى على الفرنسيين في المرتسيين في ١٩٢٢ لاعتدائهم على التقاليد العربية في حماية «الدخيل» حين اعتقلوا أدهم خنجر الذي كان في حمايته وكان هو غائبًا عن داره. وكان خنجر قد لحاً إليه وطلب حمايته بعد عملية اشترك بها واستهدفت اغتيال الجنرال غورو.

اختير الأطرش رئيسًا للمجلس الوطين للثورة (١٩٢٥) وقائدًا عامًا لجيوشها، فاذاع اول بيانات الثورة: وحدة البلاد السورية ساحلها وداخلها، وقيام حكومة شعبية تقوم بانتخاب محلس تأسيسي لوضع قانون أساسي على مبدأ سيادة الامة المطلقة وسحب القوى المحتلة من البلاد. نزح، بعد فشل الثورة، بجماعات من الثوار ألى الازرق في الاردن، إلا ان حكوم الفرنسي إلى الازرق في الاردن، إلا ان حكوم الفرنسي الرمتهم بعد الاتفاق بين الانتدابين الفرنسي والبريطاني بالنوح معاهدة ١٩٣٦ بالاحرف البلاد بعد توقيع مشروع معاهدة ١٩٣٦ بالاحرف الولى في باريس واعلان العفو العام. نزح مرة أخرى عن البلاد في عهد أديب الشيشكلي، فكانت حملة هذا الأحير على الجبل وموقفه من ملطان الأطرش سببًا عجل في الانقلاب عليه.

موقف سلطان المؤيد للشورة العربية في الحرب العالمية الاولى، ثم للثورة السورية في عهد الانتداب، جعل منه، مع مرور الايام، زعيمًا دون منازع للجبل الدرزي الذي كان منقسمًا «إلى فريقين، فريق مع سلطان، وآحر، وهو الأقوى، ضده، وضم الرؤساء الروحيين ورجال الحكومة

وشمل، باستثناء احوة سلطان، سائر الطرشان (...) وأعلن افراد الفريق المعارض لسلطان عن تأييدهم للسلطة المنتدبة والمحلية في اجتماع عام بحضور المستشار ترانكا دعا سليم الأطرش إلى عقده في السويداء. وارسل الرؤساء الروحيون والزمنيون إلى كاترو، باسم الطائفة الدرزية، برقيات استنكار لثورة سلطان وتجديد السولاء للسلطة المنتدبة. وطلب الحاكم سليم الأطرش إلى الناس التنصّل من تبعة اعمال سلطان. انها المرة الثالثة التي يتقسم فيها حبل الدروز بين سلطان الثائر على السلطة وسليم الاطرش ممثلها. أما المرة الاولى، فحين أيد سلطان الثورة العربية وثار على الاتراك ووقف سليم الاطرش إلى حانبهم وضد الثورة العربية. والمرة الثانية حين عارض سلطان الانتداب الفرنسي وتعاون سليم الاطرش مع هـذا الانتداب على خلق الدولة الدرزية وتأسيس حكومتها. إنه انقسام الجبل إلى فئتين: فئة تناصر سلطان الذي يؤيد الوحدة العربية، وفشة تناصر الحاكم سليم الأطرش، صديق الانتداب الفرنسي (د.حسن امين البعيني، «دروز سورية ولبنان في عهد الانتداب الفرنسي»، المركز العربسي للابحاث والتوثيق، ١٩٩٣، ط١، ص١٦٠-١٦١).

في أحسواء تنسامي المعارضة في وجسه الشيشكلي الذي «جمع ٧٥ قياديًا في السحن بينهم الحوراني وعفلق والبيطار»، كانت انتفاضة حبل الدروز مستعرة، رأى إليها «السفير البريطاني انها سلطان باشا وبعد محاولة اعتقاله، وتابع (السفير) يقول: «إن الحكومة السورية تعتقد ان العراق لعب يقول: «إن الحكومة السورية تعتقد ان العراق لعب السورية العراقية متوترة منذ زمن، ولم يحاول السياسيون العراقيون إخضاء اهتماماتهم بالسياسة السورية الداخلية، وقد وحدت قطع سلاح في بيت سلطان باشا اعتقدت السلطات انها أتت من العراق، وكان اتهام الملحق العسكري العراقي



شكري القوتلي.

بالقيام بأعمال تتنافى مع مهام عمله الدبلوماسي دليلاً آخر من قبل الحكومة السورية على دور العراق بما حدث، فالحكومة السورية اعتقدت ان انتفاضة الجبل كانت ناتجة، ولدرجة كبيرة عن تحريض العراق... على كل حال، وبغض النظر عما إذا كانت الانتفاضة في الجبل منظمة أم لا فإنها بدت وكأنها حركة احتجاج على اعتقال قادة المعارضة...» (أوين، ص٥٠ ٢).

«ولكن برغم هذا الماضي فقد ظل سلطان باشا الأطرش في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية على علاقة فاترة، بمل وعدائية احيانًا، مع دمشق. وهكذا فعندما جاء الأسد ليكرم هذا الوطني القديم، وليقول بأنه استمرار لجيله فإنه قد حرج عن النطاق الضيق المغلق الذي كان يميز البعث ايام صلاح جديد. وعندما توفي سلطان باشا سنة ١٩٨٧ وحضر جنازته حوالي مليون بأشا سنة ١٩٨٧ وحضر جنازته حوالي مليون شخص، جاء الأسد ثانية (كانت المرة الاولى في شخصية تنعي القائد العام للثورة العربية الكبرى» شخصية تنعي القائد العام للثورة العربية الكبرى» (باتريك سيل، «الأسد، الصراع على الشرق الاوسط»، ص ٧٧٥).

\* شكري القوتليي (١٨٩١-١٩٦٧): رئيس جمهورية سابق. ولد في دمشق من عائلة

مالكي الارض والتجار الاغنياء. تلقي علومه الابتدائية في مدرسة الآباء اللعازاريين والعلوم الثانوية في المدرسة الاعدادية والعالية في الكلية الشاهانية في الآستانة وتخرج منها يحمل الليسانس. عمل في صفـوف شبيبة المنتـدى الادبـي ثـم صـار عضوًا في العربية الفتاة. اعتقل في الحرب العالمية الاولى، إلا انه نحا من المحاكمــة بديــوان الحــرب في عاليه بعد محاولتمه الانتحار «مفضلاً الموت على كشف أي معلومات عن الجمعية. والتقارير عن بطولة القوتلي، وحتى المشكوك بها، رفعته إلى دائرة الاضواء كبطل قومي. وحلال فترة الانتـداب الفرنسي استمر القوتلي في نشاطه الوطيني وتخلل هذا النشاط فمترات من الاعتقال والنفي. وكمان أحد الاعضاء المؤسسين للكتلة الوطنيـة في ١٩٣٢ التي تحولت فيمنا بعـد إلى الحـزب الوطـني المنـادي باستقلال سورية كهدف اساسي له، واستلم وزارة الماليسة والدفساع في وزارة الكتلسة الوطنيسة السبتي تشكلت في ١٩٣٦ بناء على عزم سورية عقد معاهدة مع الحكومة الفرنسية؛ وفي ١٩٤١ كـان قائد الكتلَّة الوطنيـة، وفي ١٩٤٣ اصبـح السياسـي الأكثر شعبية في سورية، وانتخب كأول رئيس للجمهورية بعد الاستقلال» (جوناثان أويسن، «أكرم الحوراني»، ترجمة وفساء الحورانسي، دار المعارف بحمص، ١٩٩٧، ص٥٤). أعيد انتخابه رئيسًا للحمهورية بعد تعديل الدستور، فأطاحه انقلاب حسني الزعيم (١٩٤٩)، فلجأ إلى مصر واقام في الاسكندرية. وأعيد انتخاب مرة ثالثة في ١٩٥٦، وتنازل عن منصبه لصالح الوحدة بين سورية ومصر وانتخب عبد الناصر رئيسًا لها، ولقد أطلق على شكري القوتلي نتيجة لذلك لقب «المواطن العربي الاول».

مشل شكري القوتلي مشالب النظام ونقائصه؛ ولعل حير وصف للرجل هو ما قال عنه السيد محمد كرد علي، وهو علامة سوري، فقد ذكر ان الرئيس القوتلي تلقى هدايا من اعضاء

الجلس النيابي كما منح اعوانه أعطيات من اموال الدولة. كان يرغم رئيس الوزراء على احتيار الوزراء الذين يختارهم، ولم يكن مفاحمًا ان بين أقوى مؤيديه رجالاً انقلبوا ليصبحوا أكبر الخونة وأحط اللصوص. كما يمنح الاوغاد امتيازات واستثناءات ووظائف وهدايا، كما وظف كثيرًا من أقاربه واعضاء حزبه كان بعضهم أميًا وحاز على وظائف لا عمل لها، وعين لمه المجلس النيابي خصصات دون ان يطلب منه أي حساب، ولقد تدخل في تعيينات صغيرة كثيرة» (جوردون هدتوري، «السياسة السورية والعسكريون، ص١٨٠ مه المختارات، ص١٨٠ نقلاً عن محمد كرد علي، المختارات، ص١٢١).

\* صالح العلي: راجع «بــلاد العلويـين» في باب مدن ومعالم.

\* صلاح جديد (١٩٢٦) ١٩٢٦): ولد في قرية دوير بعبدا القريسة من مدينة جبلة الساحلية، وينتمي إلى أسرة متوسطة من عشيرة الحدادين التي هي أهم وأكبر العشائر العلوية.

«أما سياسيًا، فكان ولاؤه الاول للحزب السوري القومي ثم أبدل موقعه وانضم إلى البعث عندما كان ملازمًا ثانيًا في الخمسينات. ولهذا التغيير قصة. فقد اصطدم ذات يوم مع آمره المباشر فلحاً طالبًا المساعدة من مصطفى حمدون الذي كان أحد رجالات الحوراني ويعمل في المخابرات العسكرية. وبعد ان حل حمدون مشكلته ادخله في الحزب. وهذا مثال على الكيفية التي كان الحوراني والبعث يكسبان بها اصدقاء عسكرين مفيدين. أما شقيقه غسان جديد فقد بقي في الحزب القومي واصبح واحدًا من قادته. ولكن في أعقاب اغتيال المالكي اغتيل غسان في احد شوارع بيروت المسعر الفحم، شخصية مناقضة لحمد عمران. كان الشعر الفاحم) شخصية مناقضة لحمد عمران. كان

يابسًا، صموتًا، دقيقًا وكانت له سمة الضابط البروسي. كان يؤشر الاستماع أكثر من التكلم ولذلك كان يجعل الآخرين يحسّون وكأنه يحصي عليهم كلماتهم ليستعملها ضدهم ذات يوم. كان ذكيًا، ذا مبادىء، وله آراء واضحة اليسارية، وحين احتدم الصراع على السلطة قدّر له ان يكون منافس الأسد الرئيسي (...) كانت الجذور الاجتماعية لعموان وجديد من خلفية ملاكي الارض تجعلهما أعلى بدرجة في السلم الاجتماعي الثلاثة كانوا ريفيين مثقفين يجمعهم الالتزام بالثورة والتعطش للصعود...» (سيل، ص ١٠٨؛ راجع والتعطش للصعود...» (سيل، ص ١٠٨؛ راجع وسياسة»).

ساهم، بصفت واحدًا من ضباط «اللحنة العسكرية» بسحق الانقلاب الناصري الذي قاده حاسم علوان في ١٨ تموز ١٩٦٣، ما دفع عبد الناصر إلى إلغاء ميثاق الوحدة الثلاثية مع سورية والعراق. وكان أشد قيادات «اللحنة» ماسة إلى أعمال المؤتمر القومي السادس وطروحاته، إذ نادى بد«الاشتراكية العلمية» و«الحزب القائد» و«الجيش العقائدي».

في الطريق إلى السيطرة على الحسزب والسلطة، تمت حطوات عدة لم يكن صلاح جديد بعيدًا عن أي منها (إطلاق الأرسوزي ليحل محل عفلق، قصف مدينة حماه عقب اضطرابات اتهم بها «الاحوان المسلمون»، حركة تأميمات واسعة طاولت القطاع التجاري واقتصاد المدن)؛ لكن الواجهة كانت معطاة لضابط بعثي من حلب هو أمين الحافظ الذي سُمّي رئيسًا لـ «بحلس الرئاسة». بيد ان انحياز امين الحافظ إلى عفلق في لعبة الصراع على السلطة، فضلاً عن انحياز محمد عمران الذي على الصدام امرًا محتومًا. فحلت القيادة القومية، حعل الصدام امرًا محتومًا. فحلت القيادة القومية القيادة الماتها القطرية التي يشغل فيها صلاح جديد نيابة امانتها القطرية التي يشغل فيها صلاح جديد نيابة امانتها



صلاح الدين البيطار.

العامة، وكلفت البيطار تشكيل حكومة جديدة يحتل فيها محمد عمران حقيبة الدفاع. فما كان من صلاح جديد، ورفاقه، إلا ان بادروا بالانقلاب الذي نفذ في ٢٣ شباط ٢٩٦١، والذي بدأ معه حكم صلاح جديد الفعلي، علمًا ان جديد احتفظ منصبه الحزبي «الامين العام القطري المساعد». أما الواجهة الجديدة فكان رئيس الدولة، إبن العائلة الحمصية العريقة نور الدين الأتاسي (عن حكم صلاح جديد وسقوطه في انقلاب ٢٦ تشرين الثاني ١٩٧٠، «الحركة التصحيحية»، راجع «حافظ الأسد» في هذا الباب، «زعماء، رجال دولة وسياسة»).

أعلن عن وفاته، في سنحن المزة، في ٢٠ آب ١٩٩٣.

\* صلاح الدين البيطسار (١٩١٢- ١٩٨٠): رفيق ميشال عفلق وصديقه منذ دراستهما في السوربون (راجع «ميشال عفلق» في هذا الباب «زعماء، رجال دولة وسياسة»، وكذلك مختلف الابواب والموضوعات المتصلة بالثلاثينات حتى ١٩٨٠).

عن صلاح الدين البيطار، حاء في مؤلف باتريك سيل (٥٣٥-٥٣٥):

«لقد كان البيطار شريكًا لميشال عفلق في تأسيس الحزب وكان من رعيل البعثيين المدنيين الذين اطاح بهم انقلاب اللجنمة العسكرية في ١٩٦٦، وقد حكم عليه بالموت غيابيًا عام ١٩٦٩، وقد عفا عنه الأسد في ١٩٧٠، وعماد إلى سورية لفترة قصيرة في محاولة لاجراء مصالحة. ولا شك في ان الأسد كان يأمل ان يستقر البيطار في دمشق كثقل مضاد لعفلق في بغداد. غير ان خمس ساعات من المحادثات في كانون الثماني ١٩٧٨ فشلت في رأب الصدع بينهما. فعاد البيطار إلى منفاه في باريس حيث راح يطبع بحلمة دوريمة بمساعدة بعض المال من الخليج وأطلق عليها إسم «الإحياء العربي»، وكان ذلك صدى للاسم الذي أطلقه مع عفلق على الحلقة الصغيرة من أتباعهما ومريديهما في الأربعينات. وشن في أعمدتها حملات للمطالبة بالحريات الديمقراطية والحقوق الانسانية في سورية. فقد نشر في شهر شباط ١٩٨٠ مثلاً مطالبة نقابة المحامين السوريين باعادة حكم القانون. وألح بشكل جارح على قاعدة النظام الطائفية-أي العلوية- وكان ذلك حريمــة في نظر دمشق. وقد أشيع انه كان يضغط على السعوديين ليقطعوا المعونة عن سورية. والأسوأ من ذلك ما قيل بأن البيطار قد اتصل بأعداء الأسد في بغداد، وبأكرم الحوراني، وبالفريق امين الحافظ، العسكري الذي عمل كواجهة للجنة العسكرية حتى ١٩٦٦، وبحمود الشوفي، السفير السوري السابق في الامم المتحدة والذي انفصل عن النظام في ١٩٧٩، وبغيرهم من اصحاب الأسماء ذات الماضي والتي كان بريقها يخبو، وبذلك أصبح نقطة حذب لأنواع مختلفة من المعارضة السورية. وقـد بدا في إحدى اللحظات ان البيطار يمكن ان يشكل حطرًا حقيقيًا. وان شيئًا مثل هذه المحاوف قد أسهم في اتخاذ قرار بوضع نهاية لـه (...) وتسبب الأسد».

خلفه على رأس وزارة الخارجية فاروق الشرع، لكنه ظل ممسكاً بمهمات خارجية على درجة كبيرة من الأهمية، خاصة تلك المتصلة بعلاقات سورية بدول الخليج العربي (دول «اعلان دمشق»)، وبـ «الملف اللبناني» منذ بداية الحرب اللبنانية، الذي كان آخر فصوله (حتى اليوم، اواسط ۱۹۹۷) زيارته لبيروت، اوائل حزيران ١٩٩٧، حيث عالج خلافًا بين أهل الحكم اللبناني، وحيث أكد للمتكلمين وللعاملين لحوار «مسيحي-سوري» ان الحوار لا يكون إلا مع الدولة.

\* عبد الحميد السواج (١٩٢٥ - ): ولد في حماه وتلقى علومه الابتدائية والثانوية فيها، ثم التحق بالكلية العسكرية في حمـص وأوفـد في دورة اركان حرب إلى فرنسا. اشترك في حرب فلسطين (١٩٤٨) في حيش الانقاذ. لعب دورًا مهمًا عندما كان رئيسًا للمكتب الثاني، جهاز المخابرات في الجيش، منذ ١٩٥٥ بالتعاون مع حزب البعث للحيلولة دون سقوط سـورية في شبكة الاحـلاف الغربية. كافأه الرئيس عبد الناصر باحتياره وزيرًا للداخلية في الاقليم الشمالي (سورية) بموافقة «القوى الوطنية التقدمية» من سياسيين وعسكريين، وذلك على دوره في قيام الوحدة بسين سمورية ومصمر وكشف مؤامرة علمي حياتمه ومصادرة المبالغ التي دفعت لتنفيذها ومقدارها ١٩ مليون ل.س.. وفي ايلول ١٩٦٠، بعد استقالة صبرى العسلى، أسندت إليه رئاسة الجلس التنفيذي للاقليم الشمالي، إضافة إلى وزارة الداخلية والاشراف على الدعاية والأنباء وأمانة سر الإتحاد القومي وحهاز المحابرات. وعندما تمّ توحيد الحكم في وزارة مركزية في القاهرة يتبعها وزراء تنفيذيون اختير نائبًا لرئيس الجمهوريــة للشؤون الداحلية. فاعتبر ذلك إبعادًا له وانتصارًا

اغتياله في باريس في ٢١ تموز ١٩٨٠ بأعظم القلق والبلبلة. ولم يثبت انه كانت هناك أصابع سورية (...) وبعد موته نقلت زوجته، ملك، حثمانه ليدفن في بغداد حيث بحثت عن ملجأ وسط أعداء الأسد الألداء. وربما لم يكن الرجال من امثال البيطار ليشمكلوا خطرًا على الأسد، ولكن انتقاداتهم كانت تمس عصبًا حساسًا إذ كانت تنصب على منطقة بدا فيها الأسد وكأنه قد ابتعد عن النهج القومي العربي الصحيح».

\* عبد الحليم حدام (١٩٣٢ - ): نائب رئيس الجمهورية الحالي. ولد في بانياس، محافظة طرطوس حيث أتم تحصيله الثانوي ثم نال إجازة في الحقوق من جامعة دمشق وعمل محاميًا.

يقول باتريك سيل («الأسد، الصراع على الشرق الاوسط»، ص٦٦ و٢٩٢): «في هـذه الفترة (١٩٤٩-١٩٥١) عقد الأسد صداقة مع طالب بعثى آخر، هو عبد الحليم خدام، الذي كان شابًا يتميز بالحيوية والاندفاع وكان سنيًا آتيًــا مـن خلفية متواضعة من بلدته الصغيرة بانياس. وقد قدر له ان يخدم الأسد كوزير لخارجيته لإثني عشر عامًا ثم ان يصبح ناتبًا له (...) وكان حدام قد عمل كمحام ومدير مدرسة قبل ان يدخل في خدمة الحكومة في منصب محافظ تحت حكم البعث في الستينات، في حماه، ثم في القنيطرة (حيث كان يعمل حينما سقطت المدينة في يد اسرائيل في حـرب الأيـام السـتة ١٩٦٧) واخــيرًا في محافظــة دمشق. وفي اواحر الستينات رفع إلى منصب وزيـر الاقتصاد والتجارة الخارجية ويعتقد بأنه كان عين الأسد في معسكر صلاح جديم المنافس له. وقد كافأه الأسد بوزارة الخارجية التي اصبح فيها بمرور الاعوام رجل الواجهة الاول في الدبلوماسية السورية بعد ان اظهر كثيرًا من الحيوية والروح القتالية، وأغضب كثيرين بأسلوبه الفظ المتغطرس، ولكنهم يعرفون بأنه أداة فعالمة لتنفيذ إرادة

للقوى التي تعتبره مسؤولاً عن بعض مساوىء الحكم، فاستقال بعد ذلك بشهر، قبل حدوث الانفصال. اعتقاته سلطات الانفصال في ايلول من الهرب إلى القاهرة. وكان هو الوحيد بين اللاحثين السياسين السوريين في القاهرة الذي السند إليه الرئيس عبد الناصر وظيفة رسمية في الدولة: رئاسة شركات التأمين في مصر التي ظل السياسية («موسوعة السياسة»، ج٣، ص١٨).

احتلفت الآراء حول مسؤولية السرّاج، غير المباشرة وبسبب انتهاجه سياسة قمعية، في الانفصال. فاعتبر البعض ان اسلوبه القمعى قدّم مبرّرات للانفصال، بينما رأى آحرون ان هـــذا الأسلوب كان ضروريًا لحماية الوحدة. ومن هؤلاء جوردون هـ توري في كتابه «السياسة السورية والعسكريون» (ترجمة محمود فلاحة، دار الجماهير، ص٤٢٠): «وفي التعديل الأخـير (٧ آب ١٩٦١، اعادة تنظيم الجمهورية العربية المتحدة) أصبح السراج نائب رئيس الجمهورية للشؤون الداخلية ونقل إلى القاهرة، وكانت همذه هم الخطيئة الكبرى التي اقترفها عبد الناصر منذ ان تمولي السلطة، ومع ان حافز عبد الناصر على هذا قد يكون تخفيف القلق بنقل السرّاج البغيـض حـدًا في سورية إلا ان زوال السرّاج أقصى أكبر القـوى الكابحة في سورية فعالية، وبغيابه أحسّـت العنـاصر السورية المعادية للنظام انها حرة مرة أخرى لتتــــآمر من اجل فصل سورية عن مصر» (راجع باب «١٩٤٥- ١٩٤٥»، العنوان الفرعى «الوحسدة، الجمهورية العربية المتحدة»).

\*عبد الرهن شهبندر (۱۸۸۲-۱۹٤۰): سياسي وطبيب وخطيب وكاتب. ولد في دمشق. تخرج طبيبًا في الجامعة الاميركية في بروت (۱۹۰٤). «أتقن الانكليزية إتقانه لغته العربية، مما



بد الرحن شهبندر.

مهد له سبيل الاختسلاط بالساسة البريطانيين واستحلاب عطفهم على إنصاف سورية في عصبة الامم» (يوسف الحكيم، «سورية والانتداب الفرنسي»، دار النهار للنشر، صرا ٣١).

دخـل جمعيـة الاتحـاد والـترقي، وناوأهـا في اتجاهها إلى التنزيك. دعم فكرة الوحدة العربية واستقلال العرب ورأى الطريق إلى ذلـك بالتعـاون مع الحلفاء. تواري لدى نشوب الحرب العالمية الاولى ثم سافر إلى العراق فالهند ومنها إلى مصر حيث جاهر بالدعوة إلى التعاون مع الانكليز في الحرب، في مجالسه وفي معسكرات أسسري الحرب بالمعادي حيث كحان يتزدد لاقناع العرب منهم بالتطوع في حيمش الشريف. تولى تحريم حريدة «الكوكسب» التي أنشأتها دائرة الاستخبارات البريطانية، وفي ١٩١٨ عندمما اتضحمت معمالم السياسة البريطانية قمدهم استقالته منها إلى الجنرال كلايتون. وكان احد السبعة الذين تقدموا بمذكرة إلى هوغارت وجاءهم الرد الذي اشتهر باسم «التصريح إلى السبعة». عاد إلى سورية في ١٩١٩ وعين وزيرًا للخارجية (١٩٢٠) في وزارة هاشم الأتاسى. غادرها مع الاحتلال إلى مصر حيث اقام سنة ثم عاد. اعتقل في ١٩٢٢ لدى زيارة كراين

لسورية والمظاهرات والحفاوة الستي رافقت الزيارة وحوكم مع نفر من صحبه ثم رحل إلى جزيرة أرواد لمدة سنتين وبضعة أشهر. عمـل على إنشاء حزب الشعب في دمشق وتولى رئاسته واطلق على نفسه لقب «الزعيم». نحا من قبضة الفرنسيين عند قيام الشورة السورية، والتحق بصفوف الثوار في معاقلهم في جبل العرب ولم يفارق الجبل إلا لفترة قصيرة زار فيها الاردن وعاد. كان عقل الشورة المفكر وكاتب أكثر بياناتها. غادر مع سلطان الأطرش في ١٩٢٧ إلى الاردن. ثـم اتجـه إلى مصر حيث اقام وتابع نشاطه السياسي، واحتلف فيها مع اكثر العاملين لاستقلال سورية من اصدقائه الأقدمين، عندما انشقت لجنة المؤتمر السوري الفلسطيني إلى لجنتين وانحاز فيها إلى حانب الامير ميشال لطف الله. فتناولت الصحف موقفه لـه وعليه. فانصرف إلى الاشتغال بالطب زمنا، ثم اراد الاستقرار في دمشق فعاد إليها في ١٩٣٨ («موسوعة السياسة»، ج٣، ص٢٦٨-٨٢٧).

«وفي يوم الأحد ٧ تموز ١٩٤٠، كان الدكتور في عيادته في حارة الشعلان-القريبة من شارع الجحلس النيابي ومن مديرية الصحة والاسعاف العام-يعاين زائريه المرضى، عندما جاء اربعة أشخاص، وأطلق أحدهم النار علىي شهبندر وأرداه. واعتقل الاربعة (أحمد عصاصة واحمد المصري واحمد الطرابيشي والشيخ احمد معتوق)، واعترف احمد عصاصة بأنه اقدم على قتل الشهبندر لقاء مبلغ ٠٠٠ ليرة ذهبية ستدفع له من قبل جميل مردم بـك. وانتشـرت في دمشـق شـاثعة أن أكـبر زعماء الكتلة الوطنية، شكري القوتلي وجميل مردم ولطفى الحفار وسعداالله الجابري يقفون وراء اغتيال شهبندر، وقد اقتنع معظم الناس بصحتها، وقتئذ، حين بلغهم ان هؤلاء الزعماء قد هربوا إلى العراق. وقد برأت المحكمة الزعماء الاربعة الذين لم يطل مكثهم في العراق لشعورهم بعدم ثقة البيت

الهاشمي المالك وانصاره بهم منذ مغادرة الملك فيصل سورية، فتحولوا نحو الملك ابن سعود، فاكرم مثواهم وسمع شكواهم من معاملة الفرنسيين لهم، فتوسط لدى المقوض السامي الفرنسي بأمر السماح لهم بالعودة إلى وطنهم. وما إن عادوا بسلام، بعد اعلان براءتهم من المؤامرة، حتى الحذوا يعيدون اعتبارهم ويستردون سابق نفوذهم» (يوسف الحكيم، ص٣٠٦٠).

\* عبد الفتاح أبو غدة، الشيخ (١٩١٧-١٩٩٧): رحل دين والمراقب العمام السمابق لـ«الاخوان المسلمون» في سـورية بـين ١٩٦٥ و ١٩٧٥، وعضو الجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي. ولد في حلب ونشأ في بيت لم يعرف بالعلم الشرعي. تلقى في سورية العلوم الشرعية على يد كبار علماء مدينته، منهم الشيخ محمد راغب الطباخ وعيسمي البيانوني. سافر إلى مصر لاكمال دراسته في الازهر (١٩٤٤) حيث انتظم في كليـة الشريعة. ولازم طيلـة وجــوده في مصــر مرشد الاحوان المسلمين العام الشيخ حسن البنا. قدم في اواخر الستينات إلى السعودية مع بداية تأسيس جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في الرياض. وأعفى من التدريس في جامعة الامام في ١٩٨٨، فانتقل بعدها للتدريس في جامعة الملك سعود لمدة عامين. واستقال في ١٩٩١ وتفرّغ

كان الشيخ ابو غدة، بعد عودته من مصر إلى سورية في ١٩٥١، قد تـولى الخطابة في حامع الخسروية، ثم عين مدرسًا للتربية الاسلامية في المدارس الثانوية التابعة لوزارة المعارف واستمر كذلك ١١ عامًا، وكان في بيتـه يعقـد درسًا لمدرسي التربية الاسلامية يشرح لهم كتاب ابن رشد، «بداية المجتهد». وفي ١٩٦٢، فاز أبو غدة في الانتخابات النيابية ممثلاً للوجهة الاسلامية. ثم عاد للتدريس في كليـة الشريعة في جامعة دمشق عاد للتدريس في كليـة الشريعة في جامعة دمشق

حيث ظل ٣ سنوات، قام بعدها برحلة علمية لطلب العلم الشرعي لمدة ثلاثة أشهر إلى الهند وباكستان (١٩٦٢)، ومرّ ببغداد، ثم قدم إلى الرياض (١٩٦٣)، ثم عاد إلى سورية حيث سحن فترة. وفي ١٩٦٥ تعاقد مسع كلية الشريعة في الرياض التي كانت نواة لجامعة الامام الاسلامية باستدعاء من مفتي السعودية حينها الشيخ محمد بن ابراهيم، وبقي في الرياض حتى توفي فيها.

اعتبر الشيخ ابو غدة صمام الأمان في الجماعة (الاحوان المسلمون) التي يقل فيها العلماء-ويكثر التنظيميون الحزبيون والسياسيون-الامر الذي جعل الاحوان يتمسكون به مع انه كان يميل إلى العلم الشرعي أكثر من العمل الحزبي التنظيمي.

تبرأ الشيخ ابو غدة من كل ما فعلته جماعة الاخوان المسلمين خلال احداث ١٩٧٩ - ١٩٨٢، وطلب التماسًا من القيادة السورية التي اظهرت احترامًا له وبدت استعدادها لارسال طائرة خاصة لاعادة حثمانه إلى حلب، لكنه دفن في المدينة المنبورة لأسباب دينية (عن «الوسط»، العدد ٢٢٥، تاريخ ٢٤ شنباط ١٩٩٧ ص٢٤-٢٠؟ وراجع «الاحوان المسلمون» في باب الاحزاب).

\* عبد الكريم الجندي (الاسماعيلي ١٩٣٩): ولد في السلمية (المركز الاسماعيلي القديم). أورد باتريك سيل عنه (ص٩،١، ٧٤٧، ٢٤٧) انه كان من بين اعضاء «اللجنة» الأكثر لفتًا للنظر، شابًا عاطفيًا ناري الطبع يكاد يكون غير متزن انفحر فيما بعد غضبه على شكل اعمال شديدة الوحشية. كان ذكيًا ونشيطًا ولكن كان في تركيبه شيء ليس طبيعيًا تمامًا. كانت غرائبه وقسوته توحي بأنه كان فوضويًا أو حتى عدميًا أكثر منه اشتراكيًا متصلبًا متشددًا. وقيل إن زوجته، التي لم يكن متفقًا معها، كانت سيدته الوحيدة. وكان يعتبر النكت الموجهة ضده الوحيدة.

انتهاكات إجرامية. فعندما سمع ان بعض الناس تداولوا حكايات وإشاعات عنه في اجتماع حاص للمحامين وغيرهم من الحرفيين بدأ يطاردهم، فهرب بعضهم مشيًا على الاقدام عبر الجبال إلى لبنان وظلوا هناك إلى حين سقوطه.

مع بدء أفول نجم صلاح حديد وتصاعد قوة حافظ الأسد في القوات المسلحة، ظل حديد مسيطرًا على الأمن والمخابرات بواسطة عبد الكريم الجندي الذي قام، بصفته مديرًا لمكتب الأمن القومي في الحزب اعتبارًا من ايلول ١٩٦٧، بتوسيع اجهزة الدولة القمعية توسيعًا كبيرًا. فحنّد حيشًا من المخبرين الصغار، وحدثت كبيرًا. فحنّد حيشًا من المخبرين الصغار، وحدثت تتتشر قصص تعذيب لم تكن معهودة في سورية تتشر قصص تعذيب لم تكن معهودة في سورية من قبل على الاطلاق، فتنشر حوًا من الرعب. و«التصق كثير من هذا القرف الكريه باسم عبد الكريم الجندي» (سيل، ص٤٧٤).

«بينما كان المتنافسان (جديـد والأسـد) لا يزالان يختاران للتعبير عسن نزاعهما لغمة الخلافات السياسية، فإن مؤيديهما المتنمّرين «القبضايات» راحوا (بدءًا من شباط ١٩٦٩) يتضاربون. وعلى مستوى المسدس والقبضة كان يدير الصراع مديىر قوى الأمن التابع لجديد، العقيد عبد الكريم الجندي، وشقيق الأسد الأصغر رفعت الـذي كـان عندئـذ في الحاديـة والثلاثـين (...) انفحـر القتـــال عندما بدأ رفعت يعتقد بأن جديد يخطيط لاغتيال شقيقه (وجـــاءت حــوادث التصـــادم لتصـــب في مصلحة الأسد: طرد رئيسي تحرير «الشورة»، و «البعث» واستبدالهما بموالين للأسد، طرد أتباع حديد من مكاتب الحزب والحكومة في اللاذقية وطرطوس، اعتقال رفعت لسائقي اسطول سيارات الجندي التابعة لمديرية الأمن ... ). وعندما أخذ سائق الجندي نفسه أدرك الجندي أن وقته قد حان. وفي وقت ما خلال ليلة ١-٢ آذار ١٩٦٩، وبعد مشادة كلامية بالهاتف مع مديـر المخــابرات

العسكرية على ظاظا، قتل الجندي نفسه باطلاق الرصاص على رأسه. ولا شك في انه كان يعلم انه سوف يعتبر مسؤولاً عن جرائم كثيرة. ولعله خشى ان يتعرض لمصير كمصير سليم حاطوم، الرفيق الحزبي الذي عذّبه قبل ان يبعث به إلى الاعدام قبل ذلك التاريخ بعامين. كان الجندي رجلا متعجرفا لايطيق بسهولة فكرة مواجهة التحقيق والمحاكمة وصدور الحكم عليه. ولا بد انــه شعر والاحداث تدهمه وتطبق عليمه بأنمه في عزلة نظرًا لأن قليلين فقط من أبناء طائفته الاسماعيلية ظلوا في مراكز التأثير في الجيش أو الحرب. وكان الجندي فقيرًا بدون موارد مالية أو اصدقاء أو رغبة في ان يبدأ لنفسه حياة جديدة حارج سورية. ولذلك لم يكن لديه حيار الهرب إلى الخسارج. واقدمت زوجته علىي الانتحار بعد ذلك ببضعة اسابیع» (سیل، ص۲٤۷-۲٤۹).

\* عباد الله الأحمر (١٩٣٦ - ): تلقي تحصيله الابتدائي والاعدادي والثانوي في التل، التابعة لمحافظة دمشق وحصل وهو معلم على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق. في ١٩٦٥ تسولي وظيفة مدير مكتب في شركة الدبس لمدة نصف سنة تقريبًا نقل بعدها موظفًا في وزارة الخارجية حتى ١٩٦٧، ثم عين محافظًا لجماه حتى ١٥ حزيران ١٩٦٩، حيث نقل محافظًا لإدلب حتى ١٩٧٠. انتسب لحزب البعث وتدرج في المناصب الحزبية، في شعبة دوما والتـل ثـم احتـير عضـوًا في قيادة «فرع الاطراف» في ١٩٦٤، ثم انتحب عضوًا فأمينا للفرع في ١٩٦٥ وأيـد حركـة ٢٣ شباط ١٩٦٦ ضد القيادة القومية. انتخب في القيادات الحزبية الحاكمة بعـد ١٩٧٠ («موسوعة السياسة»، ج٣، ص٨٤٣-١٤٤). وبعد استلام الأسد للسلطة، صعد الأحمر ليصبح امينًا عامًا مساعدًا للقيادة القومية، أي مساعد الأسد الحزبى الأساسي، وأحذ نفوذه يتزايد باطراد.



عدنان المالكي.

\* عدنان المالكي (١٩١٨-١٩٥٥): ولد في دمشق. تزوج بلبنانية من صيدا. قاوم صعود أديب الشيشكلي إلى الحكم في إطار التيار التقدمي عامة وحزب البعث العربي الاشتراكي خاصة الذي كان حديث الاندماج: العربي الاشتراكي والبعث العربي.

أمر الشيشكلي باعتقاله، بعسد ان كان (الشيشكلي) قد ذهب إلى القاهرة آمنًا على وضعه في دمشق لتهنئة الجنرال محمد نجيب وبقية القادة المصريين على نجاح انقلابهم، «وعسد عودته استقبله المفتش العام العقيد عدنان المالكي، وهو ضابط له شعبيته في صفوف الجيش، وقدّم له ثلاثة طلبات ملحة: ١- حل حزب التحرير العربي؟ ٢- إعادة الحريات السياسية؟ ٣- التعددية الحزيية (حوناثان أوين، «أكرم الحوراني»، ترجمة وفاء الحوراني، ص١٨٥-١٨٥).

ويضيف أوين (نقلاً عن سيل، في مؤلفه المذكور «الأسد، الصراع على الشرق الاوسط»، النسخة الانكليزية الأصلية، ص١٢٧): «يقول باتريك سيل ان المالكي لم يكن يتصرف بشكل منفرد، وانه نقل للشيشكلي اسماء الضباط الذين

يؤيدون مطالبه، فأمر الشيشكلي باعتقاله. ونقلت تقارير أحرى ان الشيشكلي بادر بالاعتقالات لتفادي ما اعتقده مصدر محطر على نظامه. ففي ٢٢ كانون الاول ١٩٥١، احبر الشيشكلي السفير الاميركي بأن القوات الموالية له تمكنت من إحباط انقلاب على نظامه (عن برقية من السفارة الاميركية في ٢١ كانون الثاني ١٩٥٢-الارشيف القومي للولايات المتحدة)».

عاد عدنان المالكي إلى الجيش فور نجاح الانقلاب على الشيشكلي، وتسلم منصب معاون رئيس الاركان العامة للجيش فكان عنيدًا في مقاومة الاحلاف حينذاك وأهمها حلف بغداد.

«ويظن الكثيرون ان العقيد المالكي هو عضو في حزب البعث المسيطر على الجيش، وفي الواقع فإنه حليف لحزب البعث وكما ذكر باتريك سيل الصحفي والمؤرخ البريطاني في حاشية الصفحة ٣١٣ من كتابه «الصراع على سورية» (ص٣١٣، النسخة الانكليزية):

«فإن حماسته (المالكي) للبعث قد فترت منذ هزيمة أحيه في انتخابات ١٩٥٤، إذ اعتبر ان الحزب لم يمنح أحاه رياض الدعم الكامل وبالمقابل فقد عين المالكي في هيئة الاركان العامة ضابطين مناهضين للبعث، هما أمين النفوري وأحمد عبد الكريم» (ابراهيم يموت، «الحصاد المر، قصة تفتت قيادة حزب وتماسك عقيدة»، دار الركسن،

وفي ظل الحماس «لعقد الميشاق العربي الثلاثي بين مصر وسورية والمملكة العربية السعودية واحتدام المعارضة له في الاوساط الرجعية وفي حو انعقاد مؤتمر باندونغ دبر الحزب السوري القومي اغتياله (المالكي) في الملعب البلدي، في حفلة عامة في ٢٢ نيسان ١٩٥٥ وانتحر القاتل. واعتبر التحقيق ان هناك دولة أجنبية وراء الحزب الذي دبر الاغتيال للعمل علني قلب الحكم والاوضاع السياسية في سورية. وبعدلاً من ان

يتحقق هذا الأمر، فإن اغتيال العقيد المالكي كان مدعاة لتصفية الحزب السوري القومي سياسيًا وعسكريًا وتعميق التيار التحرري العربي. عزيد من التقارب مع مصر وتصفية الاتجاهات المناوئة والعاملة مع الاحلاف الغربية» («موسوعة السياسة»، ج٤، ص٣٤).

«وقد أذيع ان قاتل العقيد المالكي هو القومي الاجتماعي يونس عبد الرحيم، الرقيب الاول في السرية الاولى من الشرطة العسكرية، وان الحزب، ببعض مسؤوليه-جورج عبد المسيح واسكندر شاوي وغسان جديد-متهم بتدبير الاغتيال (...) وحُكم عبد المسيح وشاوي غيابيًا بالاعدام. كما حُكم بالاعدام على القومي الاجتماعي مُنعم الدبوسي الرقيب الاول في فوج الشرطة العسكرية في الجيش الشامي وعلى الوكيل في الجيش بديع مخلوف، ونفذ فيهما الحكم (...) وعصام المحايري وفؤاد الشواف وكامل حسّان» وعصام المحايري وفؤاد الشواف وكامل حسّان» (ابراهيم يموت، المرجع المذكور، ص٢٨٣).

شغلت قضية المالكي (شخصًا ودورًا، واغتيالاً، وتحقيقات ومحاكمات، ونتائج محاصة لجهة تصفية الحزب السوري القومي الاجتماعي في سورية وتنامي البعث العربي الاشتراكي...) كثيرًا من الكتابات والمولفات التي استندت، أساسًا، إلى التحقيقات وحيثيات المحاكمات، ووقائع بعضها ما كان معيوشًا من مسؤولين وقادة في الحزب السوري القومي، وسواهم... وكلها تقريبًا، والأكثرها حبكًا ومنطقًا وموضوعية، توصلت إلى القومي فعلاً، وانه قُتل ولم ينتحر ضور تنفيذه الجرم... لكن الاغتيال جاء في سياق موامرة محبكة الجيوط بدقة والهدف سورية بجميع طاقات وطنيبها ومبادئهم... حتى ان قياديًا عسكريًا وبعثيًا كبيرًا، ومعطفي طلاس، انتهى إلى القول:

«وصدر الحكم بهذه القضية، منذ ثلاثة

وثلاثين عامًا، وانا لليوم اتساءل من قتل عدنان المالكي؟ ولماذا؟ تسماءلت من موقع الحزيسي، والسياسي، والعسكري، والقيادي، والكاتب حصوصًا من موقع القاضي، الذي ياما توقف عنــد اضابير، وملفات يستحلفها بالصبر المرير، لتقول له الحقيقة!. ثلث قرن من القلق النفسي، والوجداني، وخصوصًا العلمي ولا أتوصل إلى نتيجة؟ بل أحيرًا توصلت إلى قناعات، انا طارحها امام القارىء. وحسبي ان انزلتها عن كاهلي، وارتحت، ومن شاء ان يشاركني راحتي، فأنا قد فعلت... ومن شاء العكس فستثبت له الايام انه كان يعيش مع الاوهام... هنماك مقولة في عمالم الحقوق الجنائية تقول: فتش عن المستفيد من الجزيمة لتعرف من دفع إلى ارتكابها! فإن انطلقت من هذا التوحيه، وانت تعالج هذه المسألة، فإنك سوف يدهشك فيها كثرة المستفيدين الذين كانوا أكثر من الهموم الجاثمة على قلب الامة... بلى لو كنت أقدر لكان على أن أجر إلى التحقيق مثلاً كل من استفاد من اغتيال عمر بن الخطاب، حتى ولو وصلت إلى إيوان كسرى، وعرين قيصر...» (العماد مصطفى طلاس، «مرآة حياتي، العقد الاول»، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط٣، ١٩٩٢، الفصل السادس: «مصرع النسر»، ص٤٠٢-٤٠٣).

\*عز الدين القسام، الشيخ (١٩٨٧- ١٩٣٥): رجل دين، ثار في سبيل الاستقلال في سورية وحاهد ضد الانتداب البريطاني والصهيونية في فلسطين. ولد في حبلة، قضاء اللاذقية. انتقل إلى حيفا عقب ثورة ١٩٢٥ في سورية والتي كان قائدًا بارزًا فيها (راجع «فلسطين» في حزء لاحق من الموسوعة).

\* عزت العابد (١٨٥٥-١٩٢٤): ولد في دمشق. أبوه محي الدين ابو الهول المسمّى هولو باشا ابن عمر بن عبد القادر العابد. تلقى علومه في

دمشق، وتابع في بيروت، وأتقن الفرنسية والتركية بالاضافة إلى لغته العربية. عين مفتشًا للعدلية في سورية. اعتبر واحدًا من أشهر سياسيي عهد انهيار السلطنة العثمانية، وعُدّ في بدء أمره من انصار الاصلاح واصدر حريدة اسبوعية بالعربية والتركية أسماها «دمشق». ثم سافر إلى الآستانة وحدم السلطان عبد الحميد الثاني فأصبح مستشاره الأقرب خصوصًا في ما يتعلق بسياسة السلطان الاوروبية إذ كان هـذا شديد الخشية من اوروبا ويعمل على مسالمتها، فأعانه عزت العابد على انتهاج سياسة تحول دون اتفاق الدول الاوروبية على بلاده. كثرت فيمه اقبوال النياس بين معجب بدهائه، وبين ناقد يتهمه بالاشتراك في فظائع عبد الحميد والعمل على توطيد اركان استبداده. كان اتصاله الاول بالسلطان عن طريق الشيخ ابو الهدى الصيادي الذي ما لبث ان وجد نفسه منافسًا له. من أهم ما هو معروف عن عزت العابد مسعاه الدؤوب لإنشاء سكة الحديد الحجازية. غادر البلاد العثمانية بعد انقلاب ١٩٠٨. فذهب إلى لندن ثم أحذ يتنقل بين انكلترا وسويسرا وفرنسا إلى ان استقر اخيرًا في مصر حيث توفي، ونقل حثمانه إلى دمشق. قال فيه حورج انطونيـوس («يقظة العرب»، ص١٤١-١٤٣): «كسانت صفته البارزة ان نظره الثاقب المصيب كان يتغلغل إلى معرفة جوانب الضعف في النفس الانسانية، وفي هذه الصفة يكمن سر نجاحه المدهش، فقد مكّنته من ادراك جبن سيده السلطان وغروره، وجعلته يحس احساسًا صادقًا بحالة سيده النفسية في اللحظة التي يكون فيها ويميزها تمييزًا صحيحًا. وكان في قرارة نفسمه يحتقر عبد الحميد احتقارًا شديدًا، وذلك يفسر لنا، بعض الشيء، مقدرته على التلاعب بمشاعره بسهولة. ومجرى حياته مهم لسببين: الاول عام وهو انه اصبح محور سياسة عبد الحميد العربية، والثاني خاص وهو مد سكة حديد الحجاز. فهناك من الدلائل ما يشير إلى ان فكرة

مد سكة حديدية من الحجاز قد نبتت اولاً في ذهن عزت باشا، وإن لم تكن الدلائل يقينية، وأيا كان الامر فقد كان هو العامل الأكبر على تنفيذها وإتمامها. وكانت خطته مد سكة حديدية من منها في المدينة ومنها إلى مكة، والهدف الوحيد منها في الظاهر تيسير سبيل الحج، ولكنها في الحقيقة ذات أهداف سياسية وحربية قبل كل شيء الحقيقة ذات أهداف سياسية وحربية قبل كل شيء تخطر ببال عبد الحميد، انها جعلت وسائل السفر في الولايات العربية الواقعة في الغرب أسرع مما كانت، وبذلك ساعدت على نقل الافكار وتبادلها».

\* عصام المحايري (١٩١٨ -): ولسد في دمشق. تلقى علومه الابتدائية في مدارس الفريس في القاهرة حيث كان والسده يعمل تاجرًا. وبوفاته، انتقل عصام إلى دمشق (١٩٢٩) فدخل المدرسة الأرثوذكسية ونال فيها البكالوريا الاولى (الثانوي قسم اول) في ١٩٣٨، ثم حصل على القسم

فارس الخوري.



الثاني، فرع الرياضيات في مدرسة اللابيك (معهد فرنسى علماني) في ١٩٣٩. وبعد ان قضي سنوات موظفا في المصرف الزراعمي التحق بكلية الحقوق في ١٩٤٥. انتمى إلى الحزب السموري القومي الاجتماعي (١٩٤٤) وتدرج فيه حتمي صار عميده في سورية. انتخب نائبًا عن دمشق إلى الجمعية التأسيسية في ١٩٤٩، ولعب دورًا في عهد الشيشكلي إذ كان حزبه الحزب الوحيد المتعاطف مع عهده علنا («موسوعة السياسة»، ج٤، ص١١١). وحول علاقة المحايري، وحزبه القومي، بالشيشكلي فإن هذا الاحسير أوقيف نشاط «كل الاحزاب باستثناء القومي السوري (...) ولكن الشيشكلي عاد واغلق جريدة القومي السوري، «الجيل الجديد»، فكان هذا الحطر هزة عنيفة للقومي السوري الذي فسر ذلك على انه بدء اضمحلال نفوذه لدى الشيشكلي الذي بقي عضوًا في الحزب إلى ١٩٥٢ (مقابلة مع أحد اعضاء القومي السوري بتاريخ ٩ حزيران ١٩٩٠)، ونقل ان مبعوثًا من الحوراني التقي بالمحايري وعرض عليه ان ينضم الحزبان لمعارضة نظام الشيشكلي (النشاط السياسي السوري منذ انتهاء شهر رمضان-الأرشيف القومسي للولايات المتحدة-). ولكن المحايري رفض الاقتراح مفضلاً الانتظار حتى يعرف إذا كان هنالك مكان للقومى السوري في النظام السياسي الجديـد» (جوناثـان أويسن، «أكرم الحورانسي»، الترجمــــة العربيـــة، ص ۱۸۰).

\* فارس الخوري (١٨٧٣- ١٩٦٢): سياسي وأديب. ولد في قرية الكفير التابعة لقضاء حاصبيا (لبنان)، وتعلم فيها وفي المدرسة الاميركية في صيدا، ثم في الكلية الانجيلية السورية التي سميت بعد ذلك «الجامعة الاميركية في بيروت». استقر في دمشق ترجمانًا للقنصلية البريطانية (١٩٠٢- ١٩٠٨) وانتخب نائبًا عن دمشق في بحلس

«المبعوثان» العثماني (١٩١٢) ثم احترف المحاماة. وقبل انتهاء الحرب العالمية الاولى سُحن بتهمة التآمر على الدولة، وبُرىء. وبعد الحرب، عُين استاذًا في معهد الحقوق، وانتخب عضوًا في الجمــع العلمي العربي (١٩١٩) فعد من مؤسسيه. عين وزيرًا للمالية السورية، إلى ان احتل الفرنسيون دمشق (٢٥ تموز ١٩٢٠)، فعاد إلى الحاماة. نفاه الفرنسيون إلى أرواد (١٩٢٥)، ثم أعــادوه وولّـوه وزارة المعارف (١٩٢٦)، وحُلَّت الوزارة بعد ٤٧ يومًا، فأبعد مع اعضائها منفيين حتى ١٩٢٨. انتخب رئيسًا لجلس النواب (١٩٣٦)، وأعيد انتخابه لهذا المنصب اكثر من مرة في عهد شـكري القوتلسى (١٩٤٣-١٩٤٩) فرئيسًا للسوزارة (١٩٤٤-١٩٤٤)، ومثل سورية لدى منظمة الامم المتحدة مرات. توفي في دمشق. من مؤلفاته «اصول المحاكمات الحقوقية» و «موجز في عالم المالية» («موسوعة السياسة»، ج٤، ص٤٤٥-٤٤٦ ؛ راجع ايضًا «الانتداب» واحداث العقدين الاولين من الاستقلال في الابواب السابقة).

آخر وزارة شكُّلها فارس الخوري (وآخـر عهد له في الحكم) كانت في ٢٩ تشرين الاول ١٩٥٤ واستمرت إلى ١٣ شباط ١٩٥٥ (في عهد هاشم الأتاسي) عندما خلفه صبري العسلي في تشكيل وزارة جديدة. وكان فيضي الأتاسي وزير حارجية الخوري. وعن هذه الحكومة وبيانها الوزاري وسياستها يقول مصطفى طلاس («مرآة حياتي»، ١٩٢٢، ص٣٨٨-٣٩١): «جاء البيان الوزاري مخيبًا لآمال التقدميين الذين كانوا يتوقعون، وروائح الاحلاف تزكم الأنـوف، ان يتعرّض البيان إليها، ولو بإشارة. وجوبه فارس الخوري في حلسة الثقة بـالجحلس النيـابي بانتقـادات لاذعة كادت تنتهى بحجب الثقة عن حكومته لولا انه تعهد شخصيًا بأن سورية لن تدخل أي حلف... لماذا هو بالذات، فارس الخوري (الوطيني والمناضل) جاء ببيان كله من الزئبق؟!... أحقًا

القول إنه استحى من رفاقه في حيزب الكتلمة الوطنية، فلم يخرج عن مصانعتهم... وهم الذين صانعوا الغرب ووالوه ليحكموا هم وينتفعوا بمغمانم الحكم... ويعود فيضى الأتاسى (وزير خارجية الخوري، ولكنه من حزب الشعب) ليوهم لجنة الشؤون الخارجية (بعد ان حضر احتماع وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة في كسانون الاول ١٩٥٤) بأن العرب، جميعًا اغتربوا، أي صاروا مع الغرب، وان سمورية وحدها المهددة بعزلة مخيفة (...) ويصل عدنان مندريس إلى دمشق قادمًا من بغداد بعد يوم واحد لتعلن حكومة فارس الخوري ان وصوله كان صدفة، كما يعلن كميل شمعون ان وصول جلال بايار إلى لبنان كـان ردًّا على زيـارة شمعون إلى أنقرة... في حين عرف النماس أن لا شيء يجيء بالصدفة. ودعا عبد الناصر، رؤساء وزراء الحكومات العربية، إلى اجتماع في القاهرة... واعتـذر العراق، ولبّي فـارس الخـوري الذي كان يؤكد خلال اجتماعات مطولة على وجوب جعل الوحــدة العربيـة حقيقـة واقعـة! وإن العرب يجب ان يحايدوا في السلم، ويتصرفوا وفق مصالحهم في الحرب. وان العراق، لو كان حاضرًا، فريما وافقنا على ما أنجز! وأكد ان لسورية حمدودًا طويلة، مع العراق وتركيا، وانها حريصة على علاقات حسن الجوار، وانه لا يستطيع ان يلزم سورية باي حلف ما لم يُعرض على محلس النواب! وأدي هذا الموقف المترجرج لفارس الخوري والمخادع لوزير خارجيته فيضى الأتاسي وسيطرة حزب الشعب (من حلال فيضى الأتاسى) على السياسة الخارجية إلى تذمر كبار ضباط الجيش، وتحررك السياسيين بهدف إسقاط الحكومة، وتشكيل أحرى... وبمساعدة محمود رياض الذي نقل بالطبع إلى بعض الاوساط استياء عبــد النـاصر من موقف الخوري فقد انسحب وزراء الحزب الوطيني (الكتلبة الوطنية) من الحكومية،

فسقطت...».

\* فسوزي القساوقجي (١٨٩٠–١٩٧٧): ولد في طرابلس الشمام، وحمدم ضابطًا في الجيش العثماني. كان على صلة بقيادة الثورة السورية قبل انطلاقها، وكان ضابطًا في الجيش المرابط في قلعة حماه. فوضع خطة ارسل من يأخذ موافقة سلطان الأطرش والدكتور عبد الرحمن شهبندر عليها. في تشرين الاول ١٩٢٥، قــام بتنفيــذ الجــانب المتعلــق منها بحماه. حكمت عليه فرنسا بالاعدام. وبعد فشل الثورة غادر البلاد إلى بغداد حيث دحل كليتها الحربية. اشترك في ثورة فلسطين في ١٩٣٦ على رأس مجموعــات مـن المتطوعــين. شملــه العفــو العام على أثر توقيع مشروع المعاهدة السورية-الفرنسية (١٩٣٦)، فعاد إلى سورية. وعندما قامت حركة رشيد عالى الكيلاني كان قــد ســارع إلى المشاركة فيها وطاردته الطائرات البريطانية بعد فشل الحركة إلى الحدود السورية فقتل بعض رفاقــه (حمد صعب) ونجا، فلجأ إلى برلين حيث بقى حتى انهيار الحكم النازي. وقد اعتقله السوفيات في ٢٩ ايار ١٩٤٦ ثـم اطلقوا سراحه بعد شهر عندما ثبت لهم ان تعاونه مع الالمان، إنما كان بدافع وطنيته وكراهيته للبريطمانيين الذيسن كسانوا يستعمرون فلسطين. عاد إلى سورية، وفي ١٩٤٧ عينته الجامعة العربية قائدًا لجيش الانقاذ المؤلف من متطوعين من مختلف الاقطار العربية لنصرة قضية فلسطين. وقد شارك بفعالية في الحرب العربية-الاسرائيلية الاولى. وبعد هزيمة فلسطين، شارك العديد من ضباطه في عدة انقلابات عسكرية في سورية. وقد شعر فــوزي القــاوقـجي بمــرارة الهزيمــة وبفداحة الخسارة القومية وبجسسامة المسؤولية السي يتحملها الرؤساء العرب فاعتزل وانزوى في دمشق ثم في بيروت حيث تــوفي. تــرك مذكــرات بعنــوان «مذكرات فوزي القاوقحي» صدرت في ١٩٧٥ في بـيروت تحـت إشــراف الباحثـة العربيــة حيريـــة قاسمية («موسوعة السياسة»، ج٤، ص٠٦٣؛ وعن دوره في ثــورة ١٩٣٦ في فلســطين، وفي حـــرب



فوزي القاوقجي.

١٩٤٧-١٩٤٨، راجع «فلسطين في جــزء لاحـق من هذه الموسوعة).

\* فوزي الكيالي (١٩٢٢ - ): ولد في كفرنخاريم (محافظة أدلب). بدأ حياته العملية دركيًا كوسيلة لاتمام تحصيله العالى. وبعد حصولـه على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق انتقــل إلى سلك التعليم مدرسًا ثم مديرًا لثانوية المعرّي في حلب وثانوية أدلب. في عهد الوحدة، عمين مديرًا للشؤون الاجتماعية والعمل في حلب ثم مديرًا لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وانتدب للعمل في القاهرة. بعد الانفصال، عاد للعمل في وزارة التربية والتعليم رئيسًا لهيئة التفتيش ثم مديرًا للتعليم الخاص. في العمل السياسي، انتسب بداية إلى الحزب العربي الاشتراكي (حزب أكرم الحورانيي) ثم اصبح عضوًا في حزب البعث العربي الاشتراكي (بعد الاندماج). وفي عهد الانفصال وما بعده انتمى إلى الفئات الناصرية وعمل في الاتحاد الاشتراكي الذي ترأسه الدكتور جمال الأتاسي. عين باسم الحزب نائبًا في مجلس الشعب المعين بعد • ١٩٧٠ ثم انتخب نائبًا في الدورة التشريعية التالية وما بعدها ايضًا. تولى، مرشحًا عن الحيزب، وزارة الثقافة من ٣٠ تشرين الشاني ١٩٧٠ إلى اول آب ١٩٧٦. قاد في منتصف ١٩٧٣ جناحًا معاكسًا

لجمال الأتاسي، الامين العام للحزب وظل مواليًا للحكم وهو أمين عام الاتحاد الاشتراكي المشترك في الجبهة الوطنية التقدمية، وعضو في قيادتها. تعرضت قيادته للاتحاد الاشتراكي لهزة قوية بعد ان سحب معظم اعضاء قيادة التنظيم تقتهم منه («موسوعة السياسة»، ج٤، ص١٣٦).

\* لوي الأتاسي (١٩٢٦ - ): ولد في حمص. تخرج في الكلية الحربية السورية في ١٩٤٧، واشترك في حسرب ١٩٤٨ كقسائد فصيل. أيسد الوحدة المصرية السسورية وعارض الانفصال وحكومته وكان على رأس فريق من الضباط الناصريين عندما استولوا على حلب وحمص وطلبوا عن طريق الاذاعة امدادات عسكرية من الجمهورية العربية المتحدة (احتفظت مصر بهذه التسمية الرسمية لها رغم الانفصال وأبقت عليها إلى أن غيرها أنور السادات فأصبحت «جمهورية مصر العربية»). لكن القيادة العامة في دمشق اتخذت موقفًا حاسمًا وهـددت باستعمال القوة ودفعـت بقوات باتجاه حلب. فأعلن الأتاسى من اذاعة حلب عن إلغاء طلب المساعدة العسكرية من الجمهورية العربية المتحدة. وبعد بضعة ايام، عاد الهدوء إلى حلب وحمص وابعدت السلطات السورية لوي الأتاسي، وعينته ملحقًا عسكريًا في السفارة السورية في واشنطن حيث بقى حتى اوائل ١٩٦٣ حين استدعي إلى سورية لـلادلاء بشـهادته خلال محاكمة قادة الانتفاضة التي حرت في حلب. وفي ٨ آذار قام ضباط بعثيون ونساصريون ومستقلون بانقلاب (أو «حركة» أو «ثورة» ذلك ان هـذا الانقـلاب حـاء تتويجًا لنحـو عـامين مــن المظاهرات والاضطرابات المتي احتساحت المملان السورية واكثرها مؤيلة للوحدة ومعارضا لحكم الانفصال) أطاح حكم الانفصال. وشارك الأتاسي في الاتقلاب وكان أحد الاعضاء التسعة الذين ألفوا «بحلس قيادة الثورة». وعين الأتاسي قائدًا

عامًا للقوات المسلحة السورية ورقي إلى رتبة لواء. وفي ٢٤ آذار (١٩٦٣) عين رئيسًا لمجلس قيادة الثورة الذي كانت صلاحياته واسعة، مثل تعيين الحكومة وإقالتها باكثرية ثلثي الاصوات. في ١٨ تموز (١٩٦٣) سافر الأتاسي مع وفد عسكري إلى مصر للبحث في شؤون الوحدة. وقام الناصريون في اليوم نفسه بحركة انقلابية فاشلة أدّت إلى حروجه من السلطة.

\* محمد الأشمر (١٨٩٢-١٩٦٠): أحد قادة الثورة السورية (١٩٢٥) ومن المشاركين في الثورة الفلسطينية (١٩٣٦، على رأس مجموعة من المتطوعين السوريين في معارك طولكرم؛ راجمع «فلسطين» في جزء لاحق).

حاض الأشمر معركة ميسلون، ثــم عــاد إلى حوران حيث اقام زمنا، واشترك في المعارك ضد الحملات التأديبية التي كمان الفرنسيون يرسلونها إلى حوران، ولما طلبه الفرنسيون نـزح إلى الرمثـا شرقى الاردن، ثم عاد سرًا إلى دمشق مع نفر من الشباب ودحلوا غوطتها وشاركوا في معارك الثورة فيها. ولما انتهت الشورة رجع الأشمر إلى شرقي الاردن، ولكنه ظل يشترك في الهجمات الستي كـان الثوار يشنونها علمي مراكز الفرنسيين في جنوبي سورية (منطقة اللحماة). ثم عماد إلى سورية بعد صدور العفو العام عن الثوار. في دمشق ظل على صلة بالثورة الفسطينية وقادتها، والتقى بالمفتى محمد امين الحسيني خلال زيارته دمشق في حزيران ١٩٣٧ ، وكانت دمشق، في هذا الوقت، قد اصبحت مركز إدارة الثورة الفلسطينية وتوجيهها. دُعي الأشمر إلى زيارة الاتحاد السوفياتي في ١٩٥٧، و لقي فيه الحفاوة والتكريم ومنح وسامًا رفيعًا. كان معتل الصحة في السنوات الأعيرة من

\* محمد سليمان الأحمد (بدوي الجبل):

راجع «بلاد العلويين» في باب «مدن ومعالم».

\* مصطفى حمدون: ولد في حماة. مسن الضباط الوطنيين الذين تأثروا وهو في سسن مبكرة بأكرم الحوراني واسلوبه السياسي ثم بحزب البعث العربي الاشتراكي. تلقى علومه الابتدائية والثانوية في مدارس حماة ثم دخل الكلية العسكرية وتخرج فيها. لمع نجمه في الانقلاب الذي أدى إلى إطاحة أديب الشيشكلي في ٢٥ شباط ١٩٥٤. كان أحد القادة في مجلس الدفاع الذين التقوا بعبد الناصر في قصر أنطونيادس في الاسكندرية للاتفاق على الوحدة بين القطريس. تسولي وزارة الاصلاح الزراعي. فاز بالنيابة في الانتخابات المجلية في الاتليم الشمالي (سورية) في ١٩٦٠. عين وزيرًا للشؤون الاجتماعية في حكومة البعث في ١٩٦٣.

عن حزبيته في البعث، وضع حونائدان أوين، (في كتابه، «أكرم الحورانسي»، المعرّب عن الانكليزية، ص٢٠٦) الحاشية التالية: «لم يكن بين ضباط الجيش السوري من هو منتسب للبعث بسبب قرار الحزب بعدم تشكيل نظام حزبي في الجيش الامر الذي يناقض الانضباط العسكري وإن كان للحزب انصار في الجيش، وكان الشاب الحزبي يحل من يمينه عند الانتساب للكلية العسكرية»، علمًا انه عرّف به، في من الكلام، بأنه «عضو حزب البعث ومن الموالين لأكسرم الحوراني».

وفي احواء المظاهرات المناوئة للشيشكلي، وتمرد حبل الدروز، واعتقالات الشيشكلي لعدد كبير من الضباط والسياسيين، يقول أوين (ص٢٠٠-٢٠١) بشأن التمرد الذي قاده حمدون: «لم يكن الشيشكلي مسيطرًا على الوضع بالرغم مما بدا، ولقد اثبتت الحوادث التالية ذلك؛ ففي ليلة ٢٤-٢٥ شباط قام عصيان ثكنة حلب وألقي القبض على آمرها، الضابط الثاني في الشكنة، واحتلت قطعات الجيش المباني المهمة بما

فيها مبني الهاتف والاذاعة، وقبيل الفحر أعلن المقدم مصطفى حمدون عصيان الثكنة في اذاعة حلب، وطالب المتمردون باستقالة الشيشكلي ومغادرته البلاد بحلول مساء ذلك اليوم، وما إن حلت الظهيرة حتى كانت ثكنات أخرى في دير الزور واللاذقية وحمص وحماة قد انضمست إلى التمسرد بينما بقيت ثكنات الجنوب الموالية للشيشكلي باستثناء واحدة أو إثنتين، لكن الشيشكلي قدم استقالته كما طلب منه، وغادر البلاد إلى بيروت في طريقه إلى السعودية (...) كان على رأس هذا التمرد المقدم مصطفى حمدون آمر وحمدات المشاة، وآمر وحدات مشاة آخر يدعمي كمال المالكي، وكمان لحمدون والمالكي اتصالات محدودة جدًا مع ثكنات الشمال الأخرى (...) لقد كان التمرد مجازفة جريئة من قبل بعيض الضباط فتمكنوا من النحاح بسهولة أدهشت الجميع (...) وقد كان تمردًا عسكريًا بحتًا، ولم يكن للسياسيين المدنيين أي دور فيه».

\* مصطفى طلاس (١٩٣٢ - ): ولد في الرستن (قرب حمص). والده عبد القادر كان مختار الرستن وأحمد وجهائها. تنتمي العائلة إلى قبيلة عبس، «كنا-معشر العبسيين أي حدودنا- قـد دخلنا الرستن في العام ٢٨هـ تحـت راية القائد سراقة العبسى الذي كان له شرف الانضواء تحت راية خالد بن الوليد أثناء فتح حمص» (مصطفى طلاس «مرآة حياتي»، ص٢٢). أما إسم «طلاس» فهو «إسم لامرأة، وانتساب العائلة لها كانتساب المناذرة إلى أمهم ماء السماء عن فخر لا عن جهالة الأب». ذلك ان «جدتى طلاس لم ترتح لهذا الواقع المرير» (واقع طرد ابناء العائلة من القرية إثر إغارة شنتها عائلة أخرى في اوائل القــرن التاسع عشر)، فقامت تستنهض همم الرجسال الرسان، فأصبح الانتساب العائلي يُعرف باسمها...



مصطفى طلاس الى يسار الصورة (الى يمين الرئيس الأسد) في حفل خاص بالاطفال؛ والى يسار الرئيس حكمت الشهابي.

«كما يوجد لنا اقارب في حلب، ولكنهم حذفوا الألف فأصبح بيت طلس. ولنا بلبنان في بعلبك خصوصًا في قرية بريتال وطرابلس الشام اقارب أمالوا الألف فاصبحت طليس» (المرجع المذكور، ص٣٥-٣٨).

لما بلغ مصطفى طلاس الخامسة من عمره، دفعه أبوه إلى بيت الكتّاب (مدرسة الحروف الاولى، بغرفة واحدة، يبدأ العلم فيه بأبجد هوز... وينتهي بحفظ القرآن الكريم، ص٣١)، وبعده إلى المدرسة الابتدائية، وبعدها أتم الدراسة الثانوية في حمص، وخلالهما، وقبل ان يتقدم لفحص الشهادة الثانوية (٠٩٠)، انتسب إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، وبعد نيل الشهادة الثانوية عمل مدرسًا، ثم التحق بالكلية الحربية في حمص.

«وحين دحمل الأسمد (الرئيس حمافظ

الأسد) الكلية العسكرية في حميص في حريف ١٩٥١ كان واحدًا من دفعة مكونية من تسعين طالبًا، وهناك التقي وصادق مصطفى طــــلاس وهــو شاب سني من قرية الرستن القريبة من حمص وقد اصبح حليفه ومساعده المخلص لعشرات من السنين. كان طلاس، مثل الأسد، طالبًا بعثيًا برز كقائد كشفى في الخزب. وكانت صداقتهما تعبيرًا عن تجاوز الخط الطائفي في التحالفات، وهـو مـا كان يتصف به الشباب الثوريون في ذلك الوقت (...) وخطوة بعد خطوة راح الأسد يخرج رجال صلاح جديد من مراكز النفوذ في القوات المسلحة. وكمان ابرز مثال على ذلك هو طرد رئيس الاركان أحمد سويداني في شباط ١٩٦٨ وتعيين صديق الأسمد المقرب مصطفى طلاس في مكانه (...) وكمان حلول طلاس محل سويداني امرًا في غاية الأهمية بالنسبة للأسد. فمصطفى

طلاس ظل الصديق الصدوق للأسد منذ لقائهما في الكلية العسكرية في حمص عام ١٩٥١. وكالاهما كانا طالبين بعثيين، وكانا يحبسان الشعر، واصبحا ضابطين لعدم توفر الفرصة الأفضل: فالأســد كـان يريد ان يصبح طبيبًا، بينما طلاس يحلم بأن يدرس الادب والفلسفة في السوربون. ويُعرف عن طلاس انه دائم الابتهاج، لمَّاح الذكاء، وهو رفيــق أنيس، ويُعتمد عليه، ويشتهر في اوساط الجيش بأنه يبقى هادئا مهما كانت الظروف. كان مع الأسد خلال الوحدة في القاهرة، وبعد انقلاب ١٩٦٣ تمّ ضمــه إلى اللحنة العسكرية، وغداة اضطرابات حماه عام ١٩٦٤ ترأس المحاكم الخاصة الستي أقيمست لمحاكمة الخصوم السياسيين، وفي شباط ١٩٦٦، حرك لواءه لدعم الهجوم على عفلق. والآن وقد رفع إلى منصب نائب وزير الدفاع قام طلاس، بمساعدة الأسد، بإحكام قبضته على القوات المسلحة، وإعادة «العناصر الجيــدة». أي الرجــال المخلصـين لهما الذين أخرجوا من الحكومة. وبالتدريج وبهدوء راح طلاس ينتزع الرجسال الموالمين لجديمد واحدًا بعد آحر كما تنتزع اوراق ثمرة الارضي شوكي (...) وكوفيء طلاس بتعيينه وزيرًا للدفاع في آذار ١٩٧٢، وهو منصب ظل محتفظًا بـ.. وكان ترفيع طلاس إلى مكانة في السلك العسكري تلي مكانة الأسد قد أدّى إلى مشكلة صغيرة تتعلق بالرّبة، فالأسد كان برتبة فريق، وهي رتبة احتفظ بها عندما اصبح رئيسًا، و لم يعد بإمكَّان احــد بعــد ذلك ان يتخطأه، وهكذا فلتمييز طلاس عن القائد الذي يعلوه وعن حملة رتبة «لواء» الذين هم دونه، تمّ خلق رتبة حاصة هي رتبة «العماد» الستي حملهما وحده عدة اعوام، إلى ان رفّع إليها ايضًا حكمت الشهابي عندما أصبح رئيسًا للاركان، وتلاه في ۱۹۸۶ نائبه على أصلان» (سيل، ص٦٩، ٢٤٤، ۲۹۰ و۲۹۱).

اهتمامات مصطفى طلاس الكتابية والثقافية واسعة ومرموقة. يشرف على دار نشر

هي أكثر دور النشر السورية نشاطًا ونتاجًا، خاصة في الحقلين الأدبي والسياسي. وضع طلاس سلسلة من الكتسب العسكرية والتاريخيسة، أبرزهسا «استراتيجية العدو الصهيوني»، «الثورة العربية الكبرى»، «مرآة حياتي»، وسواها.

\* معروف الدواليسي (١٩٠٧-؟): ولـد في حلب. حصل بعد الدراسة الثانوية على شهادة كليسة الشسريعة في حلسب (١٩٢٧) في العلسوم الاسلامية والعربية، من هنا لقبيه «الشيخ»، كما حصل على إجازة في الحقوق من الجامعــة الســورية (١٩٣٥) وعلى إجازة في الآداب في العام نفسه، ثم على شهادة دراسات عليا في الحقوق الرومانية في ١٩٤٠ ودكتوراه في الحقوق من جامعة بـــاريس في ١٩٤١. بدأ حياته العملية بممارسة المحاماة. صار عضوًا في مكتب الكتلة الوطنيــة (١٩٣٦) في حلب وعضو الجلس الأعلى للكتلة في دمشيق (١٩٣٨). ذهب للتخصص في اوروبا من ١٩٣٩ إلى ١٩٤٥. عين استاذًا في الجامعة السورية في ١٩٤٧ وانتخب في العام نفسه ناتبًا عن حلب فكان من الكتلة الدستورية التي تحولت فيما بعد إلى حزب الشعب. تـولى وزارة الاقتصـاد الوطــين باسم الحزب من ۲۷ كانون الاول ۱۹۶۹ إلى ٤ حزيسران ١٩٥٠. أعيسد انتخابسه إلى الجمعيسة التأسيسية التي تحولت إلى مجلس نيابي. انتخب رئيسًا لهذا الجملس في ٢٣ حزيران ١٩٥١، ثم تولى رئاسة الوزارة لفترة قصيرة اعتقله الشيشكلي علسي أثرها. وبعد اطاحة الشيشكلي تولى وزارة الدفاع في ١٩٥٤ فحاول وضع حد لتدخل العسكريين في الشؤون السياسية. عارض الوحدة مع مصر. تمولي رئاســة الــوزارة في عهــد الانفصـــال (١٩٦١– ١٩٦٢) وعمل على التراجع عن بعض الاحراءات السياسية التي تحققت في زمن الوحدة. وبعد إطاحته، سافر إلى المملكة العربية السمعودية حيث عمل مستشارًا سياسيًا لدى حكومتها («موسـوعة

السياسة»، ج٦، ص٢٤٤).

عن معروف الدواليبي، وسياسته، في ١٩٥١، كتب جوناثان أوين («أكرم الحوراني»، ترجمة وفاء الحوراني، دار المعارف بحمص، ص٩٥١-١٦١):

«بعد فشل عدد من المحاولات قام بها السياسيون لتشكيل الوزارة، تمكن الشيخ معروف الدواليبي «المنتمي ليسار حزب الشعب والمشهور , بأقواله المؤيدة للشيوعية (كان الدواليبي قد صرّح بما معناه: أنه يفضل أن تصبح سورية جمهورية سوفياتية على الرضوخ للضغوط الاميركية، مما أدى إلى اطلاق الصحافة عليه لقب «الشيخ الأحمر») من تأليف وزارة معظم اعضائها من حزب الشعب. ولم يكن معروف الدواليبي حيارًا سيئا فقد كان يتمتع بعدة مزايا: فبالاضافة لكونه رجل دين فقد كان يساري الاعتقاد معاد للهاشميين، وكان ممسن ينادون بالحياد في السياسة الخارجية، ولكن من وجهة نظر أخرى، للدواليبسي علة كبيرة لانه معاد لتدخل الجيش في صنع القرار السياسي ولا يبردد في الافصاح عن ذلك (...) وكمان الدواليبسي الشخص المؤهل للقيام بهمذه المهمة، فقد كان مصممًا على ازاحة الشيشكلي وتقليص دور الجيش في الحياة السياسية السورية من حلال اصدار التشريعات اللازمة، وبرهن الدواليبي انه يعني ما يقول فقد أسند وزارة الدفاع إليه نفسه واصبح اول وزير دفاع مدنى منذ سنة ونصف، وقد وقع هاشم الأتاسي مراسيم الوزارة (...) وبعد ٢٤ ساعة من تسلم الدواليبي للسلطة (أي في ٢٩ تشرين الثاني ١٩٥١) تحرك الجيش للسيطرة على مدينة دمشق، واعتقل الدواليبي ومعظم اعضاء حكومته ووجمه الاتهام إلى حزب الشعب بارتكاب جرائم ضد الدولة أهمها التآمر على الاستقلال السوري (الوحدة مع العراق)... وتحدثت عدة مصادر عن ضغبوط كبيرة على الدواليبي من اجل تقديم استقالته ولكنه صمد



ميشال عفلق.

ثلاثة ايام قبل ان يفعل».

\* ميشال عفلق (١٩١٠-١٩٩٩): أحد أهم القدادة المؤسسين لحزب البعث العربي الاشتراكي. ولد في دمشق «لتاجر حبوب أرثوذكسي، وكان لبيئته تأثير كبير عليه حيث كانت تجري دائمًا نقاشات سياسية بينه وبين والده الذي كان يشارك في النشاطات السياسية للكتلة الوطنية» (جوناثان أوين، «أكرم الحوراني»، ترجمة وفاء حوراني، ط١، ١٩٩٧، دار المعارف عملق «فرع من أسرة ابو عسلة من راشيا الوادي في البقاع. وكانت أمه السيدة رسمية تنتسب إلى أسرة زيدان من حمص. وكان لخاله المكتور مسكري زيدان أثر كبير في توجيه قراءات شما السياسية الكاملة، خ١، ٢ شباط ١٩٨٥).

تلقى علومه الابتدائية والثانوية في دمشق. حصل في ١٩٢٨ على منحة للدراسة في السوربون حيث درس التاريخ، و بقي هناك حتى ١٩٣٣ مشاركًا في إنشاء الجمعيات العربية (حاصة «اتحاد

الطلاب العرب») التي ألفها المثقفون العرب لنصرة القضايا العربية. «تعرف على تعاليم ماركس، وحضر لفترة اجتماعات الحزب الشيوعي ولكنه لم ينتسب إليه ابدًا» (أوين، ص٥٥). شغف باعمال نيتشه، ماركس، دوستويفسكي، تولستوي، بيرغسون، أناتول فرانس وأندريه جيد.

منذ منتصف الثلاثينات (عاد إلى دمشق في ۱۹۳٤)، «بدأت تتبلور لديه ملامح نظرية الانبعاث القومى، وقد تجلت في المقالات السي كانت تنشر في صحف دمشق ومجلة «الطليعة»، وأبرزها «عهد البطولة» (١٩٣٥) و«ثروة الحياة» (١٩٣٦). وكنانت مهنة التدريس الني مارسها عفلق الطريق الأساسيي لتكوين النواة الاولى للبعث، وكانت مقاومة الاحتلال الفرنسيي (الانتداب) والدعوة للوحدة العربية ونصرة العراق (١٩٤١)، ولربط الاشتراكية بحاجات النهضة الحديثة، الملامح الأساسية التي عكست الهويسة الجديدة للحركة السياسية التي انصرف عفلق إلى بناتها. وقد استقال من مهنة التدريسس في ١٩٤٢، وكرّس حياته لتأسيس حزب البعث الـذي انعقـد مؤتمره الاول في ٤-٧ نيسان ١٩٤٧ وانتخب فيمه أمينًا عامًا للحزب» («موسوعة السياسة»، ج٦،

عن هذه المرحلة التمهيدية ودور عفلت فيها، كتب باتريك سيل (مرجع مذكور مرارًا، ص٥٥-٦١):

«كان الوطنيون الشباب المتحمسون يجمعون حولهم شبابًا أصغر منهم لينشروا الدعوة إلى استقلال العرب والثورة الاجتماعية. فمثلًا كان الشاب الحموي النشيط أكرم الحوراني -يقود الشبيبة بهذه الطريقة، كما كان المحامي جلال السيد، في المدينة النائمة عبر الصحراء (دير الزور) يدير ناديًّا للشبيبة ذا نكهة قومية قوية قُدَّر له فيما بعد ان يصبح أول فسرع لحزب البعث في سورية الشرقية. ولكن أهم تجمعات الشباب في ذلك

الوقت كانت تلك الملتفة حول ميشال عفلق وصلاح الدين البيطار. وكانا قد تخرجا مس السوربون مثل زكي الأرسوزي؛ ولـدي عودتهما (١٩٣٤) اصبحا مدرسين في ثانوية التجهيز الاولى في دمشق، وكانت أضخم وأشهر مدرسة ثانوية في سورية. أما عفلق المسيحي الأرثوذكسي فكان يدرّس التاريخ، وأما صديقه البيطار السين المسلم الذي يصغره بعامين فكان يسدرس الوياضيات والفيزياء. وكان القمع الفرنسي الغاشم، والتخلف السوري، وطبقة الساسة العاجزين عن الوقوف بوجه التحديات في ذلك الوقت، قد حعلتهما يريان بأن الجمتمع كان في حاجة إلى عملية اصلاح جذرية عميقة تنهض به. فالتخلص من الفرنسيين لم يكن كافيًا، بل كانت هناك حاجة لاعادة تكوين العقول والافكار والمواقف وصياغة الوعبي نفسه من حديد لتحقيق النهضة العربية. وبحلول ١٩٤٠ كان الصديقان قد جمعا حولهما دائرة من المدرسين اخذت تلتقي في ايام الجمعة. ثم بدآ نشر أولى كراساتهما في ١٩٤١، ثـم تركسا مهنـة التدريس كي يتفرغا للسياسة تفرغًا تامًا عند نهاية العام الدراسي ١٩٤٢ ومن ثم أحذا يعيشان حياة المحرّضين المحـــترفين المليثــة بــالخطر والجــوع ولكنهــا مثيرة ومنعشة في الوقت نفسه. كان عفلـق حطيبًا مفوهًا بارعًا في استخدام هنيهة الصمت الدراماتيكية، مع موهبة في معالجة المواضيع النظرية الجحردة. وبادىء ذي بدء اطلق عفلق والبيطار على مجموعتهما إسم حركة الاحياء العربي، وتحت هـذا الاسم صدرت أوائل الكراسات. ثم وقعت في ايار ١٩٤١ ثورة رشيد عالي الكيلاني القصيرة، المثيرة، ضد بريطانيا في العراق؛ وفي غمرة الحماس القومسي الذي اثباره هـذا الفعـل الشـحاع في تحـدي قــوة اوروبية طاغية، تبنى عفلق والبيطار كلمة «بعث»، وتركبا كلمة «إحياء» لأن الاولى كسانت أكشر جذرية وعمقًا، فسمّيا مجموعتهما حركة البعث العربي، وهو إسم قال زكي الأرسوزي أنهما قـد

سرقاه منه. وكان من الحتمى ان يتحرك سيل من الرجال والافكار بين عفلق والأرسوزي، إذ كانت دمشق مدينة صغيرة آنذاك و لم يكن بمقـدور النـاس المهتمين بالقضية نفسها ان يتجنبوا التعارف. ولكن المعلمين المتنافسـين (عفلـق والأرسـوزي) لم يطق أحدهما الآخر. كان عفلق قصير القامة، ويرتدي طربوشًا طويـلاً جـدًا، فكـان الأرسـوزي يعلق ساخرًا: كيف يأمل أي شخص ان يقود ثورة بطربوش كهذا. وبالرغم من تلك المساحنات كانت أفكار البعث قد ألهبت حيال حيل كامل (...) وللتعبير عن التاريخ العربيي صاغ مؤسس البعث شعار: أمة عربية واحدة ذات رمسالة عربية حالدة. ولكن قومية عفلق لم تكن شوفينية ضيقة (...) وأعلن عفلق ايضًا دليل عمل مؤلف من ثلاث كلمات: وحدة، حرية، اشتراكية (...) وواجه عفلق مشكلة التوفيق بين القومية العربية والاسلام (...) وكان طرح شخص مسيحي لهـذه الآراء (في محاضرة في جامعة دمشق في ذكري مولد الرسول، ١٩٤٣) يتطلب قدرًا نادرًا من الشجاعة، ولذلك فإنه لم يكن من المستغرب ان يستثير عفلـق المسلمين المتدينين بسبب إيحائه بسأن الاسلام كان ثمرة العبقرية العربية أكثر منه وحيًّا من عنـد الله. كما انه استثار بعض المسيحيين الذين لقبوه «محمد عفلق» واتهموه بأنه باع كل شيىء للجانب الآحر. ولكنه كان يعرف ما يريد. فقد كان احترام الاسلام طريقة لمواجهة دعوة الاخسوان المسلمين الذين كانوا أحطر منافس له برؤياهم للعصر الذهبي لدولة اسلامية نقية؛ أما منتقدوه المسيحيون فقد ذكّرهم بـأن الاسـلام كـان تـاريخ العرب وفلسفتهم ومادة قوانينهم وتشريعاتهم وإرثما كاملاً يجب ان يتفاحر به كل قومي، مسـلمًا كـان أم مسيحيًا، باعتزاز عظيم (...) وغالبًا ما كان عفلق والبيطار يُشاهدان على رأس المظاهرات، وقد ظهرا في صور كاريكاتيرية في الصحف يسيران علابس رثة وياقات ممزقة وطرابيش قلدرة. وكان

هذا التصوير، على قسوته، صحيحًا ودقيقًا، فقد كانا عاطلين عن العمل، وعازبين، ويرتديان أسمالاً ويعيشان على الكفاف. وكنت تستطيع في تلك الايام ان تشتري من مطعم رحيص صحنًا من الحمص بخمسة عشر قرشًا ورغيفًا بعشرة قروش احرى. ولكن الرغيف كان من الممكن الحصول عليه من المخبز بخمسة قروش فقط، وكان صاحب المطعم يسمح لك بجلبه معك. وهذا ما كان يفعله عفلق والبيطار».

وأوجزت «موسموعة السياسة» (ج٦، ص١٥٥٥) أهم نقاط مسيرة عفلق بعد تأسيس حزب البعث بالتالي:

«- كان على رأس الشباب العربي الذي تطوع وقام بواجب الدفاع عن ارض فلسطين في ١٩٤٨. وقد اعتقل في هذا العام في دمشق، لأنه كان يقوم بفضح موقف السلطة في القطر السوري من القضية الفلسطينية ومن قضية الحريات.

- اعتقــل في ١٩٤٩ بعـــد الانقـــلاب العسكري الاول (حسـني الزعيـم) ثـم تـولى وزارة المعارف بعد إطاحة ذلك الانقلاب وأحـدث فيها تحولات اساسية لمصلحة الاجيال العربية الجديدة.

- اعتقل في عهد أديب الشيشكلي الـذي أطاحه نضال الحزب في ١٩٥٤.

وضع كل امكانيات الحزب في دعم ثورة الجزائر، وقام شخصيًا بدور اساسي في توفير
 كافة اشكال الاسناد لهذه الثورة.

- قاوم الانفصال على دولة الوحدة، وكشف عن ابعاده كمؤامرة خطيرة ضد فكرة الوحدة وضد وحدة النضال في الوطن العربسي ١٩٦١-١٩٦٣.

- وضع كل ثقله الفكري ونشاطه لكشف ابعاد نكسة الحزب في ٢٣ شباط، والنكسة القومية في ٥ حزيران ١٩٦٧، وكان لذلك دور حاسم في متابعة مسيرة الحزب وانعقاد المؤتمر القومسي في ١٩٦٨».

النقد الأساسي الذي وحه له تناول نقطتين أساسيتين: قبوله حــل الحـزب في ١٩٥٨، وتـردده وارتباكه في لحظات القرار.

توفي في احمد مستشفيات بــاريس في ٢٤ حزيران ١٩٨٩، ثم نقل جثمانه إلى بغــداد حيـث حرت مراسم دفنه وتأبينه.

والمعروف ان نبأ وفاته تضمن ايضًا نبأ اعتناقه الاسلام قبيل وفاته. وقد شاهد العالم، على شاشات التلفزيون، حنازته تجري بحسب مراسم الدفن والتأبين الاسلامية.

سيلٌ من المؤلفات والدراسات تناول، ولا يزال، فكره، حصوصًا لجهة علاقة الاسلام بالعروبة والعروبة بالاسلام. وآخرها كتاب محمد عمارة (الكاتب المصري الغزير النتاج في الاسلام وفي القومية) «التيار القومي الاسلامي» (دار الشــروق، القاهرة، ١٩٩٧) الذي تحتل كتابات عفلق، والمؤلفات التي كتبت عنه بعمد وفاتمه، غالبيمة مصادره. وفي مقدمة الكتاب يقول مؤلفه محمد عمارة إنه «لم يكن يتوقع ان تكون هذه هي مكانة الاسلام في المشروع القومي»، مؤكدًا انه اعـاد اكتشاف هذا المشروع من حلال حقائق موثقة، وان كتابه «دعوة للقوميسين كي يعيدوا النظر في مكانة الاسلام في مشروعهم القومي، ودعوة للاسلاميين كي يصححوا تصوراتهم عن القومية والقوميين، ونـداء لتيـاري الاصالــــة-الاســــلاميين والقوميين– لتتلاحم صفوفهم تحت رايات الاسلام والعروبة. فذلك هو توق نجاة الامة من التحديــات الشرسة التي تهدّد وجودها».

أهم مؤلفات عفلق: «في سبيل البعث»، «معركة المصير الواحد»، «نقطة البداية»، «في السياسة العربية»، «النضال ضد تشويه حركة الشورة العربية»، «الشعب العربي في معركة

التحرر»، «البعث والتراث»، «في السلوك الحزبي». ويقول عمد عمارة في كتابه المذكور («التيار القومي الاسلامي»، ص ١٠): «بلغت كتابات عفلق المحموعة والمطبوعة في سبيل البعث، الكتابات السياسية الكاملة - قرابة ألفي صفحة في خمسة بحلدات، وذلك غير ما تناثر في كتاب نضال البعث البالغ ثلاثة عشر حزءًا... فمشروعه الفكري هو أشهر وأبرز المشروعات الفكرية للمفكرين القوميين العرب المعاصرين».

\* نور الدين الأتاسي (١٩٢٩ - ١٩٩٣): من عائلة سياسية معروف. درس الطب في جامعة دمشق. انضم إلى حزب البعث، وتقلب في عدة مناصب رسمية وحزبية. أيد حركة ٢٣ شبباط مناصب رئيسًا للدولة في ظل الرجل القوي صلاح حديد، حتى «الحركة التصحيحية» مستشفيات باريس بعد قليل من اطلاق سراحه.

\* هاشم الأتاسى (١٨٧٥ -- ١٩٦٠): ابن مفتي حمص. ولد وتلقى علومه الابتدائيــة في حمـص والثانوية والعالية في المكتب الملكي بالآستانة. عـين مأمورًا بمعية والي بيروت في ١٨٩٤ ثم قائمقامًا ثم متصرفاً في ١٩١٣. اختير عضوًا في المؤتمر السوري الاول في ١٩١٩، ثم انتخب رئيسًا له في ١٩٢٠. تولى رئاسة الوزارة مدة قصيرة في ايار ١٩٢٠ اواخر ايام فيصل. اختير رئيسًا للكتلة الوطنية لدى تشكيلها في ١٩٢٧. وظل رئيسها حتى انشقاقها. انتخب نائبًا عن حمص إلى الجمعية التأسيسية (نيسان ١٩٢٨)، ثم رئيسًا لها، وهي الجمعية الـتي وضعت دستورًا عطل الانتداب الفرنسي أهم مواده بالمادة الملحقة ١١٦ وحل الجمعية. أعيد انتخابه في ١٩٣٢ بالتزكية عن حمص هو وقائمته. فقاد مجموعة النواب الوطنيين (الكتلة الوطنية) لاحباط التصديق على معاهدة حقى العظم-دو



هاشم الاتاسي.

مارتيل. تـرأس الوفـد الســوري إلى المفاوضــة في باريس (١٩٣٦). أعيد انتخابه من حديد نائبًا عن حمص، ثمم انتخب رئيسًا للحمهورية في كانون الاول ١٩٣٦ حتى استقالته في تموز ١٩٣٩. تـولى حكومة انتقالية لاعادة الاوضاع الدستورية والاستقرار في البلاد بعــد الانقــلاب الثــانـي في ١٤ آب ١٩٤٩ إلى ما بعد انتخاب الجمعية التأسيسية، فانتخبت رئيسًا للدولـة في ١٤ كـانون الاول ٩٤٩. وبعد اتمام الدستور والتصديق عليه انتخبته الجمعية التأسيسية التي تحولت إلى محلس نيابي رئيسًا للجمهورية. إلا انه استقال احتجاجًا على تدخل أديب الشيشكلي. وعارض حكمه ورعى مؤتمرًا من الاحزاب في حمص لمناهضته، ونشر بيان المؤتمر باسمه. وبعد إطاحة الشيشكلي عاد إلى رئاسة الجمهورية واستمر حتى ١٩٥٥ («موسوعة السياسة»، ج٧، ص٢٨-٢٩).

\* يوسف العظمــة (١٨٨٤ – ١٩٢٠): شهيد ميسلون. ولمد وتعلم في دمشق، واكمل دروسه في المدرسة الحربيــة في الآسـتانة (١٩٠٦)، و حرج برتبة «يوزباشي» اركبان حرب. تنقيل في الاعمال العسكرية بين دمشق ولبنان والآستانة. وارسل إلى المانيا للتمرن عمليًا على الفنون العسكرية، فمكث سنتين، وعاد إلى الآستانة فعين كاتبًا للمفوضية العثمانية في مصر. ونشبت الحرب العالمية الاولى فهرع إلى الآستانة متطوعًا، وعين رئيسًا لاركان حرب الفرقة العشرين ثم الخامسة والعشرين. وكان مقر هذه في بلغاريا، ثم في غاليسيا النمسوية، ثم في رومانيا. وعاد إلى الآستانة فرافق أنور باشا (ناظر الحربية العثمانية) في رحلاته إلى الأناضول وسورية والعراق. ثم عين رئيسًا لاركان حرب الجيش العثماني المرابط في القفقاس (قفقاسيا)، فرئيسًا لاركان حرب الجيـش الأول بالآستانة. ولما وضعت الحرب أوزارها عاد إلى دمشق، فاختاره الامير فيصل مرافقًا له، ثم عينه معتمدًا عربيًا في بيروت، فرئيسًا لاركان الحرب العامة برتبة قائم مقام في سبورية. ثم ولي وزارة الحربية (١٩٢٠) بعد اعلان تمليك الامير فيصل في دمشق. فنظم جيشًا وطنيًا يناهز عدده عشرة آلاف جندي. واستمر إلى ان تلقى الملك فيصل انـ ذار الجنرال غورو، الذي كان يحتل السواحل السورية، بوجبوب فنض الجيش العربسي وتسليم سلطة الانتداب الفرنسية السكك الحديدية وقبول تداول ورق النقد الفرنسي السوري، وغيير ذلك مما فيه القضاء على استقلال البلاد وثروتها. فتردد الملك فيصل ووزارته بين الرضى والإباء، ثم اتفق اكثرهم على التسليم، فأبرقوا إلىالجنرال غورو، وأوعز فيصل بفيض الجيش. ولكن، بينما كان الجيش العربي المرابط على الحدود ينزاجع منفضًا (بأمر الملك فيصل) كان الجيش الفرنسي يتقدم (بأمر الجنرال غورو)، ولما سئل غورو عن الأمر، أحاب بأن برقية فيصل بالموافقة على بنود الإنذار وصلت

إليه بعد ان كانت المدة المضروبة (٢٤ ساعة) قد انتهت. وعاد فيصل يستنجد بالوطنيين السوريين لتأليف حيش أهلي يقوم مقام الجيش المنفض، في الدفاع عن البلاد، وتسارع شباب دمشق وشيوحها إلى ساحة القتال في ميسلون، وتقدم يوسف العظمة يقود جمهور المتطوعين على غير نظام، وإلى جانبهم عدد يسير من الضباط والجنود. وكان العظمة قد جعل علمي رأس «وادي القرن» في طريق المهاجمين ألغامًا حفية، فلما بلمغ ميسلون ورأى العدو مقبـلاً أمر، باطلاقهـا، فلـم تنفحـر، فأسرع إليها يبحث، فإذا بأسلاكها قد قطعت، فعلم ان القضاء قد نفذ، فلم يسعه إلا ان ارتقى ذروة ينظر منها إلى دبابات الفرنسيين زاحفة نحوه، وجماهير الوطنيين من ابناء البلاد بين قتيل وشريد، فعمد إلى بندقيته- وهي آخر ما بقي لديه من قوة-فلم ينزل يطلق نيرانها على العدو حتى اصابته قنبلة. ودفن بعد ذلك في المكان الذي استشهد فيه. وقبره إلى اليوم رمز التضحيـة تحمـل إليـه الأكـاليـل كل عام من مختلف الديار السورية. وكان يوم ميسلون ٢٤ تمـوز ١٩٢٠. كـان يوسـف العظمـة يجيد العربية والتركيمة والفرنسية والالمانية وبعض الانكليزية («موسوعة السياسة»، ج٧، ص٥٥٩). عن مصير زوجة يوسف العظمة وابنته، نشرت «الحياة» (١٨ آب ١٩٩٥) رسالة كتبها من لندن محمود الدغيم، قال فيها إنــه «قبــل توجــه يوسف العظمة إلى ملاقاة العدو قابل الملك فيصل، فسأله الملك عن وصيته، فنظر إليه وقال «أوصيكم بابنتي الرضيعة وأمها خيرًا». وبعدما استشهد يوسف العظمة رحلت ارملته ومعهما ابنتمه إلى



يوسف العظمة.

اسطنبول مسقط رأس الام. ويقال إن الملك فيصل كان يرسل لها معاشًا سنويًا، وفي ظروف غامضة بعد ذلك قطع المعاش الذي كان يرسل إلى ابنة وأرملة شهيد ميسلون (...) وخلال إقامتي. (يقول محمود الدغيم) في اسطنبول من تموز ١٩٨٣ حتى شباط ١٩٩٠، كان هاجسي البحث عن سلالة الشهيد يوسف بك العظمة. وبعد ست سنوات من البحث علمت ان هناك سيدة اسمها زينب من البحث علمت ان هناك سيدة اسمها زينب من التقيت مع زينب في منزلها المطل على مضيق البوسفور في محلة بيك أوغلي. وبعدما عاينت ما لديها من اوراق رسمية تبين في بالدليل القاطع ان لديها من اوراق رسمية تبين في بالدليل القاطع ان العظمة. وحدت في اسطنبول ابنة العظم، و لم اعشر على انتقالت التقيت على المنتوب العظمة وليست زينب العظمة وليست زينب



خريطة سورية وعليها مواقع بعض المدن المهمة.

## مدن ومعالم

\* أدلب: مدينة سورية، قاعدة محافظة أدلب. تقع المدينة فوق هضبة واسعة قطرها نحو ٢ كلم، عند منتصف الطريق بين حلب واللاذقية، وترتفع عن سطح البحر نحو ٢٤٤٩م. كان عدد سكانها في العام ١٩٨٥ نحو ٢٩ ألف نسمة، ويقدّر حاليًا (١٩٩٧) بنحو ١٧٥ ألفًا.

وإسم «أدلب» يرجعه بعض الباحثين إلى أصول كلدانية قديمة. «ويقول العلامة حير الدين الأسدي (١٩٠٠-١٩٧١) إن إسم أدلب مشتق الأسدي (١٩٠٠-١٩٧١) إن إسم أدلب مشتق من اللغة الآرامية من اللفظة المركبة «أردلب» وتعين: «أر»: هـواء، و «د»: أداة بين المضاف إليه، و «لب»: القلب، ومعنى اللفظة هواء القلب، أي ينعش القلب، وحقيقتها كذلك» (المهندسة سهام بدوي، «المدينة العربية»، عدد (المهندسة سهام بدوي، «المدينة العربية»، عدد ص٨٨؛ نقلاً عين موسوعة حلب المقارنة، ج١، ص١٩). ويقال إن المدينة كانت تدعى «وادي لباذال المعجمة «أذلب»، وتلقب أدلب المعابون.

لقد كانت أدلب بلدة صغيرة منسية، واصبحت مركز محافظة في مطلع الستينات من هذا القرن؛ فتركزت فيها كل المديريات ومعظم الدوائر الرسمية، واحذت تشهد نهضة شاملة على كل الاصعدة.

وفي أدلب بحموعة من المعالم الاثرية المهمة كالجامع العمري (نسبة إلى عمر بن الخطاب)، وحان الشحاذين، وكنيسة السيدة العمدراء، ومتحف أدلب الذي أنشىء في ١٩٨٧ ويقع في الساحة المركزية، وتم إفتتاحه في ٢٥ ايلول للساحة المركزية، وتم إفتتاحه في ٢٥ ايلول لتاريخ أدلب ولآثارها» استمرت اربعة ايام وشارك فيها بحموعة من أشهر العلماء العرب والأجانب. ويتألف المتحف من اربعة اجنحة وأشهرها وأهمها جناح «إيبلا». ويعتبر المركز وأشهرها وأهمها جناح «إيبلا». ويعتبر المركز الثقافية في مدينة أدلب من أنشط المراكز الثقافية في

هذا عن مدينة أدلب، أما عن محافظة أدلب (الميتي تضم مناطق ونواحي)، فقد قامت علمى ارضها أقدم وأعرق الحضارات المتعاقبة والتي تتمثل في ما يزيد عن ٤٠٠ موقع أثري موزعة في مختلف مناطق المحافظة، منها تل إيسلا (مرديخ)، تل السلطان، قلعة المعرة، قلعة حارم، قلعة البارة، كنيسة السيدة العذراء، آثار وحرائب البارة، دير قنية، دير اليعقوبية، الجامع العمري، ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز (في قرية دير الشرقي)، الجامع الكبير... وإن تنوع آثار المحافظة ومناطقها وجمال طبيعتها انعكس على هذه المحافظة التي اصبحت منطقة حذب سياحي.

\* أرواد: راجع «طرطوس» في هذا الباب «مدن ومعالم».

\* أريحا: مدينة سورية تقع على سفح جبل الاربعين على بعد ٤ اكلم من مدينة أدلب، وهي قاعدة منطقة أريحا (في محافظة أدلب)، وتعد نحو ٥٤ ألف نسمة، ويطلق عليها لقب «عروس مصايف الشمال». وصفها ياقوت الحموي (في معجم البلدان) بأنها «من أنزه بلاد الله واطيبها... مطلع السبعينات، تطورًا عمرانيًا كبيرًا خاصة في محلل السبعينات، تطورًا عمرانيًا كبيرًا خاصة في مجلل الدينة بقربها من الأوابد الأثرية المنتشرة في حبل الزاوية كآثار البارة وسيرجله ودير لوزة ودير سبيل، وغيرها.

\* آفاميا: مدينة أثرية في منطقة حماه. كانت تدعى قديمًا فرناكه Pharnake، ثم اتخذت إسم بيلا Pella (بعد فتح الاسكندر) وهو إسم مدينة في مقدونيا كانت مسقط رأس الملك فيليب والد الاسكندر. وفي العهد السلوقي وسع سلوقس نيكاتور هذه المدينة وحسنها وسمّاها باسم الاميرة أبامي الفارسية وجعل فيها اصطبلات للفيلة والخيول وذلك لقربها من السهل والمراعى الخصبة

كما اقسام فيها خزانسه ومستودعات للمؤن والذخائر. وذكر استرابون انه كان لسلوقس فيها ٣٠٠ جواد و٣٠ ألف فرس و٢٠٠ فيل.

وكانت للمدينة قلعة حصينة بقيست إلى زمن الرومان حيث هدمها بومبي الروماني في العام ٦٤ق.م. وتقوم قلعة المضيق الحالية مكانها. وعرفت آفاميا الرخاء في العهد الروماني، واصبحت مركز اسقفية في العهد البيزنطي. وفي منتصف القرن السادس تعرضت لغارات الفرس المتعددة، ويغلب الظن انها تهدمت في ٦١٢ إثـر الحروب التي قامت بين الروم وكسرى الثاني المعروف باسم كسرى أبرويز، كما ان الزلازل التي اصابتها في فترات متلاحقة، وأهمها زلزال ١١٥٧، أكملت هدم ما تبقى من المدينة. وفي ٦٣٨، دخل ابو عبيدة بن الجراح سورية فوجد مدنًا كثيرة حربة كليًا أو جزئيًا ومنها مدينة آفاميــا فلم يعمرها واكتفسي بحصنها (الأكروبول) الذي حمل إسم فاميا أو فامي، وهي قلعة المضيق الحاليـة. وفي الحروب الصليبية، استولى تانكريد امير انطاكيا على قلعة المضيق (١١٠٦)، وبقى فيها إلى ان غزاها نور الدين زنكي في ١١٤٩ واستخلصها منه، ثم دخل الموقع في أيدي المماليك كما حصــل في شيزر. ودخلت المدينة بعدها في النسيان نحو ثمانية قسرون، أي إلى ان أحسرت البعثــة الأثريــة البلجيكية، بين ١٩٣٠ و١٩٣٥، حفريات عدة في شمالي المدينة على طول كيلومترين عند حدود السهول على الضفة اليمني من العاصى فكشفت بعض أوابدها وأظهرت قسمًا من آثارها. كما أقامت البعثة في بروكسيل نموذجًا للشارع المستقيم في آفاميا داخل حديقة المتحف الخمسين Musée du Cinquantenaire وجعلته بطبول ٣٥م يمثبل رواقا مزحرفا وأعمدة حلزونية وجدارًا طبق الاصل عن الجدار الذي وجدته في مكانه. ومنـذ ١٩٨٣، تحولت أعمال التنقيب والبرميم إلى ورشة عمل 



الشارع الرئيسي في آفاميا بعد الترميم.





متواصلة حتى تم ترميم مثات الاعمدة ورفعها على قواعدها. والممول الأساسي لهذا المشروع الاحيائي هو رجل الاعمال السوري الدكتور عثمان العائدي رئيس الشركة العربية للمنشآت السياحية، ويتابعه بصورة مباشرة الخبير الآثاري الدكتور عبد الرزاق زقزوق.

واستطاعت تلك الجهود احراج معلم مهم آخر في المدينة هو الخان العثماني وتحويله إلى متحف باسم «متحف آفاميا» تيمنًا بالمدينة البيزنطية التاريخية التي تعود إلى الحياة بصورة تدريجية. ويقع مبنى الخان إلى الجنوب الغربي من قلعة المضيق التي هي بناء عربي عريق أقيم على انقاض «الأكروبول» البيزنطي الذي كان تابعًا لمدينة آفاميا قبل سيطرة العرب عليها. ويجاور الخان حامع صغير الحجم نسبيًا، ويسدو انهما بنيا في العهد العثماني. وقاعات الخان اصبحت تضم اليوم بحموعة كبيرة من اللقي عثر عليها في موقع المومانية البيزنطية القديمة. وأبرز ما في المتحف المدينة البيزنطية القديمة. وأبرز ما في المتحف لوحات الفسيفساء التي تعود إلى القرون الميلادية الاولى، وأهمها لوحة سقراط ولوحة الحكماء السعة.

والواضح ان الاهتمام العثماني كان مركزًا على الخان والجامع المحاور، في حين لم تحظ قلعة المضيق بأي رعاية على رغم اهميتها البالغة في مرحلة الحروب الصليبية. غير ان الخان نفسه سقط في النسيان منف مطلع القرن إلى ان أنقذته دائرة الآثار منذ بدء ورشه المتاحف الصغيرة لجهة وحولته إلى واحد من أجمل المتاحف الصغيرة لجهة تخصصه في عرض لوحات الفسيفساء (مرجع هذه المادة «آفاميا»، «الحياة»، اعبداد: ١١ ايلول المول 199٤؛ و١٤ تشرين الثاني و٦ كانون الاول

«هنا، في سورية، التقسى الشوق والغرب، فكل تل وكل آبدة وكل مدينة تحكى قصة هذا

اللقاء (بين الشرق والغرب)، وهذا ما نلمسه في آفاميا أكثر من أي مكان آخير. سحرت تلك المدينة الرابضة على هضبة تشرف على العاصي والتي كانت تدعى «فارناكا» سلوقس نيكاتور احد قادة الاسكندر الكبير، فاستقر فيها مع الاميرة الفارسية «آفاميا» التي تزوجها في سوسة. ومن اجلها رفع تلك الاعمدة الحزّزة على نحو لولبي والتي لا تزال تحف بجانبي الشارع الرئيسي الذي يخترق المدينة القديمة» («النهار» ٢٧ ايلول عبد اول ايلول ٢٧ ايلول عدد اول ايلول ١٩٩٤).

\* أم التليــل: راجـــع «ســـورية»، ج٩، العنوان الفرعي «حفريات أم التليل»، ص٣٣٢.

\* أوغاريت: راجع «سورية»، ج٩، ص٢٣٢-٢٣٢؛ و «اللاذقية» في هذا الباب «مدن ومعالم».

\* إيبلا: راجع «سورية»، ج٩، العنوان الفرعي «إيبلا وماري، أقدم مملكتين في سورية»، ص٣٣٧-٣٣٣.

\* البارة: إحدى أكبر وأهم بحموعة المدن والقرى الأثرية البائدة المنتشرة إلى الجنوب من مدينة أدلب بحوالي ٣٥ كلم (شمالي سورية). وتقع البارة على اطراف منحدر واد عريض وعر يرتضع نحو ٥ ٨م فوق سطح البحر وتكسو كامل مساحته بقايا عدد لا يحصى من الابنية القديمة التي يمكن مشاهدتها من خلال اشجار الزيتون.

كانت البارة مدينة مهمة في القرن الثاني ق.م.، وعرفت آنذاك باسم «كفرنبارتا»، وفي العصر الروماني اطلق عليها إسم «كاروبيروا». ووجود المقابر الاسلامية القديمة والمساحد الصغيرة والنقوش العربية تدل على استمرار الحياة الثقافية

والزراعية فيها لقرون عدة قبل الغزوات الصليبية وبعدها. وقد عرفت بد كفر البارة» ثم «الكفر» لتستقر احيرًا على «البارة». وتذكر المصادر التاريخية انها احتلت من قبل الصليبيين في اواحر القرن الحادي عشر، وحرّرها نور الدين زنكي بعد ذلك بنحو ٢٥ عامًا، وبقيت مزدهرة فيرة طويلة

## بقايا فيلا رومانية في البارة.



احد القبور الهرمية في البارة.

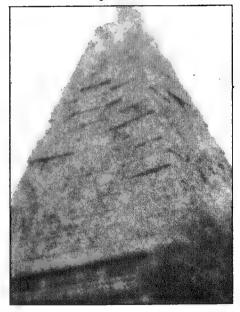

من الزمن حتى فقدت قوتها الاقتصادية وهجرها سكانها حاصة بعد ان تعرضت لعدد من الزلازل التي أتت على الكثير من مبانيها. وكانت البارة تتميز بوجود العديد من معاصر العنب والزيتون، وكان انتاجها يصدر إلى القسطنيطنية. وفيها عـدد من الآثار، أهمها حصن ابي سفيان والقبور الهرمية الاربعة، وأبرزها يطلق عليه السكان في المنطقة إسم «المزوقة»، وخمس كنائس بيزنطية أكبرها كنيسة الحصن. وإلى الشمال من البارة تنتشر عدة أبنية رومانية شيدت على شكل فيلات ريفية، وتعتبر الفيلات الوحيدة الباقية في الشرق، اشمهرها فيلا دير السيباط، وهي عبارة عن مبنى دير تحيط به حديقة كبيرة من اشجار الزيتون. ويحفيل الطرف الشرقي للمدينة بالآثبار التاريخية. وكيل الاراضي الجبليمة الوعرة الواقعة بين وادي البارة والطريق بين مدينتي حلب وحماه إلى الشرق مغطاة بآثار وأطلال لمدن وقرى قديمة بائدة اصغر حجمًــا من البارة. وتشكل البارة، على حد تعبير العالم الأثري الماركيز دو فوجسين البذي كشمف النقماب عنها في ١٨٦٠ «حلقة مفقودة من التاريخ العالمي للفن والعمارة، وهمي توضح مرحلة مجهولة من تاريخ سورية القديمة التي بلغت حلالها مستوى مـن الفن والغني والازدهار لم تبلغهما بقعة أحرى من العما لم القديم حينذاك» («المدينة العربية»، الكويست، العدد ٤٠، تشرين الثماني ١٩٨٩، ص ۸۲).

\* بصرى الشام: مدينة سورية واقعة في سهل النقرة الخصب على اطراف اللجا الجنوبية وعلى بعد ١٤١ اكلم حنوبي دمشق.

تعني كلمة بصرى في الكتابات السامية القديمة «الحصن»، مما يوحي بأنها كانت، منذ تأسيسها، موقعًا استراتيجيًا لمنطقة حوران. وأول ذكر لمدينة بصرى جاء في لوحات تبل العمارنة المكتشفة في مصر، كما ارتبط اسمها بالانباط، —



آثار مسجد مبرك الناقة في بصرى الشام.



المدرج الروماني وحوله القلعة العربية في بصرى الشام.

واقدم نص نبطى عثر عليه فيها يعود إلى نهاية القرن الثاني ق.م. وخلال القــرن الميــلادي الاول، جعل آخر ملوك الأنباط رابيل الثاني (٧٠–١٠٦) بصرى عاصمة له، والحقت بلاد الأنساط بالامبراطورية الرومانية، وبعد احتملال القائد كورناليوس بالما للمنطقة اقام قنوات وحزانات المياه، وشهدت المنطقة للمرة الاولى تطورًا زراعيًا منظمًا مما أدى إلى تطور عمراني واضح ظهر في الشوارع والأقواس والمخازن. وفي عهد اسكندر سيفر منحت البصري القابًا جديندة، وشق طريق بصرى -عمان وبصرى -حيفا. وفي العهد البيزنطي ظهرت دولة الغساسنة الذين اشتهر منهم الحارث بن حبلة باشتراكه في الحروب ضد البيزنطيين حلال الخلافات المذهبية. وعند الفتح الاسلامي ساهم سكانها في مقاتلة البيزنطيين، واقيمت فيها بعد ذلك المنشآت العمرانية.

أهم آثار ما قبل الفتح الاسلامي: المعبد النبطى ومعبد حوريات الماء و «اللكيبة» (وتعين مساكن الريف). ومن الآثار الاسلامية: الجامع العمري وهو اول مشجد بناه المسلمون في سورية عند الفتح ايام عمر بن الخطاب، ثم مسجد فاطمة الذي بني في العصر الايوبي، ثم حامع الخضر الذي أمر بتجديده امين الدولة ابو منصور كمشتكين الأتابكي والى بصرى، واخميرًا جمامع مبرك الناقمة الذي يعتقد ان الرسول صلى فيـه قبـل نبوتـه عنـد زيارته لمدينة البصرى. وهناك اعتقاد آخر يربط المسجد بأول نسخة من القرآن الكريم وصلت إلى سورية. ولذلك يعتبر هذا المسجد أحمد أهم المساحد المتي يقترن بناؤهما بذكريمات تاريخية ودينية. كما تكمن أهمية هذا المسجد في انه اصبح خلال العهد الأتابكي (القرن العاشر-القرن الشاني عشر) مركزًا للدراسات والعلوم الدينية والفقهية. ويرجع تاريخ مدرسته إلى العــام ٥٣٠هــ (١١٣٦ ميلادية) كما هو مذكور على كتابة واضحة في الواجهة الشمالية للمدرسة.

وتشتهر بصرى بأبوابها واقواسها التاريخية، مثل باب المدينة أو «باب الهوي»، وهو مدخل المدينة من جهة مدينة درعا جنوبي سورية. ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الثـاني. وبعـد احتيـازه، تقـع الساحة وهي على شكل بيضوي، وقواعد وتيحان أعمدة منحوتة على الطراز الايوبي كمانت تشكل رواقًا بني على جانبي الشارع المستقيم الذي يخترق المدينة القديمة من الغرب إلى الشرق مرورًا بالقوس المركزي والباب النبطى. وهذا الشارع ما زال حتى الآن محتفظًا ببلاطه الأساسي المؤلف من الحجر البازلتي. وداخل المدينة القديمة يقوم القوس المركزي أو باب القنديل كما يسميه سكان بصري. ولعل هذا الباب من اضحم الابواب في سورية لجهة ارتفاعه، فهو مؤلف من ثلاثة اقسواس. ويعود تاريخ هذا القوس إلى القرن الشالث، وعليه كتابة لاتينية تشير إلى انه شيد تخليدًا لذكرى انتصار جوليوس جوليانوس، قائد الفرقة البارتية الاولى التابعة لجيش الامبراطور فيليب العربسي. وهناك الباب النبطى في المدينة القديمة كذلك، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الاول ق.م..

ومن أشهر آثار بصرى الشام ايضًا المسرح الروماني والقلعة العربية التي تجاوره. فبعد دخول العرب إلى بصرى سدّوا جدران المسرح ومنافذه ليتحول إلى حصن منبع. وفي العهد الفاطمي تم بناء ثلاثة ابراج ملاصقة لجدار المسرح الخارجي. لكن تاريخ القلعة الحالية يبدأ في عهد الملك العادل ابي بكر بن ايوب أخى صلاح الدين.

وتجدر الاشارة إلى ان معظم الآثار والأوابد في بصرى، الاسلامية وغير الاسلامية، مبنية كلها من الحجر البازلتي القاسي الذي يصعب التعامل معه لجهة البناء ولجهة حفر النقوش والزحارف عليه. والمنطقة الجنوبية من سورية منطقة بركانية تنتشر فيها بكثرة الصحور البازلتية.

\* بلاد العلويين: أطلق الفرنسيون هـذا

الإسم-بلاد العلويين-بعد احتلالهم المنطقة الغربية من سورية على المناطق التي كانت تشمل، في المعهد العثماني، لواء اللاذقية، التابع ولاية بيروت، ويلحق به، عدا مديريات النواحي المحيطة بمركزه، ثلاثة اقضية هي حبلة والمرقب وصهيون، كما تشمل كثيرًا من القرى في لواء طرابلس وبعض القرى في لواء حماه وفي ولاية حلب.

ومع اطلاقهم هذا الاسم على هذا الجزء من المنطقة الغربية من سورية، قسم الفرنسيون المنطقة إلى قسمين، شمل الاول لبنان الكبير، وشمل الثاني لواء اللاذقية بأقضيتها الثلاثة مضافًا إليه ما فك عن لواء طرابلس من ملحقات (قضاء صافيتا والحصن-تل كلخ-ومديرتا طرطوس وأرواد مع قضاء مصياف الذي كان تابعًا للواء حماه) وخمسة اقضية كانت تابعة لولاية حلب.

و لم يعد خافيًا ان الفرنسيين، في ما همم منكبون على ترتيباتهم التقسيمية للبلاد السورية التي كانوا منتدبين عليها، إنما استندوا إلى واقع ديمغرافي (الأكثرية الغالبة في المنطقة من العلويين)، وآخر تاريخي ذي موروث لعب الفرنسيون على وتره، وهو متصل بما تحمله العلويون في معظم العهد العثماني من اضطهاد اقترن باعتبارهم منبوذين من أهل السنة.

الكولونيل نيبحر Nieger، الحاكم الفرنسي مسن مقسره في اللاذقية، ألف (١٩٢٠) بحلسًا استشاريًا تمثيليًا على اساس طائفي، بطريقة الانتقاء والتعيين في المرة الاولى ثم بالانتخاب الشعبي في أكثر من مرة. فكانت اكثريته من العلويين ورئيسه جابر العباس، واعضاؤه عبد الواحد هارون واسحق نصري وأحمد الحامد وابراهيم الكنج ونقولا بشور. وكان الكولونيل نيبجر، فور تعيينه حاكمًا على بلاد العلويين (١٩٢٠) «دعا إلى منزله القاضي الشرعي محمد العجان واستحصل منه على وثيقة خطية يؤيد فيها استقلال العلويين عن السنيين في المذهب. وفي اليوم الثاني أسرع عن السنيين في المذهب. وفي اليوم الثاني أسرع عن السنيين في المذهب. وفي اليوم الثاني أسرع

الحاكم بالسفر إلى بيروت حاملاً تلك الوثيقة الخطية وبسط امام المفوض السامي واركانه ما تفضل به عليه القاضي الشرعي من معلومات، ثم عاد إلى اللاذقية حاملاً قرار المفوض السامي المتضمن اعتبار العلويين طائفة مستقلة تمام الاستقلال عن المسلمين السنيين، مما يستدعي إقامة محاكم مذهبية خاصة بهم. ونفذ الحاكم مضمون هذا القرار وعين من المشايخ العلوييين مفتين شرعين يرئسون المحاكم المذهبية الخاصة بأبناء شرعين يرئسون المحاكم المذهبية الخاصة بأبناء شيعتهم» (يوسف الحكيم، «سورية والانتداب الفرنسي»، دار النهار للنشر، بيروت ١٩٨٣).

ولم تكن امور هذه النزتيبات سهلة ومقبولة من العلويين كما تصورها الفرنسيون، فواجهوا في الجبل العلوي مقاومة فورية سرعان ما انتشرت إلى القىرى المتفرقمة في المرتفعمات وأصبحمت تضمم الآلاف من الثوار. ووجدت هذه المقاومة قائدًا لهــا في احد زعماء العلويين هو الشيخ صالح العلى الذي نادي وجهاء وأعيان الساحل لعقمد اجتماع في قرية الشيخ بـدر للبحــث في سـبل مواجهــة الاحتلال الفرنسي. وعقد الاحتماع في ٥ كـانون الاول ١٩١٨. وكانت أكبر معركة حرت بين الثوار وبين القوة الفرنسية المطاردة هي التي وقعت بالقرب من قلعة المرقب، استبسل فيها الشيخ صالح وجماعته ووقع قائد الحملة الفرنسية الكومندان مينو والكابتن جواني حريحين. وأكسبت هـذه المعركـة الشيخ صالح العلى شهرة واسعة استقبلها زعيم المناطق السبورية الشمالية الأكبر، آنشذ، إبراهيم هنانو بانشراح وتفاؤل باتساع رقع الثورة ضد الفرنسيين. فأحذ يمد العلى بما توفر لديه من سلاح. وراح هذا يوسع حملاته شمالاً إلى قرى القرداحة والمزيرعة ودبلش. «وهنــاك صــورة قديمــة لهذا الوطني المبكر (صالح العلمي) تظهره متوشحًا سيفا معقوف ومرتديًا درعًا من المعدن المطروق محزومًا فـوق عباءتـه. وقـد مكنتـه طبيعـــة الارض

الملائمة لحرب العصابات من ان يتحدى فرنسا أكثر من عامين. وكان من بين انصاره والد حافظ الأسد، على سليمان، الذي تتذكره الأساطير الشعبية المحلية ممتطيًا صهوة حواده للغارة على موقع فرنسي. وأحيرًا عيل صبر الفرنسيين، فوجهوا ضد معقل العلويين في الجبل ثلاثة طوابير بآلياتها في ايار ١٩٢١، وراحوا ينزعون سلاح القرى واحدة بعــد أخرى، وما إن حلّ شهر تشرين الاول ١٩٢١ حتى كانت تلك الثورة قد انتهت، فاستسلم الشيخ صالح وسحن في إحدى القلاع الصليبية على جزيرة أرواد الصغيرة مقابل الساحل السوري قرب طرطوس، حيث لا تنزال هناك ثكنة تحمل إسمه» (باتريك سيل، «الأسد والصراع على الشرق الاوسط»، ص٣٥). بعد مدة قصيرة صدر قرار بالعفو عن الشيخ صالح العلمي، فعـاش معـتزلاً في الجبل حتى وافته المنيـة في نيسـان ١٩٥٠ (ولـد في قرية المرقب في ١٨٨٣).

كشفت ثورة صالح العلى للفرنسيين معطيات ممزوجة بخيبة من جماعة طالما اعتقدت الادارة الفرنسية ان هذه الجماعة رهينة سياستها. فبدأت هذه السياسة تعمل على «ان تستميل إليها مسلمي اللاذقية وتحسول دون تعلقهم بالمنطقة الشرقية من سورية، فعولت على تخفيف وطأة الحكم العسكري باجراءات إدارية يقوم بتنفيذها مدنيون من ابناء المقاطعة» (يوسف الحكيم، المرجع المذكور اعملاه، ص١٤). وعمرض الفرنسيون إغراءات شتى لاستمالة المتعاونين، من جميع الفشات، فنجحوا حينًا وفشلوا احيانًا، وكمانوا يغيرون من الوضع السياسيي والاداري لمنطقة العلويين التي بدأت «دولة»، ثم «اقليم الحكم الذاتي»، ثم «دولة»، ثم «حكومة اللاذقية»، ثم تلحق، أكثر من مرة، ببقية سيورية... على مدى سنوات الانتداب إلى الاستقلال النهائي.

وفي طليعة المغريات التي قدّمـــت، والخاصة بالعلويين، تجنيــد شــبابهم في «قــوات المشــرق

الخاصة»، وهي قوة محلية أنشئت في ١٩٢١ تحـت إمرة ضباط فرنسيين. «وشعر هـؤلاء الشباب العلويبون لأول مرة في حياتهم بسأنهم يتمتعبون بدخل صغير ولكنه ثابت، كما انهم اصبحوا منظمين ومدربين ومعرضين لافكار جديدة (...) وكان أبرز المتعاونين الاخوة كنج وهم الفلاحون الدهاة الذين ايدوا الفرنسيين من لحظة وصولهم في ١٩١٨، فكوفشوا بالثروة والنفسوذ (...) وكان هناك عمود ثالث للادارة الفرنسية يتمثل في آل عباس زعماء عشيرة الخياطين الدينيسة... كان الشيخ حابر العباس متعلمًا ومعتمدلاً فساعد الفرنسيين في حملة التهدئة في مطلع العشرينات. لكنه في ١٩٣٣ انشق عنهم لينادي بالاتحاد مع الجمهورية السمورية (...) وضمن تجمع اسر الكلبية، التي كانت تنتسب إليها عائلة الأسد كان يوجد وطنيون ومتعاونون. وكسان النجم الحقيقمي للكلبية وأحمد شخصياتها الدينية الرئيسية همو المثقف الشيخ سليمان الأحمد عضو الجمع العلمي العربي الذي تأسس بدمشسق ١٩١٩. وحياة ابنـه محمد الذي ذاع صيته في جميع انحاء الوطن العربي تحت إسمه المستعار «بدوي الجبل» توضح المد والجزر في الولاء العلوي تحـت الانتـداب. كـان في اول الأمر وطنيًا، ثم سكرتيرًا للمتعاون ابراهيم كنج حتى ١٩٣٦، ثم عاد وطنيًا عنيفًا ضد الفرنسيين وعضوًا في البرلمان بدمشق قبل تعيينه استاذًا للعربية في دار المعلمين العالية ببغداد حيث يقال إنه أيد ثورة رشيد عالي الكيلانمي ضد بريطانيا ١٩٤١. أما جدّ الأسد، سليمان، فلم يتفق مع الانتداب قط و لم يذعن للمتعاونين الذين كانوا مدينين ببروزهم للفرنسيين. وحدث ان ثمانين شخصًا من هؤلاء المتعاونين وقعوا على رسالة كتبها ابراهيم كنج لرئيس الوزراء الفرنسي ١٩٣٦ وقال فيها إن الغالبية العظمى من العلويــين يرفضون الانضمام لسورية ويرغبون في البقاء تحت

الحماية الفرنسية. حصل ذلك بينما كان في باريس

وفد سوري يحاول التفاوض على معاهدة فرنسا تكون خطوة على الطريق نحو الاستقلال. وكان من بين المواضيع المهمة بين فرنسا والوطنيين مصير الدويلتين اللتين خلقتهما فرنسا، الدويلة العلوية والدويلة الدرزية. كمان الوطنيمون يريمدون توحيدهما مع سورية، بينما كسان الفرنسيون يركزون على وضعهما الخاص ويريدون إبقاء حاميات فرنسية فيهما (... وكان عزيز الهواش ابرز علوى وقف في صف الوطنيين السوريين...). وفي شباب الأسد كان الرجال عندما يتحدثون في السياسة يتداولون اسماء كنج وعباس وهواش. غيير ان كل هـذه الشخصيات سواء أكانت من المتعاونين أم من الوطنيين كانت تطغمي عليها شخصية سليمان المرشد المزخرفة المتوهجة، رجل الدين والسياسة، الذي كان هو نفسه بمشى على الحبل المشدود بين السلطة الفرنسية ودمشق (...) إلى ان رأى الفرنسيون ان هـذا الواعظ الشـاب-سليمان المرشد- أخذ يتطور إلى سياسي يمكنهم ان يستخدموه (...) فبدأوا بتضخيمه والرفع من شأنه... فاصبح لديه، في ١٩٣٩، ٥٠ ألفًا من الأتباع وترسانة من السلاح زوده بها الفرنسيون (...) وفي اعقاب رحيل آخر جندي فرنسي عن سورية (نيسان ١٩٤٦)، بدأت دمشق باخضاع تلك الاجزاء التي سادت فيها النزعة الاقليمية والتي شجعها الفرنسيون على الميل للانفصال، مثل جبل المدروز، وبمدو العشائر في الصحراء، وجبل العلويين. فارسلت قوات ضد مقر قيادة المرشد... واعتقل سليمان المرشد وأخذ إلى دمشق حيـث تمّ شنقه في سماحة المرجمة في تشرين الثناني ١٩٤٦. وفي ١٩٥٢، وخلال عهد أديب الشيشكلي قتل أحد أبناء المرشد، واسمه بحيب بعد ان زُعم انه كان يحاول احياء مطامح أبيه الانفصالية» (باتريك سيل، المرجع المذكور اعلاه، ص٣٧-٤٤). وبعد ان يقدم سيل وصفا موجزًا لحياة العلويين البائسة طيلة عهد الانتداب مستندًا إلى مقابلات مع

المعمّرين وإلى كتاب حاك ويلرس الشهير «بلاد العلويين» (طبع مدينة تور سنة ١٩٤٠)، يخلص إلى رسم صورة مغايرة أحرى لحياة نشطة ومزدهرة بدأ العلويون يتحصلونها منذ الخمسينات والستينات، وقد «شقوا طريقهم إلى القمة بالقتال وبالدراسة» (ص٧٣٧).

ولكن، من هم العلويون؟

كمان العلويمون يعرفون أصملا باسمم «النصيرية» نسبة إلى مؤسس هذا المذهب، أو الداعية الرئيسي له الفقيه الشيعي محمد بن نصير في القرن التاسع (تسمية «العلويون» حديثة وتعود إلى ايام الانتمداب). ونتيجة للاضطهاد الديني الذي ألحقه السنَّة بهم، لجأوا «إلى انتهاج فلسفة التقية التي تقوم على الازدواجية الحذرة التي تبرر إخضاء معتقداتهم الحقيقية. وعندما استعاد المذهب السيي سيطرته واصبحت له اليد الطولي لجأت تلك الجيوب الطائفية إلى كل مكان استطاعت ان تجده... والعلويـون يقولـون بـأن احدادهـم اتجهـوا غربًا نحو الابيض المتوسط قبل عمدة قمرون قمادمين من جبل سنجار المعقل الحصين في جبال العراق الحالي، وقبل ذلك من الجزيرة العربية» (سيل، ص٢٢؟ ويوافقه إلى حد بعيد بيار غينغمب في كتابه-بالفرنسية-«حافظ الأسد وحزب البعث في سورية»، ۱۹۹۳، ص۳۹).

ويتابع باتريك سيل بنبذة موجزة عن تاريخ العلويين (ص٢٧-٢٥، مستندًا إلى: صاموئيل ليد: «الأنصارية والاسماعيلية»، لندن ١٨٣٧، و «اللغز الآسيوي»، لندن ١٨٢٠؛ وإلى رينيه دوسو، «تاريخ ودين النصيرين»، باريس ١٩٠٠؛ السليمان أفندي الأضنية، «كتاب الباكورة السليمانية»، بيروت ١٨٢٨، وقد ترجمه إلى الانكليزية ادوارد سالزبوري في «بحلة الجمعية الشرقية الاميركية»، الجلد الثامن، ١٨٢٤؛ وهنري، المنس، «دراسات دينية»، باريس ١٩٨١، وكذلك كتابه المعنون «سورية»، باريس ١٩٨١،



الشيخ صالح العلي.



الشيخ سليمان الاحمد.





وكتماب «الاسملام»، بساريس، ط۲، ۱۹۶۱؛ و «الموسوعة الاسلامية المختصرة»، طبع ليدن بهولندا ۱۹۵۳؛ وفيليب حتي، «تماريخ سورية»، لندن ۱۹۵۱، ص۸۲۵):

«تاريخ الاعتقاد لدى النصيرية يلف الضباب الغامض فعلاً. وتأتى اولى الاشارات إليها من الكتابات الجدلية الدرزية في القرن الحادي عشر عندما قام الدعاة النصيريون بالتبشير في صفوف الدروز الذين وصلوا آنذاك إلى جنوب لبنان، فأثار ذلك العمل غضب رجال الدين الدروز. ويظهر النصيريون في ذكر عابر في كتابات الصليبيين التاريخية وفي بعض حكايات الرحالة وتقارير القناصل الاوروبيسين. ولم تبدأ أية محاولة حادة لإلقاء الضوء عليهم إلا في منتصف القرن التاسع عشر على يد صاموئيل ليد في كتابه «اللغز الآسيوي» المطبوع بلندن سنة ١٨٦٠ وقد بني كتابه هذا على أول نص نصيري لفت انظار الباحثين الغربيين وهو كتاب يدعمي «كتاب الشيوخ» اشتراه من تاجر مسيحي في اللاذقية وقع الكتاب في يده أثناء الغزو المصري لبلاد الشام في تْلاثينات القرن التاسع عشر. وجاء التقدم التالي في هذا الميدان بطبع كتاب رينيه دوسو سنة ١٩٠٠ تحت عنوان «تاريخ ودين النصيريين». وكمان المرجع الأساسي الندي اعتمد عليه دوسو كتابًا طبع في بيروت سنة ١٨٦٣ من تأليف سليمان الأضنه، النصيري المرتد إلى النصرانية، والـذي قتـل فيما بعد بسبب ارتداده؛ وكان كتابه يحتوي على الأدعية الرئيسية، والتعاليم، وتفاصيل اعتقاداتهم الأساسية. وعلمي هذه الأسس المهتزة كوّن الباحثون المحدثون صورة أكمل وأوضح للطائفة إلا انهم يعترفون بأن المسألة لا تزال «لغزًا لم يتم حـل غوامضه إلا جزئيًا» كما يقول فيليب حتى.

«ويبدو مما لا شك فيه ان النصيرين هم فرع منشق عن المحرى الرئيسي للطائفة الشيعية الإمامية الأثنى عشرية. ولقد كان تاريخهم عبر

الألف سنة الماضية تاريخ بقاء عنيد في وجــه الغـزو والقمع. فالفرنجة في الحملة الصليبية الاولى (١٠٩٨) استولوا على النقاط الحصينة في المعاقل الجبلية وأقاموا فيها قلاعًا. وفي اوائل القسرن الثاني عشر انطلق الاسماعيليون الاقوياء من قاعدتهم في السهل في السلمية واقتحموا تلك الاماكن واقاموا قلاعًا كذلك في بلاد النصيريين حيث بقيت منهم جيوب حتى يومنا هذا وهم مختلفون مع جيرانهم باستمرار. وغزا صلاح الدين الجبل وطالب بالجزية. أما سلاطين المماليك الذين تبعوه في القرن الذي تلا ذلك فقد دحروا الاسماعيليين وطردوا آحر الصليبين وحاولوا ان يعيمدوا الانصاريين بالقوة إلى الاسلام السني. وعندما مرّ الرحالة المعروف ابن بطوطة بمنطقة الجبل في القرن الرابع عشر سحّل ان النصيريين أرغموا على بناء المساجد، أما الفقيه السوري ابن تيمية (١٢٦٣-١٣٢٨) المدافع عن المذهب السيى فقد أدان النصيريين بأنهم أخطر من النصاري وحث المسلمين على الجهاد المقلس ضدهم، وهمي فتوي لا تزال تعطي ذحيرة لخصومهم ومعارضيهم في القرن العشرين.

«وتلا ذلك في التسلط عليهم الاتراك العثمانيون الذين غزوا سورية في مطلع القرن السادس عشر وقاموا بمحاولة حديدة لفرض المذهب السني على النصيريين.

«وقد استمر الحكم العثماني إلى سنة المعثماني إلى سنة ١٩١٨ وقوطع لمدة عشر سنوات بحكم المصريين أي اعتبارًا من ١٨٣٢ الذي لم يجلب للنصيريين أي فرج، بل كان يعني القمع الأكثر تنظيمًا والأشد قسوة، وفي ذلك الوقت كان سكان الجبال مدانين عمومًا باعتبارهم هراطقة مارقين منبوذين» (انتهى كلام سيل).

في كتاب «افريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر»، الفصل الثامن، قيد الطبع، كاتبه محمد الفاسي، وزير التربية ومديسر الجامعات

المغربية سابقًا، وفي معرض الكلام عن الدولة العلوية في المغرب، يضع الفاسي الهامش التالي: «يلقب بدهلوي» جميع أحفاد علي بن ابسي طالب، ابن عم الرسول صلعم، وزوج ابنته فاطمة الزهراء. لكن علوبي سورية لا علاقة لهم بالخليفة على».

وفي «موسوعة السياسة» (المؤسسة العربيــة للدراسات والنشر، بيروت، ط٢، ١٩٩٠، ج٤، ص١٨١) ان العلويين، «في معظمهم، من الشبيعة الاثني عشرية رغم انهم لا يتبعون المراجع الشيعية العليما في النجف. ويسأخذ معظم العلويين اجتهاداتهم الدينية عن الشيخ الحسين بن حمدان الخصيبي الذي يقال إن ضريحه يقع في حــوار حلب. وقد ورد في كتاب «اعيان الشيعة» للسيد العلامة محسن الأمين انه كان موثوقًا من الشيعة الاثني عشرية. ويتشكل المحتمع العلوي من عشائر متحدّرة أصلاً، حسب بعض المصادر التاريخية، من القبائل العربية في جنوبي شبه الجزيرة العربية وكانت قلد هاجرت إما في العصور السابقة للاسلام وإما خلال الفتح العربسي إلى شمال غربسي سورية حيث احتلطت مع سكان المنطقة الآر اميين».

وفي كتيب صدر حديثًا، لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن الخيّر، بعنوان «يقظة المسلمين العلويين في مطلع القرن العشرين» (مطبعة الكاتب العربي، دمشق، ط۱، ۱۹۹۱، ص۱۲–۱۷) تأكيد آخر على صعوبة البحث التاريخي الذي لا يزال يلف كل دراسة تاريخية حول العلويين: «يصعب حدًا على الباحث في تاريخ العلويين ان يستند من كتبهم على التحديدات الزمنية ذلك لأنه لم يصل الينا من آثار علمائهم شيء يبحث في غير الدين، اللهم إذا استئنينا بضع كتب في ترجمة الأولياء الصالحين من العلماء المدققين ترجمة دينية تشير إلى ملخص اعتقادهم وبعض اشعارهم الدينية. ويندر ان تذكر هذه الترجمات سنتي الولادة أو الوفاة، فلا

تكاد تخرج عما استنيناها منه. لكن مع كل هذا فإن التدقيق في دراسة اساليب التعبير ومقابلة التراجم الجمة والتعمق والتقصي، كل هذا يبرهن على ان بدء الجمود كان في النصف الاول من القرن الثامن للهجرة، حيث تكاد اعمال المؤلفين تقتصر في ذلك الحين وما يليه على إعادة وتكرير ما كتبه سابقوهم من العلماء، دون ان يضيفوا شيئا يذكر لا من قبل التوضيح ولا من قبل حسن التبويب وسهولة المأخذ، وهذا يدل على قلة الاطلاع على شتى فروع العلوم وانواعها. ومن العلوم ان جمود الخاصة يسبب انحطاط الجمهور. وها نحن اليوم نراقب نتائج ذلك الانحطاط الجمهور. أسف مؤلمة».

وكذلك، تأكيد آخر من المؤلف الشيخ عبد الرحمن الخير (في كتابه المذكور) على إسلام العلويين: «النصيريون-كما كانوا يدعون من قبل-والعلويون-كما دعوا في عصر الاحتالال هم إحدى فرق الاسلام-رضي السفهاء المغرضون أم كرهوا، وأقروا ذلك أم نفوه-مسلمون إماميون وعرب أقحاح، قضت عليهم أسباب جمّـة، أهمها ضغط بعض الحكام الظالمين في عصور التاريخ الاسلامي، ان يتجمعوا في حبال هذه البلاد، منذ بضعة قرون ونيف، ملتجئين من حور السياسة الخرقاء والتعصب الاعمسي إلى احراج البلاد ومعاقلها المانعة، وإلى التكتم في إقامة شعائرهم الاسلامية الخاصة، والتساهل في التظاهر ببعض شعائر الاقوياء المسيطرين يومئذ، حفظًا لكيانهم الطائفي وحقنًا لدمائهم. وعلى توالى الايام اصبح التكتم شبه غريزة فيهم، ودخل ذلك التظاهر ببعض الشعائر الاجنبية عن الاسملام في عمداد عاداتهم، لا يستنكره جمهورهم ولا تقره حاصتهم. وهذا ما جعل الظنون تحوم حول معتقداتهم، وذهاب الآراء في التخمين والتقول كل مذهب (...) وأبين ما عرف به العلويون تخصصهم للاشتغال الدائم، منذ اقدم ايامهم حتى اليوم، بعلم

التوحيد: أي معرفة الله تعالى بالبراهين العقليسة المستندة إلى الشواهد النقلية من نصوص القرآن الكريم (...) ومن أظهر ما عرف به العلويون عنايتهم بالفلسفة الروحية العالمية ومقابلتها بالاديان الإلهية...».

الشاعر المعروف، أدونيس، لخسص، بكلمات قليلة، تاريخ العلويين ومعتقلهم الديني، وحاصة وجدانهم ومعاناتهم: «العلويون على المستوى الثقافي جزء اساسي من الشيعة. وليست لم هوية تراثية منفصلة عن الحوية الشيعية. هيام العلويين بأهل البيت وبالحسين أعمق مما يوصف. مع ذلك ليست لديهم الاحتفال الشيعي التقليدي والاهمال والتهميش، لكنه شعور قلما يجدون والاهمال والتهميش، لكنه شعور قلما يجدون يتناشدونها ويتداولونها في بحالسهم. شعور غائر مكبوت في النفس» («الوسط»، العدد ٢٥٣)، تاريخ ٢ كانون الاول ١٩٩٦، ص٥٥).

\* بلودان: بلدة ومصيف. تقع في قلب قمة حبل هو امتداد سلسلة حبال لبنان الشرقية، على علمو ٥٠٠ م عمن سمطح البحسر وعلمي بعمد ٥٥ اكلم عن دمشق. تعد نحو ٦ آلاف نسمة، ويصبح عدد سكانها نحو ٢٠٠ ألف نسمة خلال الصيف، ويزورها نحر نصف مليون سائح في ايام العطل والاعياد. وتتوسيط بلودان مصايف عدة، أشهرها سرغايا وعين صور من الشمال، مضايا وبقين من الجنوب، الجبل الشرقي من الشرق والزبداني من الغرب. وكانت غالبية أهلها، ولسنوات حلت، يعملون في الزراعة إلى جانب بعض الحرف الصغيرة وأعمال البيع والشراء. أما الآن وبسبب تحـول بلودان إلى أهـم مصايف سورية، فقد توجمه الجميسع إلى السماحة والاصطياف. ولا يكاد يخلو بيت فيها لا يعمل افراده اما في احمد المقاهي أو الفنادق أو المحلات

التحارية، أو يؤجر بيته، أو غرفًا منه في الصيف. ويقال إن أول من شجع وفتح باب الاصطياف في بلودان هو القنصل البريطاني المستر ود سنة ١٨٦٩، وان جمال باشا اعتاد على قضاء بعض الوقت فيها في ١٩١٩.

بعض الدراسات السامية القديمة ذكرت ان بلودان كلمة آرامية مؤلفة من مقطعين: بلو، وتعنى التفاح أو اللوز؛ ودان، تعني القرية. وعلى هذا، تكون بلد اللوز أو بلد التفاح. وهنــاك تعبـير آحــر لأصل الاسم يقول إن «بيل» إسم إله، ودان موقع أو معبد، وبهذا تكون معبد الاله بيل. وورد إسمها بالذال (بلوذان) في ديوان شاعر الشام ابن عنين الذي عاش في القرن السادس الهجري. وهناك اسماء قديمة تطلق على بعض احيائها، كـزوراب بـاحوس نسبة إلى إلىه الخمر، وحبل يونان الشمهير. وفي الزوراب دير قديم مهدم عثر فيه منذ سنوات على أثر برونزي يمثل بقرة على صينية كتب عليها «هدية من الصياد الظريف إلى إله الشمس»، وهـو محفوظ الآن في المتحـف الوطـني في دمشـق ويعـود تاريخها إلى ٢٨٠٠ سنة ق.م. وعلى قمة وعرة وشاهقة (على علو ١٨٣٢م) بالقرب من بلودان يقع دير يونان وهو هيكل وثني قديم لا تزال بعض احجاره الضخمة المنحوتة ماثلة للعيان. وأورد المعلم بطرس البستاني عن بلودان في دائرة المعارف (قاموس العام لكل فن ومطلب) انها «قرية من لواء دمشق الشام تبعد عن دمشق نحو ٧ ساعات إلى حهة الشمال الغربسي وهمي ذات موقع حسسن وهواء جيد ومياه طيبة وعدد سكانها نحو ٥٠٠٠ نفس ثلثاهم مسلمون والباقون روم أرثوذكسس وبناء بيوتها غير حيد وأهلها يتعاطون الزراعة وأكثر محصولاتهم الفواكه والخضر والحبوب» (من تحقيق «الوسمط»، العمدد ٢٨٨، تماريخ ٤ آب ١٩٩٧، ص٥٤-٤٩).

\* تلمر: قبل الكلام على تدمر الأثرية، نمر

بإيجاز على تدمر الحديثة الملاصقة بتدمر الأثرية با المتداحلة بها في بعض المواقع. أقصر الطرق إليها من دمشق يبلغ طوله ٧٤٥ كلم. شوارعها واسعة متعامدة، وأبنيتها منظمة. «فالمدينة حديثة نسبيًا، وهذا ليس غريبًا إذا علمنا ان أهلها قبل ان ينتقلبوا إليها كانوا يقطنون داخل وحول معبد «بل» حتى عام ١٩٢٩، و لم يكن يتجاوز عددهم آنذاك أكثر من ٤ آلاف نسمة. أما الآن فيقطن تدمر ٥٠ ألف نسمة على مساحة قدرهما ٨ آلاف هكتار وتنعم بشكل جيد بالكهرباء وخطوط الهاتف والمدارس والمرافق العامة. أما بالنسبة إلى المياه فهمي متوافرة بكثرة وتصل إلى كل منزل في المدينة لكنها كلسية وغير صالحة للشرب، وهناك بعيض المعاناة في الحصول على المياه العذبة للشرب؛ لكن حديثًا اكتشفت بئر مياه عذبة تكفى المدينة مدة ٥٠ عامًا على الأقل، وقد بدأ تنفيذ مشروع ايصال هذه المياه إلى المنازل. يعمل معظم اهالي تدمر بالزراعة، وتحتل مزارع الزيتمون والنخيل مساحات واسعة بالاضافة إلى زراعة المحاصيل الموسمية مشل القطبن والحبوب. وهناك قسم من الأهالي يعمل في شركات الفوسفات التي لا تبعد كثيرًا عن المدينسة، وقسم أكبر يعمل في التجارة حيث تعتبر تدمر سوقا مركزيًا للبادية... وكثير من اهالي تدمر يعملون بتربية الأغنام والاتجار بها... وبتربية الجواد العربي والمحافظة عليه... وبصناعات يدوية وحرفية يأخذها السياح تذكارًا للمدينة من الحالات» («العربي»، العدد ٤٣٤، كانون الثاني ١٩٩٥، ص٧٥١-٨٥١).

أما تدمر الأثرية، فنمر بتعريـف مختصـر لهـا بادىء الامر:

مدينة أثرية تقع في واحة وسط الصحراء السورية على طريق القوافيل بين آسيا وموانىء المتوسط وبين روما عاصمة الامبراطورية آنذاك. في القرن الاول ق.م. احتلت تدمر مكانة تجارية مهمة تمر عبرها منتوجات الشرق الفاحرة باتجاه روما.





زنوبيا.

في متحف اللوفر في باريس.





واستمر ازدهار المدينة حتى القرن الميلادي الشالث عندما قطع عنها حكام فارس الساسانيون طريق الخليج. ومنذ العام ١٧م كانت تدمر، التي اطلق عليها الاغريق والرومان إسم «بالميرا» (Palmyra)، ترزح تحـت السيطرة الرومانيـة. وفي ٢٦٧م، حكمتها الملكة زنوبيا التي وقفت في وحمه الغزو الروماني إلى ان أسرها الامبراطور أورليان في العام ٢٧٣. وفي العام ١٢هـ. (٦٣٣م) دخلهـا العرب بقيادة خالد بن الوليد. حضارة تدمر مزيج من العناصر اليونانية والرومانية المحتلطة بمزايا حضارتي بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام (الآرامية، ثم العربية). أشهر آثارها: هيكل «بل» (٣٢م) وقد نبش حرمه الرئيسي، وكذلك معبد بعل شمشن والرواق الكبير والمسرح الرومـــانـي. وفي حراج المدينة، توجمد مدافن تحتوي على معابد وابراج، واخرى تحت الارض، وجميعها مزحرف بنحوت ورسوم تدمرية.

كلمة «تدمر» تعني الاعجوبة باللغة التدمرية القديمة، كما كان يطلق عليها ايضًا «تدمرتو» وتعني الجميلة، والاسمان مطابقان لتلك البقعة القائمة وسط الصحراء، وليس أدل على ذلك من زعم عرب الجاهلية بأن الجن هم من قام ببناء تدمر، ولعلهم زعموا ذلك بسبب عظمة مبانيها ودقتها («العربي»، المرجع المذكور أعلاه، ص ١٥١).

«أما أصل حياة هذه الواحة الشهيرة فهو نبع ماء عرف منذ القديم باسم «عين أفقا» وإليه يعود الفضل بقيام أول تجمع بشري في تدمر. وأفقا بالآرامية تعني «مخرج الماء». وهو حسب المصادر معفور بيد الانسان ويجري في كهف طوله ، ٣٥ حتى قوس النصر، ومن شم يروي عبر ساقية مكشوفة كل بساتين المدينة من نخيل ورمان وزيتون، وحرارة مياهه ثابتة طوال السنة (٣٣ درجة مئوية) وهي مياه معدنية خالية من الجرائيم والطفيليات... وحرص التدمري قديمًا على هذا

النبع ووزعت مياهه بأمر من إليه الشمس «يرحبول» لإكسابه الطابع الالهي، وقد ظل معظم سكان تدمر يشربون منه حتى ١٩٦٣، إلا انه بدأ يخف تدريجيًا ربما لحفر بعض الآبار حوله، وللأسف فقد توقف منذ أشهر (أي في ١٩٥٥) نهائيًا عن التدفق، وخلت قناته من قطرة ماء واحدة، إلا ان الجهود تبذل حثيثًا لمعالجة هذه الأزمة... وإلى جانب عين أفقا هناك عدة آبار في تدمر كقناة آبار العمي، آبار المدينة، قناة ابي الفوارس... كما انتشرت الحمامات بشكل واسع وهي مقسمة على غرار الحمامات الحديثة...» («الوسط»، العدد ، ٢٥، تاريخ ١١ تشرين الثاني («الوسط»)، العدد ، ٢٥، تاريخ ١١ تشرين الثاني

«يعود تاريخ تدمر إلى ما قبل القرن التاسع عشر ق.م. ولكن ذكرها كمدينة مهمة لم يبدأ فعلا إلا مع الفتوحات اليونانية لبلاد المشرق في القرن الرابع ق.م. وخلال القرن الثالث ق.م. أصبحت تدمر إمارة مستقلة ذات نفوذ كبير، وبدأت تتوسع في تجارتها وقوتها حتىي اصبحت حلال القرن الاول ق.م. قوة لا يُستهان بها. وعندما تحولت سورية إلى مستعمرة رومانية حلال القرن الاول ق.م.، احمدت تدمر تفقم تدريجيًا استقلاليتها لتتحول في ما بعد إلى مستعمرة رومانية كسائر المدن السورية آنذاك. وبلغت تدمر عصرها الذهبي خلال القرن الثاني بعد الميلاد، إذ وصلت تحارتها إلىالهند والصين وايطاليا في الغرب واقترنت شهرتها باسم ملكتها زنوبيا التي لمعت كثيرًا بجمالها وقوة سلطتها خلل القمرن الثالث الميلادي، فتحدُّت سلطة الرومان ودخلت الحرب ضدهم، لكنها حسرت في النهاية على رغسم بعيض الانتصارات المهمة. وظلت تدمر تلعب دورًا مهمًا في التجارة العالمية بعد زنوبيا، ولكن شمسها الساطعة أفلت نحو الغروب ابتداء من نهايسة القرن الرابع. ومع نهاية القرن الخامس دخلتها قبائل الغساسنة العربية. ومع انها حافظت على بعض

لمعانها خلال العصر الاموي، لكن شهرتها انطفأت نهائيا خلال العصر العباسي وتحولت إلى مدينة صغيرة عادية. وكان شعب تدمر مؤلفًا من اكثريسة آرامية واقلية عربية، والتاريخ يشهد على الاندماج الكامل بين الفئتين. وكما لعبت الاقلية الآرامية دورًا كبيرًا في تاريخ الأنباط، كذلك لعبت الاقلية العربية دورًا كبيرًا في سياسة تدمر وانتشارها التجاري العالمي. حتى ان هندسة مدينة تدمر، التي التجاري العالمي. حتى ان هندسة مدينة تدمر، التي واليونانية والرومانية، تُظهر بصمات التأثير العربي من نواح عدة، خصوصًا في الشعائر الدينية» من نواح عدة، خصوصًا في الشعائر الدينية (شفيق ابو زيد، «الحياة»، العدد ١١٧١١، تاريخ

أما أهم معالم تدمر الأثرية، فهي:

- أحدثها عهـدًا، قلعة فخر الدين المعنى الثاني الكبير الذي تمكن من بسط إمارته التي امتدت لتشمل إضافة إلى حبل لبنان، اجزاء واسعة من سورية حتى وصلت إلى حمدود الاطمراف الشرقية للبادية السورية شاملة بذلسك مدينة تدمر (اواحر القرن السادس عشر-مطلع القرن السابع عشر). وتسمى هذه القلعة ايضًا قلعة «ابن معن». تقع على قمة حبل إلى الغرب من آثار مدينة تدمـر بارتفاع نحو ١٥٠م فوق سطح المدينة. يحيط بسورها العديم من الابراج الدفاعية. وثمة رأي يقول إن القلعة كانت قائمة قبل الأمير المعنى، ويعيد أصحاب الرأي تاريخ بناء القلعة إلى العهدين الأتابكي والايوبي. ولم تكتسب هذه القلعة شهرة كبيرة، لأن عظمة مدينة تدمر باسموارها ومعابدها وساحاتها وشروارعها ومسرحها ومدافنها وأعمدتها الضخمة التي تزيد على الف عمود، قـد طغت على القلعة المعنية وساهمت في الاقـــلال مـن شأنها، يضاف إلى ذلك حجم القلعة الصغير نسبيًا ودورهما المحسدود في سسياق الاحسداث التاريخيسة بالقياس إلى الادوار التي لعبتها قلاع سورية أحرى. - المتحف: يقع عند مدحل المدينة في

ساحة الملكة زنوبيا. على مدخله الخارجي تمثال أسد تدمـر المكتشف في معبـد الـلات في ١٩٧٧، وهو من منحوتات القرن الاول ق.م.. وفي داخيل المتحف غرف مخصصة للحضارات المختلفة المتعاقبة في تدمر والمنطقة، وآثار أحرى غربية وشرقية وجدت إثر غزو أو فتح، أو إثر علاقات وصداقات مع شعوب أحرى. وأهم معروضات المتحف لوحة تحوي موجزًا عن اللغة والكتابة التدمرية وأبجديتها وارقامها. واللغة التدمرية لهجة آرامية. وتمتلىء قاعات المتحف بتماثيل الآلهة والقادة، والواح عليها كتابات تدمرية وعملات قديمة تعمود لعمدة حضارات، وأوان حزفيمة، ومومياوان محنطتان تعودان إلى بداية القرن الميلادي الثالث، وهما لشخصين من عامة الشعب، مما يدل على ان التحنيط كان متبعًا وبشكل واسع في تدمر. وفي إحدى قاعات المتحف مذبح يمثل الربة العربية اللات (رمز الحرب والسلام).

وادي القبور: أولى التدمريون عناية فائقة عدافنهم واطلقوا عليها إسم «بيوت الابدية». وكان لكل أسرة مدفنها. ومن المشاهد التي تثير الاعجاب في مدافن التدمريين مشهد «الوليمة الجنائزية» الذي يتصدر عادة الجناح الرئيسي في المدفن، وهو تمثال يجمع مؤسس المدفن وزوجته واولاده الممسكين بأكاليل الغار في لقاء رمزي. واعتمد التدمريون في مدافنهم اربعة انواع هي: البرجية والارضية والبيتية والفردية. ولعل النوع البرجي (ثلاثة أو اربعة طوابق) أندرها، إذ لا وجود لمثله في مدن الشرق القديم.

- المسرح: يقع على يسار الشارع الطويل بين معبد «نبو» وميدان المدينة (الأغوار)، وهو شيد على شكل نصف داتري. ولكثرة ما فيه من أعمدة مزينة واتقان معماري، ولصغر حجمه، اعتبره المؤرخون انه كان مسرحًا للخاصة من الناس، وقالوا انه لا بد من وجود مسرح كبير لا يزال مدفونًا، كغيره من آثار تدمر، تحت الرمال،



قوس النصر والشارع الطويل في تدمر.



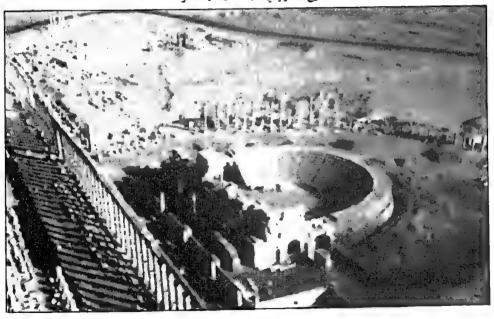



قلعة لمخر الدين المعني في تدمر.





أو لعل ايدي الرومان التي حطمت أغلب معالم المدينة أتت عليه. وخارج المسرح، يقوم الميـدان أو السوق الرئيسية حيـث تعقـد الاجتماعـات العامـة وتتم المبادلات التجارية.

- وفي تدمر القديمة، هناك الكنائس والاسوار ومعسكر ديوقلسيان وبوابة دمشق والمصطبة المتي تسمى (التنزابيل) وهمي مفرق الطريقين الرئيسيين. وكذلك الكثير من المعابد، كمعبد بل الذي اقيم على أنقاض معبد آخر واعتبر مقرًا لمجمع الارباب التدمريين، وهسو يشسابه في زخرفته هياكل بعلبك التي قامت بعده بنحو قسرن. وهناك معبد نبىو ومعبد بعلشمين ومعبد الملات ومعبد بلحمون ومناة. وقد أطلق عمدد من علماء الآثار على مدينة تدمر القديمة الكثير من الأسماء والألقاب نتيجمة لفخامة عمارتهما وضخامتهما وامتدادها على مساحة واسعة. ومن بين تلك الالقاب، لقب «مدينة المعابد». وكان لموقع المدينة في وسط البادية السورية كنقطة التقياء واستراحة وتموين للقوافل التحارية العابرة من الشبرق إلى الغرب وبالعكس، اثر اساسي في تنــوع المعـابد؛ إذ تأثرت المدينة-المملكة بما كانت تلك القوافل تحمل من ثقافات وعبادات مختلفة. وهــذا مـا يمكــن ملاحظته عند إلقاء نظرة سريعة على معابد المدينة واسمائها: معبد «بل» خصص لعبادة بـل-مـردوخ البابلي، ومعبد «بعلشمين» لعبادة الرمــز الكنعــاني على الساحل السوري بعل، ومعبد «السلات» لعبادة اللات الربة الأم عند العرب القدماء... وهكذا. وهذا الأمر بالذات، المذي تتشابه بـه إلى حد كبير المدن-المحطات التجاريــة كمدينـة تدمــر، حعل أكثر المؤرحين يقولمون بأن مدن القوافسل ليست محطات تجارية بقدر ما هي قواعد حضاريــة

ولا بد من الاشارة، في متابعة منطقية لأهمية تدمر اثارًا وتاريخًا ودورًا، إلى ان متحف اللوفر الفرنسي، الذي اصبح منذ اواخر ١٩٩٣

أكبر متحف في العالم، يضم في صالاته المخصصة للفنون السورية في القرون الاولى بعد الميلاد منحوتات رائعة من تدمر. وقد اصدرت إدارة المتاحف الوطنية في باريس (في ١٩٩٣) كتابًا بعنوان «آثار تدمر في متحف اللوفر» أعده فريق من البحاثة. وينقسم الكتاب إلى قسمين: الاول، حول تاريخ تدمر السياسي والاجتماعي؛ والثاني يحتوي دراسة مفصلة لأبرز المنحوتات التدمرية في يحتوي دراسة مفصلة لأبرز المنحوتات التدمرية في على القسم الأكبر منها في ١٩١٨. وكان الفرنسيون اظهروا اهتمامًا واضحًا بالحضارة التدمرية منذ القرن التاسع عشر.

وفي ٢٥-٢٨ ايلسول ١٩٩٥، عقسدت «جمعية آرام» لدراسة حضارات بلاد الشام وما بين النهرين ندوة دراسية عن مدينة تدمر في حامعة أوكسفورد البريطانية، وشارك فيها أكثر من ستين باحثًا جاءوا من مختلف انحاء العالم برعاية وزيرة الثقافة السورية الدكتور نجاح العطار.

\* تلبيسة، قرية: راجع «حمص» في هذا الباب، «مدن ومعالم».

\* تل حلف: راجع «رأس العين» في هـذا الباب «مدن ومعالم».

\* جبلة: مدينة سورية، على ساحل المتوسط حيث تمتد اراضيها بطول ٢٩ كلم، تحدها منطقة القرداحة من الشمال والشمال الشرقي وجبال اللاذقية من الشرق. وهي أكبر مدينة في عافظة اللاذقية. تعد نحو ٥٠ ألف نسمة، ويبلغ عدد قراها ومزارعها ١١٩ قرية ومزرعة إضافية إلى ناحيتيها: القطيلبية وعين الشرقية.

«يشتق إسم جبلة من «غابالا» Gabala، وهو الاسم الـذي اطلقـه الرومـان عليهـا. وعندمـا

احتها ريمون دو سان جيل (الحروب الصليبية) غير إسمها ودعاها «زيبل». وعسرّب العسرب اسمها الروماني القديم، واطلقوا عليها اسمها الحالي. وتلقب جبلة بـ«الأدهمية» نسبة إلى السلطان ابراهيم بن أدهم (توفي ۷۷۸)، المتصوف الزاهد المعروف. وفي اليمن مدينة تحمل الإسم نفسه. وقد قال القرماني: «سميت جبلة باسم بانيها جبلة بن الأيهم الغساني... كما قال بهذا الرأي البغدادي في حزائته... والصحيح هو ما ذكرناه آنفًا» («المدينة العربيسة»، العدد ٣١، ايار ١٩٨٨).

تاريخيًا: حبلة مدينة فينيقية. ورد ذكرها في الواح رأس شمرا (أوغــاريت) الــتى تعــود إلى القــرن الرابع ق.م. وتاريخ همذه المدينة العريقة يعود إلى فترة ابعد من هذا التاريخ.فقد فتح الآشوريون جبلة وأصبحت في مرحلة تالية تابعة لمملكة أرواد الفينيقية. وأصبحت في القرن الخامس ق.م. مستعمرة يونانية، ثم اصبحت من ممتلكات الدولة السلوقية في عهد سلوقس نيكاتور. وفي عهد الامبراطور بومبيوس اصبحت جبلة مدينة رومانية وأولتها روما بعض العناية. وفي القرن الاول للميلاد تبعت حبلة بطريركية انطاكيا، ثم اصبحت مركزًا لأسقفية. تعرضت لزلـزال عنيـف في ٤٧٦. وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب فتحت حبلة على يد الصحابي عبادة بن الصامت الانصاري في ٦٣٧. وفي العهد العباسي تبعت حبلة بغداد مركز الخلافة، ودمشق مقر الوالي. وفي ٨٦٤، تبعت ولاية حمص وأصبحت ضمن إمارة سيف الدولة الحمداني. استولى عليها الروم في ٩٦٨، وعادت إلى الحظيرة الاسلامية في ١٠٨٠، ثم احتلها ريمون دو سان حيل في ١٠٩٨ (الحملة الصليبية)، وفي ١١٠٩ احتلها القائد البيزنطي تنكرد. ثـم استولى عليها صلاح الدين الايوبي في ١١٨٨، ثم احتلها الظاهر بيبرس في ١٢٨٥، واصبحست في ١٥١٦ مدينة عثمانية. ضربتها الكوليرا في ١٨٧٥. وفي

۱۹۱۸ احتلها الفرنسيون بعد إنزال قواتهم على الساحل السوري إلى ان غادروها في ۱۹۶٦. تحولت في عهد الاستقلال من قضاء إلى منطقة. بدأت تعرف حركة ازدهار منذ ۱۹۲۳. تلقب بـ«مدينة القسام» على إسم أحد أبنائها المحاهدين، عز الدين بن عبد القادر القسام.

أشهر معالمها التاريخية:

- القلعة والمسرح الروماني: تقع في مركز المدينة، بنيت في القرن الخامس الميلادي. يتسع المسرح لنحو ١٠-٨ آلاف متفرج. وصف أرنست رينان بأنه «من أجمل الآثار الرومانية على الساحل الفينيقي». في ١٩٥٠-١٩٥٢، رفعت الدولة الانقاض عن القلعة والمسرح، فاصبحا مقرًا لاحتفالات ومهرجانات الفنون الشعبية. إضافة إلى هذه القلعة، في حبلة قلاع أخرى، أهمها: قلعة بني قحطان وقلعة القلع.

جامع السلطان ابراهيم بن ادهم: بني منذ أكثر من تسعة قرون، ويضم ضريح المتصوف الشهير ابراهيم بن أدهم، ويقع على بعد ٩٠م. من المدرج الروماني.

- الجامع المنصوري: يقع في حي زقاق البحر، ويوجد على أحد مداخله كتابة عربية كوفية تعود إلى ١٠٩٥. تحول إلى كنيسة ايسام الصليبين. وهناك نقش آخر يعود إلى ايام الماليك (١٣٥٠). كان الشيخ عز الدين القسام خطيب هذا الجامع وإمامه قبل ان يغادر سورية إلى فلسطين ويفجّر هناك الثورة التي ارتبطت باسمه.

التلال الأثرية: في حبلة بحموعة كبيرة من التلال الأثرية. ويعتبر تبل سوكاس أشهرها. يقع حنوبي حبلة على بعد نحو الكلم ويشرف على البحر مباشرة. يعود أعمق طبقات إلى الألف السادس ق.م. اكتشفت فيه لقى ثمينة موجودة حاليًا في متحف دمشق الوطيني (في قاعة حضارة سورية الساحلية): حسرة فخارية، نماذج من الاسلحة البرونزية، واحتام اسطوانية.

\* الجزيرة: يطلق هذا الاسم على الهضبة المنبسطة بين الفرات ودحلة. يقع القسم الغربي منها في سورية، والقسم الشرقي في العراق، وترتسم الحدود بين البلدين حوالي ٤٥كلم شرقي الخابور.

بدأت الحياة الزراعية في الجزيرة في الألف الشامن ق.م. وسارت حنبًا إلى جنب مع حياة البدوي الراعيي للأغنام. وتددل الإبحاث الأركيولوجية على ان الحضارة في سورية عاشت فترة ازدهارها الاولى في الألف السابع ق.م.

لقد كانت الجزيرة، لوقوعها جغرافيًا بين بحالات الحضارة السورية القديمة والحضارة الآشورية القديمة والحضارة الآشورية البابلية، وسيطًا للتبادل بين السرّاث الحضاري المتوسطي والأناضولي والآشوريلابابلي. فهي، لذلك، غنية بالمعطيات التاريخية منذ فجر التاريخ وحتى العهد العثماني. أهم موقعين تاريخين مهمين في الجزيرة: ماري ودورا أوربوس.

- مــــاري والعموريــــون (١٩٠٠-١٧٥٨ق.م.): تمكـــن العموريـــون حـــوالي ١٩٠٠ق.م. من تولي زمام الحكم في ماري، وذلك انطلاقًا من ترقا (تل العشارة) الواقعة على بعد . ٦ كلم فقط شمالاً، وبهذا عاشت هذه المدينة المئة والخمسين سنة الأحيرة من تاريخها الزاهر تحت سيادة السلالة العمورية التي لمعت في نهايتها الشخصية التاريخية البارزة الملك زيمري-ليـم الـذي تعتبر فنرة ولايته من افضل الفنرات الموثقــة تاريخيًــا وذلك بفضل لقى السجلات الكتابية في قصــر ماري. وتكشف الالواح المسمارية (وعددها بالآلاف) عن علاقات ماري الدولية وتعطي صورة عن توسع منطقــة نفوذهــا في حــوض الخــابور والفرات باتجاه المنبع حتى مصب البليخ (راجع «سورية»، ج٩، العنوان الفرعسي «إيسلا وماري، أقدم مملكتين في سورية، ص٣٣٢–٣٣٣).

- دورا أوروب وس: إسمه حاليًا الصالحية». بنيت حسوالي العسام ، ٣٠٠.م.

كمستعمرة عسكرية، على أنقاض سلفها دورا السامية، وتبعًا لسياسة الاستيطان السلوقية التي كانت تعتمد انشاء مستعمرات عسكرية، إلى جانب بناء المدن الجديدة، لحماية المملكة. وجاء تأسيسها منل بادىء الأمر كمدينة محصنة ذات قلعة ممدودة على طول سفح الفرات الشديد الانحدار لحماية طريق الفرات الرابط بين سورية والمنطقة البابلية. وعندما احتل البارثيون دورا أوروبوس في ٢٠ اق.م. تسامح الحكام الجدد معها وأبقوها مدينة إغريقية. ثم غزاها الرومان وجعلوا وأبقوها مدينة إغريقية. ثم غزاها الرومان وجعلوا القرن الثاني الميلادي. وكان انحطاط المدينة بدأ مع المسانين الفرس الذين غزوا المملكة البارثية، فدمروا المدينة وهجروا سكانها حلال حملة شابور فدمروا المدينة وهجروا سكانها حلال حملة شابور الأول على سورية (٢٥٦ق.م.).

دير الزور أهم مدن الجزيرة.

\* جسر الشغور: مدينة سورية تقع على نهر العاصي إلى الجنوب الغربي من مدينة أدلب، وتبعد عنها نحو ، ه كلم. وهي قاعدة منطقة (من مناطق محافظة أدلب) حسسر الشغور. شهيرة بجسرها (جسر الشغور) الذي كان يمر من فوقه رصيفان رومانيان، الاول يتجه من اللاذقية إلى حلب، والثاني من أفابيا إلى انطاكية. ويطلق اهالي هذه المدينة عليها لقب «جنة الفردوس» و «أم الجسرين)، كما تعرف باسم «درة العاصي». ويقول العلامة الأسدي في موسوعته «ولا نعلم ويقول العلامة الأسدي في موسوعته «ولا نعلم سبب تلقيبها بقولهم «بز الدنيا»... عسكر فيها صلاح الدين الايوبي قبل هجومه على حصون الصليبين الجاورة (١٩٨٨). وقد ورد إسم المدينة في دائرة المعارف الاسلامية ولكن تحت إسم «حسر الشغر».

من البلدات الشهيرة في ناحيتها، بلدة دركوش التي يمر في وسطها نهر العاصي، وتبعد ٢٥ كلم عن حسر الشغور. إسمها مشتق من ديركوشن بن كنان. يبلغ عدد سكانها نحو ١٥

ألف نسمة. تشتهر بصناعاتها اليدوية كصناعة الفحار وشباك الصيد واطباق القش وسلال القصب وقوارب الصيد. فيها العديد من الآثار و الخرائب الرومانية.

\* «جنة علماء الآثار الجديدة»: هذه التسمية أطلقتها محلة «إكسبرس» الفرنسية في عددها الصادر في اول ايلول ١٩٩٤ وفي تحقيق طويل تحت عنوان «معجزات التنقيب الأثري في سورية» (نشرته «النهار»، معربًا، في عدديها: ١٢ و۲۷ ایلسول ۱۹۹۶)، ورکسزت علسی آمسر المكتشفات في أوغاريت وماري وإيملا وتدمر... وسواها (راجع ج٩، ص ٣٣٢-٣٣٤ من هـذه الموسوعة بخصوص أوغاريت وماري وإيسلا، وفي هذا الباب «مدن ومعالم» بخصوص تدمر وغيرها من المدن والمواقع الأثرية). وهذا بعض ما جاء في التحقيق المذكور:

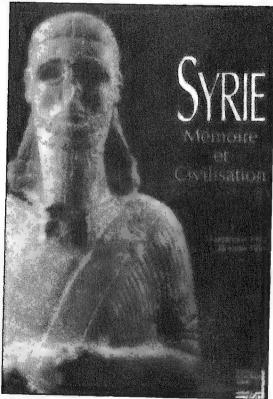

في ١٩٩٣، عثرت بعثة سورية-يابانية

مشتركة تنقب في شمالي حلب، في تــــلال عفريــن،

على هيكل عظمى لطفلة نياندرتالية (إنسان العصر

الحمري من نوع «نياندرتال» الذي عاش بين

. ٨-٨٠ ألف سنة ق.م.)، ويعتبر الأقدم في المنطقة. وهذا يثبت ان هذا الجنزء من العالم، بين

البحر الابيض المتوسط وسلسلتي حبال الأناضول وطوروس، شهد مرورًا والتقاء واستقرارًا لأول

الكائنات البشرية «المتطورة» منذ العصر الحجري

القديم (العصر الباليوليتي). فسورية الواقعة عند

ملتقى القارات الثلاث، الاوروبية والافريقية والآسيوية، يحتوي كل شبر من ارضها على آثـار

الحضارات العظيمة. وتعيين السيد سلطان محيسن،

من وزيرة الثقافة الدكتور بحاح العطار، في منصب

مدير عام الآثار والمتاحف في سورية لم يكن وليـد

الصدفة. فهو أخصائي بعصور ما قبل التاريخ

ومعروف بين زملائه، وأنهى تدريبه في حامعة ليون

ملصق معرض «سورية، ذاكرة وحضارة» الذي اقامه معهد العالم العربي في باريس بين ١٣ ايلول ١٩٩٣ و ۲۸ شباط ۱۹۹۶.

وفي كهوف بريغور Perigord في فرنسا، وهسو المذي كمان يمترأس عمليات التنقيسب في مغماور عفرين.

«ويبدو ان جميع ما تستند إليه الحضارة الغربية ولد هناك: الدين والزراعة، الكتابة والتنظيم العمراني، التجارة والشعر. وينتظر المؤرخ الكبير غبريال سعاده منذ ربع قرن ان يعترف العالم بعبقرية الارض التي ولد عليها، فهو يقول: في المشرق الاوسط، كان تاريخ الامبراطوريتين الكبيرتين: سومر وبابل. وهو محور الاهتمام إضافة إلى جيرانهما الاقوياء الفرس والحثيين. أما الآن فقد أدرك العالم ان هذه البقعة اتاحت للشعوب تبادل البضائع والافكار أكثر من شن الحروب».

يصعب على المرء ان يصدق ان الباديـة الحالية حيث تتناثر النباتــات الشــوكية كــانت بـين العصر الحجري القديم والفتح العربسي مغطاة بالحقول والغابات. بضعة قرون من الجفاف كافيـة كي تنضب الينابيع وكي تتغير طبيعة شمال البـلاد. بيد أن هذه المساحات الرملية المغرية اللون التي قلما تعرف الاودية، لا تـزال تحتفـظ بعظمتهـا الغابرة، ومنها تلك التلال الغريبة التي تشكلت مـن تفتت حدران المدن القليمة المبنية من اللبن. إذ انصب اهتمام العالم على تلال العراق فقط لاعتقاد الخبراء بعدم وجود حضارة عظيمة سوى في بـلاد الرافدين. غير اننا نعلم الآن ان المدن-الدول السي ترقى إلى العصر البرونزي نشأت على امتداد طريق القوافل من الأناضول إلى الخليج العربي ومن البحر الابيض المتوسط إلى سوسة وبرسيبوليس. وعرفست هذه المدن التنظيم العمراني واستغلال الموارد المائيــة وكانت مجتمعاتها تعتمد على الفاعلية التكنولوجية أكثر من أي موقع آخر في الحقبة ذاتها، إذ بنـوا الأسسوار العظيمة والقنسوات الكبسيرة وأنشسأوا شبكات الري على امتداد عشرات الكيلومة ات. وهكذا استطاع الانسان الشرقي ان يسيطر بذكاء على بيئته. وابلغ مثال نواعير حماه على العاصى

التي يبلخ ارتفاع بعضها ٣٠م والمستخدمة لرفع مياه النهر بغية الري. ويقول عبد الرزاق زقزوق مدير آثار حماه إنها صممت قبل خمسة آلاف عام (تنتهي المقتطفات من «الاكسبرس»).

واهتمام علماء الآثار في العالم بالمكتشفات الأثرية السورية يترجمه واقع تدفقهم، من مختلف الجنسيات، لا سيما من الجامعات الغربية ذات الخبرة الطويلة والتكنولوجية المتطورة حدًا، منذ نحو عقد من الزمن وإلى اليوم، على سورية، بحيث اضحت البقعة التي يستهدفونها بدراساتهم الاركيولوجية أكثر من أي بقعة في العالم. وكذلك معرض «سورية، ذاكرة وحضارة» الذي اقامه معهد العالم العربي في باريس (١٣ ايلول ٩٩٣ ـ ١-٢٨ شباط ١٩٩٤) والذي اعتسير أكبر معسرض في نوعه اقيم حتى الآن في بــاريس، وتنــاول الحضــارة السورية منذ فحــر بزوغهـا مـا قبــل التــاريخ حتــي القرن التاسع عشــر. وقــد تضـافرت جهــود رسميــة وعلمية عدة لاقامته، إذ جمعت الآثار حلال عمامين من التحضير من متاحف سورية (دمشق، حلب، أدلب، السويداء، الشهبا، الرقة، تدمر، اللاذقية، حماه، آفاميا، دير الزور). كذلك الأمر بالنسبة إلى عدد من المتاحف الفرنسية (متحف السيراميك في سيفر ومتحف الانسان ومرصد باريس واللوفر...)، واستعارة نماذج أحسري من المتاحف الاوروبية، مثل متحف نورنبرغ في المانيا، وبنيـاكي في اثبنا، والمتاحف الملكية في بروكسيل، إضافة إلى مجموعات خاصة.

يقول مدير البعثة الاوروبية، مارك لوبو، وهو بلجيكي الجنسية: «تحتل سورية الآن المكانة الاولى في العالم في ميدان النشاط الأثري، ويتواجد على ارضها حاليًا أكثر من ١٢٠ بعثة وفريق عمل وطنيًا وأحنبيًا. وثلث هذا العدد يعمل هنا في مساحة تقارب ٣٠ ألف كلم م. أي ما يعادل مساحة بلجيكا أو هولندا، وهو أكبر تجمع للبعثات الأثرية في العالم. ويتعدى نشاط هذه البعثات

مناطق غمر السدود التي يجري بناؤها. ونذكر على سبيل المشال لا الحصر بعضًا من هذه البعثات: فالاميركيون يعملون في تبل ليبلان وتبل المبيزر، ويتابع البريطانيون العمل في تمل براك ويعمل الايطاليون في تل بري، والسويسريون في تل الحميدية، والالمان في تل الشيخ حمد، والهولنديون في حمام التركمان، والفرنسيون في تل مشنقة وتل أحمد دياب وترقه. وهناك إسبان وبلجيكيون وفرنسيون ودنماركيون وايطاليون يعملون إلى الشرق منا» («الحياة»، العدد ١١٣٥٧، تاريخ ۲۲ آذار ۱۹۹٤، ص۱۸).

وفي حديثه نفسه، قــال الخبــير مــارك لوبــو عن عمله: «كان على ان أضيّق دائرة بحثى لاجعله أكثر تخصصًا، فاحترَت فترة الألف الثالث ق.م. التي يعود هذا الموقع (تل البيدر) إليها. وهذه الفترة من تاريخ البشرية مهمة حدًا وتسمى مرحلة الثورة المدنية لأنها شهدت تشكل المدن، وتنظيم

السلطات ونشؤ الاختصاصات المهنية، وتطور الزراعة النوعمي واتساع العلاقمات التجارية ونمو الحرف والصناعات والغني في الاحداث السياسية. لقد وضعت البشرية في هذه الفيرة اللبنيات الاولى التي قامت عليها حضارتها المعاصرة. وعندما ابحث عن تاريخ هذه الفترة فإنني أبحث عن اصول حضارتي شخصيًا».

\* الجولان: ١- في الاسم: ورد في المنجد الجغرافي: «سميت الهضاب شرقي نهر الاردن بالجولان لنوعية الاتربة التي تسفّها الرياح، ولكــثرة ما جري على ارضها من حروب». وحماء في القاموس المحيط ان «الجُولان والجَولان» هو التراب الذي تجول به الرياح، وحُسولان على وزن فعلان هو من الجَول، مصدر بمعنى الجماعة من الخيل المنتقاة. أما الجُول فهو البئر في جانب الجبل والفعل منه جَــالَ، والمصدر جولة وجَــوُلاً، ويضم جُؤةً



(من «الوسط»، العدد ١٧٥، ٥ حزيران ١٩٩٥)

ومعناه جماعة الخيل والإبل ويكون بالتحريك حولانًا، أي القوم انكشفوا ثم كروا على اعدائهم». كما ورد الإسم نفسه في المصنفات الكلاسيكية الاغريقية والرومانية بعد إضافة النهاية Tis فجأ بشكل Gaulanitis. والجولان هضبة من الارض ارتفعت وكانت تسمّى قديمًا بـ«الشغراء» أي الارض الكثيرة الاشجار، مما يدل على ان اراضي هذه المنطقة كانت عامرة بالاحراج، وهي اشحار قصيرة تنمو ببطء.

٧- في المساحة والموقع: تبلغ مساحة هضبة الجولان ١٧٥٠ كلم م، وتمتد من الشمال إلى الجنوب مسافة ٨٠كلم بعرض ١٨٥-٢٠كلم وارتفاع ٥٠٠-١٣٠٠ عن سطح البحر. وتعتبر الجولان عمومًا هضبة مرتفعة، وتتميز بوجود بحموعة من التلال (تل وردة، تبل ابو الندى، تبل الفرس...)، وينتصب حبل حرمون على شكل حاجز كبير في الطرف الشمالي من الجولان، ويتحاوز ارتفاع بعض قممه الألفى متر.

يشكل موقع الجولان عمومًا، ووسطها خصوصًا، مركز دائرة يلامس محيطها أهم المراكز الحيوية القائمة في «بلاد الشام»، وهي دمشق وبيروت وعمان والقدس وتل أبيب. ويقع مركز البطيحة في منتصف المسافة ما بين دمشق وتبل أبيب، أي نحو • كلم في كل اتجاه. كما تبعد مدينة دمشق عن خط وقف اطلاق النار الحالي بمقدار ما تبعد مدينة تبل أبيب عن خط وقف اطلاق النسار في ٤ حزيسران ١٩٦٧ أي نحسو الحسلاق النسار في ٤ حزيسران ١٩٦٧ أي نحسو ه

ففي حزيران ١٩٦٧، احتلىت اسرائيل ٥٠٠كلم م. من الجولان. ونتيجة حرب تشرين ١٩٥٧، استعادت سورية ١٠٠كلم م.. وتحتل اسرائيل حاليًّا (١٩٩٦-١٩٩٧) نحو ١١٧٦كلم م. من اراضي الجولان، يما في ذلك نحو ١٠٠٠كلم م. مساحة المناطق التي كانت بحردة من السلاح وفق اتفاقية هدنة ١٩٤٩.

قبل تقسيمات سايكس-بيكو (١٩١٦) كان إقليم الجولان ما يزال وحدة جغرافية بحدود طبيعية معروفة حتى تقلصت هذه الحدود وفقًا للسياسة الدولية. فساصطلاح الجسولان حاليًا لا يشمل سوى الهضبة، حيث عُدلت التسميات الادارية في ١٩٥٣ في سورية، وأُطلق إسم قضاء القنيطرة بدلاً من الجولان، علمًا ان القنيطرة هي عاصمة الاقليم (إقليم الجولان). وقد تأرجحت حدود الاقليم بين التوسع والانكماش، لهذا فوان في غربي حوران قرية تدعى «سحم الجولان».

عودة إلى الموقع: تقع منطقة الجولان في الزاوية الجنوبية الغربية للسروية، والزاوية الجنوبية الشرقية للبنان، والشحالية الشرقية لفلسطين، والشمالية الغربية للاردن. ويبلغ طول جبهتها مع فلسطين ١٠٠ كلم، وعمقها ٢٠-٣٠كلم، وتشرف الجولان على سهل الحولة الخصب وبحيرة طبريا. وبسبب هذه الهيمنة الطبيعية على الغور وسهوله كثر الكلام عن «هضبة» الجولان للإيحاء ان المنطقة بحرد مرتفعات قليلة السكان. والجدير ذكره ان هذه التسمية «هضبة» لا توردها سورية في مصطلحاتها الجغرافية.

٣- في السكان: في ١٩٦٧، كان عدد سكان الجولان قد بلغ ١٥٥ ألف نسمة، نحو ١٥٥ ألفًا في مدينة القنيطرة (قاعدة الجولان)، وتوزع الباقون على ما يقارب ٣١٠ قرى ومراكز سكنية. وقام الاسرائيليون المحتلون بتشريد ١٤٠ ألف نسمة بارغامهم على مغادرة قراهم نازحين إلى قرى ومدن محافظتي درعا ودمشق. لكن اهالي قرى محدل شمس ومسعدة وعين قنية والفحر لم يغادروا قراهم وتمسكوا بأرضهم.

تعيسش على ارض الجسولان مذاهسب وإتنيات، غالبيتها العظمى من العرب. فهناك المسلمون من السنة والشيعة والعلوية والتأويلية والاسماعيلية، وهناك المدروز والشراكسة، وهشاك اليوروك (يرى بعض المؤرخين انهم لا يختلفون من

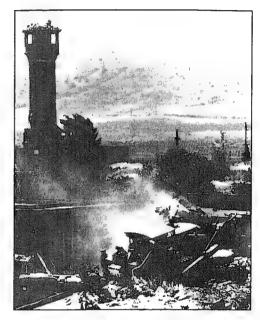

قبل اعادتها الى سورية قام الاسرائيليون بتدمير مساكن القنيطرة بصورة منظمة وفي خلفية الصورة المرتفعات التي لا تزال اسرائيل تعلن تمسكها بها.

حيث الاصل عن التركمان الذين قدموا من الاناضول)، والتلاوية (اقوام من ذوي البشرة السمراء، يبلغ عددهم ٨ آلاف تبلاوي ويعيشون على اراضي طمي شديدة الخصوبة، حينما هُدُدوا من قبل الفتات الباقية لأنهم ليسوا اصحاب املاك استنجلوا بباشا كردي-من وجهاء دمشق يعيش في الجولان وله املاك كثيرة-فسحّل اراضيه باسمه، فانقلبوا إلى فلاحين تحت إمرة عبد الرحمن باشا الكردي)، والزنوج (يتجمعون في قرية الرفيد ويرتبطون، عبوديًا، مع امراء قبائل الفاعور، شيوخ قبائل الفضل في الجولان).

أما التوزع المذهبي لسكان الجولان: ٥٥٪ من المسلمين هم من السنة، ويأتي بعدهم الدروز ثم المتاولة (ويعني إسمهم «موتوا يا انصار علي»، وكان هذا شعارهم في معاركهم مع بقية المذاهب) شم الاسماعيليون. والمسيحيون ينقسمون ايضًا إلى مذاهب بين الكنيسة الارمنية في القنيطرة، والكنيسة اليونانية التي يتوزع أتباعها

على القنيطرة وحينة وعرنة وحسن وعين الشعرة، والكنيسة السريانية ويقطن أتباعها عين الشعرة وفيق، والموارنة ويتجمعون قرب القرى الدرزية.

3- في الآثار: على ارض الجولان عدد من القلاع والحصون. مثل قلعة الصبيبة شرقي بانياس، وبرج فيق، وقلعة العال وغيرها في الجهة الجنوبية الغربية. وتوضح آثار الجولان تعاقب الحضارات عليها، خاصة لجهة دلالاتها الدينية: ربة المياه وربة الصيد (ديانا)، ورب الفنون والموسيقى ابولون وزيوس وهيراقليس وذو الشرى واسكولاب. وقد ضمّت المتاحف، من آثار الجولان، لقى فخارية وزحاجية ومعدنية وذهبية وحلى وأسلحة ونقود وغيرها.

ومن خلال الدراسات والمسح الأثري الذي أجراه العالم الإلماني شموماخر عام ١٨٨٠ تبين وجود ٢٠٩ مواقع اثرية في الجولان، إضافة إلى مواقع عديدة مسبحلة لدى وزارة الثقافة السورية. وتتوزع هذه المواقع حسب العصور التاريخية على النحو التالي: ١٥ موقعًا تعود للعصر الحجري؛ ٢٤ للعصر النحاسي القديم والوسيط والحديث؛ ٤ للعصر الملليني؛ ٩٨ للعصر الروماني والبيزنطي؛ ٢٧ للعهد الإسلامي.

٥- نبذة تاريخية: في الألف الشالث ق.م. سكن الجولان الآراميون والعموريون، وشكلوا ممالك ومدنًا مثل بيت معكه، بيت رحوب، آرام صويه وبيت جيشور. وسيطر الآشوريون على الجولان في ٧٣٧ق.م. فأنهوا بني اسرائيل في ٧٢١ق.م.، كما فعل بعد ذلك نبوخذنصر عام ٨٦٥ق.م. زمن الدولة الكلدانية.

ويؤكد المورخون ان القبائل الآرامية التي أسست ممالك أخرى أسست ممالك أخرى في جنوبي لبنان وجنوبي دمشق. وألحق الجولان بحكم الدولة الرافدية البابلية (القرن الشامن ق.م.)، ثم الدولة الفارسية (القرن السادس ق.م.) التي

شكل الجولان وحدة إدارية في عهدها، كان اسمها ولاية «عبر نهرا» أي عبر الفرات. وبعدها خضعت للاسكندر، وبعد وفاته آل الجولان إلى الامبراطورية البطليمية. وفي هذا العصر الهلليسي شهد الجولان ازدهارًا عمرانيًا؛ وبعده، سيطرت القبائل العربية، من الأنباط والغساسية، على الجولان (القرن السابع). وجاء الفتح الاسلامي ومعركة الديرموك الفاصلة التي رسّخت استقرار العرب في الجولان بقيادة ابو عبيدة بن الجوراح وخالد بن الوليد.

زار الخليفة عمر بن الخطاب، الجولان بعد فتح المسلمين القدس، وعقد فيها «مؤتمر الجابية» تداول خلاله قادة الجيوش المسلمة السبل الكفيلة بفتح باقي ارض الشام. وفي العهد الاموي صار الجولان مركزًا تجاريًا مهمًا لتموين دمشق، أما في العهد العباسي فقد تعرض لأكبر كارثة حلت به بعد غيزو القرامطة له. وفي ١١١٨، استطاع الصليبيون الاستيلاء على الجولان باستثناء قلاعه الحصينة كقلعة الصبيبة قرب بانياس وقلعة الحصن قرب فيق. وقد لعبت تلال الجولان وقلاعه وممراته خط الدفاع الاول عن دمشق وسائر بلاد الشام خلال الحروب الصليبية، إلى ان تم تحريرها على يد صلح الدين الايوبي قبيل معركة حطين الشهيرة الني جرت في طبريا والتي يطل عليها الجولان الخولان والخولان المجولان المجولان الشهيرة إلى التي حرت في طبريا والتي يطل عليها الجولان والخولان ماشرة.

وفي فترة الانتداب الفرنسي، حاض سكان المحولان معارك عدة من اجل نيل الاستقلال، أهمها معركة قصر الخصاص الاولى والثانية بقيادة الامير محمد الفاعور (كانون الثاني ١٩١٨)، ومعارك مرجعيون ووادي الحرير والعرقوب وجباتا الخشب التي انتهت بمقتل قائدها أحمد مريود، فضلاً عن محاولتي اغتيال هربرت صموئيل المندوب السامي البريطاني في فلسطين، ومحاولة اغتيال المبنوال غورو الشهيرة على طريق دمشق-الجولان. وفي معارك فلسطين ١٩٤٨، حاض مواطنسو

الجولان أعنف المعارك، وأهمها الهجوم الشهير على منطقة كعوش حيث مركز التشكيلات اليهودية، ومحركة سمخ، وتحرير الغريزيات ليلاً بالسلاح الابيض بعد إخفاق الهجوم نهارًا.

في حزيسران ١٩٦٧، احتلست اسسرائيل الجسولان. وفي حسرب تشسرين ١٩٧٣، أقسامت اسرائيل وجهزت على قمة جبل الشيخ مرصدًا ضخمًا اعتبرته عينها ليس على سورية فقط بل على المنطقة برمتها. ولهذه القيمة الاستراتيجية للحسولان شحنت الولايسات المتحدة معدات واسلحة الوحدات العسكرية الاميركية المرابطة في المانيا إلى مناطق القتال عام ١٩٧٣ لنحدة اسرائيل عندما أطبق الجيشان السوري والمصري عليها بهدف تحرير الارض العربية المحتلة.

7- الاطماع الاسرائيلية بمياه الجولان: في الاسرائيلي فحاة باتخاذ قرار عاحل يقضي بتطبيق الاسرائيلي فحاة باتخاذ قرار عاحل يقضي بتطبيق القوانين الاسرائيلية على الاراضي الواقعة في منطقة الجولان المحتلة. وهذا القرار، وإن لم يستخدم كلمة صاحبة الاقليم شرعًا وهي سورية. وقد رددت وزارة الخارجية الاسرائيلية، ما يمكن اعتباره مقدمة لعملية الضم: «يمكنكم ان تسمّوا هذا القانون كيفما شئتم ولكن منطقة الجولان جزء من الارض كيفما شئتم ولكن منطقة الجولان جزء من الارض ولكنها تضم كحد أدنى كل الاراضي التي احتلتها اسرائيل في سورية عام ١٩٦٧، وزيادة على ذلسك قد تمتد لتضم اجزاء من الاردن وجنوبي لبنان».

ومناً احتالال اسرائيل الجولان، أيد الاسرائيليون، من مختلف اتجاهاتهم السياسية، إبقاءها تابعة لاسرائيل ليس بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي كان ذا قيمة كبيرة في السابق، أي قبل تهميش التكنولوجيا العسكرية المتطورة لدور العامل الجغرافي إلى درجة العدم تقريبًا، بل, بسبب ما تزخر به من ثروات تاتي المياه في

مقدمتها.

في ١٩٢٠، وجه بن غوريون باسم اتحاد العمل الصهيوني مذكرة إلى حرب العمال البريطاني جاء فيها: «من الضروري ألا تكون مصادر المياه التي يعتمد عليها مستقبل البلاد، خارج الوطن القومي في المستقبل. فسهول حوران التي هي جزء من البلاد، يجب ألا تنسلخ عنها. لهذا طالبنا دائمًا بأن تشمل ارض اسرائيل الضفاف الجنوبية لنهر الليطاني واقليم حوران من منبع اللحاة جنوبي دمشق».

وجاء في المذكرة التي تقدمت بها المنظمة الصهيونية العالمية إلى المجلس الاعلى لمؤتمر السلام في باريس، في ٣ شباط ١٩١٩: «... وحبيل الشيخ هو أبو المياه الحقيقي بالنسبة لفلسطين...». وعشية انعقاد مؤتمر سان ريمو الذي كان يبحث موضوع اقتسام سورية الطبيعية، وجه زعيم الحركة الصهيونية آنذاك حاييم وايزمان رسالة إلى رئيس وزراء بريطانيا لويد حورج حاء فيها: «... لا داعي للقول إن الصهيونيين لن يقبلوا تحت اية ظروف خط سايكس-بيكو حتى كأساس للتفاوض، لأن هذا الخيط لا يقسم فلسطين التاريخية ويقطع عنها منابع المياه، التي تنزود الاردن والميطاني فحسب، بل يجرم الوطن القومي بعض الحود حقول الاستيطان في الجولان وحوران...».

وتمتاز هضبة الجولان بغزارة امطارها وثلوجها؛ وتزيد كميسات الامطار فيها عن مهمم في السنة (١٠٥ مليار متر مكعب سنويًا). ويناسب تكوينها الجيولوجي تخزين المياه، فيقدر عدد ينابيعها بـ١٥٥ نبعًا. وإجمالي مياه الجولان تقدره اسرائيل بـ٢٠ مليار متر مكعب. ومن اهداف حرب ٢٩٦٧، كما اعلنتها اسرائيل نفسها، السيطرة على منابع نهر الاردن واليرموك فلتحكم في المياه الجوفية في المنطقة. هذه الغزارة في مصادر مياه هضبة الجولان جعلتها محط اطماع اسرائيل.

٧- وبالثروات الاحمري: نتج من تنوع التضاريس والمناخ في الجولان تنوعًا في الانتماج منطقة الحمة التي تنخفض ٢٦م تحت سطح البحر، ونباتات المناطق المعتدلة وحوض البحر الابيض المتوسط كما في غالبية مناطق الجولان السهلية والهضبة، ونباتات المناطق الباردة كما في سفوح جبل الشيخ شمالي الجولان. واكبر محاصيل الجولان هو القمح (ربع الاراضي المستثمرة)، ثم الشعير والحمص والعدس... أما زراعة الرز التي كانت ناشطة (٧٠٠ طن سنويًا) فبدأت تتناقص وحلت محلها زراعة التبغ الحديثة. الكرمة والزيتون من اقدم الاشجار المثمرة في المنطقة يليهما التفاح الذي شجعت الدولة زراعته، فتطور كمًا ونوعًا إلى درجة اصبحت فيه القنيطرة مركزًا لمعـرض سنوي للتفاح، وتنتشر زراعته في المنطقة الشمالية المرتفعة في سهل المرج التابع لقىرى بحدل شمس ومسعدة وبقعاتا. وتغطمي الاحمراج مسماحات واسعة في الجولان تزيــد عــن ١٨١٢٨ هكتــارًا وتغلب فيها اشجار السنديان والـلزاب والزعـرور والبلوط والدلب. وتشتهر الجولان بتربية الماشية (الابقيار والجواميس) التي أدخلها الشمركس إلى المنطقة، ثم الاغنام والماعز والخيول والدواجن.

أما المعادن، فالتنقيب عنها في الجولان حديث العهد بسبب وضع المنطقة السياسي والعسكري. ومع ذلك، فقد اكتشف الرصاص في كتلة جبل الشيخ (منطقة جباتا الزيت)، والنحاس في حوض عرفة، والرمل الكوارتزي المستغل في صناعة الزجاج ويكثر في منطقة جبل الشيخ، واضخم ثروة معدنية في الجولان هي المارن وهو موجود بكميات كبيرة في سلسلة جبل الشيخ، وهو يشكل الاساس لصناعة الاسمنت. وتعد المياه الكبريتية في منطقة الحمة من الثروة المعدنية المهمة في المنطقة.

ف «الأهمية الأمنية استراتيجيًا» السي

للحولان بالنسبة إلى اسرائيل يبدو انها سقطت وانكشفت محلها حقيقة الاستيلاء للفوز بالثروات المائية وغيرها. وهذا باتريك سيل يكتب التالي («الحياة»، العدد ١٩٩٧، اول تموز ١٩٩٧، ص ١٨٠):

«والآن نجد امامنا تأكيدًا لافتًا للنظر من مصدر ليس باقل من الجنرال موشي دايان، وهو الدي أعطى الاوامر عام ١٩٦٧ بصفته وزيرًا للدفاع في اسرائيل بالاستيلاء على الجولان. وكان دايان، الذي توفي في ١٩٨١، قد أدلي بحديث صحافي قبل وفاته بخمس سنوات لمراسل شاب هو رامي تل و لم ينشر إلا في ٢٧ نيسان ١٩٩٧ في «يديعوت أحرونوت»، وأثار حدلاً كبيرًا في اسرائيل حول الأسباب الحقيقة للاستيلاء على

الجولان، وحول أهميتها الاستراتيجية في الوقت الحاضر... ويتضمن الحديث تصريحًا لدايان يهدم الاسطورة التي روجتها اسرائيل حول الجولان من أساسها، إذ يقول إن اسرائيل لم تستول على الجولان لحماية أمن مستوطناتها بسل طمعًا في الاراضي الخصبة. وذكر دايان لرامي تل: «أستطيع ان أوكد بثقة مطلقة ان الوفد الذي جاء لاقناع أشكول (رئيسس وزراء اسرائيل في ١٩٦٧) الاستيلاء على الجولان لم يكن يفكر في تلك الامور (يعني تهديدات الامن) بل في اراضي المرتفعات، ولم يحاول اعضاء الوفد إخفاء اطماعهم المرتفعات، ولم يحاول اعضاء الوفد إخفاء اطماعهم في تلك الارض». استغرق الامر (يتابع باتريك سياقها الصحيح وهذه خطوة حيدة وفي الاتجاه سياقها الصحيح وهذه خطوة حيدة وفي الاتجاه

دروز الجولان خلال مسيرة احتجاج في ذكرى ضم اصرائيل الهضبة (شياط ٩٧).



تنادي أقارب لها في القسم المحتل تسأل عن حالهم.



السليم، لكن هل يعني ذلك ان اسرائيل ستكون الآن على استعداد لاعادة الجولان إلى اصحابها الشرعين؟ للأسف لا يوحد اساس لمشل هذا التفاؤل».

۸- ضم الجولان، والرفض: في ١٤ كانون الاول ١٩٨١، اتخذت حكومة مناحيم بيغن قرارًا سرعان ما وافق عليه الكنيست بالاغلبية، هذا نصه: «إن قانون الدولة الاسرائيلية وصلاحياتها واداراتها ستطبق على مرتفعات الجولان؟ يعمل بهذا القانون فور موافقة الكنيست؟ يكلف وزير الداحلية تنفيذ هذا القانون».

لكن مجلس الأمن الدولي أصدر صباح ١٩ كانون الاول ١٩٨١ قرارًا بالاجماع رقم ١٩٨١ مستندًا إلى ميثاق الامم المتحدة ومبادىء القانون الدولي وقرارات مجلس الامن السابقة ذات الصلة بالاراضي المحتلف، نص على بطلان القسرار الاسرائيلي المتعلق بالجولان والطلب من الدولة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) الغاء قرارها فورًا ودون إبطاء والاعلان ان كل احكام معاهدة ودون إبطاء والاعلان ان كل احكام معاهدة حنيف الموقعة في ١٢ آب ١٩٤٩ المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين في اوقات الحرب، لا ترال سارية على الارض السورية التي تحتلها اسرائيل منذ

الرئيس الاميركي، رونالد ريغان، أعرب عن «مفاحأته» بالقرار الاسرائيلي، لكنه رفض في الوقت نفسه الاجابة عما إذا كان على اسرائيل الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة عما في ذلك الجولان مكتفيًا بالقول: «إن ذلك مستروك للمفاوضات المرتكزة على القرارين ٢٤٢

ومنذ الايسام الاولى للقوار الاسرائيلي بدأ مواطنو الجولان السوريون سلسلة من الاضرابات والاعتصامات، تخللتها أعمال عنف، و «بدت الطرق في الجولان ملأى بالدبابات والسيارات العسكرية وناقلات الجنود واعداد كبيرة من

الشرطة التي نقلت من الجليل إلى الجولان»، وأصدروا «الوثيقة الوطنية لكافية المواطنيين السوريين في المرتفعات السورية المحتلة»، أهم ما جاء فيها، بعد التأكيد على الهوية السورية والعربية ورفض الاجراءات الاسرائيلية: «-هضبة الجولان المحتلة جزء لا يتجزأ من سورية العربية؛ -الجنسية العربية السورية صفة ملازمة لنا؛ -لا نعترف بأي قرار تصدره اسرائيل من اجل ضمنا للكيان الاسرائيلي؛ -لا نعترف بشرعية الجالس المحلية والمذهبية لكونها عينت من قبل الحاكم العسكري الاسرائيلي؛ -قررنا قرارًا لا رجعة فيــه وهــو: كــل من يتحنس بالجنسية الاسرائيلية أو يخرج عن مضمون هذه الوثيقة يكون بحصودًا مطرودًا من ديننا وترابطنا الاجتماعي ويحرم التعامل معه...». وجاءت هذه الوثيقة لتتوج اضرابًا استمر ستة أشهر وبدأ في ١٤ شباط ١٩٨٢. ولدى انطلاق الانتفاضة في ١٩٨٧، ساعدها سوريو الجـولان بشاحنات الغذاء والدعم المادي لقطاع غزة، وساروا بعشرات المظاهرات في الجولان ضمت كلا منها أكثر من ٥-٦ آلاف وهو عدد كبير قياسًا على حجم سكان الجولان. ونظمت هذه المظاهرات ايضًا يوم «استشهاد ابو جهاد» (خليـل الوزير)، ويوم بحزرة الحرم الابراهيمي وايام حصار المخيمات في لبنان.

٩- تهويد الجولان بالمستوطنات: يبقى ملف المستوطنات اليهودية والمياه في الجولان أهم الملفات وأكثرها تعقيدًا في مسار التسوية السلمية في المنطقة.

عن هذه المستوطنات، حتى ربيع ١٩٩٤، وعلى لسان الخبير السياسي السوري عز الدين سكاس، رئيس مركز «الارض للدراسات» التابع لوزارة الدفاع السورية والمعتبر مرجعًا سياسيًا لفاوضات السلام إنها اصبحت ٤٥ مستوطنة، أكبرها كتشرين، يسكنها ١٦ ألف مستوطن، ٣٠٪ منهم عاملون في الجيش الاسرائيلي، و١٠٪

في الصناعة، و ١٥٪ في الخدمات. يقابلهم ٥ قسرى عربية، أكبرها بمحدل شمس والقرى العربية الأخرى: الفجر، عين قنيا، مسعدة وبقعاتا. وقال سكاس ان الاسسرائيليين يخططون لتوطين نحسو ١٥ ألسف مستوطن آخر في الجولان.

كان هـذا في ربيع ١٩٩٤. وفي خريــف ١٩٩٦، أكد تيسير مرعى، المدير العام لـ «الجمعيـة العربية للتطوير» الـتي تنشـط في الجـولان في سبيل احتفاظ سكان الهضبة العرب بهويتهم العربية السورية، ان اسرائيل تعتمد سياسة في الجولان تشبه إلى حد كبير سياستها في القدس الشرقية، وانها تتعاطى مع القرى العربية الخمس الباقية في الجولان والتي تضم الآن ١٦ ألف نسمة بعد ان كمان عددهما ١٣٩ قرية وعمدد سكانها-برأيمه-١٣٩ ألفًا قبل الاحتىلال، بطريقة تختلف عن تعاطيها مع سكان الضفة الغربية وغزة إذ تحاول ان تفرض وجودها القانوني وتدمج السكان رغمًا عنهم في الدولة الاسرائيلية بعد مصادرة ممتلكاتهم وزعزعة بنيتهم التحتية وإلغاء هويتهم العربيمة. وعلى رغم انه يُمنع على سكان الجولان العرب الاحتماع بمسؤولين سياسميين عرب أو بالحصول على مساعدات مادية منهم تحت طائلة السحن فقد صمدوا بفضل تنشيطهم المشاريع الانمائية والصحية والزراعية والتعليمية في مناطقهم. وقسال تيسير مرعي ايضًا إن عدد السكان السوريين الذين قبلوا بحمل الجنسية الاسرائيلية لا يزيـد حاليًـا (اواحـر ١٩٩٦) عن مئة شخص من اصل ١٦ ألف

أدركت حكومة العمل الاسرائيلية السابقة (قبل ان تخلفها حكومة ليكود في ايار ١٩٩٦) ان العبور إلى «الشرق أوسطية» (وهو التعبير الذي كان يتحمس له شيمون بيريز وألف كتابًا حوله) لا يمكن ان يتم من دون اتفاق سالام مع سورية، ولو تطلب ذلك إعادة الجولان كاملاً لسورية وفقًا لترتيبات امنية معينة. لكن حكومة ليكود بزعامة

بنيامين نتانياهو أكدت، أكثر من مرة، حتى الآن (ايار ١٩٩٦-تموز ١٩٩٧) تصميمها على الاحتفاظ بالجولان بصورة عملية من حلال الاعلان عن إقامة تجمعات استيطانية واسعة تضم ، ٩ وحدة سكنية حديدة ترفع عدد المستوطنين في الجولان إلى ٢٥ ألفًا عند مشارف عام ألفين. وقد حرص نتانياهو على ان يؤكد ذلك في كل وقد حرص نتانياهو على ان يؤكد ذلك في كل مناسبة، وكان آخرها تصريحه في واشنطن (اول حزيران ١٩٩٧) الذي حاء فيه: «من الواضح اننا نعتقد ان الجولان ارض اساسية وحيوية للدفاع عن اسرائيل».

١٠- سورية عند حقها في استرداد الجولان: قبل ايلول ١٩٩٣، كان الموقف السوري في شأن مسألة الانسحاب الاسرائيلي يشمل الضفة الغربية وغزة، كما كان قبل هذا التاريخ يشمل مختلف الاراضي العربية المحتلة. أما بعد توقيع اتفاق أوسلو أخذ ذلك الموقف يتحدد بالجولان والجنوب اللبناني. فالانسحاب الاسرائيلي من جنوبي لبنان لا يزال يمثل جزءًا من الموقف السوري ليس فقط بسبب الارتباط الوثيق والخاص بين سورية ولبنان لكن ايضًا نظرًا إلى القيمة الاستراتيجية للجنوب والبقاع اللبنانيين وبخاصة لأن عملية التفاف عسكري اسراتيلي حول سورية أو النفاذ إليها عـبر هاتين المنطقتين في حال انستراض الستركيز علسي الجولان وحمده والتوصل إلى اخلاته من القوات الاسرائيلية. فبدت سورية دائمًا حريصة على التمسك بموقفها، ولم تعلن عن أي تعهد أو التزام يكون من شأنه إضعاف ذلك الموقف التفاوضي.

في المفاوضات، عرف الموقف الاسرائيلي من مسألة الانسحاب من الجولان وما اقترن به من ترتيبات أمنية واقتصادية بعض المرونة بعد اغتيال اسحق رابين وتولي شيمون بيريز سدة الحكم. فقد تحدث بيريز صراحة عن الثمن الضروري الذي قد تضطر اسرائيل إلى دفعه مقابل السلام التام مع

سورية، كما دارت مناقشات مكثفة داخل غرف المفاوضات لتضييق الخلاف في شأن مواضيع الانذار المبكر والمناطق المجردة من السلاح والمناطق المحففة التسلح وإعادة انتشار قوات الدولتين. إلا المباحثات توقفت على اثر حدوث تفحيرات القدس وتل أبيب وعسقلان (شباط ١٩٩٦).

يبقى ان الهوة بين اسرائيل وسورية لا تزال ضخمة فيما يتعلق بنطاق الانسحاب ومداه أو خط الانسحاب الذي سيصبح خط الحدود بين الدولتين. فبينما تصر سورية على الانسحاب الاسرائيلي حتى خطوط الرابع من حزيران (أي قبل حرب حزيران / ١٩٦٧)، يبدو ان اسرائيل تتمسك بخط الانتداب بين فلسطين وسورية. والفارق بين الخطين يتمشل في منطقي الحمية السورية وبانياس في حنوبي الجولان. وهما منطقة الانحدار على الهضبة، وفيها حزء مهم من موارد مياه الجولان (راجع «مسألة الحدود السورية مياه الباب «مدن ومعالم»).

وجاء موقف حكومة ليكود ليخلق (كما تقدم ذكره) وضعًا جديدًا على المسار السوري جعل من استمرار عملية السلام أمرًا مستحيلاً. ومما يقوي موقف ليكود هذا ان اسرائيل لا تواجه اليوم، على المسار السوري، أي ضغط دولي مؤثر لتابعة مسيرة السلام. فحلفها مع تركيا، ومباركة الولايات المتحدة لهذا الحلف واعلانها عن رغبتها في المشاركة في المناورات العسكرية المشتركة، وعاولة عزل سورية والضغط عليها، كلها عوامل تجعل حكومة ليكود غير مكترثة بالسلام. ومن جهتها، فإن سورية بدورها لا تنفك تعلن انها لن تقبل باقل من عودة الجولان كاملاً ضمن شروط تعقدية مقبولة.

باتريك سيل، الصحافي والخبير البريطاني في شؤون الشرق الاوسط، وخاصة في سورية، والذي شكل كتابه «الأسد، الصراع على الشرق الاوسط»، مرجعنا الرئيسي في باب «عهد الأسد»

من ۱۹۷۰ إلى ۱۹۸۰، عاد في اول تموز ۱۹۹۷ لتنشر له «الحياة» (العدد ١٢٥٤١) تاريخ اول تموز ١٩٩٧، ص١٨) مقالاً مطولاً بعنوان «الاسطورة الاسرائيلية حول الجـولان، هـل يمكـن لسورية ان تصل إلى اتفاق سلام مع نتانياهو؟». وقد يكون مفيدًا تكرار حرفية ما أنهي به مقاله: «وعلى رغم ان الجولان لها أهمية قصوى بالنسبة إلى سورية إلا ان المسألة الجوهرية في نظــر الرئيــس الأسد ليست حول استعادة هذا الجنزء أو ذاك من الاراضى المحتلة، الأمر يتعلق في نظره بمسألة مختلفة تمامًا. المسألة الحقيقية في نظره هيي: من الـذي ستكون ارادته هي الارادة الغالبة في المنطقــة، ارادة اسرائيل أو ارادة العرب؟ هل سيكون العرب سادة في بيتهم أم مقضيًا عليهم بأن يعيشوا إلى الأبد تحت ظل القوة الاسراثيلية، مع كل ما يعنيـــه ذلـك من ضياع الاستقلال والسيادة واحترام الذات والشعور الدائم بعدم الأمان».

أحيرا، لو أجّل سيل نشر مقاله اقبل من شهر واحد لكان، على الارجح، عدّل الكثـير من الآراء المتبدية فيه في اتجاه تركيزه أكثر فـأكثر علـي الايغال الاسمرائيلي في سياسة ضرب المفاوضات حول الجولان. إذ كان وقف، كما وقف العالم، على نبأ (٢٤ تمسوز ١٩٩٧) اتخساذ البرلمان الاسرائيلي «لخطوة تمهيدية نحـو سـن قـانون يجعـل من المستحيل التخلي عن اجزاء من المرتفعات السورية المحتلة مقابل سلام مع سورية، وبفضل دعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو». ومشروع القانون هذا يشترط موافقة ٨٠ نائبًا اســرائيليًا مـن مجموع النواب الـ١٢٠ في الكنيسـت علـي أي انسحاب من الجولان. وردّت سورية بتنديدها بهذ الخطوة واعتبرتها «تصعيدية وعدوانية ومحاولة للتنصل من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعملية السلام التي أقرها مؤتمر مدريد للسلام». وفي مؤتمر صحافي عقده الرئيس الأسد والرئيس المصري مبارك (بعد محادثات بينهما في دمشق، ٢٩ تموز



الرئيس الأسد في لقائه اعضاء الوفد العربي الاسرائيلي في دمشق (١٢ آب ١٩٩٧).

(۱۹۹۷)، أشار الأسد إلى صعوبة الحديث عن «آمال في ضوء الوضائع لا «آمال في ضوء الوضع القائم، في ضوء الوقائع لا شيء يبرر ان نكون متفائلين أو اننا على ابواب السلام... ومن فم الاسرائيليين نستنتج انه في أحسن الاحوال سيستمر الجمود إلى ان تكون هناك معطيات حديدة... إن ارادتنا وتصميمنا سيحافظان على شخصيتنا، ولسن نتخاذل وسنتحدى ونتصدى لجموع النيات التي ترسم لنا».

وفي ١٢ آب ١٩٩٧ نقلت وسائل الاعلام نبأ لقاء الرئيس الأسد أعضاء وفد فلسطينيي ١٩٤٨، حيث سمع من النائب العربــي الاســرائيلي نواف مصالحة مضمون رسالة خطية من زعيم حزب العمل إيهود باراك لم يتسلمها أي مسؤول سوري. وجاء في نـص الرسالة الـتي كتبـت بالانكليزية: «إلى الرئيس الأسد العزيز، أغتنه زيارة الوفد الاسرائيلي-العربي الـذي دعـي إلى سورية لأشيد بهذه الدعموة التي وجهت إلى وف يمثل جزءًا مهمًا من الشعب الاسرائيلي والنظام السياسىي. من حملال تجربستي الشمخصية في اجتماعات رؤساء الأركان مع العماد (حكمت) الشهابي يمكنني أن اشهد لأهمية اللقاءات الشخصية والحوار وجهًا لوجه في عملية السلام والمصالحة بين الأعداء السابقين. كلنا يعلم ان المفاوضات وعملية السلام هي الآن في مرحلة

صعبة. وبصفتي زعيمًا للمعارضة اقوم بكل ما في وسعي للمساعدة في إحياء عملية السلام ومعاودة المفاوضات. وآمل أن نعمل معًا بهذه الروح ونعود إلى مناقشة السلام عسوض تبادل الكلام عسن المواجهة والحرب الذي عاد ويا للأسف أخيرًا ليطبع الأحواء بين البلدين» («النهار»، ١٣ آب ليطبع الأحواء بين البلدين» («النهار»، ١٣ آب

ومما نقلته وسائل الاعلام عن الرئيس الأسد قوله في اللقاء إن الوضع في الشرق الاوسط «معقد... ولا إنسان يحب الحرب. والبشر عندما يكونون مظلومين يريدون ان يرتفع الظلم عنهم، وعندما يكونون تحت الاحتلال يريدون أن ينتهي الاحتلال... الحرب كريهة حدًّا وآمل أن لا نصل إلى ما هو أسوأ مما نحن فيه...(وأكد أن سورية) لن تسلم ولن تقبل بسلام غير عادل وشامل...».

وأثارت زيارة الوفد (ستة نواب عرب في الكنيست) سيلاً من الانتقادات لدى الاسرائيلين، خاصة من اليمين المتشدد الذي لم يتردد في وصف الوفد بأنه يشكل «طابورًا خامسًا» في اسرائيل. وقد ركز الاسرائيليون انتقادهم على ما صدر عن اعضاء الوفد من مدائح في حق الرئيس حافظ الأسد، وعدم إشارتهم في دمشق إلى أنهم مواطنون اسرائيليون، وزيارتهم الرمزية إلى منزل الشيخ عز الدين القسما الله المذي يحمل الجناح العسكري الحركة المقاومة الاسلامية» (حمساس) إسمه،

واجتماعهم مع أحمد حبريل الأمين العام لـ «الجبهـة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامـة» الـذي يعارض اتفاقات السلام الفلسطينية-الاسرائيلية.

وقبيل مغادرة الوفد دمشق (١٥ آب ١٩٩٧) قابل نسواف مصالحة وزيسر الخارجية السوري فاروق الشرع؛ وقال مصالحة لسدالحياة» في دمشق قبل عودته إن داللقاء المنفرد حصل بعد الكلام الذي دار في اسرائيل عن رفض المسؤولين السوريين تسلم رسالة باراك». وأضاف أنهسم وتسلموا الرسالة، إذ أكد الشرع في المقابل أمله في أن يتوحد الاسرائيليون في الحكومة والمعارضة على خيار السلام»، وأن ينتهز نتانياهو «الفرصة على الذهبية» لتحقيق السلام الشامل في المنطقة (دالحياة»، ٢٠ آب ١٩٩٧، ص١).

ويذكر ان الفلسطينيين الذين بقوا في ارضهم بعد حرب ١٩٤٨، يشكلون ١٨٪ من سكان اسرائيل. وعكست زيارة ممثليهم إلى دمشق وضعهم الدقيق داخل الدولة. فهؤلاء هم من جهة أولى شديدو التعلق بهويتهم الفلسطينية، ومن جهة أخرى مواطنون اسرائيليون. ويذكر ايضًا ان النواب العرب في الكنيست هم الذين رجحوا الكفة في الكنيست لصالح اتفاق توسيع الحكم الذاتي الذي أبرم في ١٩٩٥. وهذا الأمر يعكس واقع الازدياد المطرد لوزنهم في الحياة السياسية في السرائيل، الأمر الذي يزعج الاسرائيلين، خاصة اليمين الاسرائيلي، إزعاجًا حقيقيًا.

(المراجع الرئيسية التي استند إليها هذا البحث حول الجولان: -هشام الدجاني، «المطامع الصهيونية في الجولان»، شؤون فلسطينية، آذار الصهيونية في الجغرافيا الإقليمية»، «الجولان-دراسة في الجغرافيا الإقليمية»، ط٨٥٩١؛ -زهير مكي، «اتجاه»، العدد الاول، نيسان ٩٩١، ص١٥-٩١؛ -«العربي»، العدد لاول، نيسان ٩٩١، ص١٥-٩١؛ -غازي الموسى، «تاريخ الجولان تجسيد لانتماء عربي»،

جريدة تشرين السورية، ١٥ شباط ١٩٩٠؟ - متابعة يومية للصحف، أخصها «الحياة» في أعدادها التي حملت مقالات للكتاب: أحمد سيف، ١٧ ايار ١٩٩٤ ص٧؟ هشام شيشكلي، ٣١ تشرين الاول ١٩٩٥، ص٢١؟ مصطفى علوي، ١٩ آذار ١٩٩٦، ص١١؟ سمير ناصيف، ١٠ تشرين الاول ١٩٩٦، ص١١؟ سمير ناويك سيل، ١ تميوز ١٩٩٧، ص١١؟ و «الوسط»، ابراهيم حميدي، العدد ١٠، ٧ شباط ١٩٩٤، ص٢٦-

\*حارم: مدينة سورية تقع في أقصى شمالي محافظة أدلب وقاعدة منطقة حارم. ترتفع ١٣٨٨ عن سطح البحر، وتبعد عن مدينة أدلب ٢٥ كلم. وصفها صاحب معجم البلدان بأنها «حصن حصين... وفيها اشجار كثيرة ومياه»، وفسر إسمها «حارم» بقوله «... وهي فاعل من الحرمان أو من الحريم، كأنها لحصانتها يحرمها العدو وتكون حرمًا لمن فيها». تعد نحو ٣٥ ألف نسمة. وتشتهر بقلعتها البيزنطية التي بنيت في ٩٥٩. وقد وصف فان برشين هذه القلعة بأنها «قلعة عربية البناء أيوبية الطراز، تشبه في باحاتها قلاع حلب وحماه وحمص، وتشبه في سورها نصف الدائري قلعة بصرى الشام». وتعتبر كنيسة قلب لوزة أشهر آثار مدينة حارم.

\* حلب: يعرّف معجم «لو روبير» (Le) Robert) الفرنسي الشهير بأسماء العلم مدينة حلب بالشكل التالي:

مدينة تقع في الشمال الغربي من سورية. قاعدة محافظة حلب. تعد ملسون و٣٠٨ آلاف نسسمة (تاريخ طباعة المعجم في ١٩٩٤؛ والتقديرات الحالية لعدد سكان المدينة انه يفوق المليوني نسمة). كرسي اسقفي ماروني (من غير ذكر للطوائف والاديان الأحرى علمًا ان مجموع

الموارنة في كل سورية لا يتعدى ٢٠-٢٥ ألف نسمة؛ ورعا المقصود بذلك ابسراز صفة مميزة عن سائر المدن السورية). جامعة. جوامع أثرية عديدة. اسواق مسقوفة شهيرة تعج بالمحلات والجوامع التي يعود بناؤها إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر. قلعة تشرف على المدينة. مركز تحاري وصناعي مهم (أقمشة، معاصر زيت الزيتون، صناعمة ميكانيكية، صناعمة الجلود، والتبع، والاسمنت). شكلت المدينة، قديمًا، معبرًا مميزًا للقوافل من الصحراء، وهي اليوم عقدة مواصلات برية. تاريخيًا: كانت حلب جزءًا من الامبراطوريـة الحثية (الألف الثاني ق.م.)، ضمها الآشوريون في العام ٧٣٨ق.م.، وبقيت تحت حكم الأخمينيين إلى ان جاء الاسكندر الكبير، وبعده أصبحت من ممتلكات سلوقوس نيكاتور، وبني السلوقيون عليها مدينة حديثة دعوها بيرويا (Beroia). احتلها الرومان في العام ٥٥ق.م. وهدمها الفرس بعدهم، واصبحت مدينة اسلامية إثسر الفتح العربى الاسلامي، فعرفت مرحلة من الازدهار في عهد الأمويين. في القرن العاشر، توصل الحمدانيـون إلى ان يجعلوا منها إمارة مستقلة ومزدهـرة. وبعـد عصرها الذهبي هذا، وقعت حلب، وبصورة متوالية، تحت حكم الفاطميين (١٠١٥)، ثم السلحوقيين (١٠٨٦-١١٧)، تُسم الزنكيسين والايوبيين. غزاها هولاكو ودمرها في ١٢٦٠، تسم حكمها المساليك وبعدهم العثمانيون (بدءًا من ١٥١٦) الذين جعلوا منها ولاية حتى ١٩١٨. وفي ١٩٢٠، جعلها الفرنسيون قاعدة دولة مستقلة، دولة حلب (١٩٢٠-١٩٢٤) قبل ان يعيدوا ضمها في إطار دولة سورية تحـت الانتـداب الفرنسي (انتهي ما جاء في «لو روبير» تحت مادة Alep؛ ولمزيد من التفصيــل حــول النبــذة التاريخيــة لحلب، راجع ابواب التاريخ الوسيط والحديث والمعاصر، إضافة إلى ما يلي حــول أهــم آثــار المدينة). يقول سوفاجيه، العالم الفرنسي الشهير

بمؤلفاته حول سورية القرن التاسع عشر الــــيّ اعتبرت في مقدمة المؤلفات ثقة: «إنسا إزاء إحـــدى المــــدن الاقــــدم في العـــا لم الـــــيّ لا تـــزال مأهولـــة ومزدهرة».

في السنة ١٥ هـ حرت إلى الشمال الغربي من حلب وفي السهل الواقع غربي مدينة قنسرين آخر المعارك الكبيرة بين العرب المسلمين والروم، فسَهُل بعدها فتح مديني قنسرين وحلب، وبعدهما مديني الرقة والرها (في الجزيرة)، ثم انطاكية اعظم مدن المنطقة في تلك الايام. وقد حاء في الكامل لابن الأثير «ان هرقل خرج من الرها، فنزل بشمشاط، ثم أدرب منها نحو القسطنطينية، فلما أراد المسير منها على نَشَز، ثم التفت إلى الشام فقال: السلام عليك يا سورية، سلام لا احتماع بعده، ولا يعود اليك رومي ابدًا إلا خائفًا».

ودخل المسلمون حلب، سلمًا، بقيادة ابي عبيدة بن الجراح ومعه خالد بن الوليد، من باب انطاكية. ووقفوا داخل الباب، ووضعوا اتراسهم في مكان فبني ذلك المكان مسجدًا، وهو المسجد المعروف بالغضايري، ويعرف الآن بد «مسجد شعيب»، و «جامع التوتة»؛ إلا ان إسمه الرسمي «المدرسة الشعيبية». ففي مدينة حلب، إذًا، مسجد من القرن الهجري الاول، ومن سنة ١٥هـعلى وجه الدقة. لماذا تتعدد اسماؤه؟

دعي هذا المسجد اولاً «مسجد الأتراس» لأنه بني في المكان الذي وضع فيه المسلمون أتراسهم، ثم عُرف به «مسجد الغضايري» نسبة لابي الحسن علي بن عبد الحميد الغضايري (توفي ٣٦١هـ) الذي تفرغ للصلاة فيه مدة طويلة من الزمن، ثم به «المدرسة الشعيبية» نسبة إلى الفقيه الشيخ شعيب بن ابي الحسن الأندلسي الذي جعله نور الدين محمود زنكي مدرسًا فيها على مذهب الامام الشافعي. وهذا المسجد لا يزال يحمل إسم «جامع الشعيبية».

وفي وسط مدينة حلب القديمة يقوم

«الجامع الكبير» عند جمهور الحلبيين، وهو المسجد الاموي الذي بني في العصر الاموي المعروف، رغم قصر مدته، بنهضة عمرانية هائلة. وكان هـذا الجامع قلد بني في ارض حلاء كانت في العهد اليوناني «أغورا» المستعمرة التي بناها سلوقس نيكاتور، ثم اصبحت في العهد البيزنطي بستانًا للكنيسة العظمي. ولما فتح العرب المسلمون حلب صالحوا أهلها على موضع المسجد الذي بني في زمن الوليد أو في اوائل عهد أحيه سليمان بن عبد الملك. وقد تهدم هذا الجامع مرات وجدد مرات. ولقد نقل بنو العباس الكثير من زحارفه إلى حامع الأنبار، واحرقه نقفور (نيكاتور) امبراطور الروم حين دخل حلب واحرقها (٩٦٢)، ثم أحرق ثانية في زمن نـور الديـن محمـود، ثـم احرقـه التـتر (١٢٥٩). وكان الفضل في إعمادة بنائـه يعود إلى سيف الدولة وابنه ابي المعالي، وإلى نور الدين محمود الذي ضم إليه سوق، وإلى الملك الظاهر بيبرس والملك الناصر قلاوون، وفيه تجديدات تمست في العهـد العثمـاني وفي اوائـــل القــرن العشــرين. ويرتبط «تاريخ المسجد الاموي في حلب بحادثة نادرة تدل على تسامح العرب. فامام بابه الغربي ينتصب باب المدرسة الحلوية التي كانت ذات يموم كاتدراثية القديسة هيلانة والمتي بقيت بيت عبادة نصراني خمسة قرون كاملة. ولنتصور مدى التسامح وسعة الافق اللذين كان يعيش اهالي حلب مستمتعين بهما في ظل الحكم العربي، إذ يتجاور المسجد الاموي الكبير وكنيسة حلب العظمى، ليس من بعد بابيهما سوى طريق لا يتحاوز عرضه ثلاثة امتار. وهكذا بقي عـرب حلب بين اوائل القرن الثامن واواحر القرن الحادي عشر، يدخلون سوق الحدادين، فيتحه المسلمون إلى مستحدهم شمرقًا ويدخمل المستحون كاتدرائيتهم القائمة في غربي المسجد. ولم تحول الكنيسة إلى مسجد إلا في سنة ١١٢٤ حين حاصر

الفرنجة الصليبيون حلب، وعاثوا فسادًا فيما يحيط

بهما، ونبشوا قبور المسلمين، وشتموا من خارج السور اهل المدينة، عند ذاك عمد القاضي ابو الحسن بن الخشاب إلى اربع كنائس داخل حلب فصيرها مساحد، ومنها الحلوية» (محمد فريد ححا، «المدينة العربية»، العدد ٥٨، شباط

وفي مواجهة المدخل الرئيس لقلعة حلب الشهيرة، وقرب المدرسة السلطانية، تقع المدرسة الخسروية (وهي عبارة عن حامع ومدرسة وتكية ومطبخ) التي أمر ببنائها خسرو باشا العثماني الذي عين واليًا على حلب ابتداء من ١٥٣٧. بناها العماري الحلبي فروخ بن عبد المنان عام ١٥٤٦، وتعتبر اول جامع يصمم خططاته المهندس الاول في تاريخ الامبراطورية العثمانية سنان باشا (١٤٨٩ وصوفيا الشهيرة. وفي المدرسة (والجامع) غرف لسكن الطلاب، ومطبخ كان يوزع الطعام على الفقراء. وقد أوقف للحامع ومدرسته الاوقاف العديدة لتأمين مصادر التمويل، من بينها خان النحاسين

والمعروف عن المسجد بصورة عامة انه كان يتمتع قديمًا بقيمة وظيفية إلى حانب دوره الاساسي كمكان للعبادة. وكثيرًا ما تلحق به تكية أو مطبخ أو مدرسة أو زاوية أو كتاب لتعليم الاطفال أو حتى قسطل (بئر ماء) لتوزيع المياه على سكان الحي. وبمرور الزمن احذ المسجد يفقد ذلك الدور الوظيفي ويكتفي بكونه مكانًا للعبادة، نتيحة لدخول عناصر مدنية حديثة إلى الحي القديم، وبالتالي فقدانه لعدد من صفاته وعناصره التقليدية. هذه القاعدة التي باتت تشمل معظم الاحياء العريقة القديمة في العالم العربي تشذ عنها المدرسة الخسروية (أو الجامع الخسروي) في حلب القديمة إذ إنها تضم ثانوية شرعية تمنح طلابها درجة إلا الشرعية»، وهي افتتحت قبيل استقلال

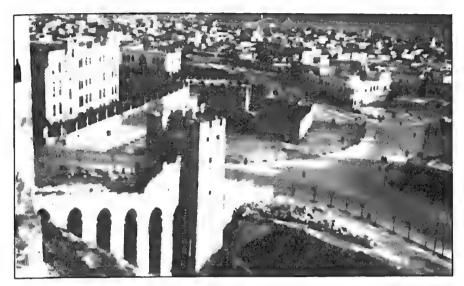

منظر عام لمدينة حلب وقلعتها القائمة على تلة مشرفة على المدينة. «القلعة، بهيئتها الحالية بناها الايوبيون في القرن الثاني عشر، والمماليك في القرن السادس عشر» (أوليفرساليس، ج ١٥، ص ٢٧٤). لكن من المؤرخين من يعيد بناءها الاساسي الى قرون سابقة.



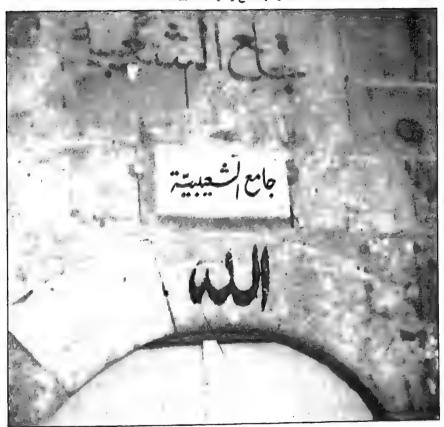

سورية عن الانتداب الفرنسي باسم «المدرسة الخسروية» لتعنى بتدريس العلوم الاجتماعية والدينية والفقهية. وبلغ عدد طلابها آنذاك ٨٠ طالبًا. ولغرض عدم انقطاع دورها، تمّ تشكيل لجنة تدريسية برئاسة مفتي حلب آنذاك الشيخ عبد الحميد الكيالي.

وحلب القديمة واحدة من المدن التي لا يكاد يخلو حي من احيائها من وجود مدرسة قليمة أو زاوية تعليمية تعود لفترات زمنية مختلفة. وتتنوع في ما بينها لجهة طراز عمارتها واتساعها تبعًا للعهد الـذي شيدت فيه ولاستتباب الامن أو اضطرابه، واهتمام الحكام والسولاة أو انعداسه. وأمكن احصاء ما يزيد عن ٦٠ مدرسة أثرية قديمة وأكثر من ٢٥ زاوية دينية تعليمية، منها ما اندثر ومنها ما هو باق حتى الوقست الحاضر. والمدرسة الصاحبية واحدة من تلك المدارس القديمــة الــتي مــا تزال صامدة في وجه الزمن منذ أكثر من ٦٠٠ عام. والمدرسة الصاحبية تسمّى حاليًا «حامع الفستق»، وسمّيت بالصاحبية نسبة إلى بانيها احمـد بن يعقوب الصاحب الذي شيدها في العام ١٣٦٤. وهناك مدرسة شاذبخت (في حلب القديمة كذلك) التي تعرف لدى العامة باسم مسحد الشيخ معروف بن جمّر. وشاذبخت هو الامير حمال الدين شاذبخت الهندي الاصل الـذي كـان مملوكًـا لنور الدين زنكي وقائدًا عامًا لقلعة حلب. وعندما توفي نور الدين زنكي (١١٧٤) استطاع هـذا الامير ان يؤمن الخلافة للصالح اسماعيل الابسن الاصغر لنور الدين عن طريـق آلحصـول علـى ولاء كبار الامراء في حلب.

وتشتهر حلب القديمة بخاناتها التي تنامت نتيجة للتنامي المطرد في النشاط الاقتصادي والتجاري للمدينة واتساع علاقاتها التجارية لتصل إلى الهند والصين وأقاصي اوروبا. فتحولت الخانات التي بنيت في القرن الثالث عشر إلى مقر لاقامة الجاليات الاجنبية، خصوصًا الاوروبية منها.

فخان النحاسين للحالية البلحيكية، وحان الحبال للفرنسين، وخان الجمرك للانكليز، وخان البنادقة لتجار البندقية... واشهر حانات المدينة خان الوزير وخان الجمرك. شيّد الاول أحد ولاة حلب، في وخان الجمرك. شيّد الاول أحد ولاة حلب، في الشرق من الجامع الاموي الكبير. أما خان الجمرك فهو ايضًا واحد من اضخم الخانات في حلب القديمة، شيّده ابراهيم حان زاده محمد باشا في وتنوع خازنه واسواقه دعت البعض إلى تشبيهه عمري ضخم، واعتباره الاضخم والأكبر في مدن الشرق. وهناك العديد من الخانات

ومن معالم حلب التاريخية -الثقافية ما هو متصل بالصحافة والطباعة. وأول مطبعة عربية ظهرت في حلب في ١٧٠٢، ونشات أولى الصحف العربية على يد واحد من أبنائها هو رزق الله حسون الانطاكي الحلبي (١٨٥٥)، في الآستانة. ناوأت هذه الصحيفة العثمانيين، فاضطر صاحبها ان يرحل بها إلى روسيا ثم لندن، مثلما ارتحل آخرون عن حلب كحررائيل دلال وفرنسيس وعبد الله مراش وغيرهم.

وعاشت الطباعة في حلب بمنأى عن رعاية الدولة، ولكن بنشاط من رحال الدين المسيحين (كانت الدولة العثمانية تخشى من وصول المطبوعات والصحف إلى رعاياها من المسلمين خاصة). وأول صحيفة في حلب هي «فرات» الرسمية، وأول مطبعة حكومية ظهرت في حلب في علم الرسمية، وأول مطبعة حكومية ظهرت في حلب في

وجاء الانتداب الفرنسي والمطابع في حلب لا تتحاوز السبع. وفي غضون اعوام قليلة؛ قدمت المطابع الحديثة، لكن المطبوعات أصبحت بأغلبيتها سياسية بعد ان كانت لصالح الأدب. وظلت الطباعة في حلب (وسورية عمومًا) متراجعة عما حققته في لبنان ومصر. وكان للأرمن، بصورة

خاصة، دور مهم في إغناء حركة الطباعة والصحافة وتطورها خلال هذه الفترة في حلب. وعرفت حلب الوانًا من الجرائد بلغات اربع: العربية والرمنية والفرنسية، وظهرت فيها بحلات ادبية عدة لا يزال بعضها يصدر حتى الآن. وعرفت حلب ايضًا الصحافة المتخصصة، التجارية والزراعية والعلمية والدينية والفكاهية والمدرسية، بالاضافة إلى الصحافة السياسية والادبية والنسائية. ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية وبدء عهد الاستقلال، ازدهرت الطباعة والصحافة. لكن التقلبات السياسية ابقتهما، مع ذلك، في حالة متأخرة نسبيًا، ليعودا إلى الانتعاش منذ الستينات برعاية مباشرة من اللولة.

\* هماه: رابع مدينة سورية من حيث عـدد السكان بعد دمشق وحلب وحمص، إذ يبلغ عـدد سكانها نحو نصف مليون نسمة. قاعدة محافظة حماه. تقع وسط منطقة خصبة، على ضفاف العاصى، وتبعد عن دمشق ٢٠٩كلم، وترتفع نحـو ٣٠٠م عن سطح البحر، ويمر فيها الطريق الرئيسي الواصل بين دمشق وحلب. ويعد موقعها همزة وصل بين الداخل والساحل ومركزًا للاستزاحة على طرق القوافل التجارية القديمة لتوسطها المدن السورية. تتطـــاول في الامتـــداد مـــن الغـــرب إلى الشرق، ففي الغرب سهل الغاب الخصيب وجبــال العلويين التي تفصلها عن البحر المتوسط، وفي الشرق الارض المفتوحة على بادية الشمام، وفي الشمال محافظة أدلب والجنوب محافظة حمص. وأهم ما يميزهما ويقمترن باسمهما العاصي ونواعيره والـذي يقسمها إلى قسمين: الحــاضر في شــرقيه والسوق في غربيه، وتتناثر بيوتها على ضفتيــه. وفي وسطها قلعة اثرية تحوي آثـار مـا قبـل التــاريخ. والعناوين الكبرى في تعريف حماه اليوم انها سوق تجاري ومدينة سياحية ومركز منحمي (الحديـد) وصناعي (الاقمشة، حاصة القطنيات والحرائسر،

والاشغال اليدوية، والصناعات الغذائية والجلود). عن إسم، أو أسماء «حماه»:

«أورد ياقوت الحموي في معجم البلدان بان حماه بالفتح بلفظ حمــاه المـرأة وهــي أم الـزوج وقال حماه ايضًا عصبة الساق غير ان الفيرور آبادي صاحب القاموس المحيط أوردها في مادة حمى كأنها مشتقة من الحماية. ولحماه أسماء قديمة وأخرى حديدة: يقال إنها سميت نسبة إلى حماثي بن كنعان الذي ينسب بناؤها إليـه وإذا رجعنـا إلى ما سجل على الانصاب وما اكتشف فيها من آثار نىرى ان حماه تعني قلعة أو حصن من الاسم الآرامي لقلعة أو حصن. ويــرى أنغولــت ان اسمهــا جاء اسم اول ملك آرامي حكمها حيث اعتبرت مملكة حماه الآرامية في طليعة ممالك المنطقة وتنافس حاراتها بعد مملكة دمشق الآرامية. تبدل إسمهـــا إلى إبيفانيا Epihina نسبة إلى الملك السلوقي انطونيوس إبيفان الرابع الذي اعاد للمدينة عظمتها وحملت إسمه تخليدًا له. أما ألقابها الجديدة: مدينـة النواعير، لكثرتها في المدينة وضواحيها؛ مدينــة ابــي الفداء؛ وابو الفداء هـو ملكهـا الأيوبـي المــؤرخ والجغرافي العربسي عمساد الديسن اسمساعيل المؤيسد (١٢٧٣-١٣٣١) وصاحب كتبابي المختصر في احبار البشر وتقويم البلدان» («المدينة العربية»، الكويت، العدد ٣٨، حزيسران ١٩٨٩، ص٢٨-

وغالبًا ما لا يذكر إسم حماه إلا مقترنًا بنهر العاصي والنواعير عليه، فهما الطابع المميز لمدينة حماه. و «يعود تاريخ النواعير إلى عهد الآراميين، وقد كانت الناعورة في شكلها البدائسي تحمل سطولاً من الجلد ثم تطورت ووصلت لشكلها الحالي في السنوات الاولى للميلاد. وقد تم العثور على لوحة فسيفساء في شارع الاعمدة في مدينة أفاميا الأثرية (تبعد ٥ كلم شمالي غربي حماه) ترجع لعام ٢٠٤ وعليها صورة طبق اللوحة في المتحف الناعورة الحالية وتحفظ هذه اللوحة في المتحف



من نواعير حمّاه على العاصي.

الوطيني في دمشق (راجع «جنـة علمـاء الآثـار الجديدة» في هذا الباب «مدن ومعالم»). والناعورة آلة مائية دائرية دائمة الحركة معدة لرفع الماء تتكون من دولاب خشبي كبير مؤلف من احشاب مختلفة في طولها وعرضها وحجمها يدور حول عور حشبي ضحم من حشب الجوز يدعى القلب يرتكز على قاعدتين حشبيتين موضوعتين على قواعد حجرية قوية وثابتة. ويتراوح قطم الناعورة بین ٥ و ۲۱م وعدد صنادیقها بین ٥٠ و ۱۲۰ صندوقًا وسعة الصندوق الواحد ٥٥ سنتيمًا مكعبًا من الماء. وبلغ عدد النواعير المنتشرة في محافظة حماه في اربعينات القرن الحالي ١٠٢ ناعورة (بما فيها ١٦ ناعورة في حنايا مدينة حماه نفسها) منتشرة على مسافة تقارب ٧٠كلم أولها قرب حسر الرستن وآخرها عند قرية العشارنة (تبعد ٢٤كلم شمال غربي حماه). وقد كانت النواعير حتى اواثـل السبعينات ملكية خاصة يقوم الافسراد بصنعها وصيانتها علمي نفقتهم الخاصة لأنهم كانوا

يستفيدون منها في سقاية البساتين وتأمين المياه للحمامات والشرب وحاليًا فقدت وظيفتها وتولت السلطات الأثرية عملية تصنيعها وصيانتها والحفاظ عليها كظاهرة سياحية ارتبط إسمها بمدينة فاس ماه. ويوجد نواعير خارج سورية في مدينة فاس في المغرب، والفيوم في مصر، وبوردو في فرنسا، وقرطبة وأشبيليا في اسبانيا، وبايروت في المانيا الغربية. يقول سوبرنهايم: «إن فيما اقتبسه الصليبيون من بالاد الشام صنع النواعير ايضًا فأوجدوا في واد صغير في فرنكفورت على مقربة من بايروت نواعير كالتي في خماه لا تزال دائرة من بايروت نواعير كالتي في خماه لا تزال دائرة (ملخص دراسة مفصلة أعدها المهندس المعماري عمد أيمن حمدي قطرنجي، «المدينة العربية»، الكويت، العدد ٣٨، تموز ٩٨٩، ص٨٢ المهنين في الكويت، العدد ٣٨، تعوز ٩٨٩، ص٨٢ المهنين في

منطقتها: قصر ابن وردان، وخاصة قلعة شيزر. يقع قصــر ابـن وردان في قلـب الباديــة السـورية في منتصـف الطريـق الواصلـة بـين بــــلاد الرافدين وبلاد الشام، وعلى بعد ٧٠كلم شرقي مدينة حماه. ويتكون هذا القصر من ثلاثة ابنية: القصر والكنيسة والثكنة. وتؤكد الكتابة اليونانية على عتبة مدخل القصر والكنيسة انه بني في عهد الامبراطور البيزنطي حوستنيانوس الاول (٧٢٥- ٥٢٥). وقد حرت عليه ترميمات حديثة، وهو ذو طراز معماري فريد في نوعه في سورية.

أما قلعة شيزر، الواقعة على بعد ٢٥ كلم شمال غربي حماه على طول امتداد حرف صخري حاد يشرف على الضفة الغربية لوادي نهر العاصي، فتعتبر من أهم القلاع والحصون العربية لمنعتهما وتاريخهما الحمافل بسالحوادث وموقعهما الاستراتيجي المتناسب مع الاغراض العسكرية. وتؤكمه المصادر التاريخيـة إن إسم «شـيزر» ورد للمرة الاولى حوالي القرن الخامس عشر ق.م. في عهد تحوتمس، احد فراعنة السلالة الثامنة عشرة المصرية، في سياق وصفه لحملاته العسكرية على سورية باسم «سيزر». ومنذ ذلك التاريخ، توالـت أسماؤها حتى الوقت الحاضر عندما استقرت على بسيطرتها على وادي نهر العاصي وعلى الطريق البرية الداخلية في سورية (دمشـق-همـاه-حلب)، أهمية كبرى في اعطائها مكانتها بين القلاع والحصون، وفي جعلها عرضة للغزوات والحصارات والاجتياحات بدءًا من الفراعنة مرورًا بالآشـوريين واليونانيين والرومان وصولاً إلى الصليبيين والعثمانيين. وتعد قلعة شيزر نموذحًــا حقيقيًـا لفـن العمارة العسكرية والحربية في العهد الأيوبسي، وتظهر فيها معالم التحصين على الطراز العربي على الرغم من تهدم الجزء الأكبر من سور القلعة ومعظم ابراجها.

حماه في التاريخ:

تعتبر حماه (ومنطقتها، وادي العـاصي) من اقـدم مواقـع سكن الانسـان في سـورية، يرجـع تاريخها إلى الألف الخامس ق.م. كمـا دلـت علـي

ذلك الحفويات الأثرية السيّ احرتها البعثة الدانماركية برئاسة العالم هارالد أنغولت (١٩٣٢ - ١٩٣٨) في موقع القلعة الحالى.

تعاقب على حماه عدد كبير من الشعوب. فمن السومريين والأكاديين إلى العمالقة (قدماء العسرب أهمل شمالي الحجماز الذيسن أزاحهم الأموريون عام ٢٥٠٠ق.م. (قبائل نصف حضرية قدمت من البادية) الذين تعرضوا لغزوة قـام بهـا ملك كيشتو ثم غزوة ثانية لسرحون البابلي ٠٠ ٢٢٠. ثم غزاهم حمورابي عمام ٢١٠٠ ق.م. فوجدوا انفسهم تحاه غزوات متلاحقة وسط سهول غير منيعة فبنوا مدينة حماه في الشمال ومدينــة بعلبــك في الجنــوب عـــام ٢١٠٠ق.م. وفي عام ٢٠٠٠ق.م. سيطر الحثيون (من العرق الآري) الذين تآخوا مع الأموريين فازدهرت المدينة ازدهارًا عظيمًا توقف في ١٧٥٠ق.م. لاجتياح الهكسوس فخضعت لنير عبوديتهم حتسي ١٥٨٠ق.م. ثم ازدهرت في الفرة ١٥٨٠ ٠ ٤٨٠ اق.م. أثناء الاحتىلال الميتماني وخضعمت لحكم الفراعنة حتى فترة تـل العمارنـة، ثـم جاءهـا الآراميون وأسسوا مملكة حماه الآرامية ١٠٠ اق.م.، ثم تعرضت لغزوات متلاحقة من الأشوريين حتى ٧٢٠ق.م. حيث دمرها الملك الأشوري سرجون الثاني وقضى علىي مملكة حماه الآرامية بعد معركة قوقر الثانية.وحين تهاوت أركان الأشموريين على يمد الكنعانيين اغتنم الفرعون نخو الثاني بن بسماتيك ضعف الآشوريين واستولى على سورية وضمنها حماه من ٢٠٧ق.م. حتى ٢٠٤ق.م. حيين استرجعها نبوخذنصر الكلداني؛ وبوفاته (٦٢٥ق.م.) انهارت الدولمة الكلدانية واستولى قورش الفارسي على ممتلكاتها ومنها حماه بعد ان أحرقها.

ولما احتساز الاسكندر المقدوني الأنــاضول وتغلـــب علــــي الفـــوس في معركــــي أفســـوس (٣٣٣ق.م.) وأربيل دخلت حماه تحت نفوذه.

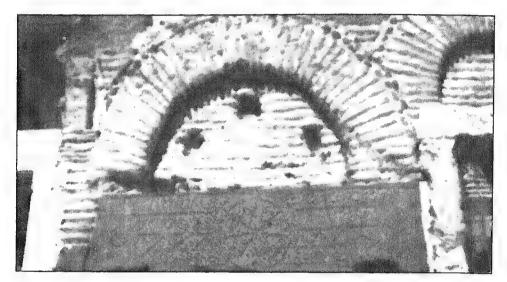

بوابة قصر ابن وردان وعليها كتابة يونانية.



الحصن ( ٥ ٧٥م فوق سطح البحر) على واحدة من قمم وادي النضارة.

وبوفاته، اقتسم خلفاؤه ممالكه الواسعة فكانت سورية من نصيب سلوقس نيكاتور والسلوقيين من بعده، فاستعادت قسمًا من ازدهارها.

احتل الرومان حماه في ٢٤ق.م. وعرفت نوعًا من الاستقلال الداخلي، ثم عاشت في ظل الاحتلال البيزنطي بدءًا من ٣٩٥ إلى الفتح الاسلامي حيث عقدت المدينة صلحًا على يد الصحابي ابو عبيدة عامر بن الجراح (٦٣٨)، وبقيت في العهدين الراشدي والاموي تابعة لجند حمص. ثم اصابها الاهمال ايام العباسيين كغيرها من بلاد الشام لانتقال مركز الخلافة إلى بغداد. وفي ايام صلاح الدين الايوبي اصبحت مركزًا لامارة ايوبية وسادها استقرار وازدهار خاصة في عهد ملكها أبي الفداء (١٣١٠-١٣٣١) قضى على بعضه هولاكو، وعلى معظمه تيمورلنك. ثم على بعضه هولاكو، وعلى معظمه تيمورلنك. ثم صبحت تحت سلطة المماليك ثم العثمانيين.

«لم تكن حماه مدينة كبيرة في اواخر الحكم العثماني، فلم يكن عدد سكانها يتجاوز الخمسين أَلْفًا، وكَانَتَ المناطق المحيطة بهما مملوكة من قبـل العوائــل الاربعـــة: العظـــم، الــــبرازي، طيفـــور والكيلاني؛ كما كانت مع حمص امتدادًا لولاية دمشق، وكما عاشت حماه في ظلال الجروف الـتي تحيط بها عاشت في ظلال أهم مدينتين في سورية العثمانية وسورية الانتداب: حلب ودمشق. لم تكن حماه مدينة متميزة في أي مــن الجحــالات ســواء السياسية أو الاقتصادية أو الزراعية، ولم تكن المدينة ميسورة، طبقتها المتوسطة صغيرة، ومعظم سكانها يعملون بالزراعة، وبالرغم من بعدهـــا عــن دمشق وقربها النسبي من حلب فإن انظارها كانت تتجه إلى دمشق لأن عــائلتين مـن العوائــل الاربعــة المهمة، العظم والكيلاني كانت لهما فروع في دمشق» (جوناثان أويسن، «أكسرم الحورانسي»، تعريب وفساء الحوراني، ط١، ١٩٩٧، ص٣٤؛ استنادًا إلى فيليب خوري، في مؤلف بالانكليزيـة «سورية والانتـداب الفرنســـى، القوميـــة العربيـــة

والسياسية»). و لم تكد تنعم بخروج العثمـــانيين (١٩١٨) حتى احتلها الجيش الفرنســـي في ١٩٢٠ إلى ان حاء عهد الاستقلال.

وهناك محطتان بارزتان، في تاريخ حماه المعاصر، متصلتان بكونها قلعة تقليدية لسلطة ملاك الاراضي من جهة، ومركزًا للنزعة الاصولية السنية من جهة ثانية.

بالنسبة إلى المحطة الاولى، راجع «شورة الفلاحين» باب «١٩٤٥-١٩٤٥» و «أكرم الحوراني» في باب «زعماء، رحال دولة وسياسة». أما بالنسبة إلى المحطة الثانية، وإضافة إلى ما ورد حول إحداث ١٩٧٩-١٩٧٩ في باب «عهد الأسد»، فيمكن إيجاز الكلام عليها استنادًا إلى ما كتبه باتريك سيل («الأسد، الصراع على الشرق الاوسط»، ص٧٥-١٤٥) تحت عنوان «إنتفاضة جماه» في سياق احداث ١٩٧٩-١٩٢١

في الساعة الثانية من ليلة ٢-٣ شباط ١٩٨٢، كانت وحدة من الجيش تقوم بتمشيط المدينة القديمة (حماه القديمة)، فوقعت في كمين وقتل القناصون من على سطوح المنازل حوالي ٢٠ حنديًّا. وبعد محاصرة الجنود لمقر القائد المحلي عمــر حواد المعروف بـــ«أبـو بكـر»، أعطى هـــذا الأمـر بالقيام بانتفاضة عامة. فخرج المصات من المقاتلين الاسلاميين (الاحوان المسلمون) يقتلون وينهبون ويهاجمون بيوت المســـؤولين والقـــادة الحزبيـــين، ويقتحمون مخافر الشرطة. وبعد ساعات فقط (صباح ٣ شباط ١٩٨٢) كان سبعون من كبار البعثيين قد ذُبحوا، وأعلن المقاتلون المدينة «محررة». واعتبرت السلطة في دمشق انهــا المعركــة الأخــيرة، وعليها يتوقف مصير البلد. وكان كل حزبي وكل حندي ومظلي أرســل إلى حمــاه يعــرف ان التشــدد الاسلامي يجب اقتلاعه من المدينة هذه المرة مهما كان الثمن. وظلت معركة حماه مستعرة ثلاثة أسابيع ضارية، انقضى الاسبوع الاول منها

والحكومة تحاول ان تستعيد السيطرة علمي المدينة، والاسبوعان الآخران في اصطياد المتمرديسن. وأرسلت قوات محمولة بالطاثرات المروحيسة لمساعدة الحامية المحلية على اغلاق مداحل المدينة قبل الانقضاض القاتل عليها. وبلغ الذين طوقوا حماه نحو ١٢ ألف رجل. وعندما أحذ الميزان يميــل تدريجيًا لصالح الحكومة، تراجع المتمردون إلى الاحياء القديمة، ولا سيما حيى البارودي والكيلاني، التي كانت معاقل هيأوهما لحصار طويل. وبعد القصف الثقيل تحرك رجال الكوماندوس والمسلحون الحزبيون، تدعمهم الدبابات، لاخضاع فدادين من الاكواخ المبنية من الطين واغصان الشجر اليي كمانت سمطوحها المتشابكة وأفنيتها المنبت الذي تربّى فيـه المقــاتلون. وهرب بعض المقاتلين إلى قنوات تحت الارض، بعد ان مسحت واستوت بالارض احياء بكاملها. ولحقت الاضرار وأعمال النهب بعشرات المساجد والكنائس والاماكن الأثرية (قصر العظم الشمير). وخلال شهر مـن القتـال تقريبًـا دمّـر ثلـث المدينـة الداخلية التاريخية. وقــدّر المتعـاطفون مـع الحكومـة عدد القتلي بثلاثة آلاف، ومنتقدوها بعشــرين ألفًــا

لم تقتصر المعركة على قتل كثير من الناس، بل أخرج من المدينة الستزمت نهائيًا. وعند إعادة بناء بحتمعها الممزق بذل جهد مقصود ليس لازالة الماضي فحسب، بل لتغيير المواقف وصُوف كثير من الاموال العامة. وأزيحت الاحياء القديمة المتهدمة بالجرافات، وشقت طرق حيث لم تكن السيارات قادرة على المرور من قبل، وأقيمت حدائق وساحات، وأعيد تشكيل وتخطيط حماه كلها على نطاق واسع، مع وجود دوارات ومفترقات طرق خدمة أحياء جديدة تمامًا بجهزة بمدارس وعيادات وملاعب واسواق كبيرة. ومن بين البنايات العامة الكبرى التي أقيمت بعد الهدم مستشفى يتسع المكبرى التي أقيمت بعد الهدم مستشفى يتسع

للبنات، وكلية لتدريب المعلمين، وسوق مركزية مبنية على الطراز الشرقي وبنايات لمقرات اتحاد الفلاحين ونقابتي المعلمين والمهندسين، ومركز رياضي ضخم الحجم جدًا وبركمة سباحة حسب المقاييس الأولمبية. وبناء على اوامر الأسد موّلت الدولة بناء مسجدين كبيرين للتعويض عن المساجد التي تهدمت وكنيسة بحجم كاتدرائية. وكان من بين التغييرات الثورية إدحال السباحة المختلطة عام ١٩٨٣، وإقامة اول قسم داخلي جامعي في سورية كلها لإيواء الطلبة ذكورًا وإناثًا. ودخلت النادي الرياضي ٨٠ فتاة، وفي ١٩٨٥، فازت فتيات حماه بالبطولة الوطنية لتنس الطاولة... (تقصد باتريك سيل إبراز امثلة عديدة على ما حققته السلطات للمرأة في حماه، في صورة ثوريسة، من حقوق بالمفهوم الديمقراطي الاجتماعي العصري، مقارنة بما كانت تعانيه في حماه من كبت وحرمان في مختلف نواحي حياتها الاجتماعية تحت تأثير نشاط عقائدي وحركبي محموم للاخموان المسلمين في المدينة).

\* الحمة وبانياس: راجع «مسألة الحدود السورية-الفلسطينية» في هذا الباب «مدن ومعالم».

\* هس: تعتبر ثالث مدينة سورية من حيث عدد السكان والأهمية بعد دمشق وحلب. تقع على نهر العاصي في الجنزء الغربي من وسط سورية، وعلى الطريق بين دمشق وحلب، وتبعد ١٦٠ كلم عن دمشق. وهي مركز محافظة تحمل إسمها منذ ١٩٣١. وتعد بموقعها المتميز همزة الوصل بين المناطق الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية كافة وترتفع عن سطح البحر ١٩٥٨. ويبلغ عدد سكانها نحو ١٥٠٠ ألف نسمة، أكثر من ربعهم مسيحيون، وعدد سكان محافظتها نحو ٢٠٥٥ مليون نسمة، وهي أوسع المحافظات السيورية

وأكثرها امتدادًا، إذ تصل حدودها الشرقية بالعراق، والجنوبية والغربية بلبنان، وتبلغ مساحتها علم الفياً و ١٨٧ كلم م.، أي نحو اربعة اضعاف مساحة الجمهورية اللبنانية. ونظرًا إلى موقع حمص في وسط سورية، والبادية في جهتها الشرقية، فهسي سوق للبادية ومركز مهم للمنطقة الزراعية التي تزرع الحبوب والخضار بانواعها، والقطن والارز بصناعي يمتاز بالمسمندر السكري، كما انها مركز صناعي يمتاز بصناعة المنسوحات كالشراشف والمناشف والمناشف والمناشف المساعدة القطنية والحريرية، وهي ايضًا غنية بالمعامل والمصانع المستحدثة فيها، وهي على اتصال سهل يمدينة طرابلس وببانياس، كما انها والأوتوسترادات بين دمشق وحلب وبيروت والبقاع واللاذقية وتدمر.

عن إسم «حمص»، حاء في «المدينة العربيسة» (العدد ٤٧، آذار-نيسسان ١٩٩٢، ص٩٢)، ان كتب التاريخ تذكر عدة روايات، منها: ١- رواية تقول إنه مشتق من كلمة «حث» وهو إسم القبيلة التي سكنتها؛ ٢- إنه مأخوذ من كلمة «إيميسا» Emesa الاغريقية؛ ٣- إنه مشتق ومأخوذ من «الحماسة» لأن حمص مدينة الاقوياء، وان بانيها رجل عماليقي إسمه حمص؛ ٤- إنه لفظة

آرامية وتعيني «الارض اللينة» لوقوع المدينة في السهل؛ ٥- إنه باسم بانيها حمص بن المهرب بن مكنف، أو حمص بن مكنف العمليقي؛ ٦- إنه، الاسم، يعود إلى أول من أنشأها حمث بن كنعان فسميت باسمه، وعلى مرور الايام أبدلت الثاء صادًا فصارت «حمص». وحمص لم تعرف باسمها الحالي إلا منذ العصر الروماني وقد سمّاها الرومان «يميسا» (حمص).

## أهم المعالم الأثرية في حمص:

١- قلعة جمص، تقع في الجنوب الغربي من جمص القديمة على تل ارتفاعه ٣٢م. فيها برحان يعودان إلى العهد الأيوبي، وتعود بقية تحصيناتها إلى العهدين المملوكي والعثماني. ولعبت القلعة دورًا مرموقًا في التاريخ حاصة في عهد الدولتين الزنكية والأيوبية وفي عهد المماليك.

٢- سـور حمـص، ويعـود إلى الحثيـين والاراميـين، ورممـه الرومـان وأولاه الأيوبيـون عنايتهم. وحاليًا، تظهر آثار وبقايا هـذا السـور الضخم في المنطقة الشرقية مـن المدينة. وقـد كـان للسور سبعة ابواب اندثرت.

٣- بحموعة من الجوامع الأثرية كجامع
 الدالاتي وجامع الخليفة عمر بن عبد العزيز (وفيه قبره) ومسجد ابي ذر الغفاري. أما أشهر المساجد



والجوامع على الاطلاق، حمامع حمالد بن الوليد والجامع النوري الكبير.

يقال لجامع حالد بن الوليد «حامع سيدي خالد»، ويقع في الجهة الشمالية الشرقية من حمـص في حيى الخالدية، ويعود بناؤه، بوضعه الحالي، إلى العهد العثماني إذ أقيم على انقاض المسجد القديم الذي كان قائمًا وفق الطراز المملوكي ايام الظــاهر بيبرس في القرن الثالث عشر. والمسجد الحالي مشيد على الطراز العثماني ممزوجًا بطراز عربي المعروف في العام ١٩١٠. ويضم ضريح الصحابي حالد بن الوليد وولده سليمان بالاضافة إلى مقام عبيد الله بن عمر الخطاب. وتجمع الروايات، استنادًا إلى الكتابات المنقوشة والستى لا ترال موجودة وماثلة للعيان على ان الظماهر بيمرس الممولكي أدرك ضريح حالد فبنيي فوقه مسجدًا صغيرًا وقام باصلاح قبره (سنة ١٦٤هـ). و لم يكن قبر حالد آنذاك إلا مقامًا من المقامات التي كثرت في حمص في تلك الفترة. وكانت حمص قد ضمت رفات عدد من صحابة الرسول وتعرضت للكثير من الـزلازل الـتي ضربتهـا وأزالـت معظم معالمهـا التاریخیة و لم بیق منها سوی القلیل، ومن أهمها جامع حالد بن الوليد.

أما جامع النوري الكبير فيقع في وسط محمس، وقد كان في القديم معبدًا وثنيًا، وتحول بعد الفتح الاسلامي إلى مسجد. رمحه وجدده الملك الزنكي محمود نور الدين فحمل إسمه «النوري». وكان قبلاً كنيسة، وقد حوّلها الخليفة العباسي المتوكل إلى مسجد. وقد اعتبر هذا الجامع جامعة القرن الماضي وبداية هذا القرن، حيث كان يتم التدريس فيه، ويعد من أقدم اماكن العبادة في المدينة. وتركز حول هذا الجامع الحمامات المشهيرة بالإضافة إلى العديد من الاسواق والخانات القديمة.

٤- الكنائس القديمة، وأهمها كنيسة ما
 برحت آثارها قائمة في حــى آل الزهــراوي ويعـود

تاريخها إلى القرن الثالث الميلادي؛ وضريح القديس إيليان، الطبيب الحمصي، ويعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي؛ وكنيسة السيدة أم الزنار ويعود تاريخ بناء هيكلها إلى القرن الخامس الميلادي.

٥- أما المعالم الأثرية في مدن محافظة حمص فهي كثيرة جــدًا. ففي منطقـة تدمـر تشـمخ آثـار تدمر الشهيرة (راجع «تدمر» في هذا الباب «مدن ومعالم»). وفي منطقة تلكلخ تشمخ قلعة الحصن ودير مار حرحس ونبع الفوار المقدس. وفي منطقـة القصير، تل النبي مند، وطواحين وحسور وقناطر (رومانية). وفي منطقة الرستن مجموعة كبيرة من الكهوف الأثرية إضافة إلى سور المدينة، ومجموعة من الأقنية الرومانية والقبو الابيض، وتعتبر منطقة الرستن من أجمل المناطق السياحية في سورية. وفي منطقة المخرم قصر الشندفيان المعتبر أشهر معالمها الأثرية. وفي قرية قرب حمص تدعى «تلبيسة» وتبعد عنها ه كلم فقط، ذكرت صحيفة «البعث» السورية (٤ حزيران ١٩٩٥) انه تم العثور فيها على مدفن طوله ٣٠٥م وعرضه ٢٠٥٥م وفيه العديد من القطع الذهبية على شكل أكاليل وبحموعة وريقات ذهبية علىي شكل وردة الزنبق وصفائح ذهبية صغيرة منقوشة عليها صور لحيوان محنح وحاتم، وهو «أهم اللقي، والاعتماد عليه لتحديد تاريخ المدفن على نحـو دقيـق»؛ وعـن مديـر دائـرة الآثار في حمص نحيب معاذ قوله «إن النقش الموجود على هذه الصفائح، والذي يمثل حيوانا بحنحًا بوجه بشري يؤكد، حال ثبوت ان المدفن من العصر الهلليني، ان الحضارة اليونانية احذت عن الآشوريين الكثير من الفنون واعتمدت رموزها ومنها هذا الطائر».

حمص في التاريخ:

حمص مدينة مغرقة في القدم، سكنها الانسسان الحجري منذ ، ه ألف عام ق.م.، و تعاقب على سكنها الاموريسون والحثيسون والفينيقيون والآراميون واليونان والرومان والعرب

والاتراك، كما ورد ذكر حمص في التوراة أكثر من مرة. وقرب حمص وقعت معركة قادش التي انتصر فيها رمسيس الثاني على الحثيين. وعندها هزم أورليان الملكة زنوبيا في ٢٧٢. وأصيبت حمص بزلزالين مدمرين في ١١٢٧ و١٣٠٨.

كانت القبائل العربية التي استوطنت بادية حمص قد أحدت تستقر في المدينة منذ القرنين الاولين ق.م. مندبحة بأنسبائها الآراميين. وفي العام ٠ ٨ق.م. ظفرت حمص باستقلال إداري، إذ حكمت من قبل ملوكهما المحليمين ممن أسمرة سمسيغرام ( ٨٠ ١٥. م. - ٩٧ م) الذين بلغت حميص في عهدهم أوج الازدهار في الزراعة والصناعة والثروة ووفرة السكان. ومن أشهر ملوك هذه الاسرة سمسيغرام الثاني الذي اشتهر بكترة ما شيده من قصور وقبلاع. ثم عادت حمص ودخلت تحت الحكم الروماني. وفي ١٧٩، تزوجت حوليا دمنه، ابنة كاهن الشمس الاعظم في حمص القاتد الروماني سبتيموس سيفيروس الذي اعتلى عرش روما في ١٩٧، فنالت سورية عامة وحمص خاصــة في عهده الكثير من العناية والاهتمام بعمرانهما وازدهارها. ثم توالي على عرش روما عدد من الاباطرة الحمصيين، هم: كرامالا (٢١١-٢١٧)، ثم إيليوغابال (٢١٨-٢٢٨)، ثم سيفيروس الثاني (٢٣٩-٢٢٩) الذي يعتبر من اعظم ابــاطرة رومــا وأكثرهم ميلا إلى الاصلاح.

عندما استقلت أسرة السميذع العربية في تدمر وحكمت سورية ايام أذينة الثاني (٢٤٥-٢٦) وزوحته زنوبيا التي حكمت مسن بعده كوصية على ولدها القاصر وهب اللات (٢٢٦-٢٢) اتخذت هذه الأسرة مدينة جمص عاصمة صيفية لها إضافة إلى تدمر العاصمة الرئيسية. وكان الفيلسوف الحمصي لونجينوس (٢١٣-٢٧٣) المستشار الاول لزنوبيا. وهو الذي قتله الامبراطور ديوكليتان عند انتصاره على زنوبيا وأسره لها.

فالبيزنطي. ولما مرّت بها الملكة هيلانة والسدة قسطنطين الكبير (٢٢٦) بنت فيها كنيسة، قال فيها المؤرخ المسعودي: «إنها آية من الروعة والجمال». وفي هذا العهد عاش في ضواحي حمص مار مارون (الناسك القديس) الذي انتقل بعدئذ إلى منسكه في جهات الهرمل قسرب منبع نهسر العاصي، حيث ما برح الناس حتى اليوم يذكرون مركز إقامته ويعرفونه باسم «مغارة الراهب».

ثم حكم حميص الغساسنة العرب برعاية البيزنطيين. ولما اعتلى هرقل العرش، اتخذ من حمص قاعدة لتنقلات جيشه، واثناء حروبه مع الفرس شم مع العرب المسلمين الذين دخلوها صلحًا بالاتفاق مع سكانها المسيحيين (٦٣٧) وقد جعلها العرب إحدى مراكز الجند خارج الجزيرة العربية (الكوفة والمصرة في العواق، ودمشق وحمص في بلاد الشام، والفسطاط في مصر...). وعرفت حمص في عهد الخلفاء الراشدين شأنًا عظيمًا. ومما يجدر ذكره ان علي بن ابي طالب قال لحامل لواء همذان في معركة صفين التي دارت بينه وبين معاوية بن ابي معركة صفين التي دارت بينه وبين معاوية بن ابي لقيته منهم. وقد اختارها خالد بن الوليد دار إقامة له حيث توفي ودفن فيها سنة ٢٤٢ (٢١هـ).

والمعروف عن الحمصيين انهم كانوا أشد انصار معاوية وأشجعهم في الحروب، وكان معاوية متزوجًا من ميسون إبنة زعيم قبيلة كلب المسيحية الضاربة في بادية حمص وهي أم ولده يزيد. وبقي عهد العباسيين الذهبي؛ ثم انحطت مكانتها السياسية لأنها كانت بين آونة وأحرى تعلس العصيان وتشعل الثورات ضد العباسيين وولاتهم، فلا تحصد إلا الخراب والدمار. وبالرغم من ذلك، فإن الحركة الأدبية رافقتها طيلة هذه الحقب لأن عددًا كبيرًا من الادباء والشعراء والعلماء عاشوا فيها كالشاعر عبد السلام بن رغبان الملقب بديك الجن الحمصى، والامير الشاعر ابو فراس الحمداني

الذي تولى إمارة حمص فـترة من الزمن، والشاعر ابو الطيب المتنبي، والاديب الشاعر أحمـد بـن معمعه الحمصي وسواهم.

ولما جاء الصليبيون عجزوا عن الاستيلاء على حمص، إذ كان لأبنائها من مسلمين ومسيحيين موقف موحد، فدافعوا عن المدينة وتمكنوا من رفع أذية الصليبيين طيلة الحروب الصليبية.

ولما استولى تيمورلنك على بلاد الشام، مر عدينة حمص فلم يدمرها أو يستبيحها كما فعل ببقية المدن السورية، بل وهبها لجثمان خالد بن الوليد، الثاوي فيها، قائلاً: «يا خالد، إن حمص هديتي إليك، أقدمها من بطل إلى بطل».

وتراجعت المدينة إبان حكم المماليك ثم العثمانيين. فكان ولاتهم مستبدين متغطرسين، نهبوا الاموال وعاثوا بالبلاد فسادًا، ما دفع بالكثير من الأهلين إلى الهجرة من حمص، فانخفض عدد سكانها لدرجة ان الجغرافي وولندي Wallendy يذكر ان عدد سكان حمص في ١٧٥٦، لا يتحاوز ٤ آلاف نسمة. وعاد هذا الرقم وتصاعد تدريجيًا حتى بلغ في ١٨٤٨ نحو ٢٠ ألف نسمة كما يقول القنصل الفرنسي غوي، وإن منهم ٧ آلاف من المسيحيين. ولما حدثت مجازر ١٨٦٠ وسفكت فيها دماء الابرياء من المسيحيين في لبنان ودمشق، تعهد كل من زعماء المسلمين والعلماء وقادة الرأي في حمص بحماية سكان محلته من المسيحيين حوف من تعدي الغوغاء، فحالوا دون سفك الدماء في المدينة، وأوقفوا في الوقت نفسه ايصال احبار الجازر الجارية في الجنوب إلى سورية الشمالية.

في الحرب العالمية الأول، شارك عدد من أبنائها في الثورة العربية، وعلق جمال باشا ثلاثة منهم على أعواد المشانق (دمشق، ٦ ايار ١٩١٦)، هم: الشيخ عبد الحميد الزهراوي والمحامي رفيق رزق سلوم والدكتور عزة الجندي. وبرز عدد كبير من ابنائها في الحقل الوطني والقومي إبان الانتداب

الفرنسي، وبعده في العهد الاستقلالي الحالي.

\* حوران: هو الإسم التاريخي لمحافظة درعا الحالية. تمتد من مشارف دمشق شمالاً حتى الاردن حنوبًا حتى حبل العرب شرقًا على مساحة منوبًا حتى حبل العرب شرقًا على مساحة الجنوبية لسورية. تربتها غنية وترتفع تدريجيًا عن سطح البحر حتى تصل إلى ارتفاع ١٨٥٩م عن سطح البحر، ما حعل زراعاتها مختلفة ومتنوعة على مدار السنة.

يقول العلماء انها كانت مهد سكن الانسان منذ نحو ، ٣-، ٢٥ ألف سنة ق.م. (الحضارة الآشولية)، وتوسع السكن فيها بين وفي التاريخ المكتوب، اسستقر العموريون وفي التاريخ المكتوب، اسستقر العموريون والكنعانيون في حوران (الألف الثالث ق.م.) ومارسوا الزراعة وبناء المدن وأنشأوا الحصون العسكرية. ويميل أكثر المؤرخين إلى الاعتقاد انهم (العموريون والكنعانيون) اتجهوا إلى مصر، بعد توطيد مواقعهم في حوران، واستولوا على السلطة توطيد مواقعهم في حوران، واستولوا على السلطة (٧٣٠)

اهتم الأنباط بحوران (خاصة مدينة ومنطقة بصرى الشام) لغناها الاقتصادي وموقعها. فحدث نوع من التنافس بين البتراء، مدينتهم الروحية، وبين بصرى. وجاء الحصار الروماني ودور الفرس ضد الرومان والأنباط معًا ليضعف البتراء، وليحل بصرى محلها كمدينة للقوافل والتحارة وبشكل أوسع. وفي ايام الرومان اصبحت بصرى عاصمة الولاية الرابعة في بلاد الشام (راجع «بصرى السام» في هذا الباب «مدن ومعالم»).

في كتاب خليل المقداد، «حوران عبر التاريخ» (دار حوران للنشر، دمشق ١٩٩٦؛ مراجعة وسيم الأحمر في «الحياة»، ١٠ نيسان ١٩٩٧) ان المسيحية في حوران عرضت ثلاث مراحل: «الاولى منذ نشأتها وحتى السلام الكنسي إذ يشير بعض الروايات إلى ان الديانة المسيحية دخلت حوران وانتشرت اثناء العهد النبطي ومع قدوم الرومان كان عدد الجالية المسيحية كبيرًا. والثانية خلال القرنسين الرابع والخامس إذ حمل السلام الديسي الازدهار إلى الكنائس وبخاصة الشرقية وكنائس الولاية العربية وتحديدًا بصرى، وعرفت هذه الفترة السلام الكامل. أما الفترة الاحيرة فامتدت من ازمة الطبيعة الواحدة وحتى الفتوحات الاسلامية وتميزت بالاضطرابات المستمرة مقارنة مع المرحلة السابقة».

وبعد الفتح الاسلامي، «بقيت المسيحية في حوران، وتم تعاون مطلق بين القادة المسلمين والعرب المسيحيين ساعد في انهيار البيزنطيين. وترك المسلمون الاوائل بصمات على ارض حوران جعلت منها مكانًا روحيًا مهمًا. وتقمول الروايات ان آمنة عندما حملت بالنبي رأت نورًا انعكس منها وأضاء قصور بصرى، فكانت حوران اول رقعة في العالم خلص إليها نور النبوة. وجاءت بشرى النبوة للرسول العربي من ارض حوران علمي يـد راهـب بصرى النسطوري «بحيرة» بينما كان محمد مع عمه ابي طالب في تجارة من بلاد الشام إلى الحجاز. وعلى ارض حوران دارت معركة الميرموك حيث هزم البيزنطيون، كما كمانت اول منطقة يزورهما الخليفة عمر بن الخطاب أثناء مرافقته لقرات المسلمين وحضوره للمشاركة في مؤتمر الجابية. وفي عهد عثمان بن عفان وصلت إلى بصري أول نسخة من القرآن الكريم. وبني فيها اول مسجد في بلاد الشام زمن الخليفة عمر بن الخطاب في بصرى وأزرع ودرعا.

وفي العهد العباسي، لم تنعم حروران بالاستقرار السياسي والاجتماعي، وانقسمت إلى القسم الجنوبي الاقصى ويشمل جزءًا من فلسطين والاردن ومركزه شمالي الرملة، والقسم الشاني مركزه دمشق وفيه معظم اراضي حوران. وفي

العهد الأيوبي جعلها صلاح الدين مركزًا لتحميع قواته ضد الصليبيين. وفي العهود العثمانية غابت عنها الاهتمامات العمرانية التركية وفقدت الكثير من معالمها التاريخية.

وحديثًا، كانت حوران نقطة انطلاق الشورة العربية لتحرير دمشق (١٩١٨)، وركّز الامير فيصل على مدينة درعا باعتبارها نقطة حيوية للمواصلات وحماية القوات البريطانية ومنع القوات التركية من ارسال الامدادات لفلسطين.

\* الخابور: راجع «رأس العين» في هـــذا الباب «مدن ومعالم».

\* دهشق: ١- في العاصمة: عاصمة الجمهورية العربية السورية. معتبرة أقدم مدينة في العمام متواصلة السكن والدور الحضاري حتى اليوم. سكانها الدمشقيون يعدون نحو ٢٠٥ مليون نسمة، ويدخلها ويخرج منها يوميًّا مثل هذا العدد تقريبًا من السورين من مختلف المدن والمناطق بقصد متابعة العمل وأنشطة الحياة اليومية كافة.

لكن هذا العدد يتخطاه باتريك سيل بكثير (في موجعه المذكور موارًا: «الأسد، الصواع على الشرق الاوسط») علمًا انه وصل بتدوينه للأحداث، وبوصفه لمشاهداته حتى ١٩٨٨، ونحن اليوم في صيف ١٩٩٧ (وهذا يعني ازديادًا في عدد السكان قد يصل إلى ٤٠-٥٠). يقول سيل عن دمشق، ديمغرافيًا وإنماء (ص٧١٧-٧٢):

«إن احتلال الريف للعاصمة قد نجم عنه انفجار لم يسبق له مثيل من الاعتزاز بالمدن (...) في عام ٥٥٩، عندما كان الأسد طالبًا في المدرسة، كانت دمشق بلدة يقطنها ٣٠٠ ألف نسمة، وعندما تسلم السلطة في ١٩٧٠ كان عدد سكانها قد تجاوز الـ٥٠٨ ألف نسمة. ولكن علال اقل من عشرين سنة بعد ذلك كان السكان قد انفجروا إلى اربعة اضعاف ذلك الرقم فأصبحوا

يزيدون بكثير على ثلاثة ملايين. وذلك انعكاس للحروب، والثورة الاجتماعية، ومعدل ولادات قدره ٣٠٨٪، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم.

«لقد تدفق اللاحثون على دمشق بعد سقوط الجسولان في ١٩٦٧، وعندما انفحسرت الحرب الأهلية في لبنان ١٩٧٥ وعندما غزته اسرائيل في ١٩٨٢، وبالطبع عند كل كارثة حديدة في الملحمة الفلسطينية الهائلة: ١٩٤٨ و١٩٦٧، و١٩٧٠ و١٩٨٢. وبحلول الثمانينات كان هناك حوالي ربع مليون فلسطيني قد لجأوا إلى سورية، معظمهم في دمشق، وظل حوالي ربعهم يقطن في مخيمات بينما اندمج الباقون في الحياة السورية. وباعتبارها قريبة من حط الجبهة، معرضة لخطر الحرب باستمرار، كان على دمشق ان تحد متسعًا لعوائـل الحاميــات العســكرية الكبــيرة في ضواحيها. وكانت جامعتها تحوي ٧٥ ألف طالب في ١٩٧٢ حتى حفّ الضغط عنها عند توسيع حامعة حلب وإنشاء جامعتين احريين في حمص واللاذقية. وباعتبار دمشق عاصمة دولة مركزية، ومقر سلطة الحزب، ومقر كثير من الصناعات ومشاريع الدولة، فقد كانت نقطة حذب للناس من جميع انحاء البلاد.

«ولكن اكبر عامل في نمو المدينة كان زحف الفقراء إليها من الريف في سبل لا ينقطع. ولايوائهم انفجرت المدينة حارج حدود الخطة التي رسمها مهندس تخطيط المدن الفرنسي إيكوشار في وابتلعت كذلك القرى الجاورة بالجملة، وشكلت ضغطاً رهيبًا على عين الفيجة، الينبوع الذي ظل يروي دمشق أحيالاً، ثم شرعت تتلوى في شريط من العمارات المتورمة القائمة على المضاربات على طول الطرق الموصلة حتى التصقت تمامًا بالحد الطبيعي لجبل قاسيون في الشمال والشمال الغربي، وما تبقى من منتجع الغوطة وتلال المزة إلى الغرب، وما تبقى من منتجع الغوطة

في الشرق. أما في الجنوب، على طول الطريق إلى القنيطرة الدي كان يمر حالال الصحراء والشجيرات المنخفضة، فقد راح الناس يحفرون آبارًا ويزرعون قطعًا من الارض بالخضار ويقيمون بيوتًا صغيرة. واستمر تدفق الفلاحين على دمشق مع ذلك، وعندما لم يستطيعوا العشور على مأرى سكنوا في اكواخ غير مرحصة عند مداخل المدينة وعلى المنحدرات الاعلى فوق قاسيون. وكانت هذه ثماني مناطق تدهورت في منتصف الثمانينات حتى صارت أحياء فقيرة مكتظة بما يقرب من مليون نسمة. وبعد محاولة فاشلة لوقف الزحف الكثيف، اعترفت السلطات بأولئك السكان غير النظاميين كسكان دائمين وبدأت اعتبارًا من والكهرباء وصنابير المياه ذات العدادات.

«ولحفظ دمشق من مزيد من النمو غير المحطط، أقيمت ضواح سكنية في ١٩٨٠ كمدينة جبل قاسيون، لإيواء ٩ آلاف نسمة على موقع مساحته ٢٦٠٠ هكتار، أو سلسلة قرى الأسد لإيواء ٢٠ ألف نسمة في شمالي العاصمة. وامتدت طرق وسكك حديد عودت السوريين على التنقل بين العاصمة والضواحي للعمل والعودة إلى مساكنهم.

«ومع ذلك ظلت دمشق برغم هذا التوسع تعطي الانطباع بأنها مدينة منظمة التخطيط ومسيطر عليها ونحت من الانتشار الفوضوي الذي تصاب به كثير من عواصم العالم الثالث. فالمخيمات البائسة في الاحياء الفقيرة المحيطة بالعاصمة حيث كان الوضع أسوأ من غيره، لم تصل حالتها إلى بؤس مدن الأكبواخ الطينية والقصديرية (التنك) الافريقية أو الاميركية اللاتينية. ففي معظم احياء المدينة السبعة والسين، كانت الحياة منظمة بشكل معقول، والشوارع نظيفة ومزودة بالمياه، والقمامة يتم جمعها، والمرور ينتظم بلا ازدحام كبير، والخدمات العامة تعمل ينتظم بلا ازدحام كبير، والخدمات العامة تعمل

بطريقة مرضية إلى حد لا بأس به.

«في السبعينات والثمانينات نهضت عاصمة حديثة فيها جسور وأنفاق وساحات كبرى تربط أحياء سكنية واسعة ووحدات من الشقق والعمارات، وتجمعات لمبان جامعية ومستشفيات ومعاهد بحوث، كما ارتفعت بنايات فنادق دولية مثل الشيراتون والشام بالاس الذي اقامه عثمان العائدي، أبرز بناة الفنادق في البلد، مع حديقتين عامتين شاسعتين في شرقى دمشق وغربيها، وصروح فارهة أحرى كقصر الضيافة الجديد الذي يستطيع إيواء اربعة رؤساء دول مع جميع مرافقيهم دفعة واحدة، والقصر الجمهوري الضخم الجديد المطل على المدينة، ومكتبة الأسد، ومشروع مجمع دار الأوبرا المسرحي. وعلى طريسق المطار يتمم إنشاء مركز للمؤتمرات على موقمع مساحته عدة مثات من الدونمات، وكذلك معرض دمشق الدولي الجديد، ومدينة السينما والكلية العسكرية للبنات. وهذه كلها ترمـز بطـرق مختلفـة إلى الطموحات المتعاظمة للبلد ورئيسه، فلقد كـان الأسىد يتطلع إلى جعل سمورية القموة العربيمة المسيطرة في المشرق، وبطلة الصراع مع اسرائيل... وأمة معادلية في أهميتها لمصير والعبراق، وأراد عاصمة تليق بذلك».

۲- في الاسم (دمشق): تسروي بعض المولفات، من دون تدقيق علمي، وأقسرب إلى الرواية الدينية، أن «دمشق أحدات إسمها من دماشق بن قاني بن مالك ارفخشد بن سام بن نوح، وتروي مؤلفات أحرى ان بيوراسف هو أول من بناها، وقيل هو جيرون بن سعد بن عاد بن ارم بن سام بن نوح، وسماها إرم ذات العماد؛ وبعضهم قال إن هودًا نزل دمشق ورفع الحائط الذي في جنوبي جامعها (المسجد الاموي)، وقيل ايضًا إن إليعازر غلام ابراهيم اسس دمشق. لكن اين ما التسمية والمؤسس الحقيقي، فهي قد اتفقت على التسمية والمؤسس الحقيقي، فهي قد اتفقت على

قدمها الذي يعود إلى القرن السابع ق.م.، وبعض الكتابات أعادت زمن بنائها إلى القرن الخامس عشر ق.م.، فقد ذكرت كتابات آثار معبد الكرنك، وكتابات تل العمارنة، وقائمة تحوتمس إسم «دامسكو» أو «تمسقو» بالكتابة الهيروغليفية، وتعني الزهرة المثمرة تيمنًا بغوطتها، وعنها أحدا الاسم اليونانيون والاوروبيون في ما بعد. كما ورد ذكرها في الكتابات المصرية والآشورية والكتاب المقدس» (سمير صارم، «المدينة العربية»، العدد ٢٣، آذار ١٩٨٩، ص٤٤).

عندما استوطن الآراميون سيورية وفلسطين، كانت «دمسك» Themsk (بالآرامية)، أي دمشق، عاصمة مملكتهم. وينسب لها أحد المستشرقين الألمان هذه التسمية لأنها «ذات مسك» لكثرة ورودها وحدائقها.

وتتعدد أسماء دمشق «فهي الفيحاء، أو جلق أو لؤلؤة الشرق كما سماها الامبراطور حوليان، دمشق هذه أو «دامسكي» كما كانت تسمى في الوالح مملكة إيبلا كانت موجودة في الألف الثالث ق.م. كحاضرة مزدهرة، كما ان الوثائق الفرعونية القديمة ذكرتها باسم دمشق؛ وبعد ذلك برزت دمشق في منتصف الألف الثاني ق.م. كمركز للملكة الآرامية يحمل إسم «دار ميسيق» أي الدار المسقية، وهي مسقية حقًا ميسيق» أي الدار المسقية، وهي مسقية حقًا («العربي»، العدد ٢٩٥، تشرين الاول ٣٩٩٣).

٣- في المعلمين الطبيعيين، حبل قاسيون وبردى: قاسيون هو الجبل الذي تقوم مدينة دمشق عند اقدامه. يتصل من جهة الغرب بسلسلة حبال لبنان، ومن الشمال والشرق بسلسلة حبال القلمون الممتدة إلى منطقة حمص. وعملت عوامل حيولوجية مائية على فصله من السلسلتين فبدا وكأنه حبل حاص بدمشق. السكن فيه سبق السكن في دمشق الحالية؛ فكان أولاً لضرورات الحماية والدفاع قبل ان يهبط الأهالي مع ارتقاء

معارفهم وتجارتهم إلى السهل. كان لقاسيون عنـ د اهالي دمشق مكانة مقدسة (تمامًا مثلما هي حال الجبال عند ساكنيها أو ساكني المناطق الجـاورة لهـا في التاريخ والمرويات الدينية)، فوضعوا له الأساطير والقصص الغريبة: ففي سفحه الأدني، في بيت الأبيات، وهي محلة بقيت عامرة إلى القرن الخامس عشر كان يسكن أبو البشر آدم، وفي أعلاه قتل قايين أحاه هابيل ففتح الجبل فاه لفظاعة هذا العمل يريـد ان يبتلـع القـاتل، وأخـذ الجبـل يبكــي، وفي كهف جبريل جاءت الملائكة إلى آدم تعزّيه بابنه هابيل؛ وفي شرقى قاسيون كان مولىد ابراهيم الخليل؛ وفي غربيه الربوة التي آوي إليها السيد المسيح وأمه؛ وقرب الربوة في النيرب كان مسكن حنة أم مريم وجدة المسيح... أما ما كمان في قاسيون وسفوحه من المنشآت والمحلات الآهلة بالسكان، التي سبق إنشاؤها وجمود الصالحيمة الحاضرة، فهي سبع محلات: الربوة، دير مران ومكانه اليوم أسفل قبة السيار، النيرب وكان يلمي الربوة من جهة دمشق، وأرزة ومكانها اليـوم حـي الشهداء في طريق الصالحية، ومقسرى وتقع شرقي الجبل، والميطور اسفل المدرسة الركنية اليوم. ولا شك ان إنشاء الصالحية زاد من عمران هذه الاماكن وازدهارها حتى اصبح حبل قاسيون يدعى بجبل الصالحية. ويرجع الفضل في إنشاء الصالحية إلى بني قدامة المقدسيين الذين نزلوها في عصر نور الدين محمود زنكي، ثم إلى الملوك الأيوبيين الذين أنشأوا فيها المصانع والمعاهد الثقافية والعلمية والخيرية. وقد انقسمت إلى مناطق سكنية عدة تبدأ من برزة في الشرق إلى ركن الدين والأكراد مرورًا بحي الشيخ محيي الدين وانتهاء . عنطقة المهاجرين.

أما نهر بردى الذي يخترق دمشق فسمي بذلك لبرودة مائه، وكان يسمى نهر الذهب ايام الرومان. ينبع من أحد سفوح جبال لبنان الشرقية على ارتفاع ٢٠٠٠ م في قرية يقال لها القنوا. ومن

المحتمل ان تكون القنوا القديمة هذه هي عـين حـور الآن وهمي واحمدة من أولى العينون الستي تغمذي بردى. يمر بوادي عريض عليه قرى قبل ان يبلغ الفيحة، ويظن ان كلمة الفيحة من Pege اليونانية لأنه نبع غزير حدًا يضاعف مياه بردى، وتبعد الفيجة ٢٠ كلم عن دمشق. فإذا صار النهر قريبًا من دمشق انقسمت منه انهار سبعة: يزيد وتورا والقنوات وباناس والمـزّي والديرانـي، ويكـون هـو سابعها الذي يدخل دمشق ثم يخرج منها فيجتاز الغوطة فيسقيها، ثم يصب في بحيرة المرج أو بحيرة دمشق أو بحيرة العتيبة كما كانت تدعى. وفضل بردي على دمشق ظاهر، وقد نهج بذكره الشعراء منذ ايام الجاهلية حتى يومنا هـذا، ولـه في الأدب العربي فصل حاص. لكن في العقسود الأحيرة ونتيجة للزحف السكاني المدنى ولنقص غزارة النهر بصورة مذهلة والاستخدام الجائر لمياهه إضافة لتلويثها بمياه الجحاري، إذ بينت إحصائية احميرة وجود خمسين قرية تصب مياه الصرف الصحيي عليه قبل دخوله دمشق عدا مدينة دمشق، انكبت السلطات على وضع دراسات، ثم مشاريع مختلفة، أهمها مشروع الصرف الصحي المرتقب، تأمل منها حلاً للمشكلة (جهاد خليل، «الحياة»، ٣١ تموز و ۱۰ آب ۱۹۹۳).

## ٤- في أهم المعالم الأثرية:

- سور دمشق الذي بنته أجيال متعاقبة من العهد اليوناني والروماني. أما ما قبله فهي آثار آرامية، والاعتقاد الغالب ان بعض أجزاء مدينة دمشق الآرامية متراكم في تل السماكة الذي يرتفع عن مستوى الارض الطبيعي ما يقرب من ٥-٦ امتار.

جدار السور في وضعه الحالي همو مسن منشآت العصور الوسطى. وهي المنشآت السي تراكمت، سواء بالترميم أو بالتعديل أو بالنقصان أو بالإضافة، على السور الأساسي العائد إلى العصر اليوناني-الروماني. وليس للعلماء رأي بعد



الجامع الاموي بعد الترميم.

محمود بن نور الدين زنكي).

– الجامع الاموي الذي بناه الخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك بحسب مخطط معماري حديد سعى للافادة من المنشآت المعمارية الموجودة في الموقع، خصوصًا مجموعة الاسوار الخارجية التي تحيط بالمعبد الروماني، وكذلك قاعدته وجدره التي كانت قائمة، وكان على إسم «معبد حوبيستر الدمشقاني» والذي حلَّت محله في القرن الرابع «كاتدرائية القديس يوحنا المعمدانسي-تودور الشاني». جاء شمكل الجمامع في بمادىء الامر مستطيلاً (٥٦ ا×٩٧م) متوجهًا نحو الشرق، ولما كان توجه المسلمين نحو الجنوب، أجري تعديل على الشكل ليصبح قريبًا من المربع. واقيمت اربع قاعات هي التي تدعى الآن «مشاهد الصحابة»، ثم هدم برحان من الابراج الاربعة التي كانت ترتكز علىي زوايا المستطيل وتحمل نواتيس (اجراس)، وبنيت مئذنة في وسط الجدار الشمالي معروفة باسم «متذنة العروس». وبعدها قسّـم الوليد ما تبقى من المساحة إلى ثلاثة اقسام: حرم، صحن، رواق. وفي وسط الحرم بني قبة شاهقة كان ارتفاعها أكثر من ٥٠ م تعرف بقبة النسر. وعمل في ورشة البناء هذه أكثر من ١٢ ألف عامل وفني لمدة عشر سنوات. وفي العصر العباسي، ادخلت على المسجد تعديلات وإضافات عدة. وشهد الجامع العديد من الكوارث والحرائق بسبب الفتن والحروب والزلازل الستي تعرضت لهما مدينة دمشق. في ١٩٩٢، قــررت الســلطات المباشــرة بورشة ترميم شاملة، وتألفت لجنة حاصة يرأسها وزير السياحة وتتمثل فيها وزارة الثقافة ووزارة الاوقاف وتضم احتصاصيين في التاريخ والآثـار. وفي اواسط ١٩٩٥، كانت نسبة ٨٥٪ من اعمال الترميم قد أنجزت وبلغت كلفتها ٢٠٠ مليون ليرة سورية (٤ ملايين دولار)، واستمر العمل لانجاز النسبة المتبقية. وأهم اعمال الـترميم تنـاول حصـرًا المواقع التي تضورت مباشرة بفعل السؤلازل أو

في ما إذا كان هناك من أساس لهذا السور أو لبنات أو طبقات سفلية عائدة لما قبل العصر اليوناني-الروماني. السور مستطيل يحيط بمدينة دمشق القديمة التي اظهر مخططها ان شارعين متعامدين يقطعانها، أحدهما تعرف آثاره الآن وهو يمتد من باب الجابية إلى الباب الشرقي. والسور في وضعه الحالي (العائد إلى القرون الوسطى) لا يتوافق مع الجدار القديم إلا في حزء من الجهة الشمالية الشرقية من السور، وجزء من الجهة الشرقية الملاصقة للباب الشرقى، إضافة إلى ان الابواب توجد مكان الابواب الرومانية باستثناء باب الفرج وباب النصر اللذين فتحهما المسلمون. ومعظم اعمال التزميم الحاسمة والمهمة التي تعرض لها السور تمت في عهد الأتابك نور الدين في حدود ١١٦٠، و لم يتعرض بعد ذلك لتعديلات عبر القرون التاليــة باستثناء دفع حد السور من الجهة الشمالية بين باب الفرج وباب السلام حتى شاطىء نهر بردى ليستوعب المدينة المتوسعة، وذلك في النصف الاول من القرن الثالث عشر. ومن ابراج السور، بقى برجان في حالة حفظ حيدة: برج نور الديسن (١١٧٣)، وبرج الصالح (١٢٤٨ في عهد نحد الدين ايوب). أما ابواب السور فهي: باب الجابية (بناه السلطان نور الدين)، باب توما (ينسب إلى احد عظماء الروم واسمه توما)، باب الفرج (مزدوج: داخلي ١٣٣٩، وخسارجي في القسرن الخامس عشس)، باب الفراديس أو العمارة (مزدوج: خارجي يعود إلى القرن الثالث عشر، وداخلي إلى الخامس عشر)، باب السلام (وهو الأهم بين الابواب ويعود بناؤه إلى ١٢٤٣)، بــاب كيسان (القرن الرابع عشر، وقد هدم حديثا وأقيمت موضعه كنيسة القديس بطرس)، الباب الشرقى (لا يزال من ايام الرومان في القرن الثالث. نزل عليه حالد بن الوليد يـوم فتـح دمشـق، دحـل منه عبد الله بن على العباسي يوم سقوط الامويين، وكذلك نور الدين لما سقطت دمشق بيده. حـدده

الحرائق و آخرها الحريق الكبير الذي تعرض له في ١٨٣٩. وللمرة الاولى يخضع الجامع الذي استغرق بناؤه عشر سنوات (٧٠٥-٧١٥) لعملية ترميم شاملة ولتطوير مختلف واجهاته وحتى تمديدات الكهرباء والتدفئة والمياه.

- قلعة دمشق: بنيت قبيل وإبان فترة حكم الأيوبيين. وهي من القلاع النادرة التي ما زالت تحافظ على قسم كبير من بنائها الاصلى. ويقول المؤرخون إن أول من خطط لانشاء هذه القلعة هو أتسيز الخوارزمي في عهد السلاحقة الاتراك، وقد أتمّ هذه المهمة من بعده الامير تتش الب أرسلان، وبعد انتهاء حكم السلاحقة الاتراك لدمشق، تابع الأتابكة تحصين الاسوار بين عامي ١١٢٨ و١١٤٨. واهتم نور الدين زنكـي بزيـادة تحصـين اسوار دمشق وقلعتها. وتابع صلاح الدين الايوبسي ما بذله السابقون. إلا ان حلفه الملك عادل ابو بكر بن ايـوب أعـاد بناء هـذه القلعـة مـن جديـد واستمر عمله زهاء ١٢ عامًا، انجز في نهايتها قلعة كبيرة ذات ١٢ برجًا وسور متين محاط بخندق عميق. وفي عصر الماليك ازداد الاهتمام بالقلعة وبخاصة في عهد الملك الظاهر بيبرس والناصر محمد بن قلاوون حتى صارت إمرة القلعمة منفصلة عين

إمرة المدينة نفسها. وقد تضاءلت القيمة العسكرية للقلعة خلال فنرة الحكم العثماني. وحتى وقت قريب، استخدمت كسحن مركزي، ومقر لبعض الخدمات. إلا أن هذا الوضع تغير، بدءًا من إحلاؤها لتصبح مركزًا سياحيًا وثقافيًا وترفيهيًا.

- قصر العظم: يقع هذا المعلم المهم البارز في قلب دمشق القديمة، أي ضمن السور، وعلى بعد حوالي ٥٠١م جنوبي الجامع الاموي الكبير في أول السوق المسمّى «البزورية» (نسبة إلى تخصصه في بيع البزورات المختلفة والتوابل والعطارة وعلمب الافراح والشموع والقمر الدين). شيّده اسعد باشا العظم المولود في معرة النعمان عام ١٧٠٤. والى الشام في ١٧٤٣ بعد وفاة عمه سليمان العظم الذي كان واليًا على الشام. كنان محبًّا للعمران، فقد شيد في حماه قصرًا يعتبر من أروع القصور، كما شيّد في دمشق حانًا (قيسارية: بمكانة الفندق في ايامنا هذه) دعي باسمه «حان أسعد باشا العظم» ووصفه الشاعر الفرنسي لامارتين حين زاره في دمشق (١٨٣٣) بأنه من أجمل قيساريات الشرق على الاطلاق وأن قبابه قمد ذكرته بقباب كنيسة القديس بطرس في روما. كما بنبي اسعد





باشا الابراج على طريق الحج ورمم المساحد والمآذن، لكن من اعظم مآثره العمرانية بناء قصره في دمشق الذي بالغ في زخرفتمه فأتى آية في الابداع والجمال. وقد شرع بعمارته سنة ١٧٤٩ ليكون دارًا لسكنه في موقع كان جزءًا من صحن معبيد جوبيستر في العهد الروماني، ومكان دار الذهب التي بناها في عهد المماليك نائب السلطان الامير تنكز. وقبل ان يكون دار الذهب فقد ذكرت المصادر انها كانت دار الفلوس أما قبل ذلك، في صدر الاسلام قال عنها بعضهم إنها كانت دار حالد ابن الوليد، وقال بعض آخر إنها كانت دار الخليفة الاموي معاوية (قصر الخضراء). وقد أنفق اسعد باشا اموالاً طائلةً في بناء القصر وزحرفته وجند له من الصناع الحرفيين واصحاب المهن عددًا كبيرًا، وجمع الاخشاب والاعمدة والرخام والبلاط وكافة مواد البناء من دور دمشق وأبنيتها الأثرية، و «اشتغلت بها غالب معلمي البلد ونحاريها وكذلك الدهانين، بل قلّ ان يوجد معلم متقن أو نجار أو دهان إلا والجميع مشتغلون بها، وجلب لها البلاط من غالب بيوت المدينة أينما وجد بلاط أو رحام وغير ذلك مشل عواميد وفساقي يرسل فيقلعها ويرسل القليل من ثمنها (...) وكلما سمع بقطعة أو تحفة من رحمام أو قیشانی أو غیرها پرسل فیاتی بها إن رضي صاحبها أو ابى» («المدينة العربية»، العدد ٢١، تموز -آب ١٩٩٤، ص٥٦-٧٥؛ نقلاً عن المؤرخ الشيخ أحمد البديري الحلاق الذي كان معاصرًا للوالي اسعد باشا العظم، في كتاب، «حوادث دمشق اليومية»).

ويتبع مخطط القصر البيت الشامي التقليدي الذي يمتاز بانفتاحه نحو الفناء الداخلي ويسمى عند أهل الشام بـ«ارض الديار» وعدم وجود فتوحات خارجية وإن وجدت فهي صغيرة وم تفعة.

ظل القصر في حوزة آل العظم مسكنًا

حاصًا يتوارثه الابناء عن الآباء، وآخرهم حالد العظم، السياسي السوري المعروف، الذي سكنه إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، حين ابتنى في شارع ابو رمانة المعروف دارة جديدة على الطراز الايطالي كان يقضي فيها فصل الشناء، ودارة أحرى في غوطة دمشق، قرب ضاحية دمر، كان يقضى فيها فصل الصيف.

في ١٩٣٢، باع اصحابه قسمًا منه إلى الفرنسيين الذين حوّلوه إلى مقر حامية عسكرية ثم إلى مركز لدراسة الفنون ثم معهدًا للدراسات الشرقية. وتعرض بناء القصر لاضرار كثيرة أثناء الثورة السورية الكبرى. وجعلته المديرية العامة للآثار متحفًا في ١٩٥٤. لكن الإهمال والحريق ترميمه، وصدر في ٢٤ كانون الاول ١٩٦١ قرار وزارة الثقافة بتسجيله في عداد المباني التاريخية الأثرية، كما أتمت المديرية العامة للآثار والمتاحف إحراءات استملاكه، فتصم ذلك في ١٩٦٩.

عن القصر، وعن بانيه اسعد باشا العظم يقول فيليب حي («تاريخ سورية ولبنان وفلسطين»، دار الثقافية-بيروت، ١٩٨٣، ص.٩ ٣): «كان اسعد، الذي بدأ حياته السياسية حاكمًا على صيدا ثم على حماه، حير وال عرفته دمشق إبان الحكم العثماني. وقد تولى كذلك شؤون الحج المقالس، ولا ريب في انه جنى منه تروة طائلة. ولا يزال قصره في مدينة حماه، الذي تشغله الآن مدرسة أهلية، من روائع الآثار المقصودة على نهر العاصي. وأفخم منه القصر الذي بناه في دمشق سنة ٩٤٧١، والذي يعتبر الوع اثر عربي ظهر في هذا القرن. فطرازه المغلسي، وما اشتمل عليه من فنون الفسيفساء والحفر في الخشب، تمثل أروع ما بلغه الفن الاسلامي في عهد انحلاله».

- المدارس الاسلامية المستقلة: المقصود

بذلك المدارس المنفصلة، ببنائها عن المساحد. إذ من المعروف ان المسلمين اتخذوا مساجدهم للصلاة والعبادة وتلقىي القرآن وعلومه والحديث وفنونه وعلوم اللسان، وظلوا على ذلك في الشام حتى اواسط القرن الحادي عشر، أي حتى تأسيس أول مكان منفصل عن المسجد هو «خانقاه دوير حمد» لتلقسي فيمه المدروس ويخصم لمه المدرسمون والاوقاف؛ ثم المدرسة الرشائية في اواحر القرن الحادي عشر. وكانت دمشق سبّاقة بذلك عن باقى المدن الاسلامية. ووصل عدد مدارسها هذه إلى نحو ١٧٠ مدرسة في القسرن السسابع عشسر. وكانت تقسم إجمالاً تبعًا لمذاهب الأتمة: الشافعية، الحنفية، الحنبلية والمالكية. وأهم همذه المدارس المدرسة الظاهرية المنسوبة إلى الملك الظاهر بيبرس، ولم يبق من بناتها اليـوم إلا الواحهـة والقبـة، ومـا حولهما، أما الباقي فقد تحول إلى بناء إسمنتي على الطراز الحديث، وقد حوّلت منذ ١٩٤٧ إلى مكتبة عرفت بدار الكتب الظاهرية كانت تضم ما يفوق على ١٣ ألفًا من المخطوطات القديمة النادرة نقلت فيما بعد إلى مكتبة الأسد. ولم تقتصر هذه المدارس على علوم الدين والفقه، فقد كان في دمشق خصوصًا مدارس لتعليم الطب والصيدلة والفلك والجغرافيا والتاريخ والهندسة، وكبان لهـذه العلـوم فيها نظم ومناهج.

\* دورا أوربوس: راجع «الجزيرة» في هـذا الباب «مدن ومعالم».

\* دير النور: المدينة الرئيسية في الجزيرة السورية وأكبر مدينة في شرقي سورية، ومركز لتوزيم المحاصيل الزراعيسة وللتحارة، والمركز السوري الاول لاستخراج النفط. ودير الزور من أقدم مدن حوض الفرات، ولعبت دور حاميسة عسكرية في العصر الاسلامي (راجع «الجزيرة» في هذا الباب «مدن ومعالم»).

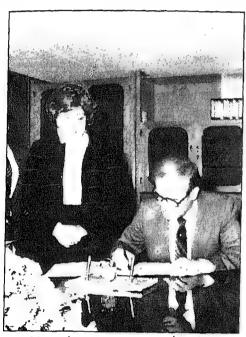

تدشين مكتبة الأصد في دمشق (١٦ تشرين الثالي ١٩٨٤). الرئيس الأسد ووزيرة الثقافة نجاح العطار.

من جان الكسان، وهو من ابناء دير الزور («العربسي»، العسدد ٢٩٩٣، نيسان ١٩٩٣، ص١٣٩-١٣٩)

أهم معلم أشري فيها (وهو يوشك على الزوال بسبب التوسع العمراني الحديث) هو حي الدير العتيق حيث تتراكم آثار عدة حضارات متعاقبة في تل يتألف من انقاض مدن كشيرة، الواحدة فوق الاخرى وقد بنيت كل واحدة في عهد بعيد عن الأخرى بسبب الحروب التي تعاقبت على المنطقة والتي كانت تؤدي إلى تقويض المدن. أما عن أسماء المدينة فقد ذكر الجغرافي اليوناني بطليموس في القرن الثاني الميلادي أسماء عدة مدن على الفرات، ومنها اسماء توقع العلماء انه للمدينة التي تسمى الآن «دير الزور»، ومن هذه الاسماء: برئة، ادارة، حديرته؛ واللفظة الأخيرة آرامية وتعني حظيرة الأغنام.

ويوافق موقع دير الزور ايضًا «دير الرمان» المذي ورد في معجم البلدان لياقوت الحموي.

ويروي المعمرون من أهل المدينة انه كان بدير الزور رمان ممتاز انقطع بسبب توالي الخراب الـذي كانت الغزوات تلحقه بالمدينة. وكانت توجد عدة أديرة على ضفاف الفرات درست بسبب الحروب، ولم يبق سوى «ديرنا» الذي احتذب الناس المشردين بسبب الحروب إليه. وكانت لفظة «الدير» بحردة وشائعة لدى القبائل الجحاورة، فهم يقولون، حتى اليوم، إنهم ذاهبون إلى الديسر أو قادمون من الدير. وفي القرن التاسع عشر، كانت المدينة تعرف باسم «دير الشعار»، أي الشعراء، لأن شعراء عديدين من أبناء الدير كانوا يقصدون شيوخ العشائر يمدحونهم بشعرهم. ثم غلب إسم دير الزور، و «الزور» هو المنطقة الظليلة الممتدة سا بين البادية ونهر الفرات. والبـاحث في تـاريخ ديـر الزور، ماضيًا وحاضرًا، لا يحتاج إلا إلى مراجعة الموسوعة الفراتية الضخمة التي وضعها العلامة والباحث والمؤرخ الفراتي عبد القادر عياش، فقد وضع عن المنطقة والمدينة ماثة وخمسين مؤلفا تعتبر أكبر موسوعة في نوعها، بالإضافة إلى قيامه طيلة حياته الحافلة بجمع قطع أثرية مختلفة من آثار المنطقة وتبرع بها لتصبح متحف تراثيًا وحضاريًا يحمل إسمه.

من أهم معالم المدينة الحديثة الجسر المعلق الوحيد في نوعه في قارة آسيا. وقد قامت شركة فرنسية عام ١٩٢٥ بتعهد بنائه على الفرات في موقع بالمدينة يربط «الشامية» وهي المنطقة الواقعة إلى يمين الفرات بـ «الجزيرة» وهي المنطقة الواقعة إلى يساره. وقد أتمت الشركة بناء الجسر في ست سنوات بطول ٥٤٠ وعرض ٢٣٦ امتار، وترتفع كل ركيزة من ركائزه الاربع من قاع النهر المحرد وبلغت التكاليف آنذاك مليونا وثلث المليون ل.س.

وعلى الرغم من ان دير النزور منطقة زراعية فقد طورت فيها الصناعية في الربع الاحير من هذا القرن، واصبح فيها معامل ضخصة للورق

والغزل والنسج، بالإضافة إلى الصناعات التقليدية كحياكة العباءات والبسط والسحوف والخناجر والسيوف والسكاكين وصناعة الحلسي الذهبية والفضية والفورس والآلات الزراعية والاوانسي النحاسية والفحارية والخشبية وسروج الخيل والأعنة والعقل (جمع عقال) واللباد والأحذية المحلية (الكلاشات) وصنع الفروات من حلود الخراف ودلال الماء لسقاية المزروعات وصناعة السلال ونقر الرحي والادوات الموسيقية الفولكلورية كالربابة والمدف والمزمار والطبل. وتقترب الفنون الغنائية والموسيقية الفراتية من فنون العراق والخليج (إلى هنا ينتهي ما حاء بقلم حان الكسان في المرجع المذكور أعلاه).

في ۲۲-۲۵ شباط ۱۹۹۹، شهدت دير الزور احتفالاً حمل مغزى تاريخيًا-حضاريًا كبيرًا، وذلك عندما نظمت وزارة الثقافة السورية-المديرية العامة للآثار والمتاحف بالتعاون ممع حامعة برلين ومعهد الآثار الألماني، برعاية الرئيس السوري حافظ الأسد، في دير الزور، مؤتمرًا اكاديميًا عالميًا تحت عنوان: «الجزيرة السورية-العراث الحضاري والصلات المتبادلة». افتتحت الندوة وزيرة الثقافة الدكتورة نحاح العطار وألقت كلمتها نيابة عن الرئيس الأسد. وتحدث وزير الدولة الالماني للشؤون الخارجية هيلموت شيفر الذي حضر خصيصًا لافتتاح متحف ديسر النزور الجديد الذي قامت الدولة الالمانية ببنائه وتجهيزه بالتعاون مع وزارة الثقافة السورية. ومما قاله الوزير الالماني: «قدم المكتب الالماني الاجنبي، في ١٩٨١، برنامجــه بخصوص الحفاظ على التراث الثقافي، وقمد حمازت سورية على المركز الثاني في ترتيب الدول الحائزة، في هذا الاطار، على دعم اتحادي مالي...» وفناق عدد المحاضرات التي ألقيت في المؤتمر أكثر من ستين محاضرة ركزت على مواضيع تاريخية وأركيولوجيـة في الجزيرة (راجع «الجزيرة» في هذا البــاب «مــدن ومعالم»).

\* ديكابوليس (المدن العشسر): تعبسير استعمل حلال العصور الرومانية، قبل الميلاد وبعده، للدلالة على عشر مدن (ديكا: عشرة، بوليس: مدينة) احتلت مكانة مرموقة في بلاد الشام في ظل الادارة الرومانية. هذا على رغم ان البحاثة والمؤرخين يختلفون كثيرًا في تحديد هوية هذه المــدن العشر وإن كانوا يجمعون إجمالاً على انها «عشر مدن يونانية الاصل أنشئت في المرحلمة الهلينيمة (الاغريقية) وشكلت في ما بينها كونفدرالية سياسية واقتصادية وساهمت في صد هجمات اليهود عبر الاردن والقبائل العربية عبر الصحراء». وإذا كانت هذه المقولة صحيحة من حيث المبدأ والغاية، إلا انها تتضمن نوعًا مـن الغموض في مـا يتعلق بأصل المدن. إذ المتعارف عليه إن بعضها أقدم بكثير من المرحلة الاغريقية، وان الاصول آرامية وكنعانية موغلة في القدم.

قسم من هذه المدن ما زال مأهولاً حتى اليوم، والقسم الاكبر منها لم تبق منه سوى أطلال يعمل فيها المنقبون وعلماء الآثار حاليًا. ويعتمد بعض المؤرخين على ما أورده بلليني في القرن الميلادي الاول عندما قال ان المدن العشر هي: دمشق، فيلادلفيا (عمان)، رافانا، سيكتبوليس، (عدارة)، هيبوس، ديون، بيللا، جيلاسا (جرش) وكاناتا. وتحديد هذه المدن يبدو ان خلافًا كان عليه حتى في العهدالقديم، إذ يضيف بطليموس، في منتصف القرن الميلادي الثاني، عليها تسع مدن أحرى منها هيوبوليس (بعلبك) وأبيلا وغيرهما.

«في ايلول ١٩٩٢، عقد مؤتمر هو الاول من نوعه، في مدينة أوكسفورد البريطانية تناول موضوع الديكابوليس واستطاع ان يجمع أكثر من م احثًا توافدوا من جميع انحاء العالم لتدارس الخلفيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقافية للمدن العشر... ومن النتائج المحصلة للاوراق المقدمة ان «الديكابوليس» صار محسرد عبارة تشير إلى نوع من التحالف السياسي

والاقتصادي لمجموعة من المدن في جنوبي الهلال الخصيب ووسطه في ظل الادارة الرومانية آنذاك. وقد دعا إلى هذا المؤتمر الدكتور شفيق ابو زيد رئيس جمعية آرام» («الحياة»، ٧ كانون الاول 199٤).

المؤرخون وعلماء الآثار المسيحيون أكثر الاختصاصيين اهتمامًا بتاريخ هذه المدن. ومما أورده بشأنها الأب بطرس ضو («تاريخ الموارنة»، ج٦، لبنان في حياة المسيح، ط١، ١٩٨٠، ص٥٥٥-٢١٥) نقتطع الفقرات التالية:

مرقس جاء على ذكر المدن العشر بقوله: «ثم خرج (المسيح) من تخوم صور، ومرّ في صيدا، وجاء فيما بين تخوم المدن العشر إلى بحر الجليل (أي بحيرة طبريا). ولم يوضّح لا انجيل متى ولا مرقس الطريق التي سلكها المسيح من صيدا إلى تخوم المدن العشر. ولاستجلاء ذلك يجب معرفة ما هى بلاد المدن العشر La Décapole.

كانت في ايام المسيح اتحادًا من عشر مدن تقع شرقي الاردن. أقصى هذه المدن شمالاً هي دمشق واقصاها جنوبًا عمّان التي كانت تدعى آنذاك فيلادلفيا. وبين دمشق وعمان سائر المدن: قنوات وهي أقصى هذه المدن شرقًا، وبيسان اقصاها غربًا، ثم حرش وديون وبالاً وعدّارة ورفنيه وهيبوس. فبلاد المدن العشر توافق اليوم الجولان وحوران ومنطقة دمشق وقسمًا من شرقي الاردن.

وأهم هذه الاسئلة التي تطرح حول هذه الجولة فيما إذا كان السيد المسيح دخل دمشق، وفيما إذا كان هناك من آثار أو كتابات تثبت أو تنفى هذه الزيارة؟.

بالنسبة إلى الآثار، لم يكتشف بعد ما يبرهن قطعًا على زيارة المسيح لهذه المدينة، خاصة وان كثيرًا من المزارات الاسلامية حلّفت مزارات ومقامات مسيحية كما هو معروف لدى الباحثين والمؤرخين من مسلمين ومسيحيين في الشرق والغرب.

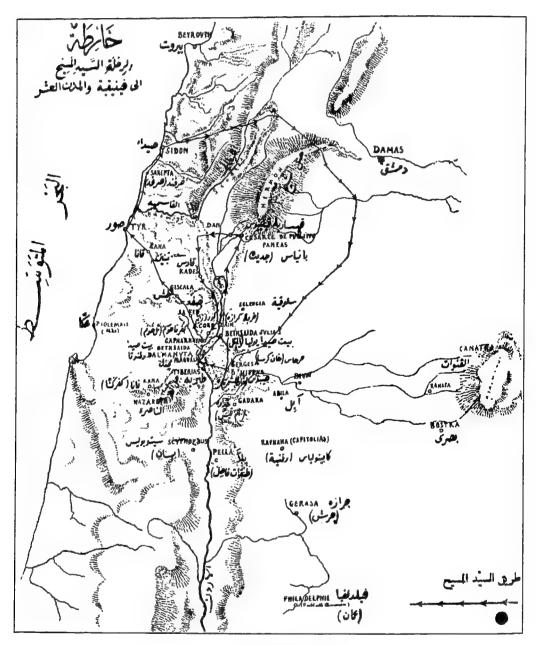

خارطة تبين مواقع الديكابوليس (المدن العشر) ورحلة السيد المسيح كما رسمها الاب دوران (الاب بطرس ضو، «تاريخ الموارنة»، ج١، ص ٢٧٤).

أما بالنسبة إلى الزيارة، فتختلف حولها آراء العلماء والمؤرخين. فمنهم من ينكر ان يكون يسوع قد زار دمشق، راسمًا طريق عودته إلى طبريا على هذا الشكل: من صيدا إلى جزين فراشيا فقطنة بدون المرور بدمشق. وآخرون يثبتـون هـذه الزيارة ويقولون إنه انطلق من صيدا إلى جزين فميسلون فدمشق، ويبرهنون على ذلك بأن هذه الطريق معروفة منذ القدم، بينما لا تعرف طريق من جزين إلى راشيا فقطنة. ومن دمشق اتبع الطريق المعروفة بطريق البحر المتي كانت تصل دمشق ببحيرة طبريا مارة فيما بين المدن العشر.

أما عن موقف الاسلام عامة من زيارة السيد المسيح لدمشق، فمعظم مفسري القرآن الكريم وعلماء الحديث والمؤرخين والرحالة، والجغرافيين العرب يؤكدون حدوثها. فهذا ياقوت الحموي، أعظم جغرافيسي العرب، يقول: «الرُبُوة... قال المفسرون في قولمه عـزٌ وحمل: وأويناهما (يسوع وأمه مريم) إلى ربــوة ذات قـرار ومعين إنها دمشق...».

وياقوت هــذا في مؤلفه «معجم البلدان» ينسب قولاً فيه «... إن عيسى بن مريم، عليه السلام، أشرف من جبل البضيع، يعني حبل الكسوة، على الغوطة فلما رآهاً قال عيسمي للغوطة: إن يعجز الغني ان يجمع بها كنزًا فلن يعجز المسكين ان يشبع فيها خبرًا».

ويقول ابن عساكر في تاريخ دمشق: «مغارة الدم أو كهف حبريل في جبل قاسيون: أوى إليه يوحنا المعمدان مع أمه... وصلّى فيه المسيح مع الحورانيين. وهو المكان الـذي فيـه يستجيب الله طلبات الناس... ومن اراد ان يرى المكان المقول عنه: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، فليأت إلى النيرب بين النهريس (نهر يزيد ونهر ثورا) وليصعد إلى حبل قاسيون وليصل هناك، فهذا هو البيت الذي إليه لجأ يسوع مع أمـ ه من اليهود».

\* رأس العين: مدينة في منطقة الجزيرة السورية التي تسمّى اليوم محافظة الحسكة التي تحتــل الجزء الشمالي الشرقي من سورية، ويحدها من



أكراد يعبرون لهر الخابور.

الشمال تركيا ومن الشرق العراق ومن الغرب محافظة الرقة ومن الجنوب دير الزور (مساحة محافظة الحسكة ٢٣ ألف كلم م.). وتبعد مدينة رأس العين مسافة ٩٠ كلم عن مركز المحافظة مدينة الحسكة، وتعد نحو ٣٠ ألف نسمة (وتعد منطقة رأس العين نحو ١٤٠ ألف نسمة).

وتعود تسميتها (رأس العين) لوقوعها على أكبر عيمون منابع نهر الخابور الذي كان ينقل تجارتها إلى بغداد وبقية مدن ما بين النهرين. وقله وضعها ابن حوقل في مقدمة المدن التي حددها على خريطة نهر الخابور التي رسمها، ووصفهـا في كتابـه «صورة الارض» بقوله: «وكانت رأس العين مدينة ذات سور، وكان داحل السور لهم من المزارع والطواحين والبساتين ما كان يقوتهم لولا ما منوا من الجور الغالب والبلاء الفادح، وفيها من العيون ما ليس ببلد من بلدان الاسلام، وهي أكثر من ثلاثمائة عين جارية كلها صافية يسين ما تحت مياهها في مرورها على اراضيها، وفيها غير عين لا يعرف لها قرار». وقال عنها ياقوت الحموي: «هي مدينة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسر، وفي رأس العين عيون كثيرة عجيبة صافية، تجتمع كلها في موضع فتصير نهر الخابور... والخابور هو إسم لنهـر كبـير بـين رأس عين والفرات من ارض الجزيرة، ولاية واسعة وبلدان جمة غلب عليها إسممه... وأصل النهر من العيون التي برأس عين، ثم ينتهي إلى قرقيسياء فيصب عندها في الفرات...».

في ١٩٦٢، انتبه الناس لظهور فوهة صغيرة يتدفق منها ماء أخضر، على بعد ستة كلم من رأس العين، ومنذ ذلك الوقت ظلت تلك الفوهة تتسع وظل تدفق المياه الكبريتية في ازدياد حتى صارت الفوهة بحيرة صغيرة، وصار النبع نهرًا يعطي ٢٣٢٠٠ مستر مكعب/ساعة... وعين الكبريت هذه تعتبر مصدرًا عملاقًا لمياه معدنية نادرة الوجود في المنطقة... تزدحم بالراغين في نادرة الوجود في المنطقة... تزدحم بالراغين في

العلاج الطبي.

قرية تل حلف الشهيرة بمكتشفاتها الاثرية تعتبر بوابة رأس العين من جهة الغرب (وبوابتها عبر التاريخ). فقد أثبتت المكتشفات التاريخية في قرية تل حلف منذ ١٩٩٩ (ولا ترال اعمال التنقيب فيها) على يدعالم الآثار الالماني فون أوبنهايم ان تل حلف ما هي إلا مدينة رأس العين التاريخية القديمة ذاتها. وهناك اسماء أحرى لها غير إسم تل حلف. إذ كان يطلق على رأس العين إسم تل الفخيرية وواشوكاني وفاشوكاني وغوزانا ورش عينا وعين الوردة.

وحسول رأس العسين، و «تسل حلف» ومنطقتهما هذه النبذة التاريخية (حليل قطيني، «العربي»، العدد ٤٠٦، ايلول ١٩٩٢، ص١٠٢-١٠٦):

كانت هذه المنطقة تمثل مستوى اجتماعيا راقيًا في الجزء الشمالي من بلاد الشرق الادنى خلال الألف الرابع ق.م. وتأكيدًا لتفوق حضارة تل حلف يقول عالم الآثار الالماني د. مورتكارت: «لقد اتخذت ثلاث مناطق حضارية في بلاد المشرق الادنى اسماء ثلاثة مواقع اثرية هي: تل حلف في الجزيرة السورية وسامراء في العراق وشبه سيالك في ايران». ويؤكد علماء الآثار والمؤرخون ان منطقة ينابيع الخابور كانت قاعدة لحضارة الشعب السوباري من بـلاد سوبارتو في الجزيرة السورية. وقد كان هؤلاء يستغلون وسائل النقل المائية في تجارتهم، فكانت الاموال المرسلة من الشمال تحمل على مراكب تمحر مياه الخابور وصولاً إلى دجلة والفرات، ومنها ما كـان يشحن من تل حلف بالذات التي اكتشف فيها أوبنهايم مرفأ نهريًا كانت المراكب تنحدر منه في نهـر الخابور ثم في الفرات لتبلغ بالد بابل. وقد ظل السوبارتيون قرونًا طويلة يعملون ويبنون في هذه المنطقة، فنمت زراعتهم وازدهرت تحارتهم إلى ان آل الأمر إلى قبائل انحدرت من الشمال الغربي

واستولت على بلاد سوبارتو. لكن الأمر لم يدم طويلاً لهذه القباتل، إذ هبط عنصر آري آخر من الشمال الشرقي من منطقة بحيرة «واك» في تركيا بعد منتصف الألف الثالث ق.م. والارجح انهم استقروا في منطقة ينابيع الخابور في تـل حلف، وأسسوا الدولة الميتانية التي يعود أقدم أثر خطي ذكرت فيه إلى منتصف القرن الخامس عشر ق.م. وهو رقم صادر من امير ميتاني يدعى شاوشتار إلى امير نوزي قـرب كركوك، وتدل لهجة الخطاب على ان المخاطب كان تابعًا، وكانت الدولة الميتانية إحدى اعظم ثلاث دول في الشرق الادنى مع الدولتين المصرية والحثية في ذلك الوقت.

وقد زحف الآشوريون على الدولة الميتانية واستولوا عليها ودمروا عاصمتها فاشوكاني (رأس العين)، إلا انهم لم يستقروا بسبب الحروب بينهم وبين الحثيين، الأمر الذي مهد لظهور الدولمة الآرامية التي أسسها الملك كابارا بن قاديانو وجعل قاعدتها عند ينابيع الخابور مختارًا تل حلف (القريبة حدًا من رأس العين لجهة الغرب) مقرًا لهما. ودلت المكتشفات على ان الآراميسين اقتبسوا الفسن السوبارتي، وظهرت لهم نشاطات في محال البناء والاعمار، واعطوا البلاد لسانهم الآراسي... هـذه الدولة لم تعمّر طويلاً، في وقت بلغت فيه الدولة الآشورية أوج عظمتها وغلبت عليها روح السيطرة والفتح، إذ قام تيفلات تلاصر الاول ملك آشور بغزو الدولة الآرامية في القــرن العاشــر ق.م. ودمّر مدينة تل حلف ومأ ضمته من قصور باذخة واسوار رائعة. وتذكر مذكرات هـذا الملــك ان حروبًا طويلة وطاحنـة دارت بينـه وبـين الآراميـين انتهت بطردهم في يوم واحمد حتمي قرقميش (حرابلس). ومنذ ذلك الحين اصبحت الجزيرة السورية مقاطعة آشورية حتى انهيار هـذه الدولـة على يد الفرس الذين لم يعثر لهم على أي اثر في تل حلف في ذلك الوقت. غير ان الطبقة التي تعود للعصر اليوناني في تل حلف تظهر مساكن أنيقة

والكثير من وسائل الترف والراحة. ثم حل الرومان محل اليونانين، واعتبارًا من هذا العهد برز إسم رأس العين تحت أسماء سريانية ورومانية وعربية (رش عينا، آرسين تيوديوسيوليوليس، عين الوردة...)، واصبحت هذه المدينة تحتل مكانًا مرموقًا وجعلها الامبراطور تيودوز في مصاف المدن الكبرى وحصنها تحصينًا منيعًا، ووضع فيها حامية قوية حملت إسم تيودوزبوليس، وعلا شأنها، وكانت منطقة صراع بين الفرس والروم. ويذكر المؤرخون السريان ان كسرى الشاني تنازل عنها للرومان، ولكن القائد الفارسي أقراماهان غزاها بعد ذلك ودمرها على دفعتين في ٧٨٥ و ٥٨٥، واستولى عليها الفرس مرة أحرى في ٢٠٢ في عهد الامبراطور فوكاس.

وكانت رأس العين بلغت من القوة ما جعلها تصمد طويلا امام الفتح العربى الاسلامي في الوقت الـذي فتحت فيه سائر مـدن الجزيسرة صلحًا (حمران، الرهما، مروج، أكساس، العمق، ماردين، الرقة، ديار بكر...).واستعصى على جيش المسلمين بقيادة عياض بن غنم فتح رأس العين بالحرب المواجهة، لولا استخدام الكثير من الحيل، وتحول قسم من حيش حاكم المدينة إلى صفوف المسلمين وقيامهم بفتح ابوابها امام الجيش الاسلامي. وكان القائد العربي الشهير، حالد بن الوليد، قُـد وقع في الأسر في اثناء هـذه المعركة، واقتيد هو وصحبه إلى بسرج القلعـة بانتظـار سـاعة الحسم في المعركة التي لم تكن سهلة و لم تحسم إلا على مراحل. وحوّل المسلمون رأس العين في ما بعد إلى مركز تجاري كبير ومحطة مهمة للقوافل بين أرجاء الامبراطورية العربية. وذكرت بعض المصادر ان المتوكل وغيره من الخلفاء العباسيين قـد نزلوا الجزيرة واصطافوا في رأس العين، وان عملة عباسية ضربت يومًا في هذه المدينة، وساد رأس العين رخاء واضح زاد من ازدهاره زراعة القطن التي كانت تمد به كلاً من الموصل وارمينيا بكميات كبيرة،

وشهدت معارك شهيرة في التاريخ أشار إلى أهمها ياقوت الحموي في «معجم البلدان» حين قال: «عين الوردة هي رأس العين المدينة المشمهورة بالجزيرة، كانت فيها وقعة للعرب ويسوم من ايامهم، وكان احد رؤسائهم يومئذ رفاعة بن شداد». ولعل هذه الواقعة التي اشار إليها الحموي هي التي حرت بين الكوفيين من أتباع على بن ابي طالب وبين جيش الامويين القادم من الشام، بعد ان شعر الكوفيون بمرارة الندم علسي حذلانهم للحسين بن على، وكان على رأس هذه الحركة رفاعة بن شداد الـذي راح يدعو للثأر للحسين. وقد اعلن هؤلاء الشائرون خلع سلطان الامويين فحرج لحربهم عبيد الله بن زياد من الشام في ثلاثين ألف مقاتل، والتقى الفريقان في رأس العين، ودارت بينهما حمرب ضمروس انتهمت بمتراجع الشاميين إلى بلادهم لما رأوا صير الثائرين وبأسهم رغم قلتهم.

وفي ١١٢٩، غـزا الصليبيـون بقيـادة حوسلان رأس العين. وكغيرها من مدن الجزيرة تعرضت للغزو المغولي إبان حكم تيمورلنـك الـذي دمّها تدميرًا شديدًا.

ومن المؤرخين من يؤكد ان رأس العين حازت على مكانة كبيرة في الحياة الفكرية والعلمية طيلة القرون الوسطى، وانجبت عددًا كبيرًا من العلماء والباحثين، منهم القسيس سرجيوس الذي لقب بشيخ اطباء المدينة وحيرة المترجمين عند اليعاقبة، ويقال إنه اول من عرف السريان على مؤلفات ارسطو...

وإذا عدنا إلى الوراء، نجد ان المكتشفات الاثرية التي ظهرت في تل حيفا، تخبرنا بالكثير عن المكانة العلمية والفكرية والثقافية المرموقة التي وصلت إليها رأس العين منذ أقدم العصور (فخار مُلون، صنع وسائل النقل، اعداد ضخمة من الاختام، خواتم، رقائق ذهب، معبد صغير يرجع إلى العهد الآشوري، ادوات صيد...).

\* راوية: راجع «مقـام السيدة زينب» في هذا الباب «مدن ومعالم».

\* الوقة: مدينة سورية (ومركز أثري بالغ الأهمية) واقعة في المثلث الارضى الممتد من حبال طوروس شمالاً والمحصور بنهرى الفرات من الغرب والبليخ من الشرق. الأهمية المنطقة أثريًا واهتمام المدينة بها، حصلت الرقعة في ١٩٨٦ على حائزة «منظمة المدن العربية» كأفضل مدينة تقوم برميم وحماية آثارها. وقد عبرت الجائزة عن الجهود وما وصلت إليه منذ بداية السبعينات في كشف وتسجيل وترميم وحماية الآثبار. والآثبار في الرقبة تتطلب الكثير من العناية والصيانة والترميم بسبب نوعية مادة البناء المستخدمة، فالآجر المشوي والجفف يسود بشكل كبير كمادة اساسية تشاد بها القلاع والقصور والأسوار. وعليه سارعت مديرية آثار الرقة، في السنوات القليلة الماضية، إلى إنشاء ثلاث وحدات لتصنيع هذا الآجر وتزويد ورشات الترميم به ونجحت في تصنيع وإنتاج هـذا الآجر التاريخي. وكذلك تتابع ورشات الترميم عملها في قلعة جعير وغيرها من المواقع. وأدت اعمال التنقيب إلى اكتشافات مذهلة على الصعيد العلمي التاريخي، كما تعد باكتشافات أحسري ترسم صورة واضحة للتاريخ، كون هـذه المنطقـة تغطى بانتظام تراتبي فترات تاريخية تبدأ من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر العثماني. وتعمل في منطقة الرقة نحو ١٦ بعثة تنقيب أحنبية (منها سبع المانية) وتبدي الجامعات الاوروبية اهتمامًا متزايدًا بها. أما الفرق المحلية فتركّز تنقيبها وبحثها في قلعة جعبر الواقعة، الآن، عند طرف بحيرة «الأسد» المستحدثة من جراء بناء سد الفرات العام ١٩٧٤، في حين ان موقعها قبل السد والبحيرة فـوق هضبـة كلسية مرتفعة عن سطح البحر ٣٤٧م، لكسن ارتفاع المياه خلف السد أحاط بالهضبة فبقيت القلعة بارزة بعد ان أضيف إليها سور ضخم مبنى

بالاسمنت المسلح للتخفيف من تأثير ارتطام الامواج بالسور الاصلي. ولا يزال الغموض يحيط بزمن بناء القلعة. البعض يتحدث انها بنيت قبل الاسلام على عهد الملك النعمان بن المنذر ملك الحيرة، وان بانيها هو غلامة دوسر فسميت «الدوسرية». والبعض الآخر يقول إنها بنيت في عهد جعبر بن سابق القشيري في القرن الخامس الهجري، ومنه اخذت القلعة إسمها الحالي. وأبرز ما في القلعة المئذنة الاسطوانية الضخمة القائمة على بقايا جامع هدمه المغول، وباني هذه المئذنة هو نور الدين الزنكي، وتعتبر من اجمل المآذن في سورية.

\* سراقب: بلدة وناحية من نواحي محافظة أدلب. تقع على بعد ٣٦كلم إلى الجنوب من مدينة أدلب. از دادت أهميتها باكتشاف آثار مملكة إيسلا (تل مرديخ) التي تبعد ٨كلم جنوبيها.

\* سلقين المدينة سورية، قاعدة ناحية سلقين (من نواحي محافظة أدلب). تبعد 20 كلم عن مدينة أدلب وتقع على ضفاف العاصي، وتعد نحو 00 ألف نسمة. وسلقين واحدة من أقدم مدن المحافظة، ويعود تاريخها إلى العهد الروماني. استمدت اسمها من سلقيوس، القائد الروماني الذي

كان يقطنها. تشتهر بصناعاتها الحرفية. ويعتبر الزيتون أهم محاصيلها الزراعية، كما تحود فيها زراعة الاشمار المثمرة كالتفاح والتين والخوخ إضافة إلى الخضار.

\* شهبا: بلدة بحاورة لبصرى الشام في عافظة السويداء السورية. ميزتها الأساسية في انها تحتضن آثارًا رومانية على غاية من الأهمية كان شيد مبانيها ومنشآتها ابن البلدة الامبراطور الروماني فيليب العربي الذي تربع على عرش روما لسنوات قليلة (٤٢٤-٢٤) والذي اراد ان يجعل من شهبا مدينة عظيمة تنافس أعظم مدن الامبراطورية الرومانية فيليب)، وأمر بتحسينها وتحصينها، وبتشييد المباني المدنية والدينية من معابد وقصور وحمامات عامة واقواس نصر، ومسرح.

يقع المسرح في القسم الجنوبي من المدينة بجوار المقبرة التي شيدها الامبراطور فيليب لوضع رفاة والديه فيها. ويشرف المسرح من الجهات كافة على البيوت السكنية الحديثة التي تتداخل بشكل ملفت مع المواقع الاثرية في المدينة سواء مع المسرح أم الحمامات والمتحف والابواب الكليبية. وهذا الامر بالذات (تداخل البيوت الحديثة بالمواقع



للعة جعير.



الدكتور عثمان العائدي.



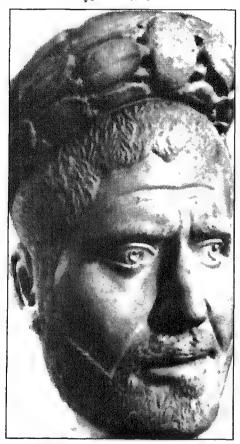

الاثرية) يفسره العلماء والمؤرخون انه يدل على ان المدينة لم تهجر من قبل سكانها منذ ان شُيدت على رغم الحروب والغزوات، وذلك على نقيض معظم المدن الاثرية. ولا يزال القسم الأكبر من المسرح محفوظًا بصورة جيدة، وأعمال المترميم مستمرة فيه.

وهناك صرح عمرانسي يسمى «الكليبة»، ويقع إلى جانب المسرح. و «الكليبة» إسم يوناني اطلقه العالم دوفوغييه على هذا النوع من الأبنية الدينية المنتشرة بكثرة في جنوبي سورية، ومعناه «المسكن الريفي» الذي اطلق على اكواخ اليونانيين القدماء وبيوت الرعاة وحوريات الماء. ويعتقد عدد من علماء الآثار ان الكليبة هي معبد وثني شيّد في المدن والقرى لحفظ نذور الضباط وأوسمتهم. في حين يعتقد آخرون ان هذا النوع من البناء كان مخصصًا لسكن تماثيل الرموز الوثنية.

وفي مدينة شهبا، حمامات رومانية عامة كبرى بنيت خلال الاعوام نفسها (٢٤٤-٢٤٩). ووجود هذه الحمامات يعني ان تلك المدينة كمانت تعيش حالة من الرحاء والاستقرار أدت بها إلى تأمين وسائل الراحة والنزفيــه لسكانها. تقـع هــذه الحمامات على الطرف الشرقي من الشارع الرئيسي الممتد من الشمال إلى الجنوب. وثمة غرف ملحقة بهذه الحمامات ومخصصة للمكتبة، والمطالعة، والرياضة، والمطعم، وغرف أحرى للهـو والتسلية. وما يثير الدهشة ان تأمين المياه لمدينة فيليبوبوليس (شهبا) ولحماماتها، كان من قرية الظبية التي تبعد مسافة ١١كلم إلى الجنوب الشرقي من المدينة، وذلك بواسطة أقنية تسير عند مدحل المدينة فوق أقواس لم تزل قواعدها وبقايا بعضها ظاهرة حتى الآن. ويزيد ارتفاع القوس الواحدة عن ٧ امتار.

وفي مطلع الستينات من هذا القرن، تم الكشف عن دار رومانية تعود إلى فرة حكم فيليب العربي على عرش روما. وتبين ان غالبية

غرف هذه الدار مفروشة بلوحات فسيفسائية كثيرة اعتبرت أجمل ما اكتشف من فسيفساء في العالم، وهي نادرة وعلى درجة كبيرة من الاتقان الفني. وتقرر ترميم تلك الدار واعلانها متحفًا للفسيفساء.

أما عن الامبراطور فيليب العربي، المولود في شهبا عام ٢٠٠، فكان واحدًا من ابوز اباطرة روما في مرحلة شهدت تقلبات حذرية في جميع أنحاء البلاد كما في العاصمة روما. بدأ حياته العملية في الجيش الروماني، ووصل إلى منصب أحد قادة الحرس الاسبراطوري في عهد جور ديان الاول العام ٢٣٨ ومن بعــده ابـن أخيـه حورديــان الثالث (٢٣٨-٢٤٤) الندي عين فيليب العربي قائدًا للحرس الامبراطوري مكان تيميسيوثيوس المتــوفي عــام ٢٤٣. لكــن التطــورات الداخليــة والنزاعات السياسية أسفرت عن تمرد الجيسش ضد الامبراطور الشاب جورديــان الثــالث، مــا أدَّى إلى مقتله والمناداة بفيليب العربي امبراطورًا على عــرش روما في اواحر شباط ٢٤٤. وبعد حصوله على اعتراف محلس الشيوخ به امبراطورًا، عقد معاهدة للصلح مع الفرس الساسانيين لوضع حد للحروب المستمرة بسين الطرفسين الستي أدت إلى خساتر فادحـة خصوصًا في المنــاطق الشــمالية السورية التي كانت مسرحًا للمعارك. ومن ثم غادر ساحة القتال باتجاه مدينة انطاكية التي كانت العاصمة الروحية لسورية في ذلك الوقت. وعندما وصل إلى روما باشر سلسلة من الاصلاحات الادارية فأوقف الاضطهاد وعزّز الحريات. ومن أهم ما قام بـه فيليـب العربـي تنظيـم الاحتفـالات الكبرى في ٢١ نيسان ٢٤٨ بذكري مرور ألف سنة على تأسيس مدينة روما. غير ان شهرة فيليب العربي الكبري تكمسن في وقوفه موقف المتسامح والمشجع للمسيحيين الذيسن كمانوا يتعرضون لاضطهادات مرعبة على ايدي الاباطرة الرومان ابتداء من نيرون. و«هناك فكـرة خاطئـة تقـول ان

الامبراطور قسطنطين هو الذي أعطى المسيحيين الحرية والحماية، في حين ان الوقائع التاريخية تنبت من دون أدنى شك ان فيليب العربي كان اول امبراطور روماني يسمح للمسيحيين بحريسة العبادة وتنظيم انفسهم في جميع انحاء الامبراطورية بعد ان أوقف نهائيًا كل التعديبات والمظالم الواقعة عليهم... فأسلوب التسامح الديني الذي مارسه مع المسيحيين كان قد ترسخ بصورة قوية بحيث باتت مسألة وقت فقط قبل ان تعتنق روما الديس القادم من بلاد الشام» (الدكتور المهندس عثمان عائدي، من بلاد الشام» (الدكتور المهندس عثمان عائدي، هرالحياة»، العدد ١٩٤٥، تاريخ ٦ آذار ١٩٩٧).

وفيليب العربي، المعروف ايضًا باسم الامبراطور ماركوس يوليوس فيليبوس، عاد ليكون، والحقبة التاريخية التي مثلها وكذلك شهبا مسقط رأسه وآثارها، موضوع تداول إعلاميي عربيي وعالمي عقب مبادرة فريدة وغنية بمدلولها الوطين والقومي والانساني والحضاري أقدم عليها الدكتور المهندس عثمان عائدي، رئيس منظمة السياحة الاوروبية المتوسطية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق رويال مونسو في فرنسا وفنادق الشام في سورية، ومموّل مشاريع ترميم آثار مدينة آفاميا، عندما احتار ان يهدي مجموعة من المسؤولين والاعلاميــين الاوروبيــين في اول ١٩٩٧ نموذجًـــا مصغرًا لرأس تمثال الامبراطور فيليب العربي (٨٠٠ نموذج). وجاءت الهدية أنيقة ومنفذة باتقان اعتمادًا على رأس تمثال للامبراطور عثر عليه في حمامات شهبا. فكانت الهدية بمثابة رسالة موجهة من رجل اعمال سوري عربي إلى الشخصيات الفرنسية محصوصًا (والاوروبية عمومًا) السياسية والتجارية والاعلامية تحمل مضامين تتجاوز اللفتة الاجتماعية في الاعياد لتسجل موقفًا حضاريًا ووطنيًا واضحًا. ويقول عائدي، إنه احتمار هـذا التمثال بـالذات وشخصية الامبراطور فيليب العربسي بالتحديد ليوضح للاوروبيين ان المنطقة العربية التي انجبت

هذا الامبراطور، وغيره من الأباطرة السوريين والعرب الذين حكموا روما لعقود عدة، هي منطقة تفاعل حضاري وتسامح روحي وذات حذور عريقة في التاريخ (مرجع بحمل هذه المادة، «شهبا»، «الحياة»، تواريخ ٢٦ نيسان و٦ و١٨ حزيران ١٩٩٧، وأول شباط و٦ آذار ١٩٩٧).

\* صافيت! مدينة سورية ذات موقع استراتيجي مهم، شأنها بذلك شأن المنطقة السورية. تميزت، تاريخيًا، بدورين:

١- شكلت نقطة تجاذب بين الصليبيين والزنكيين. ففيها البرج الشهير الذي يمكن من على سطحه رؤية برج قلعة جزيرة أرواد. ذلك ان الاتصال بين مناطق الساحل السوري اثناء الحروب الصليبية كمان ضروريًا، وكمانت صافيتًا في تلك الاثناء موقعًا عسكريًا واستزاتيجيًا مهمًا. فكان برج صافیتا محط نزاع دائم، و لم یتم استرجاعه من يد الصليبيين إلا في ١٢٧١ على يد الظاهر بيبرس الذي تابع المسيرة منه لاسترجاع قلعة الحصن. والحصن هذا يقع على بعد ٣٠ كلم من بلدة الدريكيش بالقرب من مدينة صافيتا في الطرف الجنوبي من سلسلة الجبال الساحلية السورية، ويتربع فوق تلة وسط واد تحيط به الجبال من حوانبه الثلاثة، وينفتح من الجانب الرابع على السهول الجحاورة. وهو عبارة عن معبد قديم للإله «زيـوس» يعـود إلى القـرن الثـاني ق.م.. وأنشىء على انقاض معبد للاله الفينيقي «بعل» الذي نقله اليونـانيون وأعطـوه إســم «زيــوس». وفي الجهــة الشمالية للحصن (يقال له «حصن سليمان») تنتصب بقايا معبد آخر صغير يسمى اليوم بالدير. وحول الحصن تطرح مجموعة من الاسئلة المحيرة التي لم تجد لها اجوبة بعد، وكلها متعلقة بحجارة سوره الضخمة وبكيفية اقتلاعها من مكانها والاتيان بها إلى هذا المكان، وعدد الرحال الذين عملوا في هذه الورشة والادوات المستخدمة، ولماذا

هذا السور الضخم لمعبـد هـو واحـد مـن عشـرات المعابد الاثرية المنتشرة في سورية، والتي قلمـا تحـاط بسور ضخم كسور حصن سليمان.

بعد الصليبين، شهدت صافيتا سلسلة من احداث كانت عبارة عن تحركات رسمية سواء للبطاركة أو للولاة، وقد قدمت عائلات كثيرة للسكن فيها، مما جعلها مكان استقطاب فازدها وفي الثلث الاول من القرن التاسع عشر زارها الرحالة الالماني يوهان لودفيغ بوركهارت الذي كتب بعض الوثائق الخاصة بزعماء الطوائف والمشيخات فيها، ولاحظ ان المدينة ومنطقتها شكلت نقطة مقاومة مهمة في مواجهة حملة ابراهيم باشا المصري؛ فقد قاومه آل شمسين عند وصوله صافيتا العام ١٨٣٢، شم اندلعت ثورات عدة عقب انتهاء حكم ابراهيم باشا، فاضطر العثمانيون عقب انتهاء حكم ابراهيم باشا، فاضطر العثمانيون لاجراء تعديلات ادارية متفاوتة للحد من العصيان.

٧- لعبت صافيتا دورًا ثقافيًا ونهضويًا كبيرًا في القرن التاسع عشر. فاستقبلت البعثات التبشيرية والمدارس الاجنبية، وحوّل ابناؤها ما تلقوه من علم في مدارس هذه البعثات إلى حركة تفاعلت مع التشكيلات الثقافية والحديثة ومع حركة الوعى العام الـذي كـان بـدأ يهـز سورية. ذلك ان فترة القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت نقطة تحول مهم تمازجت فيمه التبدلات المعرفية والتطورات المادية، فانتقلت صافيتا مباشرة إلى مركز استقطاب لمحيطها. وأحـــد أبنائها، جبر ضومط، الذي راح يـدرس في الجامعة الاميركية (بيروت) ابتداء من ١٨٩٢، كان اول استاذ عربي فيها. والكتب التي تتناول بــلاد الشــام في القرن التاسع عشر تذكر صافيتا بوصفها المنطقة التي في مداهما الجغرافي مارس اسماعيل حير بك السنجاري زعامة ثورية ضد العثمانيين، وتابع ابنمه هواش على نحو أكثر تميزًا رسالة ابيه، لكنه انتهى منفيًا إلى جزيرة رودس.



دير سيدة صيدنايا.

\* الصالحية: راجسع «الجزيسرة» في هسذا الباب «مدن ومعالم».

ندى فرحة، «نهار الشـباب»، ١٥ تشـرين الثـاني ١٩٩٤، ص١٢).

\* طرطوس: مدينة ومرفأ على الساحل، في محافظة اللاذقية، بين مدينة اللاذقية وطرابلس. من أحدث ما كتب عنها (أديسب مخنزوم، في مراجعتــه لكتاب أحمم غانم «طرطوس حضارة وجمال»، «الشورة السورية»، العدد ١٠٣٢٢، تــاريخ ٢٢ حزيران ١٩٩٧، ص٦)، انها متصلة بتاريخ المنطقة (الساحل) بشهادة المؤرعين امثال أرنولـد توينبي: الحضارة الفينيقية، الاساطير السورية (أوروبة، قدموس، عشتار وأدونيس، بعل، بعل وعنات، طائر الفينيق، الخضر)؛ وأهم المدن والممالك القديمة في طرطوس (أمورو، أوسناتو، أرواد، عمريت، طرطوس)؛ وأهم آثارها «عمريت» التي لا ينزال القسم الاكبر منها تحت الارض؛ والمدينة البحرية التي لم يتم الكشف عنها إلا في السنوات القليلة الأُخيرة؛ و«المعبد الذي هو آية في الجمال والتناسق الهندسي والمنحوت في الصخر بعمـق ٨ امتـار، وملعب عمريت المنحوت في الصخر ايضًا والـذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر ق.م.، أي قبل

\* صيدنايا: قرية تبعد عن دمشق «زهاء نصف ساعة» (بالسيارة). يعود إسمها إلى اللغة السريانية «سيدانايا» وتعنى سيّدتنا، ولها معنى آخر في اللغة نفسها «صيد نايا» ومعناها اراض أو أماكن الصيد. في هذه القرية دير قديم «دير سيدة صيدنايا». يقع بناؤه على رابية عالية تشرف على القرية. ويتبين من مشات الكتب القديمة، ان الامبراطور البيزنطي يوستنيانوس الاول أمر ببنائــه. وتضيف رواية دينية ان السيّدة العذراء تراءِت لهـذا الامبراطور بشكل غزالة اولاً، ثم بــالحلم، وطلبـت منه تشييد دير على إسمها هناك. والدير السوم، إضافة إلى أهميته الدينية، مركز سياحي ديني مهم، إذ يؤمه الزوار مـن مختلف الأديـان للتـبرك بزيــارة «الشاغورة» صانعة العجائب، وهمي أيقونـة تقـول الرواية الدينية ان الرسول لوقا البشير هـو راسمهـا، وقد حصصت لها غرفة حاصة في الدير إلى حمانب كنيسته. و«شاغورة» في السريانية معناها المعرفة أو المشهورة (من تحقيق ميداني-ريبورتـاج-أجرتــه

الالعاب اليونانيـة الاولمبيـة بـأكثر مـن ٧٠٠ سـنة؟ ومدافن عمريت المنحوتة في الصخر كذلك على عمق عدة امتار والموزعة في الداحل بشكل هندسي مدهش مما يشير إلى الاهتمام الكبير بالمدافن وتوابيت الموتى بسبب اعتقاد الارواديين، على غرار بقية الفينيقيين بالحياة بعد الموت «ويستطيع الزائر لمتحف طرطوس اليوم ان يرى التوابيت الرحامية المدهشة التي اكتشفت حديثًا في رام الذهب-شمال شرقى عمريت».

وأرواد، الجزيرة المأهولة الوحيدة في بحسر سورية والتي كانت عاصمة لدولة أرواد الفينيقية . منذ الألف الشاني ق.م. بعد ان ضمت إلى سيطرتها البلاد الواقعة ما بين النهر الكبير الشمالي إلى النهر الكبير الجنوبي والبترون، فمعالمها الأثرية: القلعة، البرج البحري، السور الضخم بحجارته الهائلة الحجم الذي كان يحيط بالمدينة والتي لا تزال أطلاله قائمة في الجهة الجنوبية والغربية والجهمة الشمالية.

والآثار المتصلة بطرطوس ايضًا: المعبد الفينيقي المحصن (البوابة الرئيسية في الشمال، السور الخارجي، المعبد)، ومدينة طرطـوس القديمـة الفينيقية (الأسوار، المنشآت التحصينية والسكنية والدينية، الكنيسة، متحف طرطوس)، برج صافيتا

الذي يتألف من الأساس الفينيقي ويظهر اساسه من الجهة الشرقية والشمالية والطابق الاول الـذي تحول إلى كنيسة لا تزال قائمة حتى الآن والطابق الثاني المفتوح على نوافل ومرامي سهام والسور الذي كمان مرتفعًا وضحمًا وواسعًا لكنه تهدم وبنيت المنازل داخله (راجع «صافيتا» في هــذا الباب «مدن ومعالم»)؛ وقلعة العريمة الواقعة إلى الشمال من بلدة الصفصافة (٢ كلم) والتي هي «في طريقها إلى الانهيار لانعدام العناية»؛ وقلعة يحمور وبرج ميعار وقلعة القليعة والقدموس والعليقة والكهف والخوابي والمرقب المتي تعتبر من رواثع القلاع في العالم.

\* عمريت: راجع «طرطوس» في هذا الباب «مدن ومعالم».

\* قبر الست: راجع «مقام السيدة زينب» في هذا الباب «مدن ومعالم».

\* قصر ابن وردان: راجع «حماه» في هـذا الباب «مدن ومعالم».

\* قصور الامويين في البادية: إذا كان قصر الخضراء أول قصر أموي شيّده معاوية بن ابي



قصر عمرة الاموي.

سفيان ايام ولايته على الشام كدار للامارة في دمشق في مكان يقع عند الجدار الجنوبي من الجامع الاموي، إلا ان قصورهم الأحرى في سورية وعددها نحو ٣٠ قصرًا فقد بنوا معظمها في البادية لافتتانهم بها وبالصيد في ارجائها. وأشهر هذه القصور: قصر الحير الغربي، قصران في الحير الشرقي، قصر أسيس وقصر عمرة. وقامت جميعها الداخلي الذي تشرف عليه أروقة تعقبها غرف من طابق واحد أو طابقين. ويأخذ السور طابعًا حصينًا مزودًا بابراج. والصور والزحارف الموجودة في الداخل تظهر في بعضها تأثيرات هينية وساسانية وساسانية

ولقد أدت التنقيبات الأثرية التي قام بها العلماء في مجموعة من الخرائب في بادية الشام منلد ١٩٣٦ إلى الكشف عن عدد من المنشآت القديمة ترجع إلى العهد الروماني الذي لم يبق منه إلا «سد خريقة» وبقايا أبنية بيزنطية تمثل البرج الملاصق لقصر تبين انه قصر أموى يعود إلى عصر الخليفة

هشمام بسن عبد الملك والدذي عرف باسم «الزيتونة». أما تسمية «الحير» فحاءت من السور الذي كان يحيط بذلك القصر. ويعتقد العلماء بوجود دير غساني في هذا القصر بناه الحارث بن جبلة. أما سد حريقة فكان يغذي القصر بالماء عن طريق قناة تنتهي بخزان يبعد عن السد نحو طريق الكلم.

\* قلعة شيزر: راجع «حماه» في هذا الباب «مدن ومعالم».

\* قلعة صلاح الدين: هي القلعة التي كانت تعرف بـ «قلعة صهيون» (إسم أطلقه عليها الصليبيون) قبل تبديل إسمها بقرار من وزارة الداخلية في العام ١٩٥٨، وهي تقع على بعد ٣٣ كلم شرقي مدينة اللاذقية فوق قمة صخرية بين وادين عميقين. يبلغ طول القلعة ٧٤٠م وتفوق مساحتها على خمسة هكتارات.

هناك ذكر للموقع في كتب التاريخ باسم

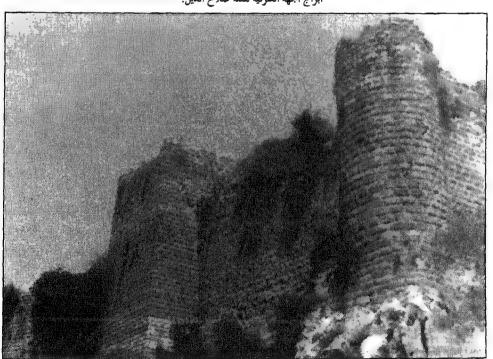

ابراج الجهة الشرقية لقلعة صلاح الدين.

«الحصن»، مقرونًا بالدولة الحمدانية وبوصف سيطرة سيف الدولة على مناطق غربي العاصي. وليس هناك من أثر معماري للحمدانيين في القلعة. وخلال الصراع بين الدولة الحمدانية والبيزنطيين تم احتلال هذا الموقع في ٩٧٥ وظل بأيدي البيزنطيين حتى قدوم الصليبين. وفي هذه الفترة (٩٢٠ سنة) أتيمت تحصينات بيزنطية في الموقع ولكنها قليلة الشأن قياسًا على المنشآت الصليبية. وتظهر اليوم بقايا كنيسة من ذلك العهد. أما أكثر ما يلفت فهي المسلة الصخرية التي ركز عليها الصليبيون حسرًا متحركًا ينتقل جنودهم عليه بين قسمي القلعة وفقًا للضرورات العسكرية.

في اواحر تموز ١١٨٨، عسكر صلاح الله الله الايوبي بجيوشه في محيط القلعة، واستخدم، لاسقاطها، «قنابل صخرية» تسزن بين ٥٠ و٠٠٠ كلغ الواحدة (في القلعة نماذج منها حتى الآن). ولما اسقطها، سمح صلاح الدين لجندها ونسائهم واطفالهم بالمغادرة إلى انطاكيا لقاء فدية. وانتقلت القلعة إلى ايدي الامراء الموالين للأيوبيين ومن خلفهم في المنطقة. وفي ١٢٧٢، صارت إلى الظاهر بيبرس، ثم استولى عليها قادة السلطان قلاوون وضموها إلى مقاطعة طرابلس. وطيلة هذا الوقت كان الامسراء المسلمون يرممون القلعة وغرف للاقامة ذات تزيين باذخ، وحمامات. أما التصميم العام، فلا يزال على ما كان عليه يوم دخلها صلاح الدين.

\* قنوات: بلدة سورية واقعة على بعد ٧ كلم من مدينة السويداء جنوبي سورية. غنية حدًا بآثارها. كان إسمها «كنتا» ايام الانباط وبعدهم الرومان. ومن هذا الإسم اشتق اسمها الحالي «قنوات». اعتبارًا من القرن الاول ق.م. كانت مدينة من مدن «الديكابوليس» (راجع «الديكابوليس» في هذا الباب «مدن ومعالم») أو

المدن العشر التي كانت دمشق أهمها. لا تزال أعمدة اثرية وتيحان أعمدة تزين بعض بيوتها الحديثة، وكذلك البلاطات البازلتية الأصلية تغطى ساحة البلدة. ولعل أهم الأبنية الأثرية فيها معبد زيوس (القرن الثاني ق.م.)، وقد أقيم على بروز صخري يشرف على السوادي المليء باشمار السنديان والفاكهة، ويزيـد ارتفـاع بعـض أعمدتـه عن ٨ امتار. وبجواره كنيسة قنوات الأثرية المتي تعود إلى القرن الرابع الميلادي، وقـد أقيمت على انقاض معبد وثني. وقبالة اطلال معبد زيـوس حمامات رومانية قديمة، وبقايا درجات لمسرح أثري وبقايا ابراج. وعلى طريق بين قنوات ومدينة السويداء مجموعة من الأعمدة الضخمة التي كانت تزيّن معبد الشمس الروماني المبني في القرن الشاني الميلادي؛ وشمارع روماني مرصوف بالبلاط الحجري البازلتي، وأطلق على هـذه الطريق إسم «طريق القبور» لكثرة المقابر والغرف الجنائزيـة في المنطقة.

\* اللاذقية: ١- في الاسم: عُرفت في الألف التساني ق.م. باسم «راميشا» Ramitha وكانت تابعة للمدينة الفينيقية أوغاريت القائمة على بعد نحو ١٠كلم إلى الشمال. ودعاها اليونان «لوكسي أكسي» Leuke Akté وبــدأت تعــرف نهضتها في عصر السلوقيين، وأطلق عليها سلوقس نيكاتور إسم زوجته «لاوديسا» Laodicée، فنظم بناءها وأقام فيها الكثير من المباني والنصب الـتي لا تزال آثار بعضها ظاهرة إلى اليوم. وكان إسم راميشًا يعييٰ «الارض المرتفعــة»، ولوكــي أكـــيّ «الشاطيء الابيض». ولما دخلها الفرنجة الصليبيون (۱،۹۷) أطلقوا عليها إسم «لا ليسش» La Liche. وأعطاها العرب إسم «لاذقية العرب»، وأطلقوا عليها جملة من الألقاب: اللاذقية العظمى، اللاذقية البحرية، مدينة العواميد، أم العواميد (أطلق هذا اللقب ايام العثمانيين)، عروس الساحل



قوس نصر الامبراطور سيفيروس.



كازينو اللاذقية.

السوري، درة الساحل المتألقة، ثغم سورية الباسم...

۲- في الموقع والمحافظة: مدينة ومرفأ على البحر المتوسط، بالقرب من مصب نهر الكبير الشمالي. تبعد عن دمشق ٣٤٨ كلم، عن حلب ١٨٦، عن حماه ١٤٥، عسن طرطوس ٩٠، عن الحسكة ٢٩٧، عن دير الزور ٣٥٠، عن درعا ٤٤٩، عن القنيطرة ٤١٥.

وهي قاعدة محافظة اللاذقية البالغة مساحتها ٢٦٤٢ كلم م.، ثالث محافظة سورية من حيث صغر المساحة بعد طرطوس والقنيطرة، وتشكل القسم الاوسط من إقليم الساحل السوري، فتحتل من هذا الساحل طولاً نحو الكلم، وعرضًا ما متوسطه نحو ٥٠ كلم. ويبلغ عدد سكان المحافظة، حاليًا، نحو مليون نسمة،

واشار إحصاء ١٩٨٥ انها كانت تعد ٢٢٧ ألف نسمة في ذلك العام. ومدينة اللاذقية هي قاعدة المحافظة، وكان، عدد سكانها في ١٩٩٣ نحو ٢٥٠ ألف نسمة، ويقدر حاليًا (١٩٩٧) بنحو نصف مليون نسمة. وفي محافظة اللاذقية ٥ مناطق إدارية و٢٧ مزرعة.

٣- نبذة تاريخية: تاريخ اللاذقية، مثل باقي مدن المنطقة التاريخية، هو في الواقع تاريخ الفينيقيين بحضارتهم الراقية وتجارتهم الواسعة؛ وهو كذلك تاريخ المصريين في عهد الفراعنة وفتوحاتهم، وتاريخ الآشوريين والفرس وحروبهم، وتاريخ اليونان وحضارتهم، وكذلك الرومان والعرب والصليبيين والمماليك والعثمانيين والفرنسيين.

تهدمت المدينة أكثر من مرة، وحدد بناؤها، وتقاسمتها الزلازل والحروب في الخراب.

فلقد ضربتها الزلازل سبع مرات (مرة في اواسط القرن التاسع، ثلاث مرات في القرن الثاني عشر، وفي المدن المراح وفي المدنة وفي عهد حلافة عمر بن عبد العزيز، أغار الروم على ساحل المدينة وهدموه، وقام قائد الامير أيوار نائب عماد الدين زنكي بالاغارة على المدينة فهدمها جيشه وسبى أهلها، واستردها صلاح الدين الايوبي من الصليبين (١٢٨٧)، وقد قال عنها الأصفهاني الذي رافق صلاح الدين: «ورأيتها بلدة واسعة الأقنية، حامعة الأبنية، متناسبة المعاني، متناسقة المفاتي، غزيرة الجاني، رحيبة المواني، في كل دار بستان».

في ايام الصليبين، وبعدهم، عرفت اللاذقية مسارًا تقهقريًا لمصلحة مدينتين قريبتين منها: الاسكندرون في الشمال، وطرابلس في الجنوب. واستمرت هذه الحال، إلى حد كبير، في ايسام الانتداب الفرنُسي. ومع الاستقلال، بـدأت تعود إلى نهضتها التاريخية، كونها المرفأ الاول للبلاد. لكن هذه النهضة كانت في حدود متواضعة حتى ١٩٥٧، حيث بدأت تتزخم فيها أعمال البني التحتية (مرفأ بتجهيزات حديثة، طريسق سكة حديدية يربطها بحلب وأنحز العمل بـه في ١٩٧٠) التي أعطتها اندفاعة إنمائية كبرى. إذ أصبح ميناؤها المنفذ الوحيد لحلب وكل سورية الشمالية، ثم مع الانتهاء من سكة حديد الفرات أصبح ايضًا منفذ الجزيرة وكل سورية الشرقية بما فيهما المناطق العراقية الجحاورة. هكذا، دلت الارقام في السـتينات وبداية السبعينات على ان مرفأ اللاذقية كان يؤمن أكثر من نصف مستوردات وحوالي ثلاثة ارباع الصادرات الزراعية السورية. ونمت المدينة بسرعة، وانتقل عــدد سكانها مـن ٢٥ أُلفُـا في ١٩٣٢ إلى ٦٨ أَلفًا فِي ١٩٦٠ ثُم إِلَى ١٢٦ الفًا فِي ١٩٧٠.

وما انفكت المدينة، منذ ١٩٧٠، آخذة بدروب النهضة والازدهار في مختلف ميادينه وقطاعاته، خاصة لجهة الانماء السياحي والثقافي.

ففي اللاذقية اليوم أكثر من ٤٠ فندقًا، وأقيمت فيها «مدينة الأسد الرياضية»، و«المدينة السياحية الجديدة»، ومطار «جميميم» السياحي، و «حامعة تشرين» الحيّ أنشئت بقرار من الرئيس الأسد، واصبحت تضم اليوم نحو ٣٠ ألف طالب وقد أقيمت عند مدحل المدينة من جهة طرطوس، وحركة الازدهار الاقتصادي موزعة ايضًا، في اللاذقية ومحافظتها، على قطاعي الزراعة والصناعة. ففي اللاذقية مديرية التبغ العريقة في عملها (تعود إلى اوائل ايام الانتداب الفرنسي)، ويعتبر التبغ السوري من احود تبوغ العالم. وهناك صناعات الغزل والنسيج والرحام والاحشاب والمحركات والألومينيوم والاسفلت والاسمنت والكونسروة والمياه الغازية...

٤- المتحف والمعالم الأثرية: افتتح متحف اللاذقية في ١٧ نيسان ١٩٨٦، ويعتبر أجمل بناء أثري فيها، وكان يعرف، قبل تحويله إلى متحف، باسم «دار المندوبية». مساحته ٢٧٠٠م م.، يطل على الحديقة العامة (المنشية) ويبعد عدة امتار فقط عن البحر.

وتحفل اللاذقية بالعديد من الآثار المتميزة بتنوعها لأنها تمثل عددًا من الحضارات التي سادت ثم بادت في تلك المنطقة. وتعد آثار رأس شمرا (أوغاريت) أهم آثار اللاذقية على الاطلاق، فقد اكتشفت فيها أول ابجدية. وتضم الرقعة الجغرافية التي تشغلها محافظة اللاذقية ٣٨ تلا أثريًا حرى التنقيب في بعضها، ومنها: تل سوكاس، تل الروس، تل إيريس. ومن قلاع المحافظة: قلعة المروس، تل إيريس. ومن قلاع المحافظة: قلعة محطان. وكذلك هناك في اللاذقية، آثار هيكل باخوس، وقوس النصر، وعدد كبير من الخانات، باخوس، وقوس النصر، وعدد كبير من الخانات، وجموعة من المساجد الأثرية، كالمسجد الكبير، ومسجد علاء الدين، وجامع الامشاطي، وجامع الامام محمد المغربي، وضريح ومسجد الصحابي الدرداء... وغيرها من النصب والهياكل

والمعابد (أنسيكلوبيديا أونيفرساليس؛ و «المدينــة العربيـة»، العدد ٥٠، ايـار ١٩٨٧، والعــدد ٥٠، ايلول ١٩٩٢).

\* م**اري:** راجع «إيبلا وماري أقدم مملكتين في سـورية»، ج٩، ص٣٣٢؛ و«الجزيـرة» في هــذا الباب «مدن ومعالم».

\* «المدن البائدة»، مصطلح: ظهر هذا المصطلح (المدن البائدة) منة منتصف هذا القرن (القرن العشرون) ) ليعبر عن «حجم الكشوف الأثرية المتسلحة بخارطة معلومات مهمة لكن على جغرافيــة بحهولــة (...) والهادفــة إلى كشـــف «الغائب» في مرحلة أولى، ثــم الانتقــال بعدهــا إلى إيجاد عملية الربط التاريخي» (...) فالمدينــة البــائدة هي انتهاء لحالة سياسية وليست غيابًـا حضاريًـا أو عمرانيًا حسب مصطلح ابن خلدون، إذ يوجمه استمرار في الفعل التاريخي على رغم موت مدينة وظهور أخرى. والمدينة البائدة كما هي موجـودة على الخارطة التاريخية لشرقى المتوسط تجسد، بشكلها الأحير، شكلاً سياسيًا عامًا ونظرة خاصة إلى ما تعنيه المدينة. فالتخريب الذي طـال إيسلا أو ماري أو حلب أو دمشق استهدف الدولـة وليـس المدينة، و لم يكن عمرانيًا بالدرجة الاولى بل ازاحــة جغرافيمة حسب المرحلمة الحضاريمة والخارطمة السياسية. والمدن التي شكلت شريانًا حيويًا مثـل ماري وإيملا انتهت مع زمن الامبراطوريات المركزية. لذا، فإن مصطلح «المدن البائدة»، يفقد معناه عندما ننتقل من استعراض الكشـوف الأثريـة إلى دراسة التكوين التاريخي العام. والأمـر المهـم في موضوع المدن البائدة هو الحالة المعرفية المتقدمة الني حسدتها وفـق خـط إنتشـارها الجغـرافي. لكـن موضوع إنفصالها عن الوضع التاريخي العمام متعلمق اساسًا بعملية القطع المعرفية نتيجة طغيمان العمامل السياسي فسيطرة الامسبراطوريتين الفارسية

والرومية على شرقي المتوسط لا تعني «إلغاء» التاريخ السابق ولا تشكل مبررًا لايجاد نقاط بدايات تاريخية جديدة لاحقة لمرحلة الاجتياح الرومي والفارسي، وبالتالي فإن المدينة البائدة تلتقي مع الحضارات القديمة في عملية الازاحة التاريخية» (من مقال مازن بلال، «الحياة»، ٢٩ آب ٩٩٣ وراجع «إيبلا»، «ماري»، «البارة» وسواها، ومختلف الموضوعات المتصلة بالكشوف الأثرية والتاريخ القديم في «سورية»، الجزء السابق، التاسع، من هذه الموسوعة، وفي هذا الباب «مدن ومعالم»).

ويمكن تبسيط مصطلح «المدن البائدة» باعتباره إسمًا يطلق على تجمعات استيطانية انتفت فيها مظاهر الحياة البشرية مع بقاء آثار عمران يدل على هذه الحياة وعلى مستواها الحضاري وأنماط عيشها في مرحلة تاريخية سابقة.

\* المدن العشر: راجع «ديكابوليس» في هذا الباب «مدن ومعالم».

\* هسألة الحدود السورية – الفلسطينية: المقصود بهذه المسألة الخلاف حول خط الحدود بين سورية وفلسطين. وقد أعادت الكتابات الانجارية والتحليلية الصحافية، وكذلك الدراسات، طرح هذا الخللاف في السنتين الأخيرتين. إذ «بينما تصر سورية على الانسحاب الاسرائيلي حتى خطوط ع حزيران (أي قبل الاسرائيلي المحولات على الانتداب حرب ٥ حزيران ١٩٦٧ واحتلال اسرائيل للحولان) بدت اسرائيل متمسكة بخط الانتداب بين فلسطين وسورية. والفارق بين الخطين يتمثل في منطقي الحمة السورية وبانياس في حنوبي ألجولان، وهما منطقة الاغوار على الحضبة وفيهما حزء مهم من موارد مياه الجولان» (راجع حزء مهم من موارد مياه الجولان» (راجع

فحملال حسرب ١٩٤٨ تمكسن الجيسش

السوري من التمسك بالاراضي التي سيطر عليها إلى الغرب مما اطلقت عليه اسرائيل «خط حدود اسرائيل الدولية»، أي حدود اتفاقية نيوكمب بوليه بين الدولتين المنتدبتين الموقعة في ١٩٢٣ (نيوكمب إسم رئيس اللحنة البريطانية، وبوليه الاتفاقية تعديلات على الحدود التي كانت مرسومة في معاهدة باريس ١٩٢٠ (انظر الخريطة). وقد اطلق على الخط الحدودي الذي رسمه نيوكمب الوليه إسم «الحدود الدولية لفلسطين مع لبنان بوليه إسم «الحدود الدولية لفلسطين مع لبنان وسورية»، وقد تم ترسيم هذه الحدود على الارض ابتداء من رأس الناقورة حتى منطقة الحمة، بواسطة الارنال نقطة حدودية.

أما المواقع التي تمكن الجيش السوري من التمركز فيها والتمسك بها في حرب ١٩٤٨ والواقعة غربي حط «الحدود الدولية لفلسطين مع لبنان وسورية»، فكانت: ١- في الشمال الشرقي قطاع أرضى طوله نحو ٥كلم إلى الغرب والجنوب الغربي من بانياس؟ ٢- في الوسط، منطقة على شكل مثلث تقريبًا قاعدته تمتد بمحاذاة نهسر الاردن على نحو ٨كلم حنوبي بحيرة الحولة ورأسه غربًا إلى الشمال من خربة بردا على بعد ٤ كلم من النهر. وتتصل هذه المنطقة بشريط أرضى (بعرض ١-٢ كلم غربى الحدود الدولية) على امتداد الشاطىء الشرقي لبحيرة الحولة ونهر الاردن حتسي مصبه في بحيرة طبرية؛ ٣- منطقة على شكل نصف دائرة تقريبًا (نصف قطرها نحو ١٠٥ كلم) تقع غربي مصب نهر الاردن في بحيرة طبرية؛ ٤-في الجنوب، منطقة تقع إلى الغرب من الحدود الدولية بشكل مضلع رباعي يحاذي طولانيًا الشاطىء الجنوبي الشرقي لبحيرة طبرية، مع امتداد جنوبي متعرج باتجاه الشرق حتى منطقة الحمّة.

لذلك، كانت اسرائيل تعود دائمًا إلى حدود ١٩٢٣ (نيوكمب-بوليه)، وتتكلم على نحاح سورية عام ١٩٤٨ في «احتلال اراض



اسرائيلية بالقوة العسكرية». وإزاء هذه الحالة، كانت التوجهات الاسرائيلية تتعمد التعامل مع الخطوط العسكرية مع سورية بطريقة تختلف عن الحالات التي نشأت مع كل من مصر والاردن ولبنان. إذ اعتبرت اسرائيل، في هذه الحالات الثلاث، ان خطوط وقف اطلاق النار (خطوط العسكرية خلال الحرب (١٩٤٨). أما في الحالة السورية، فقد كانت اسرائيل ترفض التسليم بالتطابق الكامل بين خط وقف اطلاق النار وخط المحدنة، لأن كلا من هذين الخطين لا يتطابق مع ما تسميه «حدودها الدولية».

لا شك ان وراء تمسك اسرائيل بحدود سورية-فلسطين الدولية لعام ١٩٢٣ خلفية متصلة ببنيتها وشرعية قيامها ووراثتها لفلسطين. وكذلك يمكن القول إن تمسك سورية بخطوط لا حزيران

١٩٦٧ «يحبط ويفسد تفكير وتخطيط اسرائيل الرامي إلى تكريس مبدأ ان الدولة الاسرائيلية هي الوريث لدولة فلسطين تحت الانتداب لما في ذلك من حطورة محققة على مصير الكيان الفلسطيني الوليد وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في إنشاء دولته المستقلة على ارض الضفة الغربية وغزة. فوراثة فلسطين الانتداب يعطى لاسرائيل الحق في وراثة حدودها مع الاردن الأمر الذي يعني حرمان الفلسطينيين من حقهم في ان يكون لهم دولة على جزء من ارض فلسطين تحت الانتداب. وإذا قيل إن الحمّـة وبانياس لم تكونا ارضًا سورية بل ارض فلسطينية-قبل ١٩٤٨، فسوف يكون من السهل الرد بأن كل ارض دولة اسرائيل الحالية كمانت ارضًا فلسطينية قبل ١٩٤٨ حين لم تكن هناك اسرائيل في الأصل. لذلك حين تداخل بعض ممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية في تموز ١٩٩٥ في الـنزاع حـول الحمّـة وبانياس علمي اساس انها تمثل «الجولان الفلسـطينية» وطـالبوا بهـا حــزءًا مــن الكيــان الفلسطيني توطئة لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، كان الرد السوري انهم في سورية لا يعرفون شيئًا إسمه «الجولان الفلسطينية»، وانه حتى إذا كان ثمـة نزاع سوري-فلسطيني على هذه المنطقة من الجولان فإنه سيكون بمقدور الطرفين السوري والفلسطيني حل هـ ذا الـنزاع بعيـدًا عـن التدحـل الاسرائيلي وبعد قيام الدولة الفلسطينية» (مصطفى علوي، استاذ العلوم السياسية في حامعة القاهرة ورئيس تحرير «دراسات في الأمن والاستراتيجية»، وابراهيم عبد الكريم، «الحياة»، الأعداد ١١٨٤٧ و١١٨٨٢ و١٢٠٧٧، تاريخ ٣٠ تمـوز و٣ ايلـول ١٩٩٥، و١٩ آذار ١٩٩٦).

\* معرة مصرين: ناحية من نواحي محافظة أدلب، تقع إلى الشمال من مدينة أدلب وعلى بعد . ١ كلم، وتعد نحو ٥٠ ألف نسمة. تعتبر سوقًا

تحارية مهمة للقرى المحيطة بها. وهي مدينة مغرقة بالقدم. ذكرها ابن حوقل في القرن الرابع الهجري باسم «معرة نسرين»، ووصفها الرحالة أحمد وصفي زكريا في حولته الأثرية، فقال: «تقع على بعد عشرة كيلومترات إلى الشمال من أدلب، وقد كثر ذكرها في التاريخ ولا سيما زمان الحروب الصليبية، وقد اشتهرت بزراعة القطن والزيتون... وفيها خمسة مساحد ودار لمديرية الناحية ومخفر للشرطة».

\* معرة النعمان: أكبر وأهم مدينة وقاعدة منطقة معرة النعمان (في محافظة أدلب). تقع في منتصف الطريق بين حماه وحلب، وترتفع عن سطح البحر نحو ٥٠٠م. وتعد نحسو ٨٠ ألسف نسمة، بينما كان عددهم في القرن الحادي عشر والثاني عشر يتعدى المئة ألف نسمة. ويعتقد ان هذه المدينة تقوم مكان مدينة «أرًّا» القديمة، وقد دعاها الصليبيون باسم «مار». وسميست المعسرة باسمها الحالي نسبة إلى النعمان بـن بشـير والي معاوية. بينما يقول عن إسمها الأب عبده بدوي المسؤول عن معهد الفنون المقدسة والترميم في جامعة الروح القدس (الكسليك-لبنان) إن «المعرة كلمة سريانية ومعناها المغارة لأن المعرة تقوم على سلسلة من المغماور، وهمي طريقة سكن للانسمان القديم انتشرت في الماضي وتظهر في غير مكان من سورية مثــل معلـولا، ومثـل عــدد كبـير مــن اسمــاء القرى والبلدات في المحافظة (أدلب)، آفاميا، سرحيلا، باب الهوى، لوزة، بارة، الرويحة... وتبلغ ٣٠٠ بلدة وقرية، وكلها اسماء معروفة التاريخ والمعني» (نهار الشباب»، ملحق «النهار»، ٢٨ كانون الثاني ١٩٩٧، ص٣٦).

وتاريخ المعرة حافل بالاحداث. فتحها ابـو عبيـدة بـن الجـراح (٦٣٨)، واحتاحهـا القرامطــة (٩٠٣)، واحتلها الامبراطور البيزنطي نقفور الثاني فوكـاس (٩٦٨)، وحاصرهـا صـالح بــن مــرداس

(۱۰۲۷). ازدهرت في عهد نور الدين محمود الزنكي. اجتاحها التتار (۱۲۲۰)، واحتلها ابراهيم باشا ابن محمد علي (۱۸۳۶). ومن أشهر معالمها الأثرية: ضريح ابو العلاء المعري؛ وقلعة المعرة وتقع شمالي المدينة؛ خان مراد باشا وهو من اجمل آثار العهد العثماني وقد حول إلى متحف يضم روائع الآثار والمكتشفات؛ خان أسعد باشا العظم؛ متذنة الجامع الكبير والمدرسة الشافعية؛ حمامات أثرية قديمة كحمام التكية وحمام الزهور...

ويبقى خان مراد باشا أهم معالم هذه المدينة. فهو يملك العديد من المزايا. ففضلاً عن أهميته الأثرية والمعمارية، مرمم ترميمًا علميًا فنيًا ليكون مقرًا لمتحف مدينة معرة النعمان. افتتح في ١٦ نيسان ١٩٨٨ ليكون المتحف الجديد ضمن المتاحف السورية التي تجاوز عددها الثلاثين.

غُرف حان مراد باشا في القديم بـ «التكية المرادية» نسبة إلى بانيها وواقفها حامي دفاتر الديوان السلطانية مراد شبلي باشا. وقد شيد في ١٥٤٥ على طراز عربي-اسلامي.

إلى جانب العديد من الآثار الاسلامية، يحتوى الخان-التحف على عدد من الاجنحة تعرض فيها اللوحات بعد انحاز تحضيرها، مثل فسيفساء كنيسة تل عار، وهي ارضية كنيسة قرب المعرة وهي من اواسط القرن الرابع، وفسيفساء معراتا الستي تعبود إلى اوائمل القرن السادس، وفسيفساء حواء (القرن السادس)، وفسيفساء هرقل (القرن الثالث) وفسيفساء فركيا (من قرية فركيا في محافظة أدلب وتعود إلى العام ١١٥)، وغيرها... ويضم المتحف بعض التماثيل البازلتية والفخارية ونماذج فخارية لعربات جرء قاعة كبرى حصت بالشاعر ابي العلاء المعري، وقد ضمت مكتبة كبيرة مخطوطة ومطبوعة، ومشهدين يعرضان «الشيخ المعري الكبير» وهمو يدرس مجموعة من طلابه.



من أروقة متحف معرة النعمان.

\* معلولا: بلدة سورية. تبعد ٥٧ كلم عن دمشق شمالاً، وعلى ارتفاع ٢٠٠ ١م، وتقع ضمن سلسلة حبال القلمون التي تتناثر عليها مجموعة من البلدات والقرى.

أما أصل إسم «معلولا» فيرده البعض إلى هوائها العليل، ويعتمد الآخر على المعاجم السريانية حيث «معليا» تفيد المرتفع والسامي والعالي والرفيع؛ أو «معلولي» أي المضبق لضيق الطريق المؤدي إلى البلدة. لكن أكثر الاسباب ورودًا وأصدقها تفسيرًا، و «هو ما أكده ايضًا لنا الاستاذ جورج رزق الله مدرس اللغة الانكليزية في معلولا، بأن معلولا كلمة آرامية الاصل مشتقة من



دير معلولا.

الفعل «أعَلْ» أي دخل و «عَلَعَ» أي دخلنا، والمصدر الميمي من هذا الفعل هو «معلولا» بشرط ان تلفظ الواو فيها كحرف O في الانكليزية (Mihlola) ومعناها المدخل أو المعبر إذ ليس للقادم إليها سوى منفذين جبليين» («الوسط»، العدد ٢٥٨، تاريخ ٢ كانون الثاني ١٩٩٧، ص٥٥).

ومن المرجع المذكور ايضًا: تؤكد المصادر التاريخية تسمية معلولا قبل جحيء السلوقيين إليها باسم «بنكرا بوليس» وبعد بحيثهم في العصر (الهليسيني) العام ١٧٥ق.م. باسم «سلوقية القلمون»، وكان الامير اليوناني، فيليبس، قدم اليها موفدًا من قبل الملك أنطيو حس الرابع، كحاكم على بعض المناطق اليهودية لارضام أهلها على العودة إلى الوثنية وعبادة الهة المملكة. وبالفعل، حعل لهم معبدًا ضمن مغارة تعرف باسم مغارة الخوري يوسف لا تزال حتى يومنا هذا، وعلى أحد جدران المغارة كتابة يونانية قليمة وعلى أحد جدران المغارة كتابة يونانية قليمة معناها «أقيم هذا المعبد لعبادة الشمس من قبل الامير اليوناني وعقيلته سنة ١٧٥ق.م.». ثم

استوطن الآراميون سورية وفلسطين وكانت لهم مملكتهم وعاصمتهم دمشق. أما صاحب كتاب «الجغرافيا البشرية لسورية المتوسطية»، ر. تومن عكن عددًا قليلاً من المقاتلين من رد مئات المهاجمين، واكتشف ان موقعها الحالي ليس هو الأصلي... وربما كان في القرية التي تختفي وراء القرية الحالية وهي محفورة على شكل كهوف ومغاور يبلغ عددها خمسين كهفًا تزينها صور النسور المرسومة على حدرانها والكتابات اليونانية الواضحة للعيان.

أما بيوت معلولا، حاليًا، فتعتمد في بنائها على الحجر والطين واللبن وحشب الحور والدردار واحيانًا حشب الجوز. «وفي امتداد البلدة انحدارًا نحو مدخلها بيوت حديثة، متقاربة ترتفع بينها قبب عدة لاجراس الكنائس، وللمسجد. وكلما ابتعدت عن الجبل نحو المدخل، كانت البيوت الحديثة، والعكس فالبيوت القديمة موجودة على صدر المرتفع الاوسط، من اسفله، وصعودًا، وقد الحتلطت بيوته القديمة ببعض بيوت حديثة

وباصلاحات واعمال ترميم على الطريقة العصرية غير المنظمة... وباتت مخبأة المغاور الكثيرة التي سكنها السكان الاوائل في معلولا واستمرت حتى اليوم جزءًا من بيوتها التي بنيت امتدادًا لتلك المغاور» (نقولا طعمة، ملحق «النهار»، ٢٢ نيسان ١٩٩٥، ص٩).

تعتبر معلولا من أهم المواقع الأثرية المسجلة رسميًا في سورية؛ وقد احتار الجغرافيون والبـاحثون في تفسير تشكل فحيها الشرقي والغربي، وقد حيك حولهما الكثير من الروايات. وعنن انشطارهما تناقلت الألسن الشعبية رواية واحدة هي قصة القديسة تقلا التي اعتنقت المسيحية بعد تأثرها بمواعظ القديس بولس (٦٧م.) وخوفًا من ابيها الامير الوثني هربت من قونيه في آسيا الصغرى بحثًا عن الامن والاستقرار فحطت رحالها في معلولا، وعندما لحقها جنـد أبيهـا وكـان الجبـل حائلاً بينها وبين القرية رفعت يديها متضرعة إلى ا لله ان يجد لها مخرجًا فكان الفج ذلك الممر الضيـق بين حدارين صخريين شاهقي الارتفاع هو المنقذ. وهناك اتخذت احد الكهوف التي ترشح فيها الميـاه كمسكن لها تتوارى فيه عن الانظار لتنعم بنعمة التأمل في الكون والكائنات.

وتضم معلولا العديد من الاديرة والكنائس، ولعل أهمها وأقدمها دير ما سركيس الذي يقابل دير القديسة تقلا ويتربع على قمة حبل يصل ارتفاعه إلى ١٧٩٢م.، وقد كان هذا الدير كغيره من الاديرة في المناطق السورية هيكلاً وثنيًا ثم حُوّل بعد انتشار المسيحية إلى كنيسة مسيحية، ويرجع علماء الآثار تاريخ بنائها إلى ٣١٣-٥٢م. ووسط كنائس معلولا وأديرتها يقوم الجامع في ساحة القرية العامة شاهدًا على تعايش معلولا ووئامهم، ويبلغ المسلمون نحو ثلث سكان

وتبقى اللغة الآرامية التي ما تزال محكية في معلولا المعلم التــاريخي الأبــرز والأهــم فيهــا، وهــي

ظاهرة فريدة في نوعها. ويبلغ المتكلمون بها نحو الم ألفًا في معلولا وبعض البلدات والقرى المحاورة مثل صافيتا وجبعدين وبخعة، وهي اللغة التي تكلم بها السيد المسيح. يقول استاذ اللغات القديمة في حامعة دمشق الدكتور محمد محفل: «يرتفع عدد الذين يتكلمون الآرامية إلى خمسين الفًا إذا احدت في الاعتبار اللهحات الأحرى المعروفة في طور عبدين قرب الحدود السورية التركية ومنطقة بحيرة أورميا في تركيا وفي جبل سنجار شمال غربسي العراق وفي بعض مناطق الهند حيث حافظوا على هذه اللغة في مناطق معزولة جغرافيًا» («الحياة»)

في المانيا معهد لوضع أسس للآرامية وتدريسها، أنشأه مستشرق الماني اقام في معلولا منذ اعوام عدة لثلاث سنوات متتالية عاد بعدها إلى المانيا وصار يتردد إلى معلولا بين حين وحين، وهو ويعرفه الأهالي هناك باسم «ابو ابراهيم»، وهو المستشرق رايت شهاد Reich. والآرامية المحكية في معلولا جعلت غيره من الباحثين والمستشرقين يقصدونها من كل مكان في العالم للاقامة فيها وجالسة أهلها والاستماع إلى لغتهم.

\* مقام السيدة زينب: واقع في بلدة «قبر الست»، وهي نفسها كانت تعرف باسم قرية «راوية » في الغوطة الجنوبية من دمشق وتبعد نحو سجلات نفوسها لا يتعدون ٥-٦ آلاف نسمة، لكن القاطنين بها اليوم يعدون نحو ٢٠٠ ألف نسمة. وقبل تعمير المقام، كانت قرية راوية أو بلدة قبر الست مهملة عادية ليست لها اية ميزة ويعمل سكانها القلائل في الزراعة. وبفضل وحود المقام ملحوظ حيث اصبحت منطقة سياحية تستقطب عددًا كبيرًا من الزوار من غتلف انحاء العالم الاسلامي.



السيد عسن الامين.

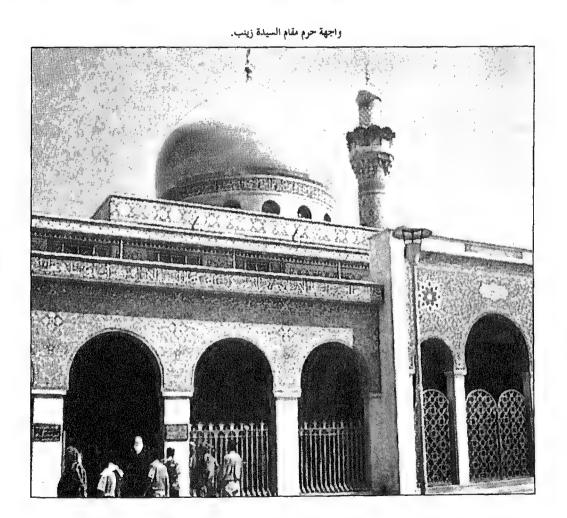



زيارة الرئيس الايراني رفستجاني للمقام (١٩٩٦)، والى جالبه وزير الخارجية السوري فاروق الشرع.



متولي المقام السيد رضا مرتضى مستقبلا العلامة السيد محمد حسين فضل الله في حفل تدشيق «مجمّع زينب للمعلومات والإبحاث» (١٩٩١).



الشيخ حسين شحادة، بخالة وأديب اسلامي، المشرف العام على مجلة «المعارج».

في ١٩٥٠ اختار «المحتهد الأكبر حجة الاسلام المغفور له السيد محسن الأمين العاملي نخبة ممن توسم فيهم الخير والعمل الصالح للمساعدة في الدعوة إلى بناء وتعمير وتشييد المقام الشريف (مقام السيدة زينب)... فإذا مقام السيدة يلبس حلة قشيبة من التجديد، لا عهد لـه بمثلـه من قبـل حتى اصبح يضاهي العتبات المقدسة في العراق، أو يقرب منها... ففي بدء عام ١٩٥٠ بديء بانشاء الجامع والمخازن على الطريق العام. ثم بانشاء الغرف في الصحن حتى بلغت خمسًا واربعين غرفة... ثم جدّت العمدة في استتمام كثير منن الاعمال الإنشائية... والبشرى السارة التي يثلج لها صدر كل مسلم هي انه تم صدور المرسوم ذي الرقم ٩٩٥ عن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية (حافظ الأسد) بتريخ ١٩٧٩/٦/٢٣هـ.الموافق ٢٠ ايار ١٩٧٩ القــاضي

بالسماح بشراء العقارات المحيطة بالحرم لتوسيعه وتأمين المرافق الضرورية اللازمة لاستتمام مشروع البناء فوقها، وهمي لا تقل مساحتها عمن ثلاثماية الف منز مربع».

أما عن النبذة التاريخية السابقة للعمام ١٩٥٠ فيقول متولي المقام المهندس محمد رضا مرتضى:

«ليس لدينا فيما بين ايدينا ما يدل على تاريخ البدء في تعمير مقام السيدة زينب، ولكن يذكر بأن السيدة نفيسة زوجة إسحق المؤتمن بن الامام جعفر الصادق قد زارته سنة ١٩٣هـ كما يذكر بأن حوالي سنة ٠٠هـ شيد رجل قرقوبي من اهالي جلب مسجدًا قرب ضريح السيدة زينب اسماه باسمها، وكان من اشهر مساجد دمشق. وقد تحدث عن مقام السيدة زينب العديد من الرحالة ومنهم ابو بكر الهروي في كتاب الاشارات إلى معرفة الزيارات وقد توفي سنة ١٢٨هـ. وان جبير المتوفي سنة ١٢٤هـ. وان جبير اوقاف وبيوت للسكن، وابن بطوطة المتوفي سنة

«وفي سنة ٢٦٨هـ أوقف حد المتولين نقيب الاشراف في الشام السيد حسين ابن شيخ الاسلام السيد ما كان قد الاسلام السيد موسى الموسوي الحسيني ما كان قد تملكه من بساتين واراضي على المقام، وكتب صكًا وافيًا بذلك شهد عليه سبعة من قضاة دمشق الكبار، كما انه قام بتجديد بنائه.

«وفي سنة ٣٠٢ هـ قام السلطان العثماني عبد العزيز خان باعادة بناء قبة المقام.

«وفي سنة ٢٥٤هـ جدد الســادة مــن آل نظام بناء مدخل المقام من الجهة الغربية.

«وفي سنة ١٣٧٠هـ (١٩٥٠م) أنشا العلامة المرحوم السيد محسن الأمين لجنة من الوجهاء والتجار لجمع التبرعات من اجل تحسين المقام وتجديده (...) ولقد بدىء بتنفيذ المشروع مع بداية عام ١٩٥٢م (...) وكان المقام في غابر

الزمان عبارة عن غرفة صغيرة من الطين فيها قبر السيدة زينب. وفي ١٨٤٠م قام السيد موسى جد المتولين (أي السادة مرتضى) بتشييد الحرم وهو عبارة عن بناء مربع حول المقام طول ضلعه ٢٦م وارتفاعه ٦ امتار وعرض جدرانه ١٥٠٠م، وبنيت من اللبن... والسقف كان من الخشب... وانهار في ١٨٧٠م بسبب غزارة الامطار، فقام بتجديد السقف حد المتولين السيد سليم مرتضى حيث بنى السقف من القرميد...» (وبدءًا من ١٩٥٠م السقف من القرميد...» (وبدءًا من ١٩٥٠م السقف كما أسلفنا).

ويلحق بالحرم الزينبي منشآت عامة: المستوصف، المقبرة، المسلخ، المركز السياحي، قاعة الاستقبال، المصلى، مركز التوليد الكهربائي، ضريحا السيد محسن الأمين والسيد حسين مكي، محمع السيدة زينب للمعلومات والابحاث (مكتبة، مركز أبحاث، تجهيزات إلكترونية...)، وثمة مشروع لمجمع فندقي ضخم يتلاءم وحركة السياحة والزيارة.

مَن هي السيدة زينب؟

«- ولدت في المدينة المنورة عام ٥ من

«- جدها رسول الله محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

«– أبوها امير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام).

«- أمها فاطمة الزهراء (عليها السلام) سيّدة نساء العالمين.

«- أخواها الأمامان السبطان الحسن والحسين (عليهما السلام)، سيّدا شباب أهل الجنة. «- زوجها عبد الله بن جعفر بن ابسي

طالب الملقب بالجواد، كريم بني هاشم.

«- هي بطلة كربلاء، رافقت الامام زين العابدين وسبايا آل البيت خلال رحلة العذاب بين الكوفة ودمشق، ثم دمشق-المدينة، وكان لها الفضل بالحفاظ على ذرية الامام الحسين بجرأتها وصلابتها.

«- هي صاحبة الخطب الثورية في مجلس
 عبيد الله بن زياد ويزيد ابن معاوية.

«- هي من قوّضت عرش بني أمية من خلال مواقفها الحقة والحازمة.

«- توفيت عام ٦٥ للهجرة في قرية راوية، جنوبي دمشق (بلدة قبر الست) واصبح قبرها مزارًا يقصده الزوار من كافة انحاء العالم.

«- قام السيد حسين شيخ الاسلام (جدد الله مرتضى) عام ٧٦٨هـ بوقـف أملاكه من الاراضي والمباني على المقام الشريف، وسطر وقفية لادارة المقام مكلفًا ابنه السيد علي بتنفيذها، ومن بعده الأرشد، فالأرشد من ذرية الواقف، وما زال العمل ساريًا بهذه الوقفية التاريخية حتى الآن إلى ان تسلم إدارة الوقف حاليًا السيدان: المهنسس عمد رضا مرتضى والدكتور هاني مرتضى».

(مراجع هذه المادة، «مقام السيدة زينب»، عدة منشورات صادرة عن مكتبة المقام حصل عليها المولف في زيارة للمقام في حزيران ١٩٩٧، ومقابلة شخصية مع الشيخ حسين أحمد شحادة المشرف العام على المكتبة وعلى مجلة «المعارج» المتخصصة بالدراسات القرآنية).

\* النواعير: راجع «حماه» في هذا الباب «ممدن ومعما لم».

## Encyclopédie Historique et Géographique Continents, Régions, Pays, Nations, Villes, Sujets, Signes et Monuments

Tome X

PAR Massoud Khawand

> تمّ طبع الجزء العاشر في تشرين الاول ١٩٩٧ وتليه الأجزاء الأحرى تباعًا Ed. Octobre 1997

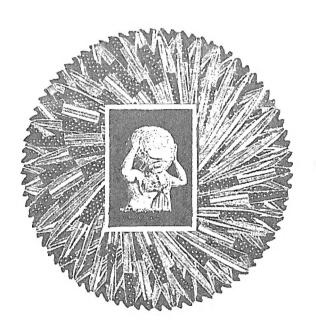

